المفصل المفصل المنطقة المعربة المعربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة المعربة العربة العر

شألين الدكتورجوادعاي

أبجزالثالث



(v)

لفصت المفصت المفصت المفصت المفصت المفصت المفصت المفصت المفصت المفصل المفصل المفطول المفلول ال

## المفصِّل أرمح العَرَب في اللامسُلامُ مارمح العَرَب في اللامسُلامُ

<sup>شائین</sup> ا**لکورجوارعلی** 

ساعدت جامعة بغداد على نشره

الجزؤ الأكرث

الطبعة الثانيةالطبعة الثانية١٤١٣

## الفضلالرابع والثكاثون

## مملكة النبط

مملكة النبط، مملكة عربية لم يعرف الأخباريون من أمرها شيئاً. سداها ولحمتها النبط. وهم قوم من جبلة العرب، وإن تسرأ العرب منهم، وعبروا بهم، وأبعدوا أنفسهم عنهم، وعابوا عليهم لهجتهم، حتى جعلوا لغتهم من لغات العجم، وقالوا إنهم نبط، وإن في لسان من استعرب منهم رطانة . وسبب ذلك، هو أنهم كانوا قد تثقفوا بثقافة بني إرم، وكتبوا بكتابتهم، وتأثروا بلغتهم، حتى غلبت الإرمية عليهم، ولأنهم فضلاً عن ذلك خالفوا سواد العرب باشتغالهم بالزراعة وبالرعي وباحترافهم للحرف والصناعات اليدوية، وهي حرف يزدريها العربي الصميم، ويُعيّر من يقوم بها ويحترفها.

وتكمن عوامل ظهور النبط وغلبتهم على المنطقة التي عرفت بهم ، وتكوينهم دولة بعد أن كانوا أعراباً يعيشون عيشة ساذجة، تكمن في أسباب وأسس اقتصادية فقد تمكن هؤلاء النبط الأذكياء من استغلال موقع بلادهم لمرور شرايين التجارة بين العربية الجنوبية وبلاد الشام بها ، ففرضوا ضرائب على التجار وعلى التجارة عادت عليهم بفوائد كبيرة ، كما قاموا أنفسهم بالوساطة في نقل التجارة بين بلاد الشأم ومصر ومواضع من جزيرة العرب ، فدرت هسذه الوساطة عليهم أموالا طائلة جعلتهم من الشعوب العربية الغنية بالنسبة الى غيرهم ممن يسكنون البوادي ، والمواقع المقفرة المنعزلة .

Die Araber, I, S., 288.

وقد كان ميناء (غزة) ميناء النبط المفضل على البحر المتوسط. وهـو في الواقع ميناء كل التجار العرب، إذ كان المرفأ الوحيد الذي ترفأ اليه تجارة العرب. وقد استفادوا منه كثيراً لقربه من النبط، صاروا يشترون منه ما يرد عليه من بضائع من موانىء البحر المتوسط، ثم يحملونها الى بلادهم فيبيعونها للتجار العرب القادمين اليهم من الحجاز ومن العربية الجنوبية ومن أماكن أخرى من جزيرة العرب، كما أنهم صاروا يشترون من التجار العرب ما عندهم من تجارة، ثم يحملونها الى ذلك الميناء لبيعه في أسواقه، وبذلك حصلوا على أرباح من هـذه الوساطة في الانجار.

وقد نشأت دولة النبط التي نتحدث عنها قبل الميلاد في المنطقة الشمالية الغربية من جزيرة العسرب ، في المكان السذي عرف باسم ( العربيسة الحجريسة ) (Arabia Petraea) عند اليونان والرومان .

وأما أخبارنا عنها ، فستمدة من كتب الكلاسيكين ، ومن مؤلفات المؤرخ اليهودي (يوسفوس فلافيوس) (Josephus Flavius) ( بعد الميلاد). صاحب (Periton Ioudaikon Polemon) و (Periton Ioudaikon Polemon) ، ومن كتابات عثر عليها في ( العربية الحجرية ) وفي الأخرى التي خضعت لحكمها وهي نبطية ولاتينية ويونانية . وعلى هذه الموارد يعول المؤرخ الحديث في تدوين تأريخ قوم كان لهم نفوذ وسلطان وصوت مسموع وكلمة، ثم اذا هم في الذاهبين ( وتلك الأيام نداولها بن الناس ) .

وقد تضمن القسم الأكبر من كتابات النبط ، كتاب : Semiticarum وقد أشير فيه الى المواضع التي عثر فيها على تلك الكتابات، والى السيات التي وسمت بها لتميز بعضها عن بعض . وأسهمت كتب أخرى بالطبيع في هذا المجهود العسير ، مجهود نشر الكتابات النبطية القديمة وغيرها ، ككتاب : في هذا المجهود العسير ، مجهود نشر الكتابات النبطية القديمة وغيرها ، ككتاب : وكتاب : وكتاب المعمود العسير ، مجهود نشر الكتابات النبطية القديمة وغيرها ، ككتاب المعمود العسير ، مجهود نشر الكتابات النبطية القديمة وغيرها ، ككتاب المعمود العسير ، مجهود نشر الكتابات النبطية القديمة وغيرها ، كتاب المعمود العسير ، مجهود نشر الكتابات النبطية القديمة وغيرها ، كتاب المعمود العسير ، مجهود نشر الكتابات النبطية القديمة وغيرها ، كتاب المعمود العسير ، مجهود نشر الكتابات النبطية القديمة وغيرها ، كتاب المعمود المعمود العسير ، مجهود نشر الكتابات النبطية القديمة وغيرها ، كتاب المعمود العسير ، مجهود نشر الكتابات النبطية القديمة وغيرها ، كتاب المعمود العسير ، مجهود نشر الكتابات النبطية القديمة وغيرها ، كتاب المعمود العسير ، مجهود نشر الكتابات النبطية القديمة وغيرها ، كتاب المعمود العسير ، وكتاب المعمود العسير ، مجهود نشر الكتابات النبطية القديمة وغيرها ، كتاب المعمود العسير ، مجهود نشر الكتابات النبطية القديمة وغيرها ، كتاب المعمود العسير ، مجهود نشر الكتابات النبطية القديمة وغيرها ، كتاب المعمود العسير ، مجهود نشر الكتابات النبطية القديمة وغيرها ، كتاب المعمود المعمود العسير ، معمود نشر الكتابات المعمود العسير ، معمود نشر الكتابات المعمود العسير ، معمود نشر الكتابات المعمود العسير ، معمود نشر المعمود العسير ، معمود ال

Harvey, P. 228, A. R. Shilleto, The Works of Flavius Josephus in 5 Vols., (Bohn's Standard Library).

٢ سيورة ال عمران : رقم ٣ ، الاية ١٤٠ ٠

(A Text Book of North-Semitic : وكتاب (Mark Lidzbarski) ، " (REP. EPIG) وكتاب (G. A. Cooke) لا المحالية المجلات (توك المجلات الحديث ، يضاف اليها ما نشر في المجلات العلمية الاستشراقية كمجلة : (ZDMG) وأمثالها أ

أما لغة النصوص النبطية ، فلغة ( بني إرم ) ، وأما خطها فبالقلم الإرمي، ولكنه ( إرمي ) مأخوذ من القلم الإرمي القديم ، وقد عرف عند المستشرقسين بد ( القلم النبطي ) تمييزاً له عن بقية الأقلام . وأما المواضع التي عثر على هذه الكتابات فيها فهي عديدة ، منها ( بطرا ) و ( الحجر ) (Hegra) و (العلا) و ( تياء ) و ( خير ) و ( صيدا ) (Sidon) و ( دمشق ) ومواضع متعددة من (حوران ) ومن (اللجاة) و ( طور سيناء ) والجوف واليمن ومصر وايطاليا وأماكن أخرى سرد أسماؤها في ثنايا هذا الفصل .

وتختلف الكتابات النبطية القديمة ، من حيث رسم الحروف ، بعض الاختلاف عن الكتابات النبطية المتأخرة المدوّنة بعد الميلاد ، وتختلف أيضاً باختلاف الأماكن التي وجدت فيها ، فلكتابات (طور سيناء ) مثلاً خصائص كتابية محلية لا نجدها في النصوص الأخرى . وتفيدنا هذه الحصائص المحلية والتطورات التي طرأت بمرور العصور على أشكال الحروف في مثل (التربيسع ) والانفصال والاتصال وتقاربها و تباعدها من الحط الكوفي في دراسة تطور الحطوط السامية ، وعلاقاتها بعضها بعضها .

tr e

Mark Lidzbarski, Handbuch der Nordsemitischen Epigraphik nebst Ausgewählten Inschriften, Weimar, 1898, Ephemeris für Semitische Epigraphik, I, Glessen 1901, 11, 1903, III, 1912.

G. A. Cooke, A Text-Book of North-Semitic Inscriptions: Moabite, Hebrew, Phoenician, Aramaic, Nabataean, Palmyrene, Jewish, Oxford, 1903.

Repertoire D'Epigraphie Semitique.

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Geselschaft.

<sup>(</sup> بنو ارم ) ، الطبري ( ١/٢٢٠ ) ( طبعة ليدن ) ٠

Lidzbarski Nord. Epig., I, S., 180.

٧ البلدان ( ٣٢٣/٧ ) ٠

Musil, Deserta, P., 471, Lidzbarski, I, S., 121, 122.

Lidzbarski, I, S., 121, 194.

وهي على اختلافها تشارك الكنابات العربية التي عثر عليها في العربية الجنوبية أو في المواضع الأخرى من جزيرة العرب في كونها شخصية في الغالب . كتبت في أمور خاصة ، لا علاقة لها بالمجموع . فهي لا تفيد المؤرخ إفادة مباشرة ، ولكنها تفيد الباحثين من غير شك في أمور أخرى ، تفيدهم في الدراسات اللغوية مثلاً ، فهي كنز لا يقدر بشمن من هذه الناحية . أما الكتابات العامية ، أعي النصوص التي لها علاقة مباشرة بالدولة وحياة الشعب وبساسة الحكومية أيام السلم أو الحرب ، فهي قليلة جداً \_ ويا الأسف \_ مع انها المادة الأساسية في كتابة التاريخ الله .

والكتابات النبطية المؤرخة مثل الكتابات السامية الأخرى ، قليلة بالنسبة الى الكتابات الغفل من التأريخ . أما طرائق توريخ الحوادث عند النبط ، فكانت متعددة منها التوريخ بأيام الملوك كأن يذكر اسم الشهر الذي دو ن فيه النص ، ثم يذكر بعده عام التدوين ، فيقال مثلاً : ( في شهر كذا من سنة كذا من حكم الملك .....) ( بيرح .... شنت .... ملك نبطو .....) . وقد استعملت هذه الطريقة في أيام استقلال النبط خاصة . والتوريخ بسني حكم قياصرة (رومة) وذلك بذكر الشهر الذي دو نت فيه الكتابة ، ثم السنة المصادفة من سني حكم القيصر الذي في أيامه جرى التلوين ، أو السنة المصادفة دون الاشارة الى المهر الشهر .

وقد عثر على كتابات مؤرخة بسني حكم ( القناصل ) ، وعلى كتابات أخرى أرخت بتقويم ( بصرى ) ، ومبدأه اليوم الثاني والعشرون مسن شهر ( آذار ) من سنة (١٠٦) بعد الميلاد ، وقد أرخ به في كتابات (طور سيناء ) كذلك. وظلت الأقسام الجنوبية من ( الكورة العربية ) تؤرخ به حتى بعد فصلها من هذه الكورة وإلحاقها به ( كورة فلسطين ) ، وأرخ بالتقويم (السلوقي) ، وأوله

Lidzbarski, I, S., 163.

Lidzbarski, I, S., 112, REP. EPIG., 128, I, II, P., 113, Euting, Sinai. Inschr., No: 457.

Lidzbarski, I, S., 113, Euting 319, 457, 463, Berger, No : 1060.

Provincia, III, S., 303.

اليوم الأول من شهر (تشرين الأول) (اكتوبر) من سنة (٣١٢) قبل الميلادا. وأرخ بأيام القيصر (بومبيوس) حيث اتخذت مبدأ لتقويم يبدأ بشهر (تشرين الأول)، (اكتوبر) من سنة (٦٣) قبل الميلاد، أرخ به في الكتابات وفي النقودا.

وأرخ في بعض الكتابات النبطية بتواريخ محلية كانت متعارفة عندهم مشهورة وأرخ في بعض عبرهم في جزيرة العرب حيث أرخوا بالحوادث المحلية المهمة ، نظراً لما كان لها من شهرة بينهم . وقد تمكن العلماء من تشخيص بعض منها، ولم يتمكنوا من تشخيص بعض منها، ولم يتمكنوا من تشخيص بعض آخر . ومن الكتابات المؤرخة بتواريخ محلية كتابة عثر عليها في مدينة (فيليبوبولس) (Philippopolis) ، وقد أرخت بتقويم يبدأ بسنة (٢٤٨) تقريباً أو بين سنة (٢٤٨) وسنة (٢٤٩) . ومدينة (شقا) (شقة) ، وقد أرخت في عدد من كتاباتها بسنة (٩٤) بعد الميلاد . ومدينة (شمين عثر عليها في موضع وهي ( المراك ) في ( اللجاة ) وفي عدد من الكتابات التي عثر عليها في موضع ( شيخ مسكين ) ، وهو (Maximinopolis) على رأي بعض الناس أ

والرأي السائد اليوم بن العلماء أن النبط عرب مثل سائر العرب، وان استعملوا الإرمية في كتاباتهم ، بدليل ان أسماءهم هي أسماء عربية خالصة، وانهم يشاركون العرب في عبادة الأصنام المعروفة عند عرب الحجاز، مثل (ذي الشرى) و (اللات) و ( العزى ) ، وانهم رصعوا كتاباتهم الإرمية بكثير من الألفاظ العربية، وبدليل اطلاق اليونان واللاتين والمؤرخ اليهودي ( يوسفوس ) كلمة (العرب) على النبط ، واطلاق اسم (Arabia Petraea) أي ( العربية الحجرية ) على أرضهم ، ولو لم يكن النبط عرباً ، لما أطلق ( الكلاسيكيون ) كلمة العرب عليهم ، وما كانوا يدخلون بلادهم في ضمن العربية ومجعلونها جزءاً من أجزائها الثلاثة .

وقد كان النبط من أهل جزيرة العرب في الأصل ، نزحوا من البوادي الى

۲

Berytus, Archeological Studies, Published by the Museum of Archeology of the American University of Beirut, Vol., I, American Press Beirut, 1934, P., 36.

Provincia, III, S., 304.

Provincia, III, S., 205.

Provincia, III, S., 305, 306.

أعالي الحجاز فأقاموا بها، ثم سرعان ما استقروا وتحضروا وأقاموا يفلحون الأرض ويزرعونها ، فأقاموا لهم مستوطنات زراعية ، واستقروا في المدن والقرى، محترفين بمختلف الحرف وفي طليعتها التجارة وبالاشتغال بالقوافل التجارية التي تنقل التجارة بين مختلف الأمكنة ، فجمعوا من ذلك مالاً وثراءً . وقد ذهب بعضهم الى أن أصلهم من العربية الجنوبية ، وأن عرقهم هذا هو الذي جعلهم يشتغلون بالزراعة وبالعارة وبالحرف التي كانت مألوفة عند العرب الجنوبيين منذ العهود القديمة!

ولقد وجدنا طائفة من العلماء تتنكر لهذا الرأي ولا تراه ، وترى في الألفاظ العربية الممزوجة في الإرمية بكثرة، وفي تشابه الأسماء واشتراكها بين النبط والعرب، أثراً من آثار الاختلاط والاتصال محكم السكنى المشتركة والجوار ، ولا علاقة لـه بوحدة الجنس ، وترى لذلك أن النبط إرميون احتكوا بالعرب وتسأثروا بهم ، أو أنهم إرميون استعربوا من بعد .

أما ان النبط من بني ( إرم ) لأنهم كتبوا بلغتهم ، واستخدموا قلمهم، فهو قول مردود ، فقد كتب غير النبط ومن غير ( بني إرم ) بلغة ( إرم ) وبقلم ( إرم ) ، ولم يقل أحد من العلماء إن جميع من كتب بلغة الإرميسين وبقلمهم هم من ( بني إرم ) حتماً . ولا يمكن أن يقال ذلك ، لأن الإرمية كانت قد تغلبت على أكثر لغات الشرق الأدنى وصارت لغة الكتابة والتدوين قبل الميلاد وبعده بقرون . تغلبت على العبرائية مثلاً وزاحمتها حتى فضلت عليها عند المتكلمين من الحاصة والسواد الى نهاية القرن السابع بعد الميلاد ، فدو تن بها كتب من ( البركوم ) والأدعية والشروح و ( مجلة تعنيت ) و ( أنطيوغيوس ) وغيرها من مؤلفات القرنين الثاني والأول قبل الميلاد " . وألفت بها فيم بعد الميلاد ، فلا عجب إذن إذا ما دو ن النبط أو غيرهم من العرب بالإرمية لغة الفكر والثقافة ، وتكلموا بلغة أخرى هي لغة اللسان \* . وقد كان الأعساجم في الإسلام يتكلمون بالسنة أعجمية ، ويدونون باللسان العربي لسان العلم والفكر والقرآن .

 $\label{eq:continuous} (A_{ij}, A_{ij}, A_{ij}) = (A_{ij}, A_{ij}, A_$ 

Deities, P., 4.

Kennedy, P., 34.

٣ قاموس الكتاب المقدس ( ١/٨٥ ) ٠

Ency. Bibli., P., 277, 282.

تلك هي آراء المستشرقين في أصل النبط . أما رأي أصحابنا الأخباريين فيهم فخلاصته ان النبط « جيل من العجم ينزلون البطائح بين العراقين ، سموا بذلك لكثرة النبط عندهم ، وهو الماء . وسمي أولاد شيت أنباطاً لأنهم نزلوا هناك . هذا أصله ، ثم استعمل في عوام الناس وأخلاطهم ... » والعرب تنفر من النبط وتنظر اليهم نظرة ازدراء واحتقار ، واذا أراد أحدهم الاستهائة بأحد قال له يا نبطي » . ( وفي حديث الشعبي ان رجلا قال لآخر يا نبطي ، فقال : لا حد عليه كلنا نبط ، يريد الجوار والدار دون الولادة ) ٢ . وورد في الأخبار: « أهل عمان عرب استنبطوا ، وأهل البحرين نبط استعربوا » ٣ . وضرب المشل في رطانة كلام النبط بالعربية وقبحه : « وقد قبح الكلام ، وصار على كلام النبط » ألى غير ذلك من كلام فيهم يشير الى ازدراء العسرب بنبط العراق ، ونبط الشأم وبالنبط عامة .

وقد أشار المسعودي الى ان « من الناس من رأى ان السريانيين هم النبط ..» وقال في معرض حديثه عن أهل نينوى : « وكان أهل نينوى ممن سمينا نبيطاً وسريانيين ، والجنس واحد ، واللغة واحدة ، وانما بان النبط عنها بأحرف يسيرة في لغتهم ، والمقالة واحدة » . وجعل النبط أهل بابل ، وملوك بابل هم ملوك النبط . وذكر أيضاً ان هنالك من يزعم ان النبط هم ( نبيط بن ماش بن إرم ابن سام بن نوح ) ° . فيفهم من كلام ( المسعودي ) انه لم يكن على علم واضح بأصل أهل نينوى وبأصل أهل بابل ، فجعلهم من السريان ومن النبط. والمسعودي مثل بقية الأخباريين عني بالنبط المتكلمين بالإرمية ( الآرامية ) من أهل العراق . والسريانية كلمة حديثة عهد ، يراد بها لغة بني إرم ، أي ( الإرمية ) . ولا يرتقي اسم (السريان) (Syrians) على كل حال أكثر من خسمئة سنة أو أربعمئة يرتقي اسم (السريان) (Syrians) على كل حال أكثر من خسمئة سنة أو أربعمئة

ر تاج العروس ( ٥/٢٢٩ ) ، القاموس ( ٢/٧٨٧ ) ، اللسان ( ٩/ ٢٨٨ ومسا بعدها ) ، البستان ( ٢/ ٣٥٠ ) •

۲ تاج العروس ( ٥/ ٢٣٠ ) ٠

ستعجم العرب في الموامي بعدك ، واستعرب النبيط
 الاغاني (٥/٦٦) ، صحيح الاخبار عما في بلاد العرب من الاثار ، محمد بن
 عبد الله بن بليهد النجدي ، القاهرة ( ١٩٥ م ) ( ١٨٩/٢) ،

<sup>؛</sup> الاغاني (٥/١٦) · ه مروج الذهب (١/١٢٩، ١٣٤، ١٣٤) ، (طبعة الطبعة البهية) ·

سنة قبل الميلاد . واما اطلاق اسم السريان عــــلى الإرمين الشرقين ، اي إرميي العراق ، فقد حدث بعد الميلاد . أطلق عـــلى متنصرة الإرمين ليميزوا عن بني جنسهم الوثنين ، فصار له مفهوم خاص ، وصارت كلمة (إرمي) (آرامي) تعني الصابىء والوثني أما كلمة ( سرياني ) فتعني النصراني حتى اليوم .

أما ( ماش ) (Mash) ، فهو أحد أبناء ( أرام ) ذكر في ( التكوين ) ، مع ( عوص وحول وجائر ) بمعنى انهم الخوته الموقة . ودعي ( ماشك ) في (أخبار الأيام الأول ) ". ويظن أنهم سكان (ماش ) ( ماشو ) في النصوص الأشورية ، وتنفق أي بادية الشأم . و ( ارم ) هو ابن ( سام بن نوح ) في التوراة . وتنفق رواية ( المسعودي ) المأخوذة من أقوال أهل الكتاب ولا شك ، مع ما جاء في التوراة من أن ( ماش ) هو ابن ( آرام ) ، وهو ( ارم ) . وأما ما ذكره على لسان غيره أو لسانسه من ان النبط هم ( نبيط ) وأن ( نبيطاً ) هو ابن ( ماش ) ، فهو قول لم يرد في التوراة . ولا يعرف العهد القديم شخصاً اسمه ( نبيط بن ماش بن ارام ) . ويقصد المسعودي من ( نبيط ) ( نبايوت ) ، ولا شك و ( نبايوت ) ،

أما أنهم سموا نبطأ لكثرة النبط عندهم وهو الماء ، أو لاستنباطهم الماء ، وإنباطهم الآبار ، وما شاكل ذلك من تفاسير وردت في معنى النبظ ، فهــو كلام كان يسمع في القديم . أما اليوم فلا يمكن أن يقام له وزن .

والنبط في عرف الباحثين هم ( نبط ) و ( نبطو ) في الكتابات^ ، والكلمة

٢ التكوين: الاصحاح العاشر، الاية ٢٢٠

۲ قاموس الكتاب المقدس ( ۲۰۷/۲ ) الاصحاح الاول ، الاية ۲ بر ۳ Ency. Bibli., P., 2972

Hastings, PP., 606.

التكوين: الاصخاح العاشر، الاية ٢٢٠

٣ التكوين : الاصحاح ٢٥ ، الاية ٣ ، اخبار الايسام الاول ، الاصحاح الاول ، الاية ٢٩ ٠

٧ ابن دریه: الاشتقاق ( ٢/ ٢٣٦ ) ( طبعة وستنفله ) ٠

ر نبطو) ، CIS, II, I, II, P., 184, II, 157.

اسم علم ليس غير مثل سائر أسماء الأعلام ، لا علاقسة له لا بالماء ولا باستنباط الماء . حار الاخباريون فيه فعالجوه على مألوف طريقتهم بإنجاد معان الأسمساء ، وتعليلات وأسباب ، وظنوا انهم بهذا التعليل وجدوا سر التسمية ووقفوا عليه ، ولا سيا ان النبط زراع ، ولهم مياه غزيرة وعلم بالماء ، وان النبط : الماء الذي ينبط من قعر البئر اذا حفرت ، فقالوا : النبط من نبط ، فالمسألة اذن سهلسة هينة . انهم سمّوا نبطاً لاستنباطهم ما يخرج من الأرضين ، وهو الماء! .

وأشر الى النبط في حديث عمر : « تمعددوا ولا تستنبطوا » ، أي تشبهوا عمد ولا تشبهوا بالنبط . وفي الحديث الآخر : « لا تنبطوا في المدائن » أي لا تشبهوا بالنبط في سكناها واتخاذ العقار والملك . وورد ذكر النبط في خسبر مرفوع الى ابن عباس : « نحن معاشر قريش من النبط من أهل كوثي ريّا ، قيل : ان ابراهيم الحليل ولد بها ، وكان النبط سكانها » . وورد في حديث (عمرو بن معديكرب ) حين سأله (عمر ) عن (سعد بن أبي وقاص ) ، فقال : « أعرابي في حيوته ، نبطي في جيوته » ، أراد انه في جباية الحراج وعمارة الأرضين كالنبط حذقاً بها ومهارة فيها، لأنهم كانوا سكان العراق وأربابها . وفي حديث أبي أوفى : « كنا نسلف نبيط أهل الشأم » " .

ويقال الآن في نجد للشعر العامي ( الشعر النبطي ) أو ( شعر النبط )، ويرى الباحثون في هذا النوع من الشعر انه منسوب الى نبط العراق . وعلى كـل فإن لهذه التسمية علاقة باسم هذا الشعب العربـي القديم الذي نتحدث عنه .

والنبط الذين قصدهم الأخباريون إذن ، هم قبط آخر لا نريدهم نحن في هذا الفصل ولا نقصدهم ، هم يقصدون بقايا الشعوب القديمة خاصة النازلين في البطائح منهم ، ومنهم مترسبات الإرميين في العراق والشأم ، وذلك قبيل الإسلام وفي الإسلام ، وكانوا يتكلمون بلهجات عربية ولكن برطانة أعجمية وبلكنة غريبة

اللسان ( ۲/ ٤١١ ) ( صادر ) ، البستان ( ۲/ ۲۲۰۰ ) ٠

٢ اللسان ( ٧/ ٤١١) ٠

٧ اللسان (٧/٢١٤)٠

غ خالد بن محمد المفرج: ديوان النبط، مجموعة من الشغر العامي في نجسه • دمشق ١٩٥٢ م (ص: ط)، محمد بن عبد الله بن بليهد النجدي: صحيــــــح الاخبار عما في بلاد العرب من الاتار، القاهرة، ١٩٥١ م (١٨٩/٢) •

ظاهرة . أما نبطنـــا ، فهم أصحاب كتابات مدوّنة بالإرمية ، وقد عاشوا في ( العربية الحجرية ) وفي مناطق أخرى خضعت لسلطانهم لم تكن البطائح منها على كل حال ، كما عاش فرع آخر منهم في (تدمر ) ، وسيأتي الحديث عنهم .

وعندي أن النبط عرب ، بل هم أقرب الى قريش والى القبائل الحجازية التي أدركت الإسلام من العرب الذين يعرفون به (العرب الجنوبيين). والنبط يشاركون قريشاً في أكثر أسماء الأشخاص ، كما يشاركونهم في عبادة أكثر الأصنام . وخط النبط قريب جداً من خط كتبة الوحي ، وقد قلت إن من العلهاء من يرى أن قلمنا هذا مأخوذ من قلم النبط. يضاف الى ذلك ما ذكرته من وجود كلمات عربية كثيرة في النصوص النبطية المدونة بالإرمية ، هي عربية خالصة من نوع عربيه القرآن الكريم . لهذه الأسباب أرى أن النبط أقرب الى قريش والى العدنانيين على حد تعبير النسابين من العرب الجنوبيين الذين تبتعد أسماؤهم وأسماء أصنامهم بعداً كبيراً عن أسماء الأشخاص والأصنام عند قريش وبقية العدنانيين . أضف الى هذا ما ورد في التوراة وما عند أهل الأخبار من أن (نبايوت) وهو (نابت) أهل الأخبار ، هو الابن الأكبر الأسماعيل ، واسماعيل في عرف النسابين هو جد العرب العدنانين .

وقد سبب تدوين النبط كتاباتهم بالإرمية خسارة فادحة لنا لا تقدر بثمن ، لأنه حرمنا الحصول على نصوص بلهجات عربية قديمة نحن في أشد الحاجة اليها ، لما لها من فائده في دراسة تطور اللهجات العربية واللهجة التي نزل بها القرآن الكريم والمراحل التي مرت بها . وخاصة أننا لا نملك من النصوص العربية المدونة باللهجات العربية الشالية القريبة من عربية القرآن سوى بضعة نصوص .

ويعد (ديودورس الصقلي) أقدم كاتب (كلاسيكي) تحدّث عن النبط. يليه (سرابون) ، فبقية (الكلاسيكيين) الذين عاشوا بعدهما. وفي تأريخ (يوسفوس) اليهودي المتوفى حوالي سنة (٩٥) بعد الميلاد، أخبار مفيدة عن النبط، ولا سيا علاقتهم بالعبرانيين الذين كانوا على اتصال وثيق بهم بسبب الجوار.

وقد تطرق (سترابون) الى أمور لم يتطرق لها (ديودورس) ، أخذها من صديق له اسمه (أثينودورس) (Athenodrous) ، وكان فيلسوفاً ولد بين النبط وعاش بينهم . وقد حدّثه هذا الفيلسوف ان عدداً كبيراً من الرومان ومن الغرباء

من الجنسيات الأخرى كانوا يعيشون بين النبط ، وكانوا في نزاع وخصام بينهم. أما النبط فكانوا على صفاء ووئام ، يعيشون عيشة سلام وراحــــة . ويتبين أثر اختلاط الغرباء بالنبط ، في الآثار الباقية وفي الكتابات اليونانية والرومانية التي عثر عليها في أرض النبط وعلى النقود .

وقد شملت مملكة النبط في أوج أيامها منطقة واسعة ضمت (دمشق) و (سهل البقاع) ( Goele Syria) (Biq'ath Ha-Lebanon) ، والأقسام الجنوبية والشرقية من فلسطين وحوران و (أدوم) (Idumaea) ، ومدين الى (ددن) (ددان) وسواحل البحر الأحمير . وثبت أيضاً ان جماعة من النبط سكنت في الأقسام الشرقية من (دلتا) النيل ، وقد تركت لنا عدداً من الكتابات .

ولا يعرف الموطن الأصلي الذي جاء منه النبط على وجه التحقيق، ولا الزمان الذي هاجروا فيه منه . ويظن بوجه عام الهم كانوا بدواً في الأصل من سكان البادية الواقعة شرق شرقي الأردن ، ثم ارتحلوا نحو الغرب فنزلوا أرض (أدوم) وضايقوا الأدوميين الذين ارتحلوا نحو الشهال والغرب اختياراً أو كرهاً ، فسكنوا في المناطق الحصبة المشرفة على البحر المتوسط . وكان ذلك حوالي ( ٥٨٧ ) قبل الميلاد . ولا يعرف على وجه العموم في الزمن الحاضر شيء ما عن مبدأ تأريخ النبطاً.

ويرى بعض العلماء أن النبط هم ( نبياطي ) المذكورون في أخبسار الملك ( أشور بنبال ) (Aschurbanipal) ، وهم أيضاً ( نبايوت ) (Nebojot) = ( Nabatene) أولاد اسماعيل في التوراة أ . وهم سكان أرض (Nabatene) .

Construction of the second services and second services

Sir Alexander B.W. Kennedy, Petra, its History and Monuments, London, 1925, P., 33.

وسيكون رمزه: Kennedy

Ency., Vol. III, P. 801, Clermont Ganneau, Les Nabatiens en Egypte, in Recueil d'Arch. Or., VIII, 1924, PP. 229.

Kennedy, P., 29.

J. Hastings, Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol., IX, P. 121.

وسيكون رمزها: ENCY. RELIG.

Josephus Flavius, Antiquities of the Jews, I, XII, 4, Col., I, P., 103, A. R. Shilleta, London, 1911, (Bell and Sons).

ويعارض هذا الرأي بعض آخر ، ولا يرى وجود صلة ما بين النبط و (نبياطي) أو ( نبايوت ) ، فهم النبط جاعتنـــا الذين نتحدث عنهم الآن .

وقد أطلق (يوسفوس) اسم ( النبطية ) (Nebaioth) على منطقة واسعة متد من نهر الفرات فتصل محدود الشأم الى البحر الأحمر ، وهي من مناطق أولاد اسماعيسل ". ويظهر من تأريخ (يوسفوس) أن مؤلف هذا التأريخ كان يرى وجود صلة بن اسم ( نبايوت ) وهو اسم ابن ( يشمعيل ) ( اسماعيل ) وبن اسم النبط ، والى هذا الرأي ذهب أيضاً ( جيروم ) (Jerome) .

ومن أخبسار ( ديودورس ) عنهم أن معظم بلادهم قفرة قليلة الماء والقسم المنبت منها قليل ، لذلك عاش سكانها عيشة أعرابية ، على الغزو ، وعلى التحرش بحدود جيرانهم ، لعلمهم أن من الصعب على الجيوش تعقب آثارهم والالتحام بهم في البادية لقلة الماء ، وإلا تعرضت للتهلكة والموت عطشاً .

أما هم ، فلهم آبار محفية ، وكهاريس أغلقت فتحاتها ، فلا يعلم أحد من الناس سواهم أين هي ؟ يشربون منها متى شاءوا ، ويأخذون منها ما يحتاجون اليه . وهم قوم مجرون الحرية ويقدسونها ، ويأبون الحضوع لحكم الغرباء . ولهذا لم محضعوا لحكم الأشوريين أو الميديين أو الفرس أو لحكم ملوك المقدونيين ، مع ان هذه الدول أرادت استعبادهم فأرسلت عليهم جيوشاً قوية ، ولكنها لم تنجح في تحقيق ما أرادت ، ولم تتمكن من السيطرة على هؤلاء الأنباط .

وقد ذكر عنهم انهم كانوا يجمعون المطر ويخزنونه في الصهاريج،التي لا يعرف مواقعها أحد غيرهم ، وانهم كانوا لا يذيقون ماشيتهم الماء الا في كل ثلاثمة أيام ، حتى تتحمل عطش البادية وقلة مائها ، وبذلك تتعود هذه البوادي القاسية.

۲

E. Schrader, K.L.T., S., 151.

الكابيون الاول ، الاصحاح الخامس ، الاية ٢٥ ، الاصحاح التاسع ، الاية ٢٥ الاعدام العداngs, P., 649.

Josephus, Antiqu., I, 12, 4.

Ency. Bibli., P., 3254.

Diodorua, 19, 94, 1-100, 3, Die Araber, I. S. 31, 284, J. Cantineau, Nabatéen et Arabe, I. in L'Inst. des Etudes Orient d'Alger, 1934-1935, 4.

أما الناس ، فكمانوا يعيشون عملى اللحوم والحليب ، يضاف الى ذلك نوع من ( الفلفل ) ولب بعض الشجر ، حيث تخلط بالماء .

وقد أخد ( ديودورس ) أخباره عن النبط من مؤرخ قبله هو (Hieronymos of Cardia) = (Hieronymos of Kardia) ، ويعود خبره الى حوالي السنة (٣١٢) قبل الميلاد ، اذ تحدث هذا المؤلف عن حملة ( انطيغونس ) (Antigonos) على القبائل العربية، فذكر (النبط) (Nabatoioi) = (Nabatoioi) وأشار الى الحملة التي أرسلت عليهم .

ويتبين من أقدم الأخبار الواردة في الكتب (الكلاسيكية) عن النبط أنهم كانوا في بادىء أمرهم أعراباً رعاة ماشية ، ومنهم أصحاب قوافل يتعاطون التجارة ، ويقيمون حول البحر الميت ، وكانوا يستخرجون (الاسفلت) من سواحله الشرقية فيحملونه الى مصر لبيعه الى المصريين . وكانت لهم أماكن محصنة تحصيناً طبيعياً يلتجئون اليها فيصعب على العدو مباغنتهم ومهاجمتهم في هذه الحصون ، كما أن لهم علماً بصحاريهم وممواضع الماء فيها ، يحتمون بها عند الحاجة ، ويتخلصون بذلك من تعقيب الجيوش . ويذكر أنهم جنوا أرباحاً كثيرة من اتجارهم بالاسفلت، بذلك من تعقيب الجيوش . ويذكر أنهم جنوا أرباحاً كثيرة من اتجارهم بالاسفلت، إذ كان المصريون يشترونه منهم لاستعاله في (المومياء) ، ولهذا أقبلوا عليه اقبالا كبيراً ، در على النبط ربحاً طيباً أ

وقد وصفوا بأنهم كانوا يكرهون الزراعة ويزدرونها ، كما كانوا يزدرون السكنى في بيوت مستقرة ، وكانوا رعاة يربون الأغنام وبقية الماشية . إذا وجدوا غريباً بينهم قتلوه ، لأنهم كانوا يخشون أن يقعوا تحت حكم الأجانب فيفقدوا حريتهم . ووصف ( سترابو ) النبط ، فقال : إنهم تجار ، أقاموا في بيوت من الحجر ، وقد اشتغل قوم منهم بالزراعة .

لقـــد أظهر هؤلاء الرعاة مقدرة فاثقة وكفاية لا تقدر في تكييف أنفسهم وفي

Diodorus, 19, 49, Die Araber, I, S., 32.

Diodorus, 19, 94, 1-100, 3, Die Araber, 1, 31.

Ency., Vol., III, P., 801, Deities, P. 4.

Die Araber, I, S., 34.

Die Araber, I, B., 283.

Dieties, P., 4.

أخدهم بالأساليب الحديثة في الحياة . تمكنوا من استغلال أرضهم وما فيها من موارد طبيعية ، وتعلموا استغلال مناجم النحاس والحديد القديمة في (أدوم) ، واستخدام هذين المعدنين المهمين في صنع المواد اللازمة لشؤون الحياة . وأخذوا من (الحللينية) تنظيم المدن وأصول الادارة والفن وحواوا مدينتهم الصخرية الى مدينة حديثة جميلة تنطق حيى اليوم بكفاية أصحاما وبقابلياتهم الممدنية . كما اقتبسوا من (الفرث) (Parthian) ما يلائمهم ويوائم حياتهم وحاجاتهما وضربوا النقود على طريقة اليونان والرومان فأحسنوا في صنعها وأجادوا وأثبتوا أن العربي كيفا كان أمره قابل للتطور والابداع والأخذ والاقتباس ، وأنه إذا هيئت له الظروف وأرشده المرشدون ووجهوه توجيها حسناً ، أفاد نفسه وقومه والبشرية خمر افادة .

ومن النبط انتقات المصنوعات النحاسية والحديدية المصنوعة في بلاد اليونان أو الشأم أو في بطرا الى اليمن ، وقد كانوا واسطة لنقل ( الهيللينية ) الى العرب الجنوبيين . وقد عثر في ( خولان ) من اليمن على رأس مصنوع من النحاس ، محفوظ الآن في المتحف البريطاني ، يشبه وجهه الوجوه المطبوعة على النقود النبطية المضروبة في القرن الأخير قبل الميلاد ، لذلك يرى الباحثون أنه من صادرات مملكة النبط الى اليمن ، وأنه من المصنوعات المتأثرة بالطابع ( الهيلايي )٢.

ويحدثنا (ديودورس) ان (انطيغونس) (Antigonus) الذي خلف الاسكندر في سورية ، جرد حملة على النبط قوامها أربعة آلاف جندي من المشاة وستمشة فارس جعلها في قيادة صديقه (أثينيوس) (Athenaeus) ليجرهم على التحالف معه وتأييد مصالحه . وأمره بمباغتتهم وسلب كل ما يمتلكون من ماشية . فسار القائد من مقاطعة (أدوم) (Idumaea) بكل حذر وتكتم لكيلا يعلم أحد من النبط به . وباغت الصخرة في منتصف الليل ، فقتل من حاول المقاومة وأسر خلقاً منهم ، وترك الجرحي ، واستولى على ما وقعت عليه يده من البخور والتوابل والطيب والفضة . ثم أمر قوته بالاسراع بالرجوع ، فلما قطعت مسافة مثتي (اسطاديون) أضناها التعب ، وبهكها قطع الطريق ، فاضطرت الى قطع

١

M. Rostovtzeff, II, PP. 853.

Rostovtzeff, II, P., 855, R. P. Hings, in British Museum Quarterly, XI, 1937, PP., 153, H. Shlobies. Forschungen und Fortschritte X, 1934, S., 242.

السير للاستراحة في معسكر أقامته . وفياً كان الجنود ينعمون بنومهم ، هاجمهم النبط وأعملوا فيهم السيوف ، فلم ينج من رجال الحملة الاخسون فارساً هربوا بسلام بعد أن أثخن أكثرهم بالجراح . وكان ذلك كما يزعم (ديودورس) بسبب تهاون رجال الحملة بأمر الحراسة وعدم تصورهم ملاحقة النبط لهم ، وتمكنهم من الوصول الى هذا المرضع في خلال يومن أو ثلاث .

وذكر (ديودورس) ان اليونان تخيروا الوقت المناسب حيمًا باغتوا (الصخرة) فقد كان من عادة أهلها الذهاب الى أسواق مجاوريهم للامتيار ولمبادلة سلعهم بسلع يحتاجون اليها من جبرانهم، تاركين في صخرتهم أموالهم ونساءهم وأطفالهم وعجزتهم وشيوخهم . ولم تكن الصخرة مع حصانتها ، مسورة ، فانتهز رجال الحملة هذه الفرصة ، وباغتوا الحصن على نحو ما ذكرت . فلما بلغ الحبر النبط، تركوا السوق وتراكضوا الى الصخرة ، وأسرعوا يتعقبون أثسر اليونان حتى أدركوهم في ذلك الموضع ، فانتقموا منهم شر انتقام ، وعلموهم درساً لا ينسى ولا شائ في وجوب الخاذ الحذر والحيطة وتقدير كل أمر حق قدره مها صغر وتفه، وقد تأتي التوافه بنتائج لا تأتي من عظائم الأمور . أما تأريخ ارسال هذه الحملة ، فكان في سنة بنتائج لا تأتي من عظائم الأمور . أما تأريخ ارسال هذه الحملة ، فكان في سنة بنيل الميلاد .

وبعد انتقام النبط ممن حاول استرقاقهم ، عادوا الى الصخرة راضين مطمئنين ، فنظموا أمورهم ، ثم كتبوا الى الملك ( انطيغونس ) كتاب الكيمدية السريانية يلومون فيه ( أثينيوس ) (Athenaeus) على ما فعل بهم ، ويعتذرون فيه عما بدر منهم ، ويحملون صاحبه وزر صنعه . وقد أجابهم الملك بأن ما حدث لم يكن بعلمه ورضاه ، وأن قائده عمل برأيه فخالف أمره ، ولذلك فهو يحمله وزره ، ويرجى أن تتحسن العلاقات فيا بينهم وبينه ، وأن ينسى ما حدث ، وكان غرضه من هذا الكلام التأثير عليهم ، وجلبهم اليه ولو الى حين حتى يرى أمره ، فان أبوا ضرب ضربته . ونال ما أراد .

وبعد مدة هيأ قوة قوامها أربعة آلاف مسلح من المشاة ، وأربعة آلاف من الفرسان جعل قيادتها تحت إمرة ابنه ( ديمتريوس ) (Demetrius) ، للانتقـــام

Die Araber, I, S., 33, J. Cantineau, Le Nabatéen, I, 1932, II.

Booth, P., Book, XIX, VI, Kennedy, PP., 30, Deitles, P., Ency. Relig., Vol., 9, P. 121, Ency., III, P., 801, Die Araber, I, S., 33.

من النبط بأية طريقة كانت . فلم سمع النبط بقدومها ، أمنوا أموالهم في مواضع حصينة يصعب الوصول اليها ، ووضعوا عليها حراسة كافية ، وسلكوا طرقاً متعددة تؤدي مهم الى البادية . فلما وصل ( ديمتريوس ) الى ( الصخرة ) ، هاجمها بعنف وشدة ، غير أنه لم يفلح في اقتحامها والاستيلاء عليها ، ورجم مجيوشه قانعاً بالهدايا التي قدمت اليه!

ويذكر (ديودورس) أن النبط كانوا قد لجأوا الى اتخاذ أماكن حراسة وضعوا فيها حراساً ، واجبهم تنبيه النبط حين تبدو ظاهرة خطر عليهم ، بإيقاد نيران في مواضع مرتفعة من تلك الأماكن ، تكون علامة على وجود الحطر . فلما ظهر (ديمتريوس) متجها نحو الصخرة ، أوقسد الحراس النار ، فهرب النبط الى مواضع أمينة من البادية ، وتخلصوا مع أموالهم منه ، لأنه خاف من ملاحقتهم لعدم تمكن جيشه من تعقب آثارهم ولحرفهم من ولوج البادية . وقسد كان (المقدونيون) بخشون من دخولها .

كان النبط من الشعوب العربية التي جمعت ثروة عظيمة، واكتنزت الذهب والفضة بفضل اشتغالها في التجارة وموقعها الممتاز الذي تلتقي عنده جملة طرق تجارية برية كانت عمادطرق القوافل في ذلك الزمن اليها يصل طريق اليمن والعربية الجنوبية المهم الموازي للبحر الأحمر ، ومنها يتفرع الطريق الى مصر والشأم وغزة والمدن الفينيقية على البحر المتوسط ، واليها يصل طريق تجاري آخر مهم يصل الحليج بمدينة (بطرا). ويصل مدينة تجارية أخرى لم يكن شأنها في التجارة أقل من شأن عاصمة النبط ، وأعني بها مدينة جرها Gerrha على الحليج . فتحمل اليها تجارة الهند وما وراء الهند ، وحاصلات ايران والعربية الشرقية لتوزع منها في الشأم ومصر وموانىء البحر المتوسط . وقد عمل ملوك النبط بكل ذكاء على الاستفادة من هذه الطرق واستغلالها لمصلحتهم ومصلحة مملكتهم ". وقد اقتضى ذلك بالطبع وضع حرس وقوي لجاية القوافل واجراء التسهيلات الضرورية لأصحامها والاتفاق مع سادات القبائل فيهان سلامتها مقابل مبالغ تدفع لهم عن المرور ( الترانزيت ) .

Booth, PP., 650, Book, XIX, VI, Kennedy, P., 31, Die Araber, I, S., 32.

Diodorus, 19, 94, 6, 19, 2, Die Araber, I, S., 284.

M. Rostovtzeff, The Social, II, P., 841.

وقد أدت سياسة البطالمة الرامية الى السيطرة على البحر الأحمر واحتكار النجارة البحرية الى إلحاق أضرار فادحة بالنبط وبغيرهم من العرب الذين كانوا يتاجرون في البحر الأحمر . فاضطر النبط الى التحرش بسفن البطالمة وبمهاجمة السفن التي تتجه نحو مصر وبأخذ ما فيها ، فاضطر ( بطلميوس الثانيي ) ( ٢٨٥ – ٢٤٦ قبل الميلاد ) الى انشاء قوة بحرية لحراسة السفن التجارية ، وقد ألحقت هذه القوة خسائر فادحة بأسطول النبطا ، منعت النبط أمداً من التعرص لقوافيل البطالمة ، غير ان النبط كانوا ينتهزون الفرص ، فلما انشغل ( بطلميوس ) بالحرب مع غير ان النبط كانوا ينتهزون الفرص ، فلما انشغل ( بطلميوس ) بالحرب مع مصر ؟ .

وألحقت سياسة ( بطلميوس فيلادلفيوس ) ومشروعاته الرامية الى السيطرة على البحر الأحمر وعلى تجارة البلاد الحارة،أضراراً خطيرة بالتجارة العربية، أثرت تأثيراً سيئاً جداً في الوضع السياسي في جزيرة العرب. إذ أفقدت العرب السيطرة على البحر الأحمر وأوجدت لهم منافسين خطيرين نافسوهم في أسواق إفريقية والهند، ولم يكن من السهل التغلب عليهم، بفضل ما أدخلوا عسلى سفنهم من تحسينات فنية وابتكارات، وما خصصوا بها من قوات لحايتهسا من تعرض سفن العرب لها. وقد ابني ( بطلميوس فيلادلفوس ) مدينة (Berenice) على خليج العقبة (Atlantic Gulf) اللي أسسه تجار والسفن من تعرض النبط. ولعل ميناء (امبلونه) على البحر الأحمر ( العلا ) على رأي بعضهم ، هو من المواضع التي أنشئت لهسنده الغاية في هذا الزمن " . وبإنشاء هسذه المواضع سيطر اليونان على البحر والطريق التجاري القريب منه ، كما تمكنوا من ضمان الحصول على حاجاتهم بشراء ما يريدون من حاصلات الجزيرة ومن بيع ما يريدون بيعه في هذه الموانيء أيضاً .

وكان من نتائج هذه السياسة السيّي اقتفي أثرها من جاء بعـــد ( بطلميوس فيلادالهوس ) من الملوك والقياصرة ، مشاطرة تجار العرب أرباحهم العظيمة اليّ

Strabo, III, P., 204.

Murry, The Rock City Petra, P., 80, Die Araber, I, S., 285.

M. Rostovtzeff, The Social., Vol., I, P., 387.

كانوا بجنوبها من الاتجار مع مصر والشأم . فلم يدخل في امكانهم وضع الأسعار كما يريدون ويشتهون كما كان ذلك سابقاً . إذ وضع سادة بلاد الشأم ومصر الجدد أسعاراً ثابتة لبضائع العربية والهندية التي تصل الى بلادهم ، كما فرضوا عليها ضرائب معينة بحسب قوائم جديدة . وبذلك تحكموا في الأسعار التجارية العالمية ، وحرموا تجارة جزيرة العرب وسادتها من ملوك متاجرين وأسر غنية متنفذة ربحاً عظيماً ، وألحقوا بخزانتهم خسائر كبيرة . وكان من أثر هذه السياسة الصارمة هبوط الأسعار هبوطاً بيناً في الأسواقاً .

وقد نمكن الباحثون في تأريخ النبط من ضبط أسماء جملة ملوك حكموا النبط.ولا نستطيع البوم ذكر اسم أول من أسس مملكة النبط،ولا الزمن الذي أسست فيه تلك المملكة ولا الأسرة التي نسلت اولئك الملوك . وكل ما نستطيع قوله هو ان استقلال النبط كان قبل الميلاد ، واننا نعرف أسماء بضعة ملوك حكموا قبل الميسلاد ، بصورة أكيدة لا مجال فيها لأي شك ، كما نعرف أسماء ملوك كان حكمهم بعد الميلاد .

ويكثر اسم ( الحارث ) ( أرتاس ) ( ارتياس ) (Aretas) = (Aretas) ويكثر اسم ( الحارث ) ( أرتاس ) ( ارتياس ) ( الله هو بين أسماء الملوك ، حتى لقد ذهب الظن ببعض الباحثين الى ان هذا الاسم هو لقب ، وانه في معنى ( فرعون ) بالنسبة الى ملوك مصر ، و ( قيصر ) بالنسبة الى ملوك الحبشة، و (كسرى) الى ملوك الرومان والروم ، و ( النجاشي ) بالنسبة الى ملوك الحبشة، و (كسرى) بالنسبة الى ملوك اليمن . أما الاسم الذي بالنسبة الى ملوك اليمن . أما الاسم الذي يليه في المرتبة فهو ( عبادة ) و ( ( مالك ) و ( رب ال ) ( رب ايل ) . وذهب بعض آخر الى ان لفظة ( Aretas ) هي اسم الأسرة الحاكمة التي حكمت النبط ، وانها من أصل ( آرامي ) هو ( حرتت ) ( Charethath ) " .

وفي الفصل الحامس من أسفار ( المكابيين الثاني ) ان (أرتاس ) زعيم العرب طرد ( ياسون ) (Jason) من أرضه ( فجعل يفر من مدينة الى مدينة والجميع ينبذونه ويبغضونه بغضة من ارتد عن الشريعة ، ويمقتونه مقت من هو قتال لأهل

Rostovtzeff, The Social., Vol., I, P., 387.

The Bible Dictionary, Vol., I, P. 107.

Hastings, P. 48.

وطنه حتى دحر الى مصر )' . ويظهر من هذه الآية ان الحارث كان قد طرد ( ياسون ) من أرضه . وتغلب عليه ، وصار يتعقبه حتى هـرب الى مصر . وكان ( ياسون ) قد اختلف مـع أخيه ( أونياس الثالث ) (Onias III) في يهوذا على الكهانة العظمى . وقد حـكم ( أرتاس ) أي ( الحارث ) المعروف بد ( حرثت ) ( حرثت ) ( حارثة ) (Harithat) في الكتابة النبطية في حوالي سنة (١٦٩) قبل الميلاد . ونظراً الى انه أول ملك وصل اسمه الينا في الأخبار ، أطلق الباحثون عليه لقب ( الأول ) تمييزاً له عن بقية من جاء بعده حاملاً هذا الاسم .

ويلاحظ أن الآية المذكورة لم تلقب ( الحارث ) بلقب ( ملك ) ، وإنمسا نعتته بـ ( زعيم ) ، أو بما شابه ذلك من معان ، هي دون درجة ( ملك ) . أما الموارد التأريخية ، فقد لقبته بلقب ( ملك ) " .

وقد وردت كلمة ( النباطيين ) ، وهم النبط ، في موضع من الفصل الحامس من سفر المكابيين الأول ، وذكرت بعدها بجملة آيات كلمة ( العرب ) . وكان هؤلاء العرب يشدون أزر ( تيموتاوس ) الذي حارب (بهوذا المكابيي) (بهوذا مكابيوس ) (Judas Maccabaeus) ( ١٦١ ق. م. ) أما النبط فكانوا على مكابيوس ) وأخوه ( يوناتان ) وكانت صلاتهم بجرانهم وثام مع المكابيين: (بهوذا المكابي ) وأخوه ( يوناتان ) وكانت صلاتهم بجرانهم المكابيين حسنة . ويظهر من الآية التي ذكر فيها اسم (العرب ) أن (تيموتاوس) وأنصاره كانوا قلم استأجروا العرب للقتال معهم . وأغلب الظلن أن المراد به العرب ) . في هذه الآية هم جاعة من الأعراب .

وطلب ( يوناثان ) ( المتوفى سنة ١٤٣ ق. م. ) — الذي انتخب مكان أخيه مهوذا المكابىي بعد مقتله — من النبط مساعلتهم ، أن يعيروه عدة يستعين بها على أعدائه ، وذلك حين طلب ( بكيديس ) قتله . وأرسل ( يوحنا أخاه في جاعة

١ المكابيون الثاني ، الفصل الخامس ، الاية ٨ ٠

Ency. Bibli., Vol., 9, P. 121, 296.

Die Araber, I, S. 290.

Ency., Vol., III, P. 801, Ency. Relig., Vol., 9, P. 121, E. Schrader, KLT, S., 152, Ency. Bibli., P. 2853.

بقيادته يسأل النباطيين أولياءه . أن يعبروهم عدتهم الوافرة ) ، فلما كان يوحنا في ( ميدبا ) ( مأدبا ) ، خرج عليه ( بنو بمرى ) وقبضوا عليـــه وعلى كل من كان معه وذهبوا بالجميع . ويظهر من ارسال ( يوناثان ) أخاه النبط ومن جملة ( يسأل النباطيين أولياءه ) الواردة في ( المكابيين ) أن علاقة المكابيين بالنبط كانت حسنة جداً ، وأن النبط كانوا إذ ذاك أقوياء أصحاب عدة وعتاد .

وأما ( بنو عمري ) Bene-Amri/Jambri الذين قتلسوا ( يوحنا ) شقيق ( يوناثان ) ، وهو المعروف بـ ( يوحنا المكابـي ) ، فقبيلة عربيــة يظهر ان منازلها كانت في ( ميدبا ) ( مادبا ) من أقدم مدن ( مؤاب ) ، وهي تبعد ثمانية أميال الى الجنوب الشرقي من ( حسبان ) (Heshbon) و ( ١٤ ) ميلاً شرقي محر ( لوط )° ، وهي مدينة (Mydava) التي ذكرها (بطلميوس) وذكر انها تقع في ( العربية النبطية ) (Arabia Petraea) و ( الدبه )(Undaba) و (Weddaba) لدى ( أويسبيوس ) و (Medaba) لدى (جبروم) . وصارت في العصور المسيحيــة مركزاً لأسقف المقاطعة المعروفة باسم ( المقاطعة العربيــة ) (Provincia Arabia) . ولا نعرف في الزمن الحاضر شيئاً من أمـر هذه القبيلة (Bene Amri) ، التي لا يستبعد أن يكون اسمها الصحيح ( بنو عمرو ) .

وذكر ( يوسفوس ) ان ( يوناثان ) وشقيقه ( سمعان ) (Simon) سمعا ان ( بني عمرى ) (Amaraeus) (Bene Amri) سيقيمون عرساً عظيماً ويزفون العروس من مدينة (Gabbatha) = (Gabatha) ، وهي من أشراف العرب ، فقررا الانتقام من قتلة شقيقها ، فذهبا مع قوة كبيرة ووضعا كميناً في (ميدابا) ( مادبا ) . فلما وصل الموكب ، خرج الكمين ، فسقط قتلي كثيرون ، وهرب من تمكن من النجاة الى الجبل.

سنفر المكابيين الاول ، الفصيل التاسيع ، الاية ٣٥٠

سفر المكابيين الاول ، الفصل التاسع ، الاية ٣٦ ، Dubnow, II, S., 79, Josephus, Antiqu., XIII, I, II. ۲

<sup>(</sup> يوحنا مكابيوس ) ، قاموس الكتاب المقدس ( ٣٩٧/٢ ) ٠

Dubnow, II, S., 79. ، ( ماديا )

Ency. Bibli., P. 3002. ، ( 794/7 ) قاموس الكتاب المقدس

Ency. Bibli., P. 3003.

Josephus, Antiq., XIII, I, IV.

وحكم بعد ( الحارث الأول ) الملك ( زيد ال ) ( زيد ايل ) ، وذلك في حوالي السنة (١٤٦) قبل الميلاد . ثم الملك ( الحارث الثاني ) (حرتت) (حرثت)، الذي حكم حوالي سنة (١١٠) قبل الميلاد ، ودام حكمه حتى حوالي عام (٩٦) قبل الميلاد .

ويرى (شرادر) أنه حكم حوالى سنة (١٣٩) قبل الميلاد ، ودام حكمه حتى سنة (٩٧) قبل الميلاد ، ويرى بعض آخر أنه حكم حوالي سنة (٩٧ ق.م. ") ويظهر أنه كان يعرف به ( ايروتيموس ) (Erotimus = (Erotimus ) ويظن ( شرادر ) أنه هو الذي قصده ( يوسفوس ) حن ذكره في حوادث سنة (٩٧) قبل الميلاد ° .

وتوقف بعض آخر في تثبيت اسم من حكم بعد الحارث الأول ، فوضع فراغاً قدره بنحو نصف قرن ، ذكر أنه لا يدري من حكم فيه ، ثم وضع بعده اسم ( الحارث ) الثاني المعروف بـ (Erotimus II) ، وقد قدر حكمه فيما بين السنة (١٢٠) والسنة (٩٦) قبل الميلاد .

ولم تصل الينا أخبار واضحة أكيدة عن هذا ( الحارث ) . ويذكر المؤرخ اليهودي ( يوسفوس ) أن أهل ( غزة ) طلبوا منه العون والمساعدة ليتمكنوا من الثبات أمام محاصرة ( اسكندر جنيوس ) (Alexander Jannaeus) لمدينتهم ، غير أنه خيب آمالهم ، فلم يساعدهم . وقد نعته هذا المؤرخ بـ ( ملك ) ، مما يدل على أن هذا اللقب صار لقباً رسمياً لحكام النبط في هذا العهد .

وذكر أن (ايروتيمس) ( Erotimus) = (Herotimus) ( الحارث الثاني)، كان قد اهتبــل فرصة ضعف الأوضاع في مصر وبلاد الشأم ، فهاجم بأولاده وبجنوده تلك الأرضين ، وغنم منها غنائم كثيرة ، فكو ن بــــلك لنفسه وللعرب

Ency., III, P. 801, Ency. Relig. , Vol., 9, P. 121.

Schrader, KLT, S. 153.

Die Araber, I, S., 290.

Ency., III, P., 801, Ency. Relig., Vol., 9, P. 121.

Schrader, KLT, S., 153.

Deities, P. 540.

Josephos, Ant., 13, 360, Die Araber, I, S., 290.

صيتاً بعيداً ١ .

وتبين للنبط على ما يظهر انهم اذا استمروا في تأييدهم ومساعداتهم للحسمونيين (Hasmoneans) المناضلين للخلاص من حكم السلوةيين السوريين ، ألحقوا أضراراً بمصالحهم الخاصة وبحكومتهم نفسها ، فلم تكن سياسة المكابيين مقتصرة على طلب الاستقلال التام والخلاص من الحكم الأجنبي ، بل كانت تنطوي على الاستيلاء على الأردن والتوغل في مناطق النبط نفسها ، وانشاء حكومة قوية قد تزاحم حكومتهم في يوم من الأيام ، فرأوا ان من الحير لهم ان يدعوا هذا التأييد ، وأن يقاوموا ان احتاج الأمر الى المقاومة . وقد حدث ذلك بالفعل في عهد الملك المكابي ( اسكندر جنبوس ) ( اسكندر ينبوس ) ( Alexander Jannaeus) ( ١٠٣ – ٢٠ قبل الميلاد ) حيث وقعت حرب بينه وبين النبط بسبب الأردن ؟

فلم تمكن الملك المكابي مستعيناً بجنود مرتزقة من اليونان ومن أهل آسية الصغرى ومن ( المؤابيين ) ومن ( الجلعاديين ) أهل ( جلعاد ) ، وهم من العرب كما يقول المؤرخ اليهودي ( يوسفوس ) " ، وأجبرهم على دفع الجزية اصطدم بمعارضة الملك ( عبادة ) (Obedas) الذي أعلن حرباً عليه ، كاد ( اسكندر ) يهلك فيها لولا الأقدار التي احتضنته ففر مسرعاً هارباً بنفسه الى القدس ، وبذلك كتب لنفسه السلامة والنجاة أ .

إن (عبادة ) (Obedas) = (Obedas) هــذا الذي ذكره ( يوسفوس ) ، هو ( عبادة ) المعروف عند المؤرخين بـ ( عبــادة الأول ) تمييزاً له عن ملوك آخرين عرفوا بـ Obedas ، وقد حكم حوالي سنة تسعين قبل الميلاد موجعل ( شرادر ) حكمه في عام (٩٣) قبل الميلاد . وقــد ورد اسمه مضروباً على النقود آ .

ź

Die Araber, I, S. 290.

The Universal Jewish Encyclopedia, Vol., 8, P. 79.

Josephus, Antiq., XIII, XIII, 5, The Jewish War, Book, 1, IV, 3-4.

Dubnow, II, S., 160, The Cambridge Ancient History, Vol., IX, PP. 399.

Ency. Relig., Vol., 9, P. 121, Ency., III, P. 801, The Cambridge Ancient
History, Vol., IX, P. 409.

Die Araber, I, S., 291, Schrader, KLT., S. 153.

لم ينعم (اسكندر جنيوس) (اسكندر يانيوس) بعد عودته الى القدس بأيام طيبة هادئة ، فلقد جوبه معارضة قوية وبجاعة شديدة أخذت تعارض سياسته وتقاومه ، ودبت الفتنة في كل مكان من مملكته وبلغ من حقد الجاعة عليه الهاستدعت (ديمتريوس أويكروس) (Demetrius Eukarus III) المعروف بالثالث من بقايا حكام مملكة السلوقيين السوريين المتداعية ونصبته ملكاً عليها وحاكماً الموهكذا بجد الشعب اليهودي الذي استعاد استقلاله يعود الى طبيعته الأولى ، فينقسم على نفسه ، ويشعل نار حرب أهلية في مملكته ، ويفضل حكم الغرباء على حسكم أبنائه . ولما وجد الملك المكابي مركزه حرجاً وخصمه قوياً وانه قد يتغلب عليه، وأن له في الجنوب خصماً آخر طموحاً أقوى من خصمه (ديمتريوس) وأعنف، رأى التودد الى العرب والتحبب اليهم ، فنزل لهم عن (موآب) و (جلعاد) وعن أماكن أخرى كان نحشي من احمال انضامها الى خصومه ، وقد مها إلى وغن أماكن أخرى كان نحشي من احمال انضامها الى خصومه ، وقد مها إلى وأما ( ديمتريوس ) الذي ترك ( يهوذا ) (Judaea) وارتحل عنها ، فقد وأما ( ديمتريوس ) الذي ترك ( يهوذا ) (Judaea) وارتحل عنها ، فقد هو الى ( حلب ) ( Popilin) ، وانتصر على أخمه ( فليب ) ( Ppilin) ".

واما ( ديمتريوس ) الذي ترك ( يهوذا ) (Judaea) وارتحل عنها ، فقد ذهب الى ( حلب ) (Boroea ) ، وانتصر على أخيه ( فيليب ) (Philip) . غير أن ( ستراتو ) (Strato) حليف ( فيليب ) وأحد حكّامه،أسرع فاستنجد في (Zizus) بسادات القبائل العربية وبالفرث (Parthians) ، فأنجدوه وساروا بقوّات كبرة على ( ديمتريوس ) فانتصروا عليه .

وحكم بعد ( عبادة الأول ) ملك اسمه ( رب ال ) (Rabilus) = (Rabb'il).
يظهر أن حكمه كان حوالي السنة (٨٧) أو (٨٦) قبل الميلاد . ويعرف عند
المؤرخين بـ ( رب ايل الأول ) تمييزاً له عن عدد من الملوك حكموا بعده عرفوا
باسم ( رب ايل ) ° . وقد عثر على كتابة وسمت بـ (CIS II, 349) ، مؤرخة
في شهر ( كسلو ) وشهر ( شمادا ) (Schemada) في قراءة ٧ و ( شمارة )

Dubnow, II, 160.

Josephus, Antiq., XIII, XIV, 3, Note 2.

Josephus, Antiq., XIII, XIV, 3, Note 2.

<sup>ع المصدر تفسه •</sup> 

Ency., III, P. 801, Ency. Rell., Vol., 9, P. 121, Schrader, KLT, S., 153.

CIS, Pars, Secunda, Tomus, I, Fasculus Tertius, P. 306.

وسيكون رمزه: CIS

Provincia Arabia, I, S., 312.

(شمرة) (Schamara) في قراءة أخرى من سنسة ( ١٨) على قراءة ٢ أو سنة (١٦) على قراءة أخرى من سني ملك اسمه ( حرتت ملك ) ، أي ( حارث الملك ) ، أو ( الملك الحارث ) بتعبير أصح . وقد دو تت هذه الكتابسة على قاعدة تمثال عبر عليه سنة (١٨٩٨م) عند ( بطرا ) (Petra) دو تت عليها : « هذا تمثال رب ايسل ملك النبط بن .... ت ملك النبط عملها .... ب رحسيم ( حيم ) ( ننى ) ( مجنى ) الأقدم » أ . فيظهر من هذه الكتابة ان تمثالاً أقيم للملك ( رب ايل ) عمل في السنة الثامنة عشرة أو السادسة عشرة من سني ملك السمه ( حرتت ) ، أي ( الحارث ) ، وان الذي عمل التمثال شخص لعب القدر ببعض حروف اسمه الأول ، فلم يبق منه الا الحرف الأخير ، وهو (ب) ، كما لعب في طمس معالم بعض الحروف الأخرى من الاسم ، حمل الباحثين على الاختلاف في قراءتها .

أما اسم الملك وهو ( رب ال ملك نبطو ) ، فهو ظاهر واضح . وأما اسم أبيه الذي هو ( ملك نبطو ) أي ملك النبط ، فقد سقطت حروفه ولم يبق منه الا الحرف الأخير وهو ( ت ) ، لذلك اختلف فيه الباحثون ، فمنهم من قرأه ( عبسدت ) ، أي ( عبادة ) ، فجعل لذلك ( رب ايل ) ابنا له ، أي له ( عبادة الأول ) ، ومنهم من قرأه ( حرتت ) ، أي ( الحارث ) ، فجعل أباه ملكا اسمه ( الحارث ) ° .

ولا نعرف شيئاً يذكر من أعمال ( رب ايل ) . ولعل ما ذكره ( اصطيفان البيزنطي ) ( Stephanos of Byzanz) نقله عن ( أورانيوس ) من أن ملك العسرب المسمى ( ربليوس ) (Rabilos) = (Rabilus) قتل ( انتيغونس ) (Antigonos) المقدوني في موضع يقال له (Matho) ، وهو قرية عربية ، أريد به الملك ( رب ايل ) الذي نتحدث عنه . وقد ذهب بعض الباحثن الى ان المراد

١

CIS, II, I, III, P. 306.

Provincia Arabia, I, S., 312.

Provincia Arabia, I, S., 312, Nr. 405, J. Cantineau, 2, I.

CIS, II, I, III, P. 306, Provincia Arabia, I, S., 312, Clermont-Ganneau, Recueil d'Archéol. Orientale, II, PP. 221, Syria, Tome, IV, 1923, P. 152.

Die Araber, I, S., 295, Deities, P. 540.

من لفظة ( موثو ) (موتو) الموت ، وان المقصود موضع الموت أو قرية الموت، لما وقع فيها من موت ، فعرفت به ا

ولا نعلم من أمر ( رب ايل ) شيئاً يذكر ، والظاهر ان حكمه كان قصراً ، جعله بعضهم نحو سنة ، أي سنة ( ٨٧ ) قبل الميلاد ، ثم وضع بعده حمم ( الحارث ) المعروف بالثالث لا . وهو من أشهر الملوك المتقدمين من النبط ، وأخبراه أوضح من أخبرا من تقدمه ممن ذكرت . وقد ذهب بعضهم الى احتمال كونه هو ( اروتيموس ) (Erotimus) المذكور في التواريخ اليونانية . وذهب بعض الباحثين الى أن حكم الحارث كان من سنة (٨٥) حتى سنة (٢٠) قبل الميلاد ، أو من سنة (٨٥) حتى سنة (٢٠) قبل الميلاد ، وإذ صح أنه أدرك سنة (٢١) أو (٢٠) قبل الميلاد ، يكون الرومان قد استعادوا مدينة دمشق في أيام هذا الملك ، إذ يرى كثير من المؤرخين أن ( اللجيونات ) الرومانية العاملة بإمرة القائدين ( لوليوس ) (Lollius) و ( ميتيلوس ) (Metellus) قد احتلت بإمرة القائدين ( لوليوس ) (Lollius) و ( ميتيلوس ) في سنة (٢٤) قبل الميلاد ، وذهب بعض الباحثين إلى أنه اضطر الى اخلاء ( دمشق ) سنة (٢٠) قبل الميلاد ، إذ لم تستطع جيوشه الوقوف أمام جيش الملك الأرمني ( تيكرائس ) (Tigranes) التي زحفت على بلاد الشأم .

وقد عرف الحارث الثالث بـ (فيلهيلن) (Philhellen) ، وهو لقب يوناني وقد عرف الحارث الثالث بـ (فيلهيلن) (Aretas Philhellene) ، معناه محب اليونان . وقد اشتهر بتوسيعه رقعة ملك النبط . فلما هاجمه (أنطيوحس الثاني عشر) (أنطيحس) (Antiochus XII) وأخذ يتوغل في أرض النبط ، أسرع (الحارث) فجمع قواته ووقف محزم أمام القوات المهاجمة ، ثم اصطدم به عند موضع (Kana) (Cana) ، حيث قضى على معظم جيش (أنطيوحس) وألحقه مع من قتل بالعالم الآخر . وقد

Die Araber, I, S., 294.

Die Araber, I, S., 291.

Die Araber, I, S., 292.

Schrader, KLT, S., Deities, P. 540.

Ency. Bibli., P. 991, Deities, P. 540.

Deities, P. 541.

وقعت هذه المعركة في سنة (٨٦) أو ( ٨٤ – ٨٣ ) قبل الميلاد' .

وبرى بعض الباحثين استناداً الى النقود التي ضربت باسم (أنطيوخس) ، بسنة (  $\Lambda \Lambda - \Lambda \Lambda$  ) قبل الميلاد ، والتي استمر ضربها ثلاث أو أربع سنين ثم انقطعت أن نهاية هـــذا الملك كانت بسنة (  $\Lambda \Lambda - \Lambda \Lambda$  ) أو (  $\Lambda \Lambda - \Lambda \Lambda$  ) ، وهي السنة التي قتل فيها ، وانتهت بانتصار ( الحارث ) عليه .

وقد مكن سقوط ( أنطيوخس ) في تلك المعركة النبط من تقوية أنفسهم ومن شد عزمهم ، فلما مات الملك ( رب ايل ) الأول سنة (٨٧) قبل الميلاد عسلى بعض الآراء ، وتولى ( الحارث ) الثالث ( حارثة ) (Aretas) الحكم من بعده انتهز تلك الفرصة فاستولى سنة ( ٥٥ ق. م. ) على دمشق ، وتوسعت بذلك رقعة مملكته وأحاطت مملكة المكابين من الشرق والجنوب .

وقد افتتح عهد ( الحارث الثالث) باستيلائه على (دمشق) وعلى (سهل البقاع) (Koile-Syria) = (Coile-Syria) ، فقد استدعاه أهلها لانقاذهم من مهاجمة ( اليطوريين ) (Ituräer) لهم ، بقيادة ملكهم ( بطلميوس بن منيوس ) والمحلوبين ) (Ptolemaios Mennaios) ، أي ( بطلميوس بن معن ) . وهو من أصل عربي أيضاً ، فأسرع اليها ، وكانت يومئذ قصبة ( السلوقيين ) ، فاستولى عليها ، ودخات في جملة أملاكه ، ولقبه أهلها ( محب اليونان وحاميهم ) عليها ، لأنه أنقذهم من ( غزو الأعراب ) لهم .

الآن وقد أصبح ( الحارث ) ملكاً على مملكة واسعة الأطراف ، وتشرف على مملكة ( مهوذا ) المتداعية ، وبإمرته جيش قوي ، كان لا بد له من التداخل في

ر ( يافا ) على ساحل البحر المترسط عند ( يافا ) على ساحل البحر المترسط عند ( يافا ) (Kana)
The Cambridge Ancient History, Vol., 9, P. 400, Josephus, Antiq., XIII, XV,
I, Vol., 2, P. 428, The Jewish War, Book, I, IV, 7-8, Die Araber, I, S., 294,
Dubnow, II, S., 163, Hastings, P. 147, Deities, P. 540.

Dle Araber, I, S., 294.

Bernhard Stade, Geschichte des Volkes Israel, II, S., 504, Berlin, 1888, P. 540.

Die Araber, I, S., 294, B. Stade, II, S., 405.

Die Araber, I, S., 298, R. Dussaud, Penetration, 55, A. Kammerer, Petra et La Nabatene, 1929, I, 515, A. R. Bellinger, 78.

شؤون هذه الجماعات المتخاصمة المتنافرة التي تكوّن مملكة ، ولكنها لا تخضع لملك ولا لسلطان . واذا لم يتدخل هو بنفسه فإن الأحزاب اليهودية نفسها لا تتركه على الحياد . وهذا ما حدث . فغزا ( الحارث ) أرض يهوذا ، وفي معركة واحدة وقعت عند موضع ( اديدا ) (Adida) = (Addida) انهار الجيش اليهودي ، وتشتت شمله ، فلم يبق أمام (اسكندر ينيس ) (Alexander Jannaeus) = وتشتت شمله ، فلم يبق أمام (اسكندر ينيس ) (Alexandros Tannaios) عير طلب الصلح ، فعقد الصلح ، وعاد النبط الى ديارهم الى حين . ولم يشر المؤرخ ( يوسفوس ) الى محتويات معاهدة الصلح .

أما (Adida) = (Adida) المكان الذي وقعت فيه المعركة ، فهو (الحديثة) على مقربة من (الله) (Ludda) ، المساة أيضاً باسم (Diospolis) ، وقد عرفت (Aditha) باسم (حاديد) (Hadid) و (حديد) (Hadid) و (مايد)

لقد تمكن ( الحارث ) من بناء جيش يعتمد عليه في المعارك ، فبعد أن كان جيش النبط في بادىء أمره جاعات غزو غير منظمة ولا منسقة تهاجم عدوها وتباغته على طريقة الأعراب ثم تتراجع ، يسيترها العُرف القبلي ، تحسن جيش النبط بعض التحسن ، وأدخات على القوات الراكبة بعض الاصلاحات ، غير انها بقيت مع ذلك متأثرة بروح البداوة ، التي لا تقبل الحضوع للأنظمة والأوامر ، والتي لا تهتم الا بالغنائم ، فاذا حصلت عليها رجعت الى مواطنها دون تفكير في العاقبة . فلما استولى ( الحارث ) على دمشق ، وفيها عدد كبير مسن اليونان ، الفنم بعضهم اليه ، فعملوا على تحسن جيشه وتدريبه ، وعلى تكوين جيش مدرب نظامي ، استعان به في تقوية مركزه حتى صار به من أقوى ملوك النبط الذين نظامي ، استعان به في تقوية مركزه حتى صار به من أقوى ملوك النبط الذين طحكموا حتى أيامه ، مما حمله على التدخل في شؤون مملكة يهوذا ، ثم على مجامة الرومان ، وهم أصحاب جيوش منظمة مدربة ، مجيش لم يتعود دخول الحروب النظامية ، فتغلب الرومان من تثم عليه .

Josephus, XIII, XV, 2, Vol., II, P. 428, Dubnow, II, S., 163, The Cambridge
Ancient History, Vol., IX, P. 400.

Die Araber, I, S., 298.

Hastings, P. 12, 324, Ency. Bibli., P. 1932.

ا المكابيون الاول ، الفصل الثاني عشر ، الاية ٣٨ ، الفصل الثالث عشر ، الاية ١٦٠. Ency. Bibli., P. 65, 1932, Jerome, Onom., 93, Die Araber. I, S., 298.

فلها دب الحلاف بين الأخوين (أرسطوبولس) (Aristobolus) و(هركانوس) (Hyrcanus) ، ابني ( اسكندرة ) (Alexandra) على الملك ، وانقسمت ( بهوذا ) إلى أحزاب وجماعـــات أبرزها جماعـــة ( الفريسيين ) (Pharisées) يؤيدون (هركانوس) وجهاعة( الصدوقيين ) (Sadducées) أَنْصَار (أرسطوبولس)، وجمع ( أرسطو بولس ) حوله أنصاره وجيشاً من العرب ومن جنـود مرتزقة ، وتفوق على أخيه ، طلب (هركانوس) مساعدة النبط ، وبعث صديقه (انتيبطر) ( انتيباطر ) (Antipater) الى ( بطرا ) ليتوسط لدى ( الحارث ) ، وكان صديقاً له ، في أمر مساعدة ( هركانوس ) وفي أمر الالتجاء اليه . فلما نجحت الوساطة ، هرب من القدس ليلاً متجهاً الى النبط ، وطلب من الملك بإلحاح أن يعيده الى ( بهوذا ) ، وأن يأخذ له التاج من أخيه ، ويثبته في ملكه ، ويتعهد في مقابل هذه المساعدة بإعادة المدن الاثنتي عشرة التي أخدها أبوه ( اسكندر ) من العرب ، وهي : ( مادبا ) ( مأدبا ) (Medaba) و (نبالو) (Naballo) و ( ليبياس ) (Libias) و ( ثربسة ) Tharabasa) و ( اكله ) و ( اتونه ) (Athone) و ( زوره ) (Zoara) و ( اورونه ) و ( ريده ) (Rydda) و (لوسه) (Lusa) و ( اوريبه ) (Oryba) و (مريسه) (Marissa) الى النبط. فوافق ( الحارث ) على هذه الشروط ، وهجم عـــلى ( يهوذا ) ( ٦٦ – ٦٥ ق. م.) بجيش قوامه خمسون ألف جندي راجلُ وفارس شتت شمـــل أصحاب ( أرسطو بولس ) وتركه وحده ، فهرب الى القـــدس . الوضع ، ذلك هو هجوم الرومان فجأة في أيام ( بومبيوس ) على دمشق وسورية وهجوم قائدهم (سكورس) (Scaurus) على (يهوذا ) وتدخله في هذا النزاع . لقد كان تقدم الرومان هذا في بلاد الشأم تهديداً صريحاً لليهود وللنبط ، أدى بعسد قرون الى الاستيلاء التام على كسل فلسطين والأردن والحاقها بالمستعمرات الرومانية . وقد كانت فاتحة ذلك تدخل الرومان في شؤون بهوذا ، وتوجيه انذار

Josephus, XIV, I, 4, II, 1-3, Dubnow, II, S., 172, Josephus, The Jewish War, 302.

تاريخ يوسفوس اليهودي ، المطبعة العلمية ، بيروت ( ص ١١٥ ) ٠

الى ( الحارث ) بوجوب فك الحصار عن ( القدس ) والتراجع عن يهوذا مع جميع جيشه فوراً ان أراد أن تكون علاقاته به (رومة) حسنة ، والا عداً عدواً لها ومشاكساً . وقد أدرك ( الحارث ) ان جيشه لا يستطيع الوقوف أمام جيوش الرومان المدربة المنظمة المسلحة تسليحاً جيداً حديثاً بالنسبة الى أسلحة النبط . ففك الحصار ، وتراجع ومعه (هركانوس) ، فاعتم ( أرسطوبولس ) الفرصة ، وكان قد اكتسب ثقة ( سكوروس ) قائد الرومان ، وتعقب المتراجعين في طريقهم الى ( ربت – عمان ) ( فيلادلفيا ) ( عمان ) ، فالتحم بهم في معركة عند موضع اسمه ( بابيرون ) ( Papyron) ، فانتصر على ( الحارث ) وقتل ستة آلاف من أتباعها .

وتعقدت الأمور ثانية بن الرومان والنبط ، وهدد (سكوروس) النبط بالزحف عليهم وتخريب بلادهم ، وقرر الحارث في بادىء الأمر تحديه ، ثم وجد ان من المستحيل عليه الثبات له ، وتوسط ( انتيباتر ) فيا بينه وبن (سكوروس) بأن يدفع الحارث جعالة للرومان ، وتصالح بذلك معهم . وقد سر (بومبيوس) من هسنده النتيجة حتى انسه أمر بوضع صورة ( الحارث ) في موكب نصره ، كما سر ( سكوروس ) بذلك اذ أمر بضرب نقد ، صو ر الحارث عليه وقد أحنى رأسه راكعا وحاملا سعفة تعبراً عن استسلامه له اله .

لقد وقع كل ذلك في حوالي السنة (٦٢) قبل الميلاد ، السنة التي هلك فيها هذا الملك ، وذهبت بوفاته معه كل آماله وأحلامه في أن يكون وريث مملكسة السلوقيين في بلاد الشأم . ولعل النكسة التي وقعت له قد أثرت فيه فعجلت منيته.

وقد ورد اسم (الحارث) في كتابة عثر عليها في القسم المعروف بـ (المدراس) ( المدرس ) معبــد خصص ( المدرس ) معبــد خصص بعبادة الإله ( ذو الشرى ) (Duschara) إله النبط الكبير . وقد دو نها أحــد وواد الملك في السنة السادسة عشرة أو السابعة عشرة من حكم (حرتت) (Haritat)

Josephus, XIV, II, 1-3, Vol., 3, PP. 4, Dubnow, II, S., 176, The Cambridge Ancient History, Vol., IX, P. 382, Die Araber, I, S., 302,

Die Araber, I, S., 303, J. De Morgan, Manuel de Numisme Orient., 2, 1924, 237.

Provincia Arabia, I, S., 209.

في مناسبة تقربه الى الإله ( ذو الشرى ) بصم لحيره ولحير ملكه .

وحكم بعد ( الحارث الثالث ) ابنه الملك ( عبادة الثاني )، حكم من سنة (٦٢) حتى سنة (٤٧) على رأي آخر ٢. ولا نكاد نعرف من أمره شيئاً يذكر . وقد عثر على نقد من الفضة ضرب بأمره وهو من فئة الـ ( دراخما ) (Dirakhma) ، ضرب في السنة الثانية أو الثالثة من سني حكمه . وقد صو ر عليه وجه الملك حليقاً ، وشعر رأسه قصيراً ٣ .

ويظهر من رواية أوردها المؤرخ ( يوسفوس ) أن القائد (A. Gabinius) ، انتصر على النبط في إحدى المعارك ، وأن النبط قد هزموا هزيمــة منكرة . ولم يذكر اسم الملك الذي انتصر عليه هذا القائد . وإذا أخذنا بروايـة من بجعل هذا الانتصار في السنة (٥٥) قبل الميلاد ، فعنى هذا أن الملك المغلوب هو (عبادة الثاني ) على رأي من يرى أنه حكم من سنة (٢٢) حتى سنة (٤٧) قبل الميلاد ، أو في أيام ( مالك الأول ) على رأي من يجعل ابتداء حكم هذا الملك من سنسة (٢٠) قبل الميلاد .

وحكم الملك ( مالك ) (Malchus) = (Malchus) المعروف بـ (الأول ) بعد ( عبادة الثاني ) ، وهو ابنه ، من سنة (٤٧) حتى سنة (٣٠) على رأي . ومن سنة (٥٠) أو حوالي السنة (٤٧) حتى سنة (٣٠) قبل الميلاد على رأي آخر و وهب بعض المؤرخين الى أن (مالكاً) كان قد حكم بعد ( الحارث الثالث ) ، وأن حكمه كان فها بن السنة (٢٢) والسنة (٣٠) قبل الميلاد .

وقد انجد النبط في أيام ملكهم ( ملكوس ) ( مالكوس ) (Malichus) ،

Provincia Arabia, I, S., 210, CIS, II, 442, Euting 16, Lagrange 56, Lagrange, Revue Biblique, VII, 1898, P. 165, Clermont-Ganneau, Recueil d'Archeol.

Orient., II, P. 379.

۲ اختلف في تاريخ حكمه ولبعض الباحثين رأي اخر ، راجع : Ency., III, P. 801, Dillmann, Neue Petra-Forschungen, 1912, S., 99.

Hill, P. XII, 3, PL., XLIX, 2, 3.

Josephus, Antiqu., 14, 103, Jud., I, 178, Die Araber, I, S., 306.

Hill. P. XIII, Ency. Relig. Vol., 9, P. 121, Ency., Vol., III, P. Schrader, KLT., S., 153.

Deities, P. 541.

أي ( مالك الأول ) ، ( يوليوس قيصر) (Julius Caesar ) سنة (٤٧) أو (٤٨) قبل الميلاد في حصاره لمدينة الاسكندرية ، فأمده بقوة من جيشه الله . كما ساعده أيضاً عدد من سادات القبائل توسط في ارسالهم اليه ( أنتيباطر ) (Antipater) ، لعلهم من سادات قبائل طور سيناء الله .

وكان ( انتيباتر ) قد تزوج امرأة عربية من أسرة كبيرة معروفة ، نجلت له أربعة أولاد وبنتاً ، وتمكن بهذا الزواج من تكوين صداقة متينة مع ملك العرب (النبط ) كما يقول ذلك (يوسفوس) . ولما وقعت الحرب بينه وبين (ارسطوبولس) (Aristobulus) ، أرسل أولاده الى جدهم ملك العرب ليكونوا في مأمن هناك.

وكان لـ ( بطرا ) أثر مهم في الحصومات الشخصية التي وقعت في مملكة ( يهوذا ) أيام الملك ( هركانوس بن اسكندر ) ، هــنـه الحصومات التي أدت الى تدخل ( الفرث ) (Parthians) من جهة ، والى تدخل الرومان من جهة أخرى في شؤون مملكة يهوذا ، ولكل دولة مصلحة في هذا الجزء المهم من الشرق الأدنى ومطمع . وللدولتين أنصار وأعوان ، وطامعون في الملك يريدون المساعدة والمعونة للحصول على العرش والطامعون في العرش والراغبون في الفتن والحصومات في ( يهوذا ) كثيرون . فلما بلغت جيوش الفرث حــدود (القدس ) ، بتحريض من ( انطيغونس ) ابن أخ ( هركانوس ) أسرع ( هيرودوس ) (Herodus) أبن القتيل ( انتيباتر ) الذي كان الحاكم الحقيقي في ( يهوذا ) ، وصاحب النفوذ في الملكة ، وصاحب الخطرة عنــد الرومان ، فهرب الى النبط ، الى ملكهم في السبيل الهبة أو الدين لما كان لوالده القتيل من صداقة به ، ليرشو به من ينقذ ر عال كان في طريقه الى بطرا وصلت رسل الملك تخيره أن الملك لن عيمكن من مقابلته ، وذلك بناء على طلب ورجاء تقدم به الفرث اليه ، واتصل عندئذ بسادات قبائل عربية كانت لهم صلات وصداقة بوالده ، فلما رأى ذلك آثر

Deities, P. 541, Die Araber, I, S., 306.

Josephus, Antiq., XIV, VIII, I, Vol., 3, P. 22.

Josephus, The Jewish War, Book, I, VIII, 8.

<sup>(</sup>Antigonus) ( ۱٤٦ ) تأريخ يوسفوس ( ص ١٤٦) )

Josephus, Antiqu., XIV, XIII, 3, Dubnow, II, 8., 250.

الذهاب الى مصر ومنها الى ايطالية حيث كان له فيها أصدقاء ليساعدوه في الانتقام من قتلة أبيه أ . والى هذا الملك ، أي ملك النبط ( مالك ) هرب ( يوسف ) (Joseph) شقيق ( هيرودس ) مع مثني رجل من رجاله ، عسلى أثر هجوم ( انطيغونس ) ، وحيما بلغه تغير رأيه بالنسبة الى (هيرودس ) أخيه آ

وعاد (هبرودس) من (رومة) ملكاً ، لقد تفضل (أغسطس) و (أنطونيوس) ومشايخ الرومان عليه فنصبوه ملكاً على اليهود ، على مملكة يعنن ملوكها الرومان أو الفرث . عاد بفضل الرومان ، فصار بالطبع آلة في أيدي سادة ( رومة ) . ولما نشبت الحرب بين ( انطونيوس ) و ( أوكتافيوس ) سنة (٣٢) قبل الميلاد، انضم الى حزب ( أنطونيوس ) صاحب الفضل عليه . أما واجبه الذي كُلِّفَهُ ، فقد كان محاربة النبط ، الذين رفضوا دفع الجزية للرومان ، وأبوا الخضوع لهم ، والذين أيدوا الفرث . ولما تمكن القائد (فنتديوس باسوس) (Ventidus Bassus) من ضرب الفرث ومن انزال هزيمة بهم ، أصاب الضرر الملك ( مالك ) حليف ( الفرث ) فانتزعت منه بعض أملاكه . لذلك فرح (هيرودس) بهذا التكليف ، وشجعته على ذلك ( كليوبطرة ) ملكة مصر وصاحبة ( أنطونيوس )، التي طلبت منه الاسراع في محاربة ( ملك العرب ) الذي أبى دفع الجزية لها ، وكانت تكره ( همرودس ) وتريد هلاكه ان أمكن ، فأرادت بعملها هـذا أن تقضى عليه ، أو أن تضعف من مركزه ومن مركز ملك العرب، بمحاربتها بعضها بعضاً فتتمكن من الملكين فيخضعان لها وتكون سيدة ( العربية ) . وبادر ( هيرودس) بمحاربة النبط ، فالتقى مم عند ( الله ) (Diospolis) وانتصر عليهم ، ثم التحم مهم في ( قنا ) (Coele Syria) في البقاع (Canatha) وكاد يتغلب عليهم لولا هجوم ( أثنياوس ) (Atheniaus) فتغرت الحال ، وهاجمه النبط أيضاً فسقط عدد كبير من جيشه في ساحات القتال وأسروا من فر منهم الى (Ormiza) فاضطر عندئذ الى الرجوع الى ( القدس )".

Josephus, Antiq., XIV, XIV, 1-3, The Jewish War, I, XIII, 8, Book., I, XIV, 1-2.

Josephus, The Jewish War, Book, I, XV, I.  $\gamma$ 

۳ تاریخ یوسفوس ص ۱۹۸ وما بعدها ) ، Josephus, Antiq., XV, 110, 119, The Jewish War, I, XVIII, 4, 1-4, Die Araber, I, S., 306, 307.

وفي القدس أخذ (هرودس) محرض قومه على الانتقام من العرب، والأخذ بالثار، ولا سيا بعد هجوم العرب على مملكته ومباغتة مدنه. فنشبت سلسلة من الحروب كلفت اليهود والعرب خسائر كبرة، اذ طالت الحروب، ولم تنته الا بعد مشقة. ويدعي المؤرخ (يوسفوس) ان النصر كان في الحاتمــة في جانب اليهود. فقد جمع (هيرودس) كل قواته وأعاد تنظيمها، ثم عبر الأردن. ولما بلغ (عمان) (Philadelphia) التحم بالنبط، فأنزل بهم خسائر كبرة، إذ سقط منهم خسة آلاف قتيل، واستسلم منهم أربعة آلاف رجل كانوا قــد تحصنوا في معسكر حصين، ولكن أجبرهم العطش في الأخير عملي الاستسلام. كما قتل سبعة آلاف آخرون كانوا حاولوا الفرار من الحصار، فتعقبهم اليهـود وقتلوهم المنهم، والمنطر النبط عندئد الى دفع الجزية الى (هيرودس)، وعقــدوا صلحاً معه، ولم تخالفه العرب بعد ذلك الى .

يقول (يوسفوس): إن العرب كانوا يكرهون (هيرودس) وحاولوا الثورة عليه والانتقام منه حتى بعد عقد هذا الصلح. وقد كان في جملة من دفع الجزية اليه العرب الساكنون في (حوران) (Aurantitis)، محكم تبرع القيصر (أغسطس) بأرضهم له، إلا أنهم كانوا يدفعون الجزية اليه أحياناً، وكانوا بمتنعون من دفعها أحياناً، أخرى، ومحاولون التخلص منه. ولم تكن قوة (هيرودس) في الحقيقة هي التي جعلت هؤلاء الأعراب يقبلون بمصالحة اليهود أو دفع الجزية لهم، إنما كانت قوة الرومان التي تسخرها أيد إدارية قوية تحسن التوجيه للبطش في القبائل المتنافسين على الزعامة المتباغضين، وفي العساكر المسخرين الذين أكرهوا على القتال، ولم يكن لديهم علم بأسلوب القتال ولا بكيفية استخدام الأسلحة، ولا عزم على الوقوف في وجه الحصم، وليس لهم ضباط وقادة مجربون عنكون، لهم هدف وطني وخيرة بأساليب القتال، ولم يكونوا يرون في الفرار عنكون ، لهم هدف وطني وخيرة بأساليب القتال، ولم يكونوا يرون في الفرار

ولا ندري متى كانت نهاية الملك ( مالك ) بعد هذه الحسائر التي حلت بالنبط. والظاهر انه لم يعمر بعدها طويلاً ، أو انه مات في أثنائها، فإن المؤرخ (يوسفوس)

Josephus, Antiq., 15, 153, 157-158, Jewish War, I, 383, Die Araber, I, S., 306.

۲ تاریخ یوسفوس ( ص ۱۹۸ وما بعدها ) .

الذي هو مرجعنا في أخبار هذه الحروب لم يشر اليه ولم يذكره في الغارة الانتقامية التي أغارها النبط على أسطول (كليوبطرة) عند موضع (Actium) التي أدت الى احراق السفن المتجمعة هناك!

وقد خلف (عبادة) (Obodas) المعروف بالثانسي عند بعض المؤرخسين وبالثالث عند بعض آخر الملك (مالك الأول). خلفه على الحكم سنة (٣٠) قبل الميلاد، ودام حكمه حتى سنة (٩) قبل الميلاد. ويظن انه مات مسموماً سنة (٩ ق. م.) سمه وزيره ومستشاره (صالح) (Syllaeus) الذي قطع رأسه في (رومة) سنة (٥) قبل الميلاد؟

وفي أيام هذا الملك كانت حملة الرومان التي أرسلها (أغسطس) بقيادة (أوليوس غالوس) لفتح بلاد اليمن . وهي حملة أسهم فيها النبط بتقديم قوات لمساعدة الرومان ، كما أسهم فيها (هيرودس) ملك (يهوذا) مخمسمئة رجل يهودي ، ضمهم الرومان وسار بهم الى اليمن ، كما تحدثت عنها في كلامي على السبئين . ويصف (يوسفوس) (عبادة) بالضعف وفتور الهمة والكسل ، ووصف وزيره (صالح) (Syllaeus) بالقدرة والكفاية على صغر سنه . وانه لذلك كان هو المتصرف في الأمر والمدير لشؤون المملكة ورجل الدولة الحقيقي . وكان صديقاً له (هيرودس) يزوره وينزل عليه . وكاد يتزوج أخته لولا اختلاف الدين ، ورفض (Syllaeus) الدخول في الديانة اليهودية ليسمح له بالزواج " .

وقد انقلبت المودة التي كانت بن (هيرودس) و (صالح) (Syllaeus) عداوة شديدة ، فسعى (صالح) حين ذهب الى (رومة) لأثارة حفيظة (أغسطس) على (هيرودس) بسبب الحملات العسكرية التي قام بها على أرض (اللجاة) على (Trachonites) ، وعلى العرب الذين آووا أهل (اللجاة) وساعدوهم. فلها

Dio., 51, 7, I, Zon., 10, 30, Plutarch, Anti., 69, Die Araber, I, S., 307.

Delties, P. 541, Ency., III, P. 801, Ency., Relig., Vol., 9, P. 121, Die Araber, Y. 1, 8., 286.

Josephus, Antiq., XVI, VII, 6, The Jewish War, Book, I, XXVII, I, XXIII, 6.

ذهب ( هيرودس ) الى ( رومة ) ليرفع شكايته عن ابنه (اسكندر) الى القيصر، والنَّماسه من القيصر شمول ابنه الآخر ( انتيباتر ) بالعطف والحاية ، انتهز أهـــل اللجاة (Trachonites) فرصة غيابه فأعلنوا الثورة وهاجموا الحدود ، وعادوا الى الغزو ، وكان ( هيرودس ) قد منعهم منه ، وضرب على أيديهم بشدة . فلها تعقبهم وكلاء ( هيرودس ) وقتلوا خلقاً منهم ، هـــرب عدد من رؤسائهم الى النبط واحتموا بهم . ولما عاد ( هيرودس ) أراد الانتقام منهم، فطلب الاذن من حكام سورية الرومان بتأديبهم والموافقة على ارسال قواته الى المقاطعة لمقاتلتهم. ورجا من ( عبادة ) ومن وزيره ( صالح ) اجلاء رؤساء أهل ( اللجاة ) عن أرض النبط وعدم حمايتهم . فلما رفضا ذلك ، طلب من ( صالح ) اعادة المال الذي اقترضه منه ( عبادة ) بوساطته . ولما لم تثمـــر المفاوضات شيئاً ، هجمت قوات ( هيرودس ) على المناطق الَّتي التجأ اليها الهاربون من أهل ( اللجاة ) ، فاستولت على (Raipta) معقلهم وهدمته . فلما سمع النبط بذلك ، بادرت جاعة منهم برئاسة قائد يدعى (Nacebus) لمساعدتهم ، فاصطدمت بجنود (هيرودس) وسقط (Nacebus) مع زهاء عشرين رجلاً من أتباعـــه قتلي في هذه المعركة . ثم أمر ( هبرودس ) بإسكان الأدوميين في ( اللجاة ) ، وكتب بذلك الى حاكم ( فينيقية ) يبن له الأسباب التي حملته على ارسال هذه الحملة على (التراخونين) أهل اللجاة . ويدعى ( يوسفوس ) ان (Syllaeus) استغــل فرصة وجوده في ( رومة ) وذهب الى القيصر شاكياً من العمل الذي قام به ( هيرودس ) ووشي به كثراً ، فغضب عليه ( أغسطس ) . غير ان القيصر بدل رأيه في (صالح) حين أطلع على الحبر الصحيح ، ولما بلغته أخبار وفساة الملك ( عبادة ) وانتقال العرش الى (Aeneas) الذي غير اسمه حيبًا تولى الملك ودعا نفسه (Aretas) على عادة أكثر ملوك النبط دون أن يكتب ملك النبط اليه ومخره بالحدث ، فغضب على ( صالح ) وأمر ععاقبته ٢ . ويدعي ( يوسفوس ) ان الملك الجديد كان مبغضاً لـ ( صالح ) ، لأنه كان يعتقد انه كان نفسه يطمع في الملك لما كان له من نفوذ ومال ، وانه كتب الى ( أغسطس ) يخبره بأنه سمّ ( عبادة ) الملك

Josephus, Antiqu., XVI, IX, 1-4.

Josephus, Antiq., XVI, IX, 4, X, 8.

السابق ، وانه قتل عدداً من أشراف المملكة في (بطرا)، من بينهم (Sohemus) السيد النبيل ، الذي محترمه قومه ومجلونه، وانه قتل (Fabatus) خادم (أغسطس) وفعل أموراً أخرى منكرة تستوجب العقاب!

أما (Nacebus) الذي قتل في معركة (Raipta)، وهو في موضع في العربية، فكان صديقاً لـ (Syllaeus) ومن أبناء عشرته. وغيل إلي أن كلمة (Nacebus) ليست علماً لقائد الحملة، وإنما هي درجة ومنزلة، وأن معناها (نقيب)، وهي درجة من درجات الجيش، ولكني لا استبعد كونها إسماً حرف في اليونانية حتى صار على الشكل المذكور، وأن الأصل هو (نقيب) أو (نسيب) أو (نسيب) أو (نجيب) أو ما شاكل ذلك من أسماء. وأما (Sohemus)، فهو اسم علم قد يكون (سخيماً) أو (سحيماً) أو (سهيماً)، وكلها أسماء معروفة في الجاهلة.

وقد أشار (موسل) الى رواية ذكرها (أورانيوس) (Uranius) و(اصطيفان البيزنطي ) عن تأسيس مدينة (Auara) في أيام الملك (عبادة ) ، خلاصتها أن (حارثة ) (Aretas) ابن الملك حلم أن والده سينشيء مدينة ، وأن هذه المدينة هي (Auara) من كلمة (حوراء ) أي (البيضاء ) . فلما قص (حارثة ) حلمه على والده ، أخذ يفتش عن موضع أبيض ينشيء عليه المدينة ، وبيما كان يفتش عن هذا الموضع تراءى له شبح رجل أبيض على جمل أبيض استخفى فجأة . فلم أن يكون فلم دنا من مكان الشبح ، وجد بقايا شجرة ذات عروق ممتدة ، فأمر أن يكون موضع (حوراء ) (Auara) .

ويرى ( موسل ) ان هذه المدينة هي (الحميمة) "، وهي أيضاً (Auara) التي ذكرها ( بطلميوس ) وتقع في ( العربية الحجرية ) (Arabia Petraea) على الطريق بين ( أيلة ) و ( بطرا ) ، وأن الملك المقصود هو ( عبادة الأول ). وأما الوقت ، فكان في حوالي سنة (٩٣) قبل الميلاد . وقد ذكرت أنه حكم على

Josephus, Antiq., XVII, IV, 2.

Musi. Hegaz, P. 59, Note 20, Uranius, Arabica. (Müller, Fragmenta), Vol., 4, P. 523, Stephen of Byzantium, Ethnica, (Meineke), Vol., 1, P. 144.

٣ البلدان (٣٤٦/٣) .

Musil, Hegaz, P. 60, Tabula Paulingeriana, Sheet, 8, (Vienna), 1888.

رأي أكثر الباحثين حوالي سنة (٩٠) قبل الميلاد . وأرى أن (Obadas) الذي ذكر ( أورانيوس ) و ( اصطيفانوس البيزنطي ) أنسه كان صاحب ولد اسمه ( حارثة ) (Areta) ، هو ( عبادة ) الثالث ، فقد كان صاحب ولد اسمه ( حارثة ) وهو المعروف عندنا بـ (Aretas) الرابع . أما ( عبادة ) ، فالذي خلفه هو ( رب ايل ) ، لذلك يكون ( عبادة ) الثالث الذي نتحدث عنه أكثر ملاءمة لرواية المؤرخين من ( عبادة الأول ) .

وحكم بعد (عبادة الثالث) الملك (الحارث) (حرتت) (Aretas) المعروف بـ (الرابع) والملقب بـ (راحم عمه) (Philopatris) وبـ (ملك النبط). وقد حكم من حوالي سنة (٩) قبل الميلاد حتى حوالي سنة (٤٠) بعــ د الميلاد . وورد اسمه في عدد من الكتابات ، منهــا النصوص المرقمة بـ (CIS 11, 160) و (CIS 11, 160) . أما الكتابة الموسومة بـ (CIS 11, 160) فقد أرخت بالعام الحامس من حكمه ، أي سنة (٤) قبل الميلاد ، وقــد ورد فيها اسم الإله (دوشرا) أي (ذو الشرى) " .

وأما النص الموسوم بـ (CIS 11, 197) ، فأرخ بشهر نيسان من السنة التاسعة من حكم (حرتت) ( الحارث ) ، ( ببرح نيسن شتت تشع لحرثت ملك نبطو) ، أي في السنة الأولى للميلاد ، وورد فيه أسماء الآلهة : ( دو شرا ) (ذو الشرى) ، و ( منوتو ) ( مناة ) (Manutu) و ( قيشح ) ° . وقد ذكرت في هذا النص بعد جملة : ( لحرثت ملك نبطو .... ) جملة ( رحم عمه ) ، أي ( محب شعبه ) ، وهي من النعوت التي ظهرت في الكتابات في هذا العهد .

وأرخ بأيام صاحبنا (حرثت ) (الحارث) النص المعروف بـ (CIS 11, 198) وهو أيضاً من النصوص التي عثر عليها في ( الحجر )". ويعود عهده الى شهر

Ency. Relig., Vol., 9, P. 121.

Ency., III, P. 801, Ency. Relig., Vol., 9, P. 121, Schrader, KLT, S., Provincia

Arabia, I, S., 152. Die Araber, I, S., 304.

CIS II, 160, M. A. Levy, In ZDMG., 1869, XXIII, P. 435.

CIS II, I. II, PP. 223, CIS II, P. 194, 4, 197.

CIS II, 197, 5, Huber, 29, Euting 2.

CIS II, I, II, P. 224 Douthy 2, Euting 3.

(طبت) من السنة التاسعة من حكم هذا الملك ، أي الى السنة الأولى للميلادا . وقد وردت فيسه بعض الأسماء ، مثل (كمكم) (كمكام) و (ودلست) و (ودلات) و (حرم) (حرام) و (كلبت) (كلبت) (كلبت) و (عبد عبادة) . وأسماء الآلهة : (دوشرا) و (هبلو) و (هبل ) و (منوتو) (مناة) و (اللت) (اللات) .

أما النص (CIS 11, 199) ، فقد كتب في شهر (شباط) من السنة الثالثة عشرة من سبي حكم (الحارث) (حرثت) وهي السنة الرابعة بعد الميلاد . وقد أرخت بقية النصوص من (CIS 11,200) حتى (CIS 11, 217) بسبي (الحارث) كذلك ، وهي تفيد مثل غيرها فائدة كبيرة من حيث تتبع تأريخ الأسماء، فوردت فيها أسماء كثيرة مثل (كهلن) (كهلان) و (وعلن) (وعلان) و (سعد الله) و (مرت) (مرة) و (سكينه) و (حيد) و (حوشب) و (خلف) و (قين) و (جلهمة) و (تيم الله) و (عميرت) (عميرة) و (وهب) وأمثالها مما كان شائعاً معروفاً عند العرب قبل الإسلام .

وذكرت في الكتابة (CIS 11, 354) مع اسم (الحارث) أسماء (شقيلت) (شقيلة) ملكة النبط و ( مالك ) و ( عبادت ) ( عبادة ) و ( رب ال ) ( رب ايل ). وقد دونت في السنة التاسعة والعشرين من حكم الملك ، وهي سنة عشرين بعد الميلاد ، وذلك عند صنع صنم يوضع في معبد ( بطمون ) . ويلاحظ ان معظم المقابر الكبيرة التي عثر عليها في ( الحجر ) هي من السنين الأخيرة من حكم ( الحارث ) أ .

والى هذا الملك يرجع النص الموسوم بـ (REP. EPIG. 54) ويرجع تأريخه الى السنة الثالثة والأربعين من حكم ( الحارث ) ، وقد دعي فيـه بـ ( محب شعبه ) ( رحم عمه ) كما ذكر فيــه اسم زوجته ( شقيلة )° . وكذلك

CIS II, I, II, P. 226.

CIS II, 199, Huber 30, Euting 4, CIS II, I, 11, P. 227.

CIS II, I, II, P. 229.

CIS II, 354, Euting 47, Cooke, North-Semitic Inscriptions, PP. 244, Provincia
Arabia, I, S., 283.

REP. EPIG., I, II, P. 44.

النص الموسوم بـ (REP. EPIG. 1103) المكتوب في سنسة ( ٤٠ ) من حسكم ( الحارث ) ، أي سنة ( ٣١ ) للميلاد ، وهو من النصوص التي عثر عليها في ( مدائن صالح ) .

وأرخ بحكم هذا الملك النص (REP. EPIG. 674) ، وهو شاهد قبر من مدينة ( مأدبا ) يرجع تأريحه الى سنة (٣٧) بعد الميلاد " .

و ( الحارث ) (Aretas) الذي أمد القائد الروماني ( واروس ) ( فاروس ) ( الحارث ) بقوة من المشاة والفرسان حين زحف على (يهوذا) ، هو ( الحارث ) الرابع الذي نتحدث عنه ، فعل ذلك كما يقول (يوسفوس) انتقاماً من (هيرودس) وتقرباً الى الرومان . وبعد أن استولى ( فاروس ) على مدن عدة وهو ذاهب الى القدس ، منها مدينة ( عكا ) (Ptolemais) ( (Acco) ، اتجه نحو ( الجليل ) القدس ، منها مدينة ( عكا ) (Sampho) أما القوات العربية ، فقد سارت الى مدينة ( Arus) فأحرقتها ثم سارت الى مدينة ( Sampho) وهي مدينة محصنة جداً فاستولت عليها وأحرقتها ، واستولت على أماكن أخرى . حدث ذلك حوالي سنة ( ٤ ) قبل الملاد أ

واصطدم النبط باليهود في أيام القيصر (طيباريوس) و (هيرودس) ملك (بهوذا) المعروف بـ (هيرود انتيباس) (Herodes Antipas) ، وذلك في سنة (٣٦) بعد الميلاد ، بسبب زواج (هيرودس) من زوج أخيه على زوجه الأولى ، وهي ابنة (الحارث) (حرثت). وبسبب اختلافها على حدود منطقة (Gamalites) ، فجرت حروب بين الطرفين انتهت بانتصار (الحارث) على خصمه انتصاراً كبيراً في (جلعاد) (Gilead) وبتشتيت شمل جيوشه ، فاستنجد (هيرودس) بسيده وحاميه القيصر (طيباريوس) ، فغضب القيصر وكتب الى

REP. EPIG., II, III, P. 377.

REP. EPIG., II, I, P. 101, CIS, II, 196.

Josephus, Antiq., Vol., 3, P. 253, (Bohn's Standard) Library), XVII, X, 9.

Dubnow, II, S., 302.

و طيباريوس بن اغوسطوس) ، الطبري ( ١/٧٤١ ، ٧٤٤ ) ، ( طبعة ليدن ) .

Dubnow, II, S., 381, Josephus, 3, P. 283.

Dubnow, II, S., 384, The Bible Dictionary, I. P 107.

عامله على سورية (فيتليوس) (Vitellius) ان يسير فوراً بجيشه لمحاربة (الحارث) والقبض عليه حياً وارساله مكبلاً بالسلاسل الى ( رومة ) أو ارسال رأسه اليه إن قتل . وبينا كان العامل بهم بالزحف على مملكة النبط وتنفيذ أمر القيصر ، جاءته الأحبار بوفاة ( طيباريوس ) سنة (٣٧) بعد الميلاد فتوقف عن الحرب ، وقرر الرجوع الى مكانه . وساء موقف ( هيرودس ) ثم نحاه الرومان عن عرشه ونفوه الى ( اسبانية ) ، حيث مات هناك .

ويظهر من رسالة (بولس) الرسول الثانية الى أهل (كورنتوس) ان (دمشق) كانت في أيدي ملك اسمه ( الحارث ) ، وانه هم بالقبض عليه ، غير انه هرب ونجا منه . قال : « في دمشق والى الحارث الملك كان يحرس مدينة الدمشقين يريد أن يمسكن ، فتدليت من طاقة في زنبيل من السور ونجوت من يديه » " . ونرى ( بولس الرسول ) أيضاً في رسالته الى أهل ( غلاطية ) وفي حديثه عن نفسه وعن كيفية اهتدائه الى ديانة المسيح ، يقول : « ولا صعدت الى اورشليم الى الرسل الذين قبلي ، بل انطلقت الى العربية ، ثم رجعت أيضاً الى دمشق . ثم بعد ثلاث سنين صعدت الى اورشليم لأتعرف ببطرس فمكثت عنده خسة عشر يوماً » أ . فهو يذكر هنا العربية وبعدها دمشق . فهل أراد بالعربية البادية ؟ أو أراد ما عربية النبط ، وانه من عربية النبط أو البادية عاد الى دمشق ؟ .

والرأي الراجح بين علماء العهد الجديد، هو أن ( الحارث ) الـذي قصده ( بولس الرسول ) هو هذا ( الحارث ) ،أي ( الحارث ) الرابع ، وأما الوقت الذي استولى فيه ( الحارث ) على دمشق ، فقد كان في حوالي سنة (٣٧) بعد الميلاد ، وذلك عـلى أثر الحرب التي شنها على ( هيرود انتيباس ) ، وتدخل

۱ انجیل مرقس ، الاصحاح السادس ، الایة ۱۷ وما بعدها تأریسخ یوسیفوس ۱ من الاصحاح السادس ، الایة Josephus, Antiq., XVIII, V, I, 4.

Josephus, Antiq., XVIII, V, I, Dubnow, II, S., 384.

Josephus, Antiq., V, 3.

تاريخ يوسيفوس ص ( ٢١٤ وما بعدها ) ٠

٣ رسالة بولس الرسول الثانية الى اهل كورنتوس ، الاصخاح الحادي عشر ،
 ١لاية ٣٢ وما بعدها •

ي رسالة بولس الرسول الى اهل غلاطية ، الأصحاح الاول ، الاية ١٧ وما بعدها ، N. Gluck, Deities and Dolphins, P. 542, The Story of the Nabataeans, New York, 1965.

(طيباريوس) في الموضوع . ويظهر أن تدخل الرومان هذا أثار غضب (الحارث) عليهم ، فسار بعد انتصاره على (يهوذا) الى (دمشق) فاستولى عليها وأعادها بذلك مدة لا نعلم طولها الى مملكة النبط . ويتخذ هؤلاء من وجود فجوة في النقود الرومانية الدمشقية ، تبدأ بسنة (٣٤) بعد الميلاد وتنتهي بسنة (٣٢ – ٣٣) بعد الميلاد دليلاً على صحة نظريتهم في أن المدينة تحررت في خلال هذه الفجوة من حكم الرومان ودخلت في حكم النبط ، ولهذا السبب حدثت هذه الفترة في ضرب النقود الرومانية في الشأم ٢ .

وفي أيام هذا الملك دُو ّنت الكتابة المعروفة بـ (REP. EPIG. 1108) ، وهي من الكتابات المدوّنة في ( الحجر ) (Hegra) ، أي ( مدائن صالح) ، دوّنت في السنة (٣٨) للميلاد.وفي جملة الأسماء المذكورة في هذا النص اسم (عبدعدنون) أي ( عبد عدنان ) " .

وقد عثر على كتابة قدية مؤرخة بالتقويم السلوقي من سنة ( ٤ - ٥ ) قبل الميلاد ، وهي أيام حكم ( الحارث ) الرابع ، صاحبها رجل اسمه ( قصي بن تعجلة ) ، ولم يشر في الكتابة الى حكم ملك النبط الذي في أيامه دونت هذه الكتابة . ويرى ( ليتمان ) أن الذي حمل ( قصي ) على إغفال الاشارة الى اسم الملك هسو أن القيصر ( أغسطس ) كان قسد فوض أمر (Trachonitis) الملك هسو أن القيصر ( أغسطس ) كان قسد فوض أمر (Batanaea) و عام (٢٣) قبل الميلاد الى ملك ( بهوذا ) و هرودس ) (Batanaea) ، وقد كان صاحب الكتابة من سكان هذه الأرضين، فل يؤرخ بسني حكم ملك النبط الذي في أيامه أنشأ ذلك القبر أ

لقد كان الحارث الرابع من المتأثرين بالثقافة الهيللينية وبالحياة الهيللينية. ويظهر هذا الأثر في المباني العامة التي أقيمت في أيامه وفي الكتابات اليونانية من عهده. ولا يستبعد أن يكون قد أتقن اللغـة اليونانية وأخذ يتكلم بها مع اللسان الإرمي والنبطي ، إذ كانت تلك اللغة هي لغة القوة والثقافة في تلك الأيام.

Hastings, P. 48, Ency. Bibli., PP. 206.

Hastings, P. 48.

REP. EPIG., II, III, P. 381.

Ephemeris, II, S., 259.

N. Glueck, Rivers, P. 195.

وحكم بعد ( الحارث الرابع ) ابنه الملك ( ملكو ) ( مالك) المعروف بالثاني ، وذلك من سنة (٤٠) حتى سنة (٧١) أو (٧٥) بعد الميلاد ا . ويظهر أن النص المعروف بـ (CIS 11, 195) لصاحبه ( عبد ملكو بن عبيشو ) ، أي (عبد الملك ابن عبيش ) والمؤرخ بالسنة الأولى من حكم ( ملكو ) ( مالك )، قصد بـ (ملكو ) ( مالك الثاني ) هذا ا ، ويرجع تأريخه الى سنة (٤١) بعد الميلاد . أمـا ناشر النص في (CIS 11) ، فقد ذهب الى أنه ( مالك الثالث ) ، وانـه كتب في حوالي سنة (٣٩) بعد الميلاد . ومعنى هذا ان ( مالك الثالث ) حكم في سنة (٣٨) بعد الميلاد ، وهو وهم . وقد عثر على هذا النص في موضع ( أم الرصاص ) .

وفي السنة الأولى من حكم ( ملكو ) ( مالك ) دو تت الكتابة الموسومة بد (CIS 11, 218) أ. وقد ذكر ناشرها ان ( ملكو ) المقصود هو ( ملكو ) الثالث ، وأن تأريخها يرجع الى سنة (٣٩) بعد الميلاد ، وهو وهم . وأما النص (CIS 11, 182) ، فقد أرخ كذلك بأيام ( ملكو ) ، أرخ بشهر (اب) (آب) من السنة السابعة عشرة من حكم ( ملكو ملك نبطو برحرثت ) ، أي من حكم الملك ( مالك النبط بن حارثة ) . ويصادف هذا التأريخ عام (٥٧) بعد الميلاد . أما ناشر النص ، فقد جعله أيضاً ( ملكو ) ( مالك ) ، وجعل تأريخ التدوين أما ناشر النص ، فقد جعله أيضاً ( ملكو ) ( مالك ) ، وجعل تأريخ التدوين في حوالي سنة (٥٠) بعد الميلاد . وهو يناقض ما ذهب اليه كشير من الباحثين من أن حكم الملك ( مالك الثاني ) كان من سنة (٤٠) حتى سنة (١٧) بعد الميلاد ، هو وهم أيضاً ، اذ بحب أن يكون سنة (٥٠) للميلاد ، الأن ابتداء حكم هذا الملك

Ency., Vol., III, P. 801, Ency., Relig., Vol., 9, P. 121, Hill, P. XIX, Littmann, in Princeton University Archaelogical Expedition to Syria in 1904-1905, Div., IV, Sect., A, P. 21, W. Glueck, Deitles, P. 542.

CIS II, 195, CIS, II, I, II, P. 217.

CIS, II, I, II, P. 218,

CIS, II, 218, Euting 21, Doughty, I.

CIS, II, I, II, P. 256.

CIS, II, 182, Vogue, N. 6.

CIS, II, I, II, PP. 206.

CIS, II, I, II, P. 207.

كان سنة (٤٠) . ولما كان النص قد أرخ بالسنة السابعة عشرة من حكمه تكون السنة إذن سنة (٥٧) للميلاد .

لقد انتزعت ( دمشق ) من حكم ( مالك الثاني ) ، في زمن لا نعرفه ، الا أن الأرضين في شرقها وفي جنوب شرقيها بقيت جزءاً من مملكة النبط .

وانتقل الحسكم الى ( رب ال ) ( رب ايل ) ( ربثيل ) الثاني المعروف بد ( سوتر ) ( سوطر ) (Soter) بعد وفاة ( ملكو ) ( مالك ) الثاني . وقد حكم من حوالي سنة (٧٠) حتى سنة (١٠٦) بعد الميلاد على رأي، ومن سنة (٧٠) حتى سنة (١٠٦) على رأي آخر ، أو شيئاً آخر قريباً من ذلك أو بعيداً بعداً قليلاً ، بحسب تعدد أنظار الباحثين ، لعدم وجود تقاويم ثابتة لدينا أو كتابات تنص على تواريخ حكم كل ملك من هؤلاء الملوك .

والى عهد هذا الملك تعود الكتابة المعروفة بـ (CIS 11, 183) المؤرخة في السنة الحامسة والعشرين من سي حكم ( رب ال ) ( رب ايل ) . وصاحبها رجــل اسمه ( قصي بن ادينت ) ، أي ( قصي بن أذينة ) " . وتكون سنة تدوين هذه الكتابة اذن في سنة (٩٥) أو (١٠٠) بعد الميلاد . أما الكتابة ((١٥١ 11, 161) ، فتعود الى أيامه كذلك ، وقد دونت في شهر (أيار ) من السنة الرابعة والعشرين من حكم ( رب ايل ) ، وقد دون مع التأريخ النبطي ما يقابله بالتقويم المستعمل عند الرومان آنئذ وهو سنة (٤٠٥) أ.

والتقويم الروماني هو تقويم السلوقيين . وتقابل هذه السنة سنة (٩٤) للميلاد ويكون مبدأ حكم ( رب ايل ) اذن في سنــة (٣٨١) من التقويم السلوقي ، أي سنة (٧٠) بعد الميلاد . ووردت في هذه الكتابة بعض الأسماء ، مثل : (همى) (هانىء) و ( جدلت ) (جدلت ) و ( بجرت ) ( بجرة ) و (ادرم) و ( عبد الملك ) ، وهي من الأسماء المعروفة أيضاً عند عرب الحجاز ونجد .

Delties, P. 542.

Ency., III, P. 801, Ency. Religi., Vol., 9, P. 121,

CIS II, I, II, PP. 208, Levy, In ZDMG., 1868, I, XXII, S., 262, Vogue, Syrie

Centr., Inscr. Semit., P. 112.

CIS II, I, II, P. 191, CIS 11, 161.

CIS II, I. II, P. 192.

والى عهد الملك ( رب ايل ) الثاني تعود كذلك الكتابة التي دو تها ( منعت بن جديو ) ( منعة بن جدي ) ( ببصرابشنت ٢٣ لرب ايل ملكا ملك نبطو )، أي عدينة ( بصرى ) ، وذلك في السنة الثالثة والعشرين لحكم ( رب ايل ) ملك النبط . وقد دونت هذه الكتابة بمناسبة تقرب صاحبها الى الإلمة (دوشرى واعرى) بتقديمه مذبحاً الى معبده في مدينة ( بصرى ) . ويكون تأريخ تدوين هذه الكتابة نسنة (٩٣) للميلاد . وكذلك الكتابة القبرية المؤرخة بالسنة الثالثة والعشرين من حكم ( رب ايل ) ، أي في سنة (٩٣) للميلاد . ولدينا كتابسة أخرى سجلت في أيام هذا الملك صاحبها رجل اسمه ( عذرو برجشمو ) ، أي ( عاذر بن جشم ) ( عذره بن جشم ) ( عذره بن جشم ) ، ورد فيها اسم الإلك ( شيع القوم ) دو تها في السنة السادسة والعشرين من حكم الملك ، أي في حوالي ( شيع القوم ) دو تها في السنة السادسة والعشرين من حكم الملك ، أي في حوالي سنة (٩٢) بعد الميلاد .

وترينا الكتابة الموسومة بـ (REP. EPIG. 1434) أن للملك شقيقين هما : ( جميلت ) أي ( جميلة ) و (هجرو) أي ( هاجر )،وقد نعتنا فيها بـ (ملكتي النبط ) . ويظهر ان هنالك شقيقة ثالثة اسمها (فصائل) ، وربما كانت له شقيقة رابعة سقط اسمها من النص .

وقد ذكرت (شقيلت) (شقيلة) أم الملك (رب ايل) الثاني مع ابنها في نقد ، وذلك في أثناء عهد وصايتها عليه حين انتقل العرش اليه ، وكان على ما يظهر صغيراً . وكان للملك شقيق ساعدها في تحمل أعباء الحكم اسمه (انيشو) (Oneishu) لعله (أنيس) . ولما تزوج (رب ايل) من زوجه (جميلت) (جميلة) (مميلة) (Gamilath) أمر بضرب اسمها مع اسمه على النقود .

وقد ذكر بعض الباحثين ان بعض ملوك النبط ولا سيم المتأخرين منهم ، أقاموا في أكثر أوقاتهم في ( بصرى ) (Bostra) ، مما أدى الى اضعاف شأن

Mark Lidzbarski, Ephemeris Semitische Epigraphik, S., 330, (Giessen 1902), Clermont-Ganneau, Recueil, P. 170, Rep. Epig. 83.

REP. EPIG. 83, I, II, P. 67.

Ephemeris, II, I, S., 252, REP. EPIG. 468.

Ephemeris, S., 332, Receuil, P. 173, REP. EPIG. 886.

REP. EPIG., III, I, P. 141.

Hill, P. XX, 12-13, PL., II, 18-23.

عاصمتهم القديمة ( بترا ) والى اضعاف ادارة أمور النبطا .

وآخر ملك نعرفه من ملوك النبط ، هو الملك ( ملكو ) ( مالك ) الثالث ، الذي حكم من سنة (١٠١) حتى سنة (١٠٦) بعد الميلاد على بعض الآراء . وفي أيامه قضى ( تراجان ) في سنة (١٠٦) بعد الميلاد على استقلال هذه المملكة وجعلها تحت حكم حاكم ( سورية ) ( كورنليوس بالما ) (Cornelius Palma) ( كورنليوس بالما ) (Provincia Arabia) ( عليها اسم ( الكورة العربية ) ( ١١٧ م ) ، وأطلق عليها اسم ( الكورة العربية ) ، فتضاءل بذلك شأن العاصمة وقد نقل مقر الحكم من ( بترا ) الى ( بصرى ) ، فتضاءل بذلك شأن العاصمة القديمة فلها كان القرن الثالث للميلاد ، صارت ( بترا ) مجرد موضع قليل الشأن".

لقد قضى الرومان على استقلال النبط في العربية الحجرية ، فأضافوا بلادهم الى جملة الأرضين التي استولوا عليها . وخسر النبط ملكهم ودولتهم ،ثم خسروا أرضهم فيا بعد . واضطرهم ضغط القبائل العربية الأخرى عليها الى الرحيل الى أماكن أخرى ، والهجرة الى مواطن جديدة طلباً للرزق. كما هاجر من قبلهم سكان الأرضيناتي استولى النبط عليها في أيام عزهم وملكهم واندمج أكثرهم في القبائل الجديدة الفتية التي سادت على أرض النبط ، وتسموا باسمهم وانتسبوا اليهم حتى نسوا أصلهم القدم فزال النبط بزوال دولتهم ، وبقي اسمهم ، وبعض رسومهم التي يعود الفضل في إحيائها الى المستشرقين .

وقد بقي النبط يمارسون التجارة وقيادة القوافل حتى بعد فتح الرومان لبلادهم كما يتبن من بعض الكتابات النبطية المؤرخة التي عثر عليها في (طور سيناء) وفي مصر . ومنها كتابة مؤرخة بسنة (١٦٠) من تقويم (بصرى) المقابلة لسنة (٢٦٦) بعد الميلاد . وقد تبن ان أكثر الكتابات التي عثر عليها في الأماكن المذكورة وفي أماكن أخرى هي كتابات وجدها العلماء والباحثون والسياح على الطرق القديمة الموصلة الى جزيرة العرب أو البحر الأحمر ، وفي وجودها في هذه الأماكن دلالة على أن أصحابها كانوا أصحاب تجارة يتجرون بسين مصر وجزيرة العرب

Deities, P. 543.

Die Araber, I, S., 304, Groag Stein, Prosopographia, 2, 346, NR : 1412, 1936, Schrader, KLT, S., 153.

N. Glueck, The Story of the Nabataeans, P. 543.

وموانىء ساحل البحر الأحمر ولا سيا ساحل النبط المقابل لبر مصراً .

ويظن جماعة من المستشرقين ان عرب (الحويطات) الساكنين في منطقة (حسمى) في الأقسام الشمالية من الحجاز ، في المنطقة التي كانت تسكنها ( جدام ) ، هم من بقايا النبطا

وتنسب ( الحويطات ) الى جد أعلى لهم اسمه ( حويط ) ، وهو على زعمهم من أهل مصر ، جاء بيت الله الحرام حاجاً فمات في (العقبة) ودفن في (حسمى). وهم عشائر يتراوح عسدها من عشر عشائر الى اثنتي عشرة عشرة تسكن في طور سيناء وفلسطين والحجاز ، وتجاور قبيلتي ( بلى ) و ( جهينة ) أ . وهم في الجملة ميالون الى الحرب والغزو ، ولذلك كانوا يغزون العشائر المجاورة لهم ، ويأخذون الأتاوة من القرى والمدن الواقعة في مناطق نفوذهم في أيام العمانيين .

وتتألف (الحويطات) من ثلاثة بطون هي : (حويطات التهمة) و (حويطات العلويون) ( العلاوين) ويعرفون أيضاً بـ (حويطات ابن جاد) (حويطات ابن جازى) . وتتالف (حويطات التهمة) (حويطات التهم) التي تقع منازلها على ساحل البحر الأحمر حتى ( الوجه ) في الجنوب ، من عشائر عديدة هي : ( العمران ) و ( العميرات ) و ( المساعيد) والذبابين والزماهرة والطقيقات والسليانيين والجرافين والعبيات والمواسة والمشاهير والفرعان والجواهرة والقبيضات والمفحامين . وأما (حويطات العلويون)، فتتألف من: ( الصوياحين ) و ( المقابلة )

Winkler, Rock Drawing of South Upper Egypt, (1938), L.A. Tregena and Dr.
John Walker, Bulletin of the Faculty of Arts, Fouad University, Vol., XI,
Part II. December, 1949, Enno Littmann, Nabataean Inscriptions from
Egypt, in Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, 1953, PP. 1.

Ency., Vol., I, P. 368, III, P. 802.

Ency., II, P. 349, Burkhardt, Notes on the Bedouins and Wahabys, London, 1831, P. 29, Doughty, Travels in Arabia Deserta, I, 16, 29, 45, 46, 137, 233, 390, II, 24, 323.

Ency., II, P. 349, Musil, Arabia Petraea, III, P. 48.

Euting, Tabuch einer Reise in Inner-Arabien, II, S. 103, Ency., 11, P. 349.

٦ قلب جزيرة العرب (ص ١٤٤)،

Musil, Hegaz, P. 6, Petraea, BD., BD. 3, S., 48, 51.

۷ (حویطات التهم) قلب جزیرة العرب ( ص ۷۲ ، ۱۳۱ ، ۶۲۵ ) ، ( حویطات التهامة ) ، ( عمران ) ۰ ( Ency., II, P. 349.

و ( المحاميد ) و ( الحضيرات ) و (السلامين ) و ( العزاجين ) و ( القدمان ) و ( العواجة ) و ( السلامات ) . ومن ( حويطات ابن جازى ) ( المطالقة ) و ( الدراوشة ) و ( العامرة ) و ( المرايع ) و ( الدمانيــة ) و ( العطون ) و ( التواهمة ) .

لقد عثر على كتابات مدونة بالنبطية وعلى كتابات مدونة بثلاث لغات هي النبطية والإرمية واليونانية ، بعضها من بعد ضم مملكة النبط الى ( الكورة العربية)، أي بعد سقوطها في أيدي الرومان ، وقد تبين منها أن النبط بقوا أمداً يكتبون ويدو نون بلغتهم ، وان كانوا يستعملون معها اليونانية أو الإرمية أو كلتا اللغتين في بعض الأحيان ، كما تبين أن اليهود دو نوا بالنبطية أيضاً ، أولئك اليهود الذين كانوا على اتصال بالنبط ، وكانت لهم صلات تجارية بهم . وقد دونوا بهذه اللغة حتى بعد سقوط دولة النبط . وقد وصلت كتابات أصحابها يهود فيها عقود بهع وشراء مع النبط ، كما وصلت كتابات أبحد فيها خلاصات من عقود ومكاتبات بعد وزنت باليونانية أو بالإرمية ، على حين دو نت الحلاصات بالنبطية وبالعكس ،

ولا نعرف شيئاً بذكر عن أصول تنظيم الدولة وكيفيتها عند النبط. والملك بالطبع هو رئيس الدولة والشخص الوحيد الأعلى للحكومة. وهو الذي يختار من يوكل اليهم ادارة الأعمال وتسيير أمور الرعية. وللملك حاشية القربة عنده، وكل اليها النظر في المسائل العليا للدولة وتقديم الاستشارة الى الملك ، ويقال للواحد منها ( اخ ملكا ) ، أي ( أخو الملك ) . ويظهر انها كانت طبقة خاصة من الطبقات الأرستقراطية انحصرت فيها هذه الوظائف انحصار الملكية في الأسر المالكة " .

ومما يلاحظ على النبط ان ملوكهم كانوا ينعتون أنفسهم بنعوت لا نجدها في الكتابات العربية الأخرى ، فجملة : ( ملك رحم عمه ) ، أي ( الملك الرحيم بشعبه ) ، أو (الملك المحب لشعبه ) لا نجد لها مثيلًا في الكتابات الأخرى من كتابات ما قبل الاسلام . لكنهم لم يتركوا الجمل التي تنعتهم أيضاً بـ ( ملوك

ر وأسماء أخرى ، راجع : قلب جزيرة العرب ( ص ١٤٤ ) ، Ency., II, P. 349, Musll, Petraea, III, 48, 51, 407.

Deities, P. 8.

REP. EPIG. 675, 1100, M. Lidzbarski, In Ephemeris, 3, (1909-1915), 89, 297,

Die Araber, I, S., 287.

النبط) ، اذ نجدهم يكتبون بعد اسمهم : ( ملك ملك نبطو ) ، أي ( الملك : ملك النبط ).

ويلاحظ انه قد كان للمرأة منزلة رفيعة عند النبط، بدليل ما نجده في كتاباتهم وفي نقودهم من ذكر اسم الملكات مع الملوك. فقد كان من عادتهم ورسومهم ذكر الملكات مع الملوك رسمياً، فقد ورد مثلاً: (شقيلت أخته، ملكت نبطو). أي (شقيلة أخته، ملكة النبط). وورد: (شقيلت امه، ملكت نبطو)، أي : (شقيلة أمه: ملكة النبط)، وهكذا. ونجد النقود النبطية وقد أشارت أي : (شقيلة أمه بضرب ذلك النقد، كما نجد اسم زوجته أو أمه معه. وقد ضربت صورة رأس الملك ورأس الملكة معه في النقود المضروبة باليونانية أ.

وبالرغم من ظفر العلماء بنقود نبطية ويونانية ، لم يتمكنوا حتى الآن من الاتفاق على تثبيت أسماء ملوك النبط تثبيتاً زمنياً ، ولم يتمكنوا أيضاً من تعيين مدة حكم كل واحد منهم تعييناً مضبوطاً قاطعاً ، فما سنذكره عنهم لا يعني إذن انه شيء ثابت وأكيد .

وقد تأثر النبط بالثقافة اليونانية تأثراً كبيراً . ويظهر هذا الأثر في نقودهم ، إذ قلدوا في ضربها النقود اليونانية ، بل ضربوها بكتابة يونانية في الغالب . وقد نعت (عبادة) الثالث نفسه بـ (الها) في نقد ضربه باسمه ، محاكاة للسلوقيين الذين لقبوا أنفسهم بـ (ديوس) (Deos) ، أي (الإله) . كما يظهر هذا الأثر في ادارة الدولة وفي الحجارة المكتوبة ، إذ نجد أصحابها يكتبون بالنبطية وباليونانية ، بل نجد هذا الأثر على شواهد القبور وغير ذلك . ولعلهم كانوا قد أخذوا من مناهل العسلم اليوناني ، وتعلموا العلوم الشائعة في ذلك العهد من اليونان الذين سكنوا بين النبط ، ومن بلاد الشأم حيث كانوا عسلى اتصال دائم اليونانية في بلاد الشأم جاليات قوية من الرومان واليونان . ولهذا ظهر أثر اللاتينية واليونانة في الأنباط .

Deities, P. 11.

J. Cantineau, Le Nabatéen, I. 6, R. Dussaud, Pénétration, 51, Die Araber, I, S., 289.

Le Nabatéen, 2, (1932), P. 5, 6, 152, Die Araber, I, S., 288.  $\gamma$ 

N. Glueck, Rivers, P. 194.

ويظهر أن النبط كانوا مولعين بالشراب وبالحمور، ونجد لصور الكروم مكانة بارزة في فن النحت والنقش عندهم. وقد أظهروا براعة فائقة في حفر صور الكروم وعناقيدها على الألواح، كما يظهر ذلك من آثارهم التي درسها الباحثون في النبطيات.

## مدن النبط:

و ( بترا ) ( البتراء ) ( بطرا ) (Petra) ، هي عاصمة النبط القديمة . ومعنى (Petra) (بطرا ) في العربية (الصخر ) . أما اسمها القديم ف (ه - سلع ) ، (Selah) = (Selah) ، ويع له أيضاً ( الصخر ) لغة الأدومين . وهي على خسين ميلاً تقريباً الى الجنوب من البحر الميت . ولما افتتحها ( أمصيا ) ( ۸۳۷ – ۸۳۹ ق. م. )، سمّاها (يقتئيل) أي (الحاضع لله) ٢ . وكانت عاصمة ( أدوم ) . وكانت من أشهر المدن في العالم القديم ، ثم صارت لحواب . وقد ذكرها ( ياقوت الحموي ) في مادة ( سلع ) ، فقال : « وسلع أيضاً حصن بوادي موسى عليه السلام بقرب بيت المقدس » كل . وتقع آثار المدينة وبقاياها اليوم في وادي موسى ، ويسمى أيضاً ( وادي السيق ) ". وقد عرف الماء من موضع العين الى النهر ، فسميت لذلك بعين موسى . وكان السيق مبلطاً ، ولا تزال آثار التبليط باقية في بعض المواضع . وتجاه نهاية السيق هيكل منحوت في الصخر ، يسمى : ( خزنة فرعون ) ، وداخل باب الهيكل دار ، وعلى بعد (٢٠٠) قدم تقريباً من هذا الهيكل بقايا آثار مسرح عظيم منحوت في الصخر بعسه لزهاء أربعة آلاف انسان .

Deities, P. 4.

و قاموس الكتاب المقدس ، ( ۲۸/۱ ) ،

Die Araber, I, S., 283, Kennedy, PP. 78, Hasting, P. 835.

٣ قاموس الكتاب المقدس ، ( ١/٢٨ ) ،

Ency. Bibli., P. 4344, Nöldeke, IN ZDMG., 55, S., 259 ( \ \ \ \ / ٥ ) البلدان ( ١٠٧/٥

<sup>• (</sup> باب السيق ) ، ( المعدما ) ، ( باب السيق ) ، و ما بعدها ) ، و الكتاب المقدس ( ١٩/١ ) Provincia, I, S., 195, 215.

ومن آثارها المهمة ، الأثر المعروف باسم ( خزنة فرعون ) ، وقوس النصر وهياكل وقبور عدة ، بعضها على الطراز النبطي القديم ، وبعضها متأثرة بالفن المصري الآشوري أو اليوناني أو الروماني .

وتشاهد في ( بطرا ) كتابات كثيرة ، منها ما هو مؤرخ يعود بعضها الى ما قبل الميلاد ، أكثرها كتابات نبطية من نوع الكتابات التي توضع على القبور، وبعضها لاتينية وأخرى يونانية . ووجدت كتابة باليونانية دو نها أسقف سكن معبداً من معابد المدينة القديمة التي تعود الى ما قبل الميلاد في حوالي سنة (٤٤٧) للميلاد. كما وجدت كتابة لاتينية على قبر بني على النمط ( الروماني ) صاحبها ضابط روماني اسمه ( سكستيوس فلورنتينوس ) (Sextius Florentinus) لا يعلم زمانه على وجه الصحة ، ويرى بعضهم انه من أيام ( هدريانوس ) (Hadrianus) أو أنطونيوس بيوس ) (Antoninus Pius) "

وقد منحت ( بطرا ) درجة (Colonia) رومانية في أيام حسكم الرومان كما يظهر ذلك من بعض النقود الرومانية التي عثر عليها. ويرى بعض الباحثين أن ذلك كان في أيام حكم (Elagabalus ) ( ۲۲۲ — ۲۲۲ ) للميلاد أ. ولكن هنالك من يعارض هذا الرأي من الباحثين في علم النميات أ.

وقد وصف ( سترابو ) ( بطرا ) ( بترا ) بقوله : كانت ( بطرا ) عاصمة النبط ومقر حكمهم ودولتهم وهي لا تبعد الا أربعة أيام عن (أريحا) (Jericho) وخمسة أيام عن غابة النخيل ( بوسيديون ) (Poseidion) . وهي موضع غي بالماء كثير البساتين بالنسبة الى من يأتي اليها من البوادي القاحلة الجرد . وقد زارها ( أثينودور ) (Athenodor) صديق ( سترابو ) ، فوصفها له ، وذكر له انه وجد بها أجانب ، بينهم جمع من الروم . ويظهر من أخبار (سترابو) أن النبط

راجع وصف (خزنة فرعون) في الجزء ال ( ۲۱ ) من السنة الثامنة من مجلـــة
 المشرق الصادر في ١ تشرين الثاني من سنة ( ١٩٠٥ ) ( ص ٩٦٥ وما بعدها ) ٠
 تاموس الكتاب المقدس ( ٢٩/١ وما بعدها ) ٠

۲ قاموس الکتاب المقدس ۳ .Kennedy, P. 76

Provincia, III, S., 291.

Berytus, Vol., IX, Fasc., I, 1918, P. 40, « Petra, Colonia », By Stella Ben-Dor,
De Saulcy, Numisme de La Terre Sainte, 1874, PP. 292, 353.

كانوا قد بنوا بيوتاً لهم في هذه المدينة كذلك . وقد أيدت التنقيبات التي أجريت عند مدخل المدينة هذا الرأي .

## الحجر :

أما ( الحجر ) ، فمدينة من مدن النبط القديمة المهمة ، تقع على شريان التجارة في العالم القديم ، وهي (Egra) = (Hegra) التي أشار اليها ( سترابو ) في أثناء حديثه عن حملة ( أوليوس غالوس ) و (Hagra) = (Haegra) التي ذكرها ( بلينيوس ) على أنها مقر القبيلة المسهاة ( ليانيته ) (Laenitae) . وقد ذهب بعض الباحثين الى أنها ( مدائن صالح ) ، وذهب بعض آخر الى أن ( مدائن صالح ) ، هي ( العلا ) لا ( الحجر ) ، وفرق بعض آخر بين موضع مدائن صالح و ( العلا ) ° .

وقد ذكر (بطلميوس) المدينة أيضاً ، وذكرها المؤرخ ( اصطيفانوس البيزنطي) كذلك . وقد كانت من مواضع النبط المهمة ، وقد عثر على خمس كتابات في ( مدائن صالح ) خرج بعض الباحثين من دراستها إلى أن ( الحجر ) هي من الأماكن التي أنشأها ( المعينيون ) . وقد كان اسمها القديم ( حجرا ) ( هجرا ) او ( حجرو ) و ( الد - حجر ) في الكتابات .

و (حجرو) و (الـ – حجرو) هي (الحجر) في العربية. وقد ذكر هذا الموضع في المؤلفات العربيسة. وذكر (ابن حبيب) أن قوم ثمـــود نزلوا الحجر^. وذكر علماء اللغة أن (الحجر) ديار ثمود ناحية الشام عند وادي القرى،

Die Araber, I, S., 285, Strabo, 16, 779, A. Kramer, Petra et la Nabatene, 1929, P. 510.

Musil, Hegaz, P. 291, 299.

Arabien, S., 55, 59.

Arabien, 4, 15.

Arabien, S., 39, 40.

Ptolemäus, VI, 7, 29, Stephanus Byzantius, I, 260, Arabien, S., 44.

Jaussen-Savignac, I, 157, NR. 9, Arabien, S., 39.

٨ المحبر (ص ٣٨٤) ٠

وهم قوم صالح الذي، وقد جاء ذكر الموضع في القرآن: ( وقد كذب أصحاب الحجر المرسلين) ، كما جاء ذكره في كتب الحديث . وقد تضاءل شأنها في الإسلام ، حيى صارت قرية صغيرة في القرن العاشر للميلاد ، ثم تركها أهلها ، وتقع خرائبها اليوم بين ( جبل اثلت ) و ( قصر البنت ) وخط سكة حديد الحجاز ، حيث تشاهد آثار حصن قديم وبعض بقايا أبراج وآثار سور ، كما عثر على بقايا تيجان أعمدة قديمة وعلى مزولة شمسية ، وعلى نقود يرجع عهدها الى ( الحدارث الرابع ) ، ويظهر من أسس بعض الدور أنها بنيت بالحجارة . أما الجدران ، فقد بني أكثرها باللن . وتقع خرائب ( العلا ) الى الجنوب من أما الحدران ، فقد بني أكثرها باللن . وتقع خرائب ( العلا ) الى الجنوب من

وقد عثر الباحثون على قبور من بقايا قبور الحجر القديمة ، نقشت مداخلها وجدرانها بنقوش تدل على حذق ومهارة ، ولا سيا المقبرة السيى هي من القرن الأول للميلاد ، ومن عهسد الملك ( الحارث الرابع ) . وقد تألفت من غرف نحت في الصخور ، ولبعضها دروب وطرق توصل بعضها ببعض . وهي قبور لأسر ، ومن هذه المقابر الموضع المعروف به (قصر البنت ) ، وقد نحت في داخل تل ، وبعد من أغنى تلك المقابر من الناحية الفنية ، وله مدخل خارجي ، ارتفاعه عشرون متراً . وقد زين بالزخارف والنقوش أ

ويعد الموضع المعروف بـ ( ديوان ) من الآثار القيمة الباقية من ( الحجر ) . وقد عمل في ( جبل اثلب ) . وهو معبد يذكرنا بمعابد ( بطرا ) . وهو على قاعة ذات زوايا مربعة ، عرضها عشرة أمتار ، وعمقها اثنا عشر متراً، وارتفاعها ثمانية أمتار ، ولها مدخل عرضه ثمانية أمتار و (٣٥) سنتمتراً، وارتفاعه سبعة أمتار وزهاء خسة ستيمترات ، على كل جانب منه عمود من حجر ، جعلت زواياه مربعة . أما الباب ، فقد تلف . ويوصل الى هذا المدخل مدرج . وهناك معبد اخر صغير يقع على مسافة (١٥٠) متراً الى الجنوب من ( جبل اثلب ) .

١ الحجر ، الرقم ١٥ ، الاية ٨٠ ، المفردات (١٠٧) ، تفسير القرطبي (١٠/٥٤ وما بعدها) ٠

۲ اللسان ( ٤/ ۱۷۰) ٠

Arabien, S., 44. w

Arabien, S., 60, Jaussen-Savignac, Mission, I, 316.

Arabien, S., 66, Jaussen-Savignac, Mission, I, 118, 405, Doughty, I, 118, Musil, Arabia Petraea, (1907) 133, 146.

وقد وجدت في ( القرية ) بالحجاز وهي أطلال ، مدينة قديمة على خسة وأربعين ميسلاً الى الشهال الغربي من ( تبوك ) في أرض ( حسمى ) كتابات نبطية ويونانية ، كما عبر على معبد قريب منها في البادية دعاه (موسل) (غوافة) و ( روافة ) ، وجدت عليه كتابة نبطية يونانية طويلة ورد فيها اسم ( مارقوس أورليوس انطونينوس ) (Marcus Aurelius Antoninus) و (لوقيوس أورليوس فيروس) (دليوس فيروس) (دليوس فيروس) أيام النبط ، ولا سيا في أواخر أيام مملكتهم ، وان هذا المعبد كان قد ابتناه قوم عمود في أوائل منتصف القرن الثاني للميلاد .

## الكورة العربية:

ضمت (العربية النبطية) سنة (١٠٥) أو (١٠٦) بعد الميلاد الى الأملاك الرومانية وكون منها ومن أرضين أخرى ضمت اليها مقاطعة جديدة عرفت باسم (الكورة العربية) وجعلت تحت حكم الكورة العربية) وجعلت تحت حكم بلاد الشأم المدعو (كورنليوس بالما) (A. Cornelius Palma) . ولا يعلم على وجه التحقيق أعين الرومان والياً على هذه الكورة حال تكوينها ، أم انها جعلت تحت ادارة حاكم (سورية) المباشرة ثم عين لها حاكم خاص. والمعروف ان أول وال (Legat) عين عليها انما عين في سنة (١١١) بعد الميلاد .

ولم تكن حدود ( الكورة العربية ) ( المقاطعة العربية ) ثابتة، بل كانت تتغير وتتبدل ، وتتقلص وتتوسع تبعاً لمراكز الحكام ومنازلهم . ففي سنة ( ١٩٥) بعد الميلاد مثلاً أضيف اليها بعض الأرضين الجنوبية من مقاطعة ( سورية الفينيقية ) (Syria Phonice) ، ولكن هذه الحدود تغيرت مراراً قبل هذا التاريخ وبعده . وتساعدنا ( السكة الرومانية ) التي أنشأها ( تراجان ) ثم وسعت فيا بعد مساعدة

ź

Musil, Hegaz, P. 185, 258.

Musil, Hegaz, P. 185, 258, The Geographical Journal, Vol., CXVII, Part, 4, 1951, PP. 448, « The Ruins of Quraiya », By H. ST. J. B. Phiby.

Provincia, III, S., 250.

Provincia, III, S., 250.

كبيرة في تعيين حدود ومساحة هذه المقاطعة . وقد أنشثت هذه السكة لأغراض عسكرية لتيسر للجيوش الرومانية الوصول بسرعة الى المواضع المهمة من الوجهــة العربية ، ولتتمكن بواسطتها من السيطرة على الوطنيين وضبط الأمن .

ويمكن الاستدلال من أنصاب الأميسال ، التي وضعها الحاكم (قلوديوس سويروس) ( والمعلوص المعلم ( الميلاد والمسافات والاتجاه ، على معرفة طريقين مهمين الموقوف بواسطتها على الأبعاد والمسافات والاتجاه ، على معرفة طريقين مهمين الوقوف بواسطتها على الأبعاد والمسافات الميلاد ، يمتسد من الحدود الشمالية الولمي جديد انتهى منه في سنة (۱۱۱) للميلاد ، يمتسد من الحدود الشمالية للمقاطعة العربية أي من بلاد الشأم الى ( بصرى ) (Bostra) ثم الى (فيلادلفيا) (عمان) (عمان) (عمان) (عمان) (عمان) (عمان) (عمان) (عمان) (عمان) العرب على طريق (بطرا) الميلاد ، غير الله أصلح وعمر ، كان هذا الطريق معروفاً قبل سنة ( ١٠٥) للميلاد ، غير انه أصلح وعمر ، وريما حورً للى طريق عسكري في سنة ( ١١٥) للميلاد ، أي في أيام (تراجان) .

وقد عرفت أسماء أكثر الحكام الذين تولوا منصب حاكم المقاطعــة العربية من رومان وبيزنطين، وردت أسماؤهم مدونة على أنصاب الأميال وفي الكتابات الأخرى التي عثر عليها في مواضع متعددة من هذه المقاطعة . وأولهم (كورنليوس بالما) . وقد تبن أن الألقاب الرسمية التي كان يتلقب بها حكام هــذه المقاطعة في القرن الثاني بعد الميلاد كانت من درجة الألقاب الرفيعة التي تمنح عادة لحكام مقاطعــة (قيصرية) مثل لقب: (Legatus Augusti Pro Praetore) أو (Augustorum) تضاف اليه جملة : (Consul Designatus) متى يكون الحاكم في درجة (قنصل) (قيصرية) ، وذلك يكون عــادة بالنسبة الى حكام المقاطعات من درجــة (ما اللقب على كلمة (Consulares) إذا كان الحجمة قنصلاً . غير أن هذه الألقاب الرسمية لم تكن ثابتة ، بل كانت تتغــير صاحبه قنصلاً . غير أن هذه الألقاب الرسمية لم تكن ثابتة ، بل كانت تتغــير عصب أهمية الحاكم ومنزلته ، والوظيفه التي يشغلها ، والزمان الذي حكم فيه " .

Provincia, III, S., 250, 264.

المشرق: السنة الثامنة ، العدد ١٠ ، ١٥ ايار ١٩٠٥ ، ص ٤٥٧ وما بعدها ٠

Provincia, III, S., 264.

Provincia, III, S., 281.

وتفيدنا وثائق المجامع الكنسية التي انعقدت في أوقات محتلفة لمعالجة المشكلات التي جسامت الكنيسة ، وحضرها ممثلون عن كنائس ( الكورة العربية ) فائدة كبيرة في تعيين أسماء مدن هذه الكورة وتأريخها ومن هذه المجالس مجلس (نيقية) (Nicaea) الذي انعقد في سنة (٣٢٥) بعد الميلاد ،ومجمع (انطاكية) (Antiochia) المعقود في سنة (٣٤١) بعد الميلاد ، ومجمع (افطاكية) الملتئم عام (٣٤٧) للميلاد ، ومجمع ( القسطنطينية ) المنعقد عام (٣٨١) بعد الميلاد ، ومجمع (أفسوس) المجتمع عام (٢٣١) ، ومجمع ( خلقدونية ) (Chalcedon) الذي انعقد في عام (٤٥١) ، للميلاد ، ومجمع ( القسطنطينية ) المنعقد سنة (٣٣٥) للميلاد ، ومجمع ( القدس ) الماتئم عام (٣٢٥) بعد الميلاد ، ومجمع ( القدس ) الماتئم عام (٣٢٥) بعد الميلاد ، ومجمع ( القدس ) الماتئم عام (٣٢٥) بعد الميلاد ، ومجمع ( القدس ) الماتئم عام (٣٢٥) بعد الميلاد ، ومجمع ( القدس ) الماتئم عام (٣٢٥) بعد الميلاد ، ومجمع الدينية .

وقد عثر عــلى نقود ضربت في أيام الرومان والبيزنطين في عــدد من مدن (Charachmoba) ( أذرعات ) و (بصرى) (Charachmoba) و (الكورة العربية ) مثل (Eboda) و (Esbu) و (Esbu) و (العرش ) و ومــأدبا ) و (المورة (العرض ) و المرض ) و (المورض ) و المرض (المورض ) و المورض ) و (المورض ) المرضو (المورض ) المرضو (المورض ) المرضو (المورض ) المرضو المرضو و المرضو المرضو

أما (Adra) ، فهي (أذرعات) المشهورة عند العرب في الجاهلية والإسلام ً. وتعرف في الزمن الحاضر بـ ( درعة ) و ( درعا ) كذلك ، وهي (أذرعى) (Edrei) في التوراة ، ممعنى قـــوة أو حصن ً . وهي من مـــدن ( باشان )

۲

Provincia, III, S., 253, Gelzer, Geographische Bemerkungen zu dem Verzeichnis der Väter von Nikaea, In der Festschrift für Heinrich Kaipert.

Berlin, 1898, S., 47-61.

Provincia, III, S., 253, Ency., I, P. 359.

Provincia, III, S., 253.

Provincia, III, S., 255.

Hill, P. XXII, Journal of Roman Studies, Vol., VI, (1961).

Hill, P. XXII — XXIV.

۱ البلدان ( ۱/۲۲۱ وما بعدها ) ، البكري ( ۱/۸۳ ) ، المقدس ( ص ۱۹۲ ) ، الاب ۱۰ س٠ مرمرجي الدومنكي : بلدانية فلسطين العربية ، مطبعة ( جـــان دارك ) ، بيروت ، ۱۹۶۸ م ( ص ٤ ) ٠

Ency. Bibli., PP. 118, Hastings, P. 203.

العظيمة . وقد اشتهرت (أدرعات) بخمرها عند العرب ، وقال عنها علماء اللغة إنها موضع بالشأم تنسب اليه الحمور .

و ( أذرعات ) موطن ( عوج ) (Og) ملك ( باشان ) ، وكان جبــــارآ قامة وبأساً " ، من سلالة الرفائيين ، حاول أن يمنع مرور بني اسرائيل بأرضه ، فاصطدم بهم بأذرعات ، وتغلبوا عليه ، فقتل هو وبنوه ، وانقسمت مدنه الستون المحصنة بين ( الرأوينيين ) و ( الجاديين ) ونصف سبط ( مني ) ، وتقــع ( أذرعات ) في واد يكو ّن القسم الجنوبي من وادي ( حوران ) وعلى مسافة ستة أميال الى الشرق من طريق الحج ، وفيها كهوف عديدة وصهاريج كبيرة ، ومن بقاياها ( قناة فرعون ) ، وهي تأخذ مياهها من محيرة صغيرة قرب موضع ( يابس ) في حوران . ومسجد يشبه بناؤه ( كاتدرائيسة ) بصرى ، وآثار الشوارع والحوانيت التي كانت عليها ، وموضع سوق . وعـــثر في خرائبها على كتابات باليونانية كما عثر فيها على نقود ضربت فيها من سنة (٨٣) قبل الميلاد . وقد ألحقها ( بومبيوس ) (Pompeius) عقاطعة سورية الرومانية، وألحقها (تراجان) بالمقاطعة العربية ، وذكر ( أويسبيوس ) (Eusebius) و ( جيروم ) انهـا من أشهر مدن ( العربية ) ، وكان بها أسقف حضر مع من حضر من الأساقفة في المجالس الكنسية التي انعقدت في ( سلوقيــة ) (Seleucia) و ( القسططينية ) و (خلقدونية ) (Chalcedon) ( علم ).

وفي المتحف البريطاني قطع من النقد المضروب في هذه المدينة ، وقد أشير في

ا قاموس الكتاب المقدس ( ١/٥٦) ، التثنية ، الاصحاح الاول ، الاية (٤) ، Ency. Bibli., PP. 1188, Hill, P. XXIII.

٢ اللسان ( ٩٧/٨ ) ٠

التثنية ، الأصحاح الثالث ، الاية ١١ ، يشوع ، الاصحاح الثالث عشر ، الاية ٦٢
 العدد ، الاصحاح ٣٣ ، الاية ٢ وما بعدما ، تثنية ، الاصحاح الثالث ، الاية ٣

العدد ، الاصحاح ۱۱ ، الآیه ۲ وما بعدها ، تثنیه ، الاصحاح الثالث ، الآیه وما بعدها ، و ۱۲ – ۱۷ ، قاموس الکتاب المقدس (۲/۲۲) .

ه قاموس الكتاب المقدس ( ۱/ ٥٦ ) و Ency. Bibli., P. 1189.

Ency. Bibli., P. 1189, Wetzstein, Ausgewäste Griechische und Lateinische Inschriften, gesammelt auf Reisen in den Trachonen des Haurangebirges, Reiseberichte über Hauran und Trachonen, 47, on Mast., 118, 4, 213, 379, Hastings, P. 203.

بعضها الى ( دو شرى ) ( ذي الشرى ) إله النبط. كما صور على بعضها صور القياصرة الذين في أيامهم ضرب ذلك النقدا .

و ( باشان ) ، ومعناها ( التربة الخفيفة ) ، مقاطعة من أرض كتعان واقعة شرقي الأردن بين جبلي حرمون و ( جلعاد ) ، وسميت ( باشان ) من جبل في البلاد ٢ . وسكامها القدماء هم ( الرفائيون ) (Rephalite) ، ولهم مملكة ذكر في التوراة من ملوكهم اسم الملك (عوج) الذي قتله الاسرائيليون ، وهو المعروف ب ( عوج بن عنق ) عند العوام . وقد ذكر الأخباريون انه رجل ( ذكر من عظم خلقه شناعة ) ، وانه العوام . وقد ذكر الأخباريون انه رجل ( ذكر من عظم خلقه شناعة ) ، وانه أخبارهم هذه عنه عن أهمل الكتاب ، أو من وقوفهم عملى ما جاء في أسفار ( التثنية ) و ( يشوع ) و ( العدد ) عنه . وكان قد حاول منع الاسرائيليين من المرور بأرضه ، فقتلوه ، وجاء انه كان ينام على سرير من حديد طوله تسع من المرور بأرضه ، فقتلوه ، وجاء انه كان ينام على سرير من حديد طوله تسع أخباره مع بني اسرائيل ومقاومته لهم ٥٠٠ .

وكانت باشان تشمل حوران والجولان واللجاة ، وكلها مؤلفة من صخور وأتربة بركانية ، وتربتها مخصبة ، وماؤها غزير ، ويحدها شمالاً أرض دمشق ، وشرقاً بادية الشأم ، وجنوباً أرض ( جلعاد ) ، وغرباً ( غور الأردن ) ، وغترق جانبها الشرقي جبل الدروز ، وهو جبل ( باشان ) القديم . ويمر بالجولان سلسلة تلال من الشمال الى الجنوب . أما مقاطعة ( اللجاة ) ، فهي حقال من ( اللافا ) أي الصخر البركاني ، سالت من ( تل شيحان ) ، وهو فم بركان

Hill, P. XXIII, Dussaud, Notes de Mythologie Syrienne, PP. 167, De Sauley,
Terre Sainte, PP. 373.

٢ قاموس الكتاب المقدس ( ٢٠٦/١ ) ، المزامير ، ٦٨ ، الاية ١٥ ٠

٣ اللسان ( ٢/٥٣٣ ) ، ( ١٠٠ / ٢٨١ ) ٠

التثنية ، الاصحاح الثالث ، الاية ١١ وما بعدها •

<sup>،</sup> التثنية ، الاية ١ وما بعدها ، والاصحاح ٣ ، الاية ١ ومــا بعدهــــا ، ويشوع ، الاصحاح ٢٦ ، الاية ٢٤ ، و ٣٢ ، الاية ٢ و ٢٢ ، الاية ٢ و ١٨ ، الاية ٢ و ٢٢ ، الاية ٢ و ١٨ ، الاية ٢ و ٢٨ ، الاية ٢ و ١٨ ، الاية ٢ وما بعدها ، قاموس الكتاب المقدس (٢/٢٤/١) .

قديم بقرب شحية ١.

ومن أشهر مدن ( باشان ) (الجولان) ، وهي من منطقة (الجولان) ، ومها (Gaulanitis) ، وتعني الكامة (الدائرة ) ، وأصلها مدينة ( جولان ) ، ومها سميت المقاطعة . وتقع في ( باشان ) و ( عشتاروت ) ( عشتروت ) (بعشترة ) سميت المقاطعة . وتقع في ( باشان ) و ( عشتاروت ) ، ويظهر أنها (تل عشترة ) (Be-Eshterah) = (Ashtoreth) ، ويظهر أنها (تل عشترة ) (تل أشعرى ) في الجولان . ومدينة ( عشتاروت قرنايم ) (Carnain) التي استولى عليها وهي ( قرنيون ) (Carnion) أو ( قرنين ) (اكالي استولى عليها ( بهوذا المكابي ) (Judas Maccabaeus) سنة (١٦٤) قبل الميلاد على ما يظن . وهي من مدن ( الرفائين ) في ( باشان ) كل . وقد اختلف الباحثون في مكانها في وذهب بعض آخر الى انها (قنوات) وذهب آخرون الى انها ( تل عشترة ) ث

ويظهر أن كثيراً من (الباشانيين) كانوا يعيشون عيشة سكان المغاور والكهوف (Troglodytes) ، إذ تبين أن قسماً منهم سكن الكهوف والمغاور ، وسكن بعض منهم في أنفاق وكهوف تحت الأرض يبلغ طولها (١٥٠) قدماً ، وتتفرع منها أزقة تحت الأرض بجانبها بيوت تنفتح كواها في سقوفها ، فهي في الواقع ملدن تحت الأرض . وفضل نفر آخر السكنى في بيوت منقورة في الصخر . وسكن بعض منهم في بيوت منفردة مبنية من الحجرا .

وأما (بصرى ) وتعرف بـ (Bostra) ، فقصبة (حوران ) ، ومن أشهر مدنها <sup>۷</sup> . وقد عرفت في أيام الرومان بـ (Nova Trajana Bostra) . وقـــد ألحقت بالمقاطعة العربية في مبدأ تأسيس هذه المقاطعة ، أي في أيام ( تراجان )،

١ قاموس الكتاب المقدس ( ٢٠٦/١ ) ٠

۲ قاموس الكتاب المقدس ( ۱/۳۶۵) ،

Hastings, P. 303, Schumacher, Across the Jordan, 92.

ا قاموس الكتاب المقدس ( ۱۰۲/۲ ) ، Hastings, P. 57.

<sup>؛</sup> التكوين ، الاصحاح الرابع عشر ، الاية ٥ ، قاموس الكتاب المقدس ( ٢/٢٢ )٠

ه قاموس الكتاب المقدس ( ۱۰۲/۲ ) ، Hastings, P. 57. ،

۲ قاموس الكتاب المقدس ( ۲۰۱/ ۲۰۱) . Ency. Bibli., P. 4976.

۷ البلدان (۲/۸/۲) ، المشترك (طبعة وستنفلد) (۵۷) ، بلدانية فلسطين (ص
 ۲۳ وما بعدها) ، عيون الاخبار (۲/۲۳) .

Ency., I, P. 765, Hill, P. XXIV.

وصارت عاصمتها وقصبتها العظمي بعسد أيام ( ديوقليتيان ) (Diocletian) ( ٢٨٦ - ٣٣٧ ) بعد الميلاد ، ومركز أ من مراكز النصرانية المهمة . وفي القرن السادس للميلاد كانت أسقفيــة (Avara) ، وهي ( الحميمة ) على رأي ( موسل ) تراجع ( بصرى ) . ويظهر أنها لم تكن تابعة للغساسنة ، وإنما كانت في ادارة البيزنطيس . وقد تضررت مثل ( أذرعات ) في أثناء غزو الفرس لديار الشأم عام (٦٤) للميلاد ضرراً بالغاً ، وفقدت مكانتها المهمة من ذلك الحنن".

وقد ورد اسم ( بصرى ) في السيرة في قصة ( محيراً ) الراهب ، كما ورد وذكر ( أبو الفداء ) انها من ديار ( بني فزارة ) و ( بني مرة ) . وقل اشتهرت بصنع السيوف المعروفة بـ ( السيوف البُصْرية)°.

وعثر على نقود ضربت في مدينة ( بصرى ) ، منها ما يعود تأريخها الى أيام ( انطونيوس بيوس ) (Antonius Pius) ، ومنها ما يعود الى أيام (هدريانوس) (Hadrianus) ، وهي النقود التي ضرب على أحد أوجهها النصف الأعلى لانسان يظهر أنه يرمز الى ( العربية ) (Arabia) حاملاً جسمين يشيران ، على رأي بعض الباحثين ، الى كورة (Auranitis) أي (حوران ) و (العربية الحجرية) (Arabia Petraea) ومنها ما يعود الى آخرين ، وهم : ( ديف فاوسطينا ) الأول (Diva Faustina) ، وقد صور النصف الأعلى من الجسم على أحد وجهي النقد، ( ومارقوس أورليوس قيصر ) (Marcus Aurelius Caesar) و(كومودوس قيصر) (Commodus Caesar) و (كومودوس أوغسطس) (Commodus Caesar) و ( سبتيميوس سويروس ) (Septimius Severus) و ( يوليــة دومنــا ) (Julia Domina) و ( ايلاغبالوس ) (Julia Domina)

ودعيت ( بصرى ) في النقود التي ضربت بـاسم ( سويروس اسكندروس )

real of

History of the World, Vol., VI, P. X, Ency., I, P. 765.

Musil, Hegaz, P. 60.

Ency., I, P. 765.

Hill, P. XXIV.

(Severus Alexanderus) ، بـ ( مستعمرة بصرى ) (Severus Alexanderus) . ويعني هذا حدوث تغير في النظام الاداري لهذه المدينة في هذا العهد . ويرى بعض الباحثين أنها جعلت في درجة مستعمرة ، أي (Colonia) قبل أيام (سويروس)، وبقيت في هذه المرتبة حتى عهد (سبتيميوس سويروس) (Septimius Severus) غير أن ( هل ) وآخرين يعارضون هذا الرأي ويرفضونه ، ويرون أن ذلك غير أن ( هل ) وآخرين يعارضون هذا الرأي ويرفضونه ، وأنها لم تعرف كسان في أيام ( سويروس اسكندروس ) ، لا قبله ، وأنها لم تعرف بـ (Colonia Bostra Nova Traiana Alexandriana) إلا في أيامه . وأما في نقود ( يولية مامية ) (Julia Mamaea) ، فقد دعيت بـ (Colonia Bostra )

وأعيد النظر في مرتبتها في أيام ( فيليب سنيور ) ( فيليب الأقدم ) (Metropolis) على ما يظهر، فجعلت في درجة (متروبوليس) (Philip Senior) فدعيت (Colonia Metropolis Bostra) . وحافظت على درجتها هذه في أيام ( فيليب الأصغر ) (Philip Junior) . ولم يعثر على نقود ضربت في (بصرى) بعد أيام ( تراجان دسيوس ) (Trajan Decius) أو ( توببونيانوس غالوس ) ( طريبونيانوس غالوس ) (Trebonianus Gallus) .

وأما (Charachmoba) ، فإنها (قير موآب) (Kir Moab) في التوراة والتركوم. و (قير حاراش) (قير حراشات) (قير حارسة) من (موآب) وهي ( الكرك) . وقد عثر على نقد يعود الى عهد (Elagabalus) يظن انه من نقود هذه المدينة، وان الصورة المضروبة في الوجه المقابل لصورة (Elagabalus) ترمز الى الإله ( دو شرى ) .

Hill, PP. XXIV, Morey, In REV. Numes., P. 81, 1911, Berytus, Vol., IX, Fasc., I, (1948), P. 43.

Hill, P. XXV-XXVI.

Hill, P. 22.

Hill., P. 24, The Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine
Vol., No. 3, 1931, P. 135.

Hill, P. XXVI.

٣ قاموس الكتاب المقدس ( ٢/ ٢٣٠ ) ،

Hill, P. XXX, XXXI, Ency., II, P. 855, Musil, Petraea, S., 45-62.

Hill, XXX, XXXI, 27.

وتختلف وجهات نظر الباحثين في موضع مدينة (ديوم) (Dium) (ديون) (Dion) ، فنهم يرى انها (ألحصن) ( قلعة الحصن) على مقربة من (اربد) وانها (Dia) عند ( بطلميوس) ومنهم من يرى انها (كفر أبيل) ، وآخرون يرون انها ( تل الأشعري ) ، وهكذا لا ... وهي من مدن (Decapolis) ، ثم ألحقت به (المقاطعة العربية) في عهد (سبتيميوس سويروس) (Septimius Severus) على ما يظن ... وقد عثر فيها على نقد ضرب باسم (Geta) ، وأرخ تأريخ الضرب بتقويم ( بومبيوس ) ، وأشير في أحد وجهي النقد الى الإله ( هدد ) الذي صورته بعض النقود المضروبة في بعض المدن السورية . وهو يقابل الإله ( زيوس ) ( زيوس ) ( خوس) عند اليونان ...

ويراد بـ (Decapolis) الحلف المؤلف من عشر مدن ، تحالفت لــدفع غزو القبائل لها . ويظهر أنه ظهر الى الوجود في القرن الأول للميلاد . والمدن المذكورة هي : (Philodelphia) و (Gerasa) و (Dion) و (Scythopolis) و (Pella) و (Gadara) و (Gadara) و (Gadara) و (نصمت اليه مدن أخرى بين حين وآخر . فلكون أرض هذا الحلف ممتــدة من دمشق الى الجنوب الشرقي لبحر الجليل (Sea of Galilee) .

ومدينة (Eboda) ، هي (عبدة) ( العبدة ) في ( العربية الحجرية ) (Oboda) = (Eboda) المان (بطلميوس) الى أن (Arabia Petraea) و (Gypsaria) و (Gypsaria) هي من مدن ( العربية الحجرية ) ، وجعلها بعضهم من ( النقب) أ . وتقع خرائب (عبدة ) في جنوب (بثر السبع) وفي غرب (بطرا) وفي جنوبها سباخ ، غير أن من المشكوك (Beerscheba)

ر اربد ) ، البلدان ، ( ۱۱/ ۱۷۰ ) ، بلدانية فلسطين ( ص ٥ ) ، Provincia, III, S., 265, Hill, P. XXXI.

Hill, P. XXXI.

Hill, P. XXXI, Provincia, III, S., 264.

Hill, P. 28.

Hill, P. XXXI-XXXII, 28.

Hastings, P. 183.

Provincia, III, S., 268, Hill, P. XXXII.

Provincia, III, S., 268, REV. Bibl., 1904, PP. 403, 1905, PP. 74.

فيه أن تكون هذه السباخ موضع (Ge'ham Maleh) ، أي وادي الملح'. وأما صنم (Eboda) ، فقد عرف باسم ( زيوس عبودة ) (Zeus Oboda) .

وأما (Esbus) ، فإنها (حشبون) (Heshbon) في التسوراة ، وتعرف اليوم بـ ( حسبان ) ، وتقع بين (فيلادلفيا ) ( عمان ) و( مأدبا )،وعلى مسافة (٢٦) كيلومتراً من شرق النهاية الشاليسة للبحر الميت في صعيد ( موآب )" . وهي من مدن العربية القديمة الشهيرة ؛ . وفي التوراة أنها كانت من مدن (الموآبيين) ثم أستولى عليها الملك ( سيحون ) ملك ( الأموريين ) وجعلهـــا عاصمة له ، ثم تغلب عليها الاسرائيليون ، ثم استعادها ( الموآبيون )° . والظاهر المها كانت من مدن النبط ، ثم دخلت أخبراً في أملاك الرومان فالبيزنطين . ولا تزال آثار المدينة القدمة باقية حتى الآن . وأما النقود التي ضربت فيها، فهي من أيام (Elagabalus) وبعضها من عهد ( كركلا ) (كاركلا ) (Caracalla) . ويظهر من بعض النقود انها كانت تعرف أيضاً بـ (Aurelia) . و (Gerasa) هي ( جرش ) في الزمن الحاضر ، ونسبها ( ياقوت الحموي ) الى رجل زعم أن اسمه هو ﴿ جَرَشُ بِنَ عَبِدَ اللَّهِ بِنَ عَلِيمٍ بِنَ جِنَابٍ بِنَ هِبِلُ بِنَ عَبِدَ اللَّهِ بِنَ كَنَانَـة بِن بكر ابن عوف بن علرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة  $^{\vee}$  . وتقع عند الحافة الجنوبية الشرقية لسلسلة ( عجلون ) ، ولا يعرف أصلها ومبدأ تأريخها على وجه التحقيق . ولم يرد اسمها في التوراة ^ . وقد أشبر اليها في كتب ر الحديث )<sup>4</sup> .

Musil, Hegaz, P. 253, 255.

Hill, P. XXXII.

٣ - قاموس الكتاب المقدس ( ٢/٣٧٤ ) ،

Hill, P. XXXII, Reallexikon, VI, S., 613, Musil, Petraea, I, P. 383.

Ency., Bibli., P. 2044.

ه العدد ، الاصحاح ٢١ ، الاية ٢٥ وما بعدها ، الاصحاح ٣٢ ، الاية ٣٧ ، اشعيا ، الاصحاح ١٦ ، الاية ٤ ، والاصحاح ١٦ ، الاية ٨ وما بعدها ، وارميا ، الاصحاح ٨٤ ، الاية ٢ ، ٣٤ ، ٣٥ ، والاصحاح ٤٩ الاية ٣ ٠

Hill, P. XXXIII, Hastings, P. 346.

٧ البلدان ( ٣/٨٥) ، بلدانية فلسطين (٥٢) ٠

Ency., I, P. 1017, Hastings, P. 290.

اللسان ( ٦/٢٧٦ ) ٠

وبظن بعض الباحثين ابها ( راموت جلعاد ) (Ramoth-Gilead) المذكورة في العهد العتيق . ويظهر ابها من المدن التي عرفت بعد عهد (اسكندر الكبير)، وقد استولى عليها ( اسكندر ينيوس ) ( اسكندر جنيوس ) ملك ( بهوذا ) ، ثم تحررت من اليهود في عهد (بومبيوس) ، وألحقت بكورة (سورية الرومانية)، ثم أضافها ( تراجان ) في عام (١٠٦) بعد الميلاد الى ( الكورة العربية)، وضمت بعد ذلك الى كورة ( فلسطين الثانية ) (Palestina Secunda) أي الأردن .

وكانت ( جرش ) مركزاً لعبادة الإله ( ارتيمس ) (Artemis) ، وهـو ( ديانا ) (Diana) عند الرومان، وابنة ( زيوس ) (Zeus) و (ليتو) (ليطو) (Leto) عند الإغريق ، كما كانت أسقفية معروفة قبل الإسلام ، وتشاهد آثار كنائس ومباني رومانية وبيزنطية ونبطية لا تزال باقية حتى اليوم .

وأما (Medaba) = (Medaba) ، فهي (مأدبا) وهي (ميدبا) في التوراة. وهي من أقدم مدن (موآب) ، وقد ذكرت في سفر (العدد) مع (حشبون) و (ديبون) . وكانت في أيدي (العمونيين) في ملك (داود). وفي أيام (أشعيا) عادت الى يد (موآب) . وفيها قتل (يوحنا مكابيوس) (يوحنا المكابي) . وسبق أن ذكرت أن (بني يمرى) (Bne-Amri) = (Bne-Imri) (ميدبا) . وقد قتلة (يوحنا) كانوا من سكان (ميدبا) (مأدبا) ، وهم من العرب. وقد جعلها (بطلميوس) في جملة مدن (العربية الحجرية) . أما (أويسبيوس) خوائب تلك المدينة القديمة على مسافة (١٤) ميلاً شرقي (يحر لوط) ، وهي مبنية على رأس تل وحوله ، وفيه آثار المدينة القديمة . والى الجهة الجنوبية منها مبنية على رأس تل وحوله ، وفيه آثار المدينة القديمة . والى الجهة الجنوبية منها

Hastings, P. 290.

Ency., I, 1017, Schürer: Geschichte des jüdischen Volkes, II, S., 182.

Hastings, P. 290, Harvey, P. 52.

Ency., I, P. 1017.

ه عدد ، الاصحاح ٢١ ، الآية ٣٠ ٠

٦ اشعيا ، الاصحاح الخامس عشر ، الاية ٢٠٠٠

قاموس الكتاب المقدس ( ٣٩٧/٢ ) ٠

Ptolemy, V, 17, 6, VIII, 20, 20, Ency. Bibli., P. 3003.

Eusebius, 138, 32, 279, 13, Ency. Bibli., P. 3003.

بركة ، والى الشرق والشهال برك أخرى . وتوجد آثار هيكل كبير بينها عمودان واقفان . ومن أنفس ما عثر عليه في هذه المدينة القديمة خارطة من (الموزاييك) الفسيفساء (Mosaic) لفلسطين النصرانية ومصر ، كما عثر فيها على نقود من أيام الرومان واليونان . وقد ازدهرت بعد الميلاد : فصارت مركز (أسقف) ، ومثلث في مجمع (خلقيدون) (Chalcedon) .

وأما (فيلادلفيا) (Philadelphia) ، فهي (ربة) و (ربة بني عمون) من (Rabbath — Bene — Ammon) في التوراة . وهي في (جلعاد) بالقرب من بخرج بهر (يبوق) وعاصمة (بني عمون) م. وذكر (اصطيفانوس البيزنطي) أنها كانت تعرف به (Astarty) . وقد يكون لهذا القول أصل ، فقد ورد في بعض الكتب ان من مدن (سورية) مدينة عرفت به (Asteria) ، وللتسميتين علاقة بالصم (عشروت) (Asteria) . وعلى أنقاض هذه المدينة القديمة تقع علاقة بالصم (عمان) عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية . وأما سبب تسميتها به (فيلادلفيا) ، فلتجديد بنائها واعادة تعميرها في عهسد (بطلميوس فيلادلفوس) (Ptolemy (Ptolemy في عهسد (بطلميوس فيلادلفوس) (Antiochus Epiphanes) مدن (بطلميوس فيلوباتر) (وقد انتزعها (أنطيوخس أبيفانوس) (Ptolemy Philopater) في مدن (بطلميوس فيلوباتر) (بطلميوس فيلوباطر) (Ptolemy Philopater) في من (بطلميوس فيلوباتر) (بطلميوس فيلوباطر) (هركانوس) ملك (يهوذا) .

١ قاموس الكتاب المقدس ( ٣٩٨/٢ ) ٠

Ency. Bibli., P. 3003, Hastings, P. 596, Clermont Ganneau, in: Recueil D'Archeol. Orient., XI, P. 161, 1897), A. Jacoby, Das geogr. Mosaik von Medaba, 1905, Musil, Petraea, I, PP. 113.

Hill, I, XXXV, 33.

<sup>؛</sup> قاموس الكتاب المقدس ( ٣٩٧/٢ ) ، Hastings, P. 596.

ه قاموس الكتاب المقدس (٢/٤٧٣) .

N. Glueck: The River Jordan, 1946, P. 839, 93, 189, Hill, P. XXXIX.

Hastings, P. 780, Ency., Bibli., P. 3998.

N. Glueck, P. 48, 89, 175, 189, Ency. Bibli. P. 3998.

Polybius, (Polubios), 5, 17, Ency. Bibli., P. 3998

Josephus, Antiq., XIII, 8, I, 15, 3, Ency. Bibli., P. 3998.

وكانت بأيدي النبط في سنة (٦٥) قبل الميلادا .

وتنسب ( فيليب بولس ) (Philippopolis) ، وهي ( شهبة ) ( شحبة ) في الزمن الحاضر ، وتقع على مسافة سبعة كيلومترات شمال ( القنوات ) الى ( فيليب ) ( فيلفوس ) المعروف بالعربي (M. Julius Philippus Arabus) . وقد عرف بالعربي لأنه كان عربي المولد . وكان قد نشأ وترعرع في ( بصرى ) ، ثم دخل الجيش الروماني وتقدم فيه ، وأصبحت له مكانة كبرة أوصلته الى أعلى مراتب الدولة ، وهي ( قيصر ) . .

ویری بعض الباحثین انه أنشأ هذه المدینة فی سنة (۲٤٨) بعد المیلاد أو بین (۲٤٧) و (۲٤٨) بعد المیلاد . ویری (کوبیجك) (Kubitschek) انه أسسها فی عام (۲٤٤) ، أی قبل ذهابه الی (رومة) در وجعلها فی درجة (مستعمرة) (Kolonia) = (Colonia) رومانیة . ولا تزال أنقاض هذه المدینة باقیة حیث تشاهد آثار معابدها وشوارعها وبعض أبنیتها ومسرح وغیر ذلك مما جاء وصفه فی کتاب : (Die Provincia Arabia) ، کما عثر فیها علی کتابات ورد فیها اسم ( القیصر ) ( فیلیب ) ، کما عثر فیها علی نقود ۱۰ .

وأما (Rabbathmoba) ، وتعرف في اليونانية باسم (Areopolis) ، فإنها (ربة ) ( ربا ) ، وهي مدينة بنيت في عهود الرومان المتأخرة على رأي بعض الباحثين الله . وقد عثر فيها على نقود ضرب عليها اسم (سبتيميوس سويروس ) وأسرته . ويظن أن الصورة الرمزية المضروبة على عدد من نقود (ربة ) تشير إلى

Ency. Bibli., P. 3998.

Provincia, III, S., 145, 147. ، ( شحبة ) ٧

ر فيلفوس ) الطبري ( ١/ ٦٩٤ ، ٢١٩ ) ، فهرست تأريخ الطبري ، عمل ( دي غويه ) ( ص ٤٥٤ ) .

Hill, P. XXXIX, Dle Araber, II, 4.

The Historians' History of the World, Vol., VI, P. 412.

Leopold von Ranke: Weltgeschichte, BD., 5, S., 163,

Hill, P. XIII, Provincia, III, S., 305.

Hill, P. XII, Provincia, III, S., 305.

Hill, P. XIII.

Provincia, III, S., 145.

Hill, XIII, Provincia, I, S., 55, Burckhardt, 377, H.B. Tristram: The Land of Israel, 110.

إلَه لعله الإله (Kemosh) أو الى معبده الحاص به، على نحو ما رأينا في بعض النقود من ذكر ( متاب ) ، وهو معبد ( دوشرى ) ليرمز إلى الإلـها . ويرى بعض الباحثين أن (Kemosh) هو إلـه الحرب .

ومن مدن الكورة العربية الأخرى: (Sodoma)، ولعلها (الزوراء) ، ، ، ، ، و السويداء) ، وقد وردت أسماؤها في بمعم (نيقية). وقد ألحقت (السويداء) بالكورة العربية في أيام (سويروس) مجمع (نيقية). وقد ألحقت (السويداء) والكورة العربية في أيام (سويروس) و (Adrama) و (Adrama)، وقد وردت أسماؤها في جملة الأسماء المدوّنة في أعمال مجمع (القسطنطنية) المنعقد عام (٣٨١) للميلاد . و (Canotha) و (Areopolis) و (Aritha) و (Areopolis) و (Chrysopolis) و (Anitha) و (Eutymia) و (Anitha) و (Aena) و

وذكر ( بطلمبوس ) أسماء مواضع أخرى يقع بعضها في النقب (Notitia Dignitatum) أسماء (Negev) غرب ( العربة ) . وسجلت في (Notitia Dignitatum) أسماء (Motha) وهي : ( أمنان ) (Speluncae) ، وهي ( دير الكهف ) ، (Motha) وهي ( ( أمنان ) ( Gadda) و (Betthoro) و (Gadda) و (Gadda) و (Auatha) و (Thainatha) و (Naarsafari) و (Libona) و (Gomotha) و (Auatha) و (Castra) و (Uade Afar) و (Ultha) و (Asabaia) و (الحديد) و (Adittha) و المحاديث أماكن أخرى ( كرت أسماؤها في كتاب : (Die Provincia Arabia) ، قد نخرجنا تعدادها عن

Hill., P. XIII.

Hill, XIII, Baethgen: Beiträge zur Semit. Religiongeschichte, S., 14.

Provincia, III, S., 253.

Provincia, III, S., 252, 353.

Provincia, III, S., 263, Harduin, Kritische Angabe der Unterschriften von Geltzer, Leipzig, 1893.

Provincia, III, S., 256, Ptolmey, V, 16.

Provincia, III, S., 256, Notitia Dignitatum. Ori., 37.

أصل الموضوعا .

وقد أوكلت مهمة المحافظة على الأمن في ( الكورة العربية ) الى الكردوس ( اللجيون ) (Legion VI Ferrata) الروماني الذي كان معسكراً منذ أمد في ( سورية ) ، فصدر الأمر اليه في سنة (١٠٦) للميلاد على ما يظهر بنقل مقره من شمال سورية الى هذه الكورة الجديدة التي أنشأها (تراجان) ٢. ثم نقل مقره في أيام (هدريانوس) (Hadrianus) الى (اللجون) (Caparconta) في (الجليل) في أيام (هدريانوس) أيضاً وفي سنة (١٣٥) للميلاد وهي سنة استيلائه على القدس واخماده الثورة التي قامت في (اليهودية ) أمر بانشاء (Aelia Capitolina).

ويرى بعض الباحثين أن الكورة العربية قد قسمت في القرن الثالث للميلاد وفي ( ديوقليطيان ) ( ديوقلطيانوس ) (Diocletian) = (Diocletianus) الى كورتين : كورة شمالية عاصمتها ( بصرى ) وعرفت به ( كورة بصرى ) وعرفت به ( Provincia Bostron) ، وكورة جنوبية وعاصمتها ( بطرا ) وعرفت باسم ( كورة بطرا ) ، وبعبارة أصح ( الكورة الحجرية ) (Provincia Petrae) ، وتعرف به ( العربية ) أيضاً .

أما في القرن الرابع وفي حوالي سنة (٣٠٧) للميلاد تقريباً ، فقد اقتطعت منها بعض المدن ، مثل ( أيلة ) و (Phainon) ، وألحقت بفاسطين ، وبذلك تقلصت (Praeses Palestinae) كثيراً . ويظهر أن الضرورات العسكرية هي التي دفعت الى احداث هذه التغيرات .

وحدثت تغيرات أخرى في ( الكورة العربية ) في القرنين الحامس والسادس

Provincia, III, S., 253.

The Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine, Vol., II, III, 121, Harvard Excavations at Samaria, 1908-1910, I, 251, I, II, Plate 59.

The Quarterly, II, III, P. 121, 1933.

The Quarterly, II, III, P. 120.

Provincia, III, 271, Mommsen: Verzeichnis der Römischen Provizen, S., 501.

Provincia, III, S., 275.

للميلاد، فانتزعت منها مدن أخرى ألحقت بـ (فلسطين الثالثة) (Palestina Tertia) وتعرف أيضاً بـ (Palestina Salutaris) .

## أهل الكهف والرقيم:

ولا بد لي وقد انتهيت من الحديث عن النبط وعن (الكورة العربية) من الكلام عن أهل الكهف والرقيم ، السذين ذكروا في القرآن الكريم : «أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً » ٢. إذ ذهب بعض علماء التفسير الى أن الرقيم واد دون فلسطين فيه الكهف ، وهو قريب من (أيلة) . كان اليهود قد أوحوا ألى المشركين من أهل مكة،أن يسألوا الرسول عنهم ، امتحاناً له . وكانوا يتداولون أخبارهم ، ويروون قصصاً عنهم ، كان شائعاً فاشياً اذ ذلك بين النصارى أيضاً ، فجاء الجواب عنهم في سورة (الكهف) ".

وهناك من زعم أن ( الرقيم ) على فرسخ من ( عمّان ) ، أو قرية صغيرة بالقرب من البحر الميت ، أو أنها ( البتراء ) : وذلك بالإضافة الى روايات أخرى رَجَعَت مكان ( الكهسف ) الى ( أفسس ) ( أفسوس ) ، بالأناضول ، أو الى أماكن أخرى لا داعي الى ذكرها في هذا المكان ، لعدم وجود علاقة لها مهذا البحث . وقد بحث عنها المتخصصون ، كما قامت بعثات آثارية بالبحث عن كهف ( أهل الكهف ) في الأماكن المذكورة ، للتأكد عمّا جاء عنه في الموارد النصرانية والاسلامية ، فإليها أحيل من يريد التبسط في الكلام عنه أ

Provincia, III, S., 280.

٢ سورة الكهف، الاية ٩٠

تفسیر الطبری ( ۱۲۲/۱۰ و ما بعدها ) ، ( طبعة بولاق ) ، تفسیر النیسابوری ( ۱۱۲/۱۰ و ما بعدها ) ، ( حاشیة علی تفسیر الطبری ، طبعة بولاق ) ، تفسیر القرطبی ( ۷۳/۳ ) .

راجع دائرة المعارف الاسلامية ، Encyclopedia of Islam ، ومجلسة :

Review de Qumran, Vol. 5, No. 18, 1965.

و ( بارنيوس ) Baronius و ( تاليمونت ) Talimont عن الكهف و اشكر دائرة الاثار بعمان في المملكة الاردنية الهاشمية لتفضلها على بارسال صورة كتابة ( بثر ام الرجوم ) ، ومقال يقع في (٣) صفحات للسيد رفيق وفا الدجاني عنوانه : كهف ، اهل الكهف في الرجيب ، وذلك بكتابها المرقم بـ ٢-١٤ الدجاني عنوانه : كهف ، اهل الكهف في الرجيب ، وذلك بكتابها المرقم بـ ٢-١٤ م.

ولقد تبين الآن ان الكتابات المدونة عند مدخل ( الشق ) في ( البتراء ) ، لا صلة لها بأهل الكهف ، وانما كتبت تخليداً لذكرى جماعة من اليونان البارزين جاءوا من ( جرش ) فوافاهم أجلهم بـ ( البتراء ) ، ماتوا قبـل ( أصحاب الكهف ) بأمد . وقد شرح تلك الكتابات ( ستاركي ) (Starkey) . وذهب الباحثون في ( دائرة الآثار في المملكة الأردنية الهاشمية ) الى أن كهف ( أهـل الكهف ) ، هو ( كهف الرجيب ) ، وهو على مقربة من قرية صغيرة تدعى ( الرجيب )، وجدت بداخله مدافن يرجع عهدها الى زمان القيصر ( ثيودوسيوس الثاني ) ( اللجيب ) ، وذهبوا الى ان اسم هذا الموضع في القديم هو ( الرقيم ) ، تحو لل الى ( الرجيب ) فيما بعد . وأيد هذا الرأي الأستاذ (هج نيلي) (Hugh Nilley) الذي زار الموضع ودرسه ، وكتب مقالاً عنه لا .

وذهب من رأى ان كهف الرجيب هو (كهف أهــل الكهف) ، الى أن دخول الفتية الكهف ، كان في أيام الطاغيــة (تراجان) ( ٩١ – ١١٧ م) المشهور ، فاتح ( الكورة العربية ) ومؤسسها والآمر بانشاء الممر الحربي المعروف باسم ( طريق تراجان ) وباني مدينة ( أيلة ) الرومانية وصاحب الملعب الروماني والآثار العديدة للمباني التي أقامها بعان وبمــدن أخرى من الأردن . وقد كان شديداً عاتياً قاسياً على النصارى ، عدهم خونة مرقة خارجون على الدولة والقانون لذلك أصدر أمره سنة ( ١١٢م ) بقتل كل نصراني لا ينجلص للقيصر والدولة ، فخاف منه النصارى وتكتموا ، وكان من جملة من تكتم وانزوى ( أصحاب الكهف ) " .

ووجدت البعشــة الأميركية لمدرسة الأبحاث الشرقية بالتعاون مع دائرة الآثار الأردنية في موضع ( أم الرجوم ) الواقع على بعد (١٥) كيلومتراً شمال (عمان)،

ر ص ٢) من مقال السيد رفيق وفا الدجاني ، المرسل الي ، وهو يشير الى الجزء
 العاشر من حوليات دائرة الآثار •

من مقال السيد رفيق وفا الدجاني ، المرسل لي بكتاب دائرة الاثار الاردنيـــة Review de Qumran, Vol., 5, No : 18, 1965. هم المصدر المذكور •

آثار بثر قديمة استدل من كتابة عثر عليها مدوّنة على جدارها أنها تعود الى ما قبل الميلاد . وأن الموضع المذكور هو حصن من الحصون التي كانت تدافع عن مدينة ( ربّة عمون ) ، التي عاشت بين القرن الثالث عشر والقرن السادس قبل الميلاد . و ( ربة عمون ) ، هي ( عمان ) العاصمــة

Livyter Continue of the decision of the SIMMAAN SAIDAN + OLL + DO MY 7000 VI (019 0 19/0)

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN WST BNYT

L'SMN W S'DN W'N IR LM HN W S'DN W'N IR LM HN W'N IR

هذه صورة الكتابة التي دونها الباحثون لكتابة بئر ام الرجوم أهدتها لي دائرة الآثار الأردنية بمان ، فلها شكري

الآن . وقد كتبت الكتابة بخط مشتق من القسلم العربي الجنوبي ، يظن البعض أنها من كتابات القرن السابع قبل الميلاد .

ويظهر من هذه الكتابة المهمة ، أن أصحابهـــا كانوا يكتبون بقـلم قريب من

القلم المسند ، وقريب من القلم اللحياني والثمودي والصفوي ، وأن لهجتهم كانت لهجة عربية ، أي ان أصحابها من العرب . وقد كتبوها لمناسبة إقامــة تلك البشر التي حفرها وهيأها (شمّان) و (سمّان) و (ساعدن) (سعد) (ساعد) وهما أصحاب هذه الكتابة والبشرا .

ر کتاب دائرة الاثار الاردنیة المؤرخ لـ ۱۸ـ۸ـ۱۹۳۸ م والمرقم بـ ( ۲ـ۱٤ـ۱ عـ  $^{1}$ 

### الغَصْل ٱكخامِسُ وَالتَّلاثون

## مملكة تدمر

ويتصل الحديث عن النبط بالحديث عن مكان آخر له علاقة بهم أيضاً ، هو ( تدمر ) المعروف بـ (Palmyra) عند الغربيين الذين ورثوا هــــذه التسمية عن الرومان واليونان . وهو ( تدمر امور ) المذكور في كتابة من كتابات ( تغلت الاصر الأول ) (Tiglath-Piles) = (Tiglat-Pileser I) (۱۱۷-۱۱۰۱ق.م.) على رأي بعض الباحثين . وقد ورد اسم المدينة وهو (تدمر) في عدد من الكتابات كما ورد اسم علم للأشخاص .

وقد رأى بعض الباحثين ان (Palmyra) من لفظة (Palma) اللاتينية ومعناها ( نخل ) ( نخلة ) ، وان الاسكندر ذا القرنسين لما تغلب عليها أطلق عليها (Palmyra) أي مدينة النخل ، وذلك لمسا يكتنفها من غابات النخل العظيمة ، فعرفت عند اليونان واللاتين منذ ذلك الحين بهذا الاسم . غير ان هذا رأي محتاج الى اثبات ، فليس لدينا دليل من عهد الاسكندر يؤيد هذا القول . وليست لدينا حجة دامغة تثبت وجود النخسل في هذه المدينة اثباتاً يستوجب تسميسة الموضع

Ency., Vol., III, P. 1020, Hommel, in ZDMG., XIIV, 547, Syrla, Revue d'Art Oriental et d'Archéologie, Tome, VII, Paris, 1926, P. 77, Dhorme: Palmyre dans les Textes Assyriens, Revue Biblique, 1924, PP. 106, Ency. Brita., Vol., 17, P. 161, Reallex., I, IV, S., 280.

قاموس الكتاب المقدس ( ۲۸۲/۱ ) . Ency., III, P. 1020.

ب (Palmyra) أي مدينة النخلا .

وهناك آراء متباينة في سبب تسمية (تدمر) بهذا الاسم ، هي موضع جدل ، وليس فيها رأي يمكن الاطمئنان الى صحته وترجيحه على غيره، لذلك أترك البحث عنه الى المراجع التي محنته .

ويظن بعض الباحثين أن (Palmyra) هي ترجمة لكلمة ( تمار ) ( تامار ) ( تمر ) ( تمر ) (Tamar) العبرانية ومعناها ( نحلة ) (Palm — Palm) ، وهي في الأصل اسم موضع الى الجنوب الشرقي من يهوذا ورد ذكره في ( حزقيال ) ، لا يعرف موضعه اليوم على وجه التحقيق " . ويرى علماء التوراة أنه الموضع الذي بناه سلمان والمذكور في ( الملوك الأول ) وان خطأ وقع قديماً في تعيين الموضع فجعل ( تدمر ) ، سببه أن كتبة أسفار ( أخبار الأيام ) أو الكتبة قبلهم أخطأوا في معرفة موضع ( تامار ) (Tamar) الواقع في الصحراء اليهودية جنوب البحر الميت ، فظنوا انه ( تدمر ) المدينة الشهيرة المعروفة ، وكتبوه ( تدمر ) في محل ( تامار ) . فالأصل اذن هو ( تامار ) . وصارت ( تدمر ) نتيجة لهذا التغير في جملة المدن التي بناها ( سلمان ) . وقد كتبت ( أسفار أخبار الأيام ) التبديل والتغير قد ظهر في حوالي سنة (٣٠٠) أو (٢٠٠) قبل الميلاد ، لذلك يكون هذا التبديل والتغير قد ظهر في حوالي هذا الوقت " . ومنه صارت ( تامار ) ( تدمر ) وقد ظهرت هذه الترجمة بعد تدوين أخبار الأيام بالطبع . ومنها جاءت أسطورة وقد ظهرت هذه الترجمة بعد تدوين أخبار الأيام بالطبع . ومنها جاءت أسطورة وقد ظهرت هذه الترجمة بعد تدوين أخبار الأيام بالطبع . ومنها جاءت أسطورة وقد ظهرت هذه الترجمة بعد تدوين أخبار الأيام بالطبع . ومنها جاءت أسطورة بناء سلمان لمدينة ( تدمر ) في هذه المنطقة البعيدة عن حدود مملكة اسرائيل " .

Hasting, P. 889, Johannes Oberdick: Die Römerfeindlichen Bewegungen im Orient, Berlin, 1869, S., 44.

Ency., III, P. 1020, Hommel, in ZDMG., XLIV, 547, M. Hartmann, in ZDMG., XXLII, 128.

م حزقيال ، السفر ٤٧ ، الاية ١٩ ، والسفر ٢٨ ، قاموس الكتباب المقدس ( ٣٠٠/١ ) .

اللوك الاول ، الاصحاح التاسع ، الاية ١٨ ، قاموس الكتاب المقدس ( ١٨ / ١٨ وما بعدها ) ، وما بعدها ) ، وما بعدها ) ، Hastings, P. 892, Ency., III, P. 1020, The Universal Jewish Encyclopedia, Vol., 8, P. 381.

Ency. Brita. Vol. 17, P. 161, Hastings, P. 889.

Ency. Bibli., P. 4886, Hastings, P. 889.

ويجــوز أن تكون الشهرة التي اكتسبتها مدينة ( تدمر ) ( تدمر ) في أيام كتبة أسفار ( أخبار الآيام ) هي التي حملتهم على إضافتها الى أعمال ( سليان ) ، لأنها ( يمباني سليان ) أليق وأنسب من موضع صغير هو ( تامار ) ، فأضافوا هذه المدينة الشهيرة اليه ، لتدل على شهرته وعلى مدى بلوغ ملكه في أيامه . وقد أضيف الى ملك سليان على هذا النحو من الإضافات ما لا تصح إضافته اليه ، وبولغ في ملكه وحكمه في الآيام القديمة التي تلت أيامه ، لأنه كان من أشهر ملوك ( بني اسرائيل ) ، حتى صارت أخباره من قبيل الأساطير .

وذهب المؤرخ اليهودي ( يوسفوس فلافيوس ) هذا المذهب أيضاً، فنسب بناء ( تدمر ) الى ( سليان ) ٢ . أخذ رأيه هذا من هذا الموضع من التوراة بالطبع ، ومن الروايات التي وصلت اليه وكانت قد ظهرت قبله ، للسبب المذكور .

أما الروايات العربية ، فهي لا تفيد علماً ولا تصلح أن تكون دليلاً ، فهي روايات متأخرة دخلت الى المسلمين من أهل الكتاب ، أشاعها وروجها أمشال ( ابن الكلبي ) بين الأخباريين ، فأخذوها بغير تحقيق ولا تدقيق . وقد ذكر ( ياقوت الحموي ) ان قوماً يزعمون أنها مما بنته جن سلمان ، وأن أهل تدمر يزعمون أن ذلك البناء قبل سلمان بزمان " .

ولدينا أبيات نسبت الى ( النابغة الذبياني ) تتضمن أسطورة بناء جن سليان لتدمر ، امتثالاً لأمره الذي أصدره اليها ، فقد نسب اليه قوله :

Hastings, P. 889, Die Araber, I, S., 344.

Hommel, in ZDMG., XIIV, 547, Ency., III, P. 1020, P. Dhorme. Palmyre dans les Textes Assyriens, in: Revue Biblique, 1924, PP. 106.

۳ البلدان (۲/۲۳) ، (ثم عاد الى الشام ، فوافى تدمر ، وكانت موطنه ) ،
 ( ملك سليمان ) ، الاخبار الطوال (۲۰ ) ؛

إلا سلمان إذ قال الإله له ، قم في الرية فاحددها عن الفنك وجيِّشُ الجنَّ اني قد أمرتهم ُ يبنون تدمرَ بالصُّفاح والعَـمَـدا

ولا يصلح شعر النابغة ولا أمثاله من شعراء الجاهلية أن يكون حجة في بناء ( سلمان ) لتدمر . فمن الجائز أن يكون النابغة أو غيره ، قد أخد فكرته هذه من أهل الكتاب ، ومن الجائز أن يكون هذا الشعير من وضع الوضَّاعين نسبوه اليه . وقد وضعت أشعار في الاسلام ونسبت الى الجاهليين ، والى آدم وهابيـــل وقابيل والجن وابليس .

وبين الأخباريين من ينسب بناء ( تدمر ) الى ( تدمـر بنت حسان بن أذينة ابن السميدع بن يزيد بن عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح ) . وذكروا قصة تفيد عثورهم على قبر ( تدمر بنت حسان ) . وقد أعجبوا ببنائهـــا ووصف الشعراء صورتهن جميلتين من بقية صور كانت فيها . وقد حاصرها خالد بن الوليــــد ثم ارتحل عنها فبعث أهلها رسلاً وصالحوه على ما أدوه له ورضى به " . أما قصة العثور على قبر في تدمر ووجود جثة فيه ، فأمر ليس ببعيد ولا بغريب . وأما الأخبارين والقصاص ولا شك ً .

وقد أشار ( بلنيوس ) ( بلينيوس ) الى مدينسة (Palmyra) ، وهو أول كاتب ( كلاسيكي ) عرض لها ، فذكر أنها مدينة شهيرة ، ولها موقع ممتاز ، أرضها خصبة ، وبها ينابيع وعيون ، تحيط محدائقها الرمال . وقد عزلتها الطبيعة عن العالم بباديسة واسعة الأطراف ، بعيدة المسافات ، وتقع بين البراطوريتسين عظیمتن انبراطوریة ( رومة ) ، وانبراطوریة ( الفرث ) (Parthia) ، ولهذا

<sup>(</sup> وخيس الجن ١٠ اني قد أذنت لهم ) ، اللسان ( خ/ى/س ) ، معجم ما استعجم ( ١/ ١٩٤ ) ، ( وستنفلد ) ، البلدان ( ٣٦٩/٢ ) ، المشرق ، السنة الاولى العدد ١١ ، حزيران ، ١٨٩٨ م ( ص ٤٩٦ ) ، مروج الذهـــب ( ٢٤٤/٢ ) ، ( دار الاندلس ) ، ( ذكر الاخبار عن بيوت النيران ، وغيرها ) ٠

البلدان ( ۲/۳۱۹ ) ، معجم ما استعجم ( ۱۹۶/۱ ) •

البلدان ( ۲/۲۷۱ ) ٠

Lidzbarski, Ephemeris, I, S., 207.

استرعت أنظار الدولتين . وورد اسمها في كتب ( الكلاسيكيين ) الـذين عاشوا بعد ( بلينيوس ) مما يدل على ازدياد شهرة هذه المدينة بعد الميلاد .

ويعود الفضل في حصولنا على معارفنا التأريخية عن تدمر الى الكتابات التدمرية التي درسها المستشرقون وترجموها الى لغاتهم وشرحوا ما جاء فيها ، وهي بالإرمية واليونانية ثم اللاتينية والعبرانية ، نشرت في كتب خاصة وفي كتب الكتابات السامية وفي ثنايا المجلات ، والى كتب المؤلفين اليونان واللاتين والسريان . من هذه الموارد الرئيسية استقى المؤرخون معارفهم عن تأريخ هذه المدينة ، تضاف اليها موارد ثانوية ذكرت (تدمر ) عرضاً لوجود مناسبة دعت الى ذلك مثل سجلات المجامع الكنيسية والتلمود .

أما تأريخ المدينة فلا نعرف من أمره شيئاً يذكر يعود الى ما قبل الميسلاد . وأكثر ما كتب عن مدينة (تدمر) يعود الى ما بعد الميلاد .

وكان غالبية أهل ( تدمر ) برغم كتابة أمورهم بالإرمية وبالقلم الإرمي من العرب على رأي أكثر الباحثين ، شأنهم في ذلك شأن نبط (بطرا) . وهم يرون ان القبائل العربية التي أخذت تستولي على المناطق الحصبة الواقعة في شرقي أرض ( كنعان ) ، بعد سقوط الدولة البابلية ، كتبوا بالإرمية، لأنها كانت لغة الكتابة

Pliny, Nat. Histo., V, XXI, 88, William Wright, An Account of Palmyra and Zenibia with Travels and Adventures in Bashan and the Desert, London, Wright: "وسيكون رمزه 1896, P. 110.

Ency. Bibli. P. 4886,

اراجع الوارد الاتية فيما يتعلق بكتابات تدمر:
Répertoire d'Epigraphie Sémitique, Corpus Inscriptionum Latinarum,
Corpus Inscriptionum Graecarum; Cantineau. Inventaire des Inscriptions
de Palmyre, Beyrouth 1930; Littmann: Semitic Inscriptions, Part IV of
«The Publications of an American Archeological Expedition to Syria in
1899-1900»; Sabernheim: Palmyrenische Inschriften, in: Mittellungen der
Vorderasiatischen Gesellschaft, 1905; De Vogue: Syrie Centrale — Inscriptions Sémitiques, 1868; J.B. Chabot: Notes d'Epigraphie d'Archéologie
Orientales, in: Journal Asiatique, 1897-1901; Cooke: Textbook of North
Semitic Inscriptions; Syria, Tome XIV, 1933, PP. 158, 169; Cantineau:
Inscriptions Palmyrennes, Damas 1930; Fr. Rosenthal: Die Sprache der
Palmyrenischen Inschriffen.

Fr. Rosenthal, Das Sprache der Palmyren Inschriftten.

والثقافة في المنطقة الواسعة الواقعة غربي الفرات . وتظهر في بعض الكتابات بعض المصطلحات والكلمات العربية الأصيلة ، كما نجد فيها أسماء أصنام عربية مع أصنام إرمية ٢ . وبالجملة فإن في ( تدمر ) ثقافة هي خلاصة جملة ثقافات : عربية وإرمية ويونانية ولاتينية، وأقدم كتابة عثر عليها فيها لا يتجاوز تأريخها سنة (٣٠٤) من التأريخ السلوقي ، أي سنة (٩) قبل الميلاد ٣٠٤ .

كانت تدمر عقدة من العقد الخطيرة في العمود الفقري لعالم التجارة بعد الميلاد تمر بها القوافل تحمل أثمن البضائع في ذلك الوقت . كانت على اتصال بأسواق العراق وما يتصل بالعراق من أسواق في ايران والهند والخليج والعربية الشرقية ، كها كانت على اتصال بأسواق البحر المتوسط ولا سيا ديار الشأم ومصر ، كها كانت على اتصال بالعربية الغربية وبأسواقها الغنية بأموال افريقية والعربية الجنوبية والهند . ان هذه التجارة هي التي أحيت تلك المدينة ، كها ان تغير طرق المواصلات بسبب تغير الأوضاع السياسية هو الذي شل جسم تلك المدينة فأقعدها عن الحركة بالتدريج .

لقد كانت القوافل الذاهبة من العراق الى بلاد الشأم ، أو القادمة من بـلاد الشأم الى العراق ، تمر مدينة ( تدمر ) . وكان الموضع الذي تحط فيه قوافـل ( تدمر ) هو موضع (Vologesokerta) = (Vologesokerta) على نهر الفرات . ومن هذا المكان تنقل التجارة الى الجهات المقصودة في العراق ، ومنه تحمل تجارة العراق بالر الى ( تدمر ) فدمشق أ

ويظهر من كتابة عثر عليها في احدى المقابر أن القوافل التجارية كانت تمر في حوالي سنة مئة قبل الميلاد بمدينة ( تدمر ) في أثناء أسفارها بين مدينة (دورا) (Doura) والشأم . وبين الطريق القديم وهذا الطريق ، تسكن قبائل عربية من سكان الحيام ، أي من النوع المعروف باسم ( سكينيته ) (Skenita) عند ( الكلاسيكيين ) .

Ency. Brita, 17, P. 161.

Syria, XIV, 1933, Nöldeke: Uber Orthographie und Sprache des Palmyrener, in ZDMG., XXIV, 1870, S., 85.

Cooke: Northsemitic Inscriptions, No. 141, Vögue: Syrie Centrale, No. 30a, Ency., Brita., 17, P. 162.

Die Araber, II, S., 61.

The Cambridge Ancient History, Vol., IX, P. 599.

وقد اقتضت هذه الأعمال التجارية الواسعة تكوين علاقات سياسيسة واقتصادية مع الفرس والرومان والروم والقبائل العربية في البادية التي لم يكن من الممكن مرور قوافلها في أرضها بسلام ما لم ينفق مع سادتها على دفع إتاوة سنوية ، أو جُعلُ معلوم . ولضان سلامة قوافلها ، اضطرت كها اضطر غيرها إلى إرسال حرّاس معها وإلى انشاء مواضع للحاية والاستراحة في مواضع متعددة من البادية . وبجسه في الأخبار أن التدمريين جمعوا فلول أهل المدينة الذين سرّحوا من الجيش الروماني أو اللين أجرهم الاضطراب أو ضعف قادة الجيش الروماني أو عنجهيتهم على ترك الحدمة في جيش الرومان ، وألفوا منهم جيشاً درب تدريباً حسناً ، وصار قوة مقاتلة متفوقة على قوات الأعراب بما توفر عندها من حسن التدريب والطاعة والسلب وبهب القوافل ، ووضعوا لهم حاميات في المراكز الضرورية الحساسسة . والسلب وبهب القوافل ، ووضعوا لهم حاميات في المراكز الضرورية الحساسسة . والسلب وبهب القوافل ، ووضعوا لهم حاميات في المراكز الضرورية الحساسسة . (Anath) في سنة (۱۲۸) بعد الميلاد وفي ( دورا ) (Doura) في سنة (۱۲۸) للميلاد .

وقد عثر على مدافن بمقربة من القدس وجدت فيها كتابات تدمريـــة دو نت عليها أسماء أصحاب تلك القبور ، ويظهر أنهم من جنود ( تدمر ) الذين التحقوا بالجيش الروماني ، وخدموا فيه ، وقد اشتركوا مع الرومان في محاصرة القدس . ويجوز أن يكون بعضهم من التجار جاؤوا الى هذه المدينة ، فأقاموا بها للاتجار .

وقد كوتن الرومان فرقاً من الجنود التدمريين المرتزقة الذين التحقوا بالجيش الروماني ، فاستفادوا منهم في قتال القبائل الغازية بصورة خاصة وفي القتال في البوادي لحبرتهم بها ولقدرتهم على القتال في هذه المواضع وتمكنهم منها ، كا استخدموهم في قتال الفرس ومن كان في خدمتهم من الأعراب. واشتهر التدمريون في فن الرماية ، فكانوا في أيامهم من خيرة الرماة بالسهام ، ولذلك استعان بهم الرومان وألفوا كتائب منهم اشتهرت في الحروب. ولما سقطت ( تدمر ) احتفظ

Byrtus, Vol., III, Fasc., I, 1943, P. 25, 55, CIS. II. 3973. A. Cantineau: Syria.

XIV, 1933, PP. 179, Musil, Palmyrena, P. 234.

الرومان بهم في جيوشهم ، فاستخدموهم في حروبهم في شمال إفريقية . وقد عثر على كتابات أثبتت انهم كانوا في جملة القوات الرومانية التي كانت في بريطانية الواشتهر التدمريون بفرسانهم كذلك ، فقد ألف (أذينة) قوة من القوات الراكبة لمحاربة أعدائه ، جهزها بأسلحة واقية من دروع ومن صفائح من المعدن يلبسها الفارس من أعلى رأسه الى أسفل قدمه ، فلا يستطيع عدو ه أن يناله بأذى ، كما درعت الخيل والجال بصفائح الوقاية ، على نحو ما كان يفعله الفرس في قوافلهم الراكبة في أثناء القتال . وقد اكتسبت هذه القو ات شهرة واسعة في حروبها مع الفرس والرومان .

وكان أهل تدمر خليطاً من تجار ومزارعين . أما أطرافها وحواليها ، فكانوا أعراباً ورعاة " . وكانت مدينة يونانية ولكنها لم تكن مثل المدن الأخرى المتسأثرة بالهيلينية في الشرق ، ولم تخضع لنظام المدن اليونانية (Greek Polis) ، وكانت خاضعة للرومان وبها حامية رومانية ، ولكن خضوعها كان في الواقع صورياً ، كا أن الحامية لم تكن شيئاً تجاه أهل المدينة والقبائل المحيطة بها . كانت المدينة بالرغم من الطابع الهليني – الروماني الذي يبدو عليها ، مدينة شرقية ، الحسم فيها في يد الأسر ذات السلطان في البلدة تحكمها في السلم والحرب . لقد خلقت الاضطرابات السياسية التي حدثت في الشرق لضعف الحكومات الكبرى وانحلاله وانقسامها الى ( ملوك طوائف ) جاعة من الحكام السادات (Tyrannies) تزعموا القبائل أو المدن ، وشاركوا الحكومات في الحكم . ومن هؤلاء الأسرة التي حكمت ( تعمو) ( تدمر ) . والأسرة التي حكمت ( حمص ) (Emesa) " .

وكانت في تدمر جاليات يونانية ورومانية ، أقامت فيها وفضلت السكنى فيها على المواضع الأخرى . أقامت بين أهل المدينة حتى صارت من سكان المدينة ، كما كانت فيها جاليات يهودية نزحت اليها في زمن لا نستطيع تعيينه بالضبط ، قد يكون قبل سقوط القدس في أيدي الرومان بأمد للاتجار ، قامت بأعمال التبشر بين

Enc. Brit. 17, P. 163, Cooke, NSI, PP. 250 312, Lidzbarski, Epheméris. II, S., 92.

Die Araber, II, S., 259.

Byrtus, Vol., III, I, 1943, P., 54, M. Rostovtzeff: Social and Economic History of the Hellenistic World, Ch., VI, PP., 842, 852.

السكان ، فتهو د أناس منهم ، ورحل قسم من هــؤلاء المتهودين الى القدس ، وأقاموا فيها قبل خراب الهيكل بأمدا .

تمكنت هذه المدينة الصحراوية من رفع منزلتها من منزل منعزل في البادية تنزل به القوافل الى مكانة مدينة من الدرجة الأولى ، ومركز ديني خطير لعبادة الأصنام يحج اليه أعراب البادية، وسوق للتجارة تكدست فيه أفس البضائع وأثمنها وتجمعت فيه رؤوس الأموال والذهب والفضة والجواهر ولا سيا بعد سقوط (بطرا) بأيدي الرومان ، وذهاب ملكهم ، فانتقات أسواقهم الى أيدي التدمريين. وتولت قوافل (تدمر) نقل البضائع بين العراق والشأم مخترقة البادية الى المرافىء العراقية على الفرات . وقد عادت هذه القوافل على المدينة بخير عميم من أجور الوساطة في البيع والشراء ومن الضرائب التي تجبيها عن البضائع التي تمر بها أو تباع فيها ، والتي يحددها مجلس سادات المدينة . وتتبن مظاهر هذه الثروة في المباني الجميلة المنقوشة والتي تتحدث آثارها عنها ، وفي بقايا الهياكل والأعمدة المرتفعة الجميلة المصنوعة من الحجر الصلد المصفوفة على جانب الشارع الكبير من قوس النصر المقام عند المعبد الكبير الى نهايته في مسافة لا تقل عن (١٢٤٠) ياردة ٢ .

ولما كانت ( تدمر ) مدينة حياتها الأساسية بالتجارة ، صار للتجار وأرباب القوافل ولزعماء القوافل شأن خطير في الحياة الاجتماعية للمدينة ، حتى أشير اليهم في الكتابات ، حيث كثر فيها ورود ذكر ( زعيم القافلة ) و (زعيم السوق) ".

ومدينة مهمة لها مال وثروة وليس لها جيش ضخم قوي ولا مجال لتكوين هذا الجيش فيها ، لا يمكن أن تبقى في مأمن ومنجاة من مطامع الطامعين . ولو كانت في بقعة منعزلة وفي بادية بعيدة . فقد كان لعاب الدول القوية يسيل عند سماعها بوجود شعوب صغيرة أو حكومات مدن أو مواضع ذات ثراء ومال ، فتكتب اليها إما باعطاء ما عندها اليها ، وإما بدفع جزية ترضيها، راضية مرضية، وإما أن تمتنع فتزحف جيوشها عليها عندئذ فيكون كل ما يصل اليه يدها حلالاً طيباً ، ويكون الناس لها عبيداً وخولاً ، لا نستثني ( تدمر ) من هذا الولع

٣

The Universal Jewish Encyclopedia, 8, P., 381.

Ency. Brita., 17, P., 162, Syria, XXIV, 1933, P., 396, «Premières Restaurations à l'Arc Monumental de Palmyre», by Robert Amy;

Cooke: North-Semitic, PP., 274, 279.

الانساني بالحصول على الثراء السهل بالطبع. لذلك طمع فيها الطامعون من شرقيين وغربين . طمع فيها أهل العراق ، وطمع فيها الفرس ، وطمع فيها اليونان والرومان والبيزنطيون . وكان أول طامع فيها وصل خبره الينامن الفاتحين الأقوياء هو الملك ( تغلت فلاصر ) ( تغلات بليزر ) (Tiglath — Pilezer) الأول ، تلاه جملة غزاة ورثوا الحكم والملك والتسلط في أرض الشرق الأدنى .

واذا عرفنا ان (تغلت فلاصر الأول) ( ۱۱۱۷ – ۱۰۸۰ ق. م.)، كان قد استولى عليها ، فإن ذلك ينفي ما ورد في أخبار اليهود من بناء سليان لتلك المدينة على نحو ما ذكرت . فقد جاء حكم (سليان) بعد حكم هذا الملك الآشوري بنحو قرن ، وقد كانت المدينة قائمة قبل ذلك الملك بالطبع .

وقد صارت ( تدمر ) في جملة الأرضين التي أخضعها ( الاسكندر ) الكبير لحكمه . لحكم تلك الامبراطورية التي أراد أن يكونها في ذلك العالم ، ليوحد فيها الأجناس والأديان ، وليقيم مملكة واحدة على هذه الأرض . ومن عهد الاسكندر ظهر اسم ( تدمر ) الأجنبي ، أي (بالمبرا) (Palmyra) بين اليونان واللاتين .

ولما انقسمت دولة ( الاسكندر ) قسمين ، صارت ( تدمر ) من نصيب ( السلوقيين ) على ما يظهر . ولكننا لا نعلم شيئاً عن عهد استيلائهم عليها ، ولا عن مدة بقائهم فيها . وقد حاولت (تدمر) أن تقف موقف الحياد بين (الفرث) والرومان ، وتمكنت من ذلك أمداً ، اذ كان من مصاحة الدولتين المتنافستين وجود محل منعزل محايد، كي يتمكن تجار الدولتين من الاتجار فيه ومن التسوق مته .

وقد قام أحــد القادة السلوقيين ببنــاء حصن ليضم اليه الجنود المقدونيــين في مدينة ( تدمر ) . فعل ذلك سنة (٢٨٠) قبل الميلاد . ولعل هذا الحصن ، هو واحد من سلسلة حصون أقامها السلوقيون في المواضع المهمة ذات المكانة الخطيرة من الوجهة السياسية والعسكرية والتجارية لحاية مصالحهم فيها " .

Agnes Carr Vaughan, P., 7, New York, 1967.

وسیکون رمزه : Vaughan

Vaughan, P., 8.

Freya Sterk: Rome on the Euphrates, P., 242, New York, 1967.

(الأرشكيين)، ودارت عليه الدوائر توجه الى الشأم عائداً من ثم الى (رومة). فلما قرب من (تدمر) أوفد الى أهلها رسلاً يخبرونهم أنه قاصد مدينتهم لبريح فيها جنوده من أتعاب الحرب ومشقة الطريق. وكان يريد في نفسه الاستيلاء على المدينة وأخذ ما فيها من أموال ونفائس. فأحس التدمريون بالمكيدة، وبادروا الى نقل أموالهم وما يملكون من أشياء ثمينة ، فتعقبهم الرومان حتى أدركوهم فاقتتلوا قتالاً شديداً كانت الغلبة فيه للتدمريين . أما المدينة نفسها فقد حل بها الحراب وأصبحت ركاماً ، وكان ذلك في حوالي سنة (١٤) قبل الميلاد .

وفي أيام القيصر ( طيباريوس ) ( طبريوس ) (Tiberius) ( ١٤ – ١٧ م ) كانت ( تدمر ) في جملة الأرضين التابعة لحكم الرومان" .

ونجد بين الكتابات التي عثر عليها في هذه المدينة قوائم (كمركية) تبسين بعض الرسوم التي كانت تجبى عن البضائع وأثمانها باليونانية والتدمرية يعود تأريخها الى سنة (١٧) بعد الميلاد؛

ويظهر من قائمة الضرائب التي وضعت في أيام (جرمانيكوس) (Germanicus) ( ١٧ – ١٩ م ) لجبايتها عن البضائع التي ترد دوائر ( كارك ) المدينة ، وفي أيام ( دوميطيوس كوربواو ) (Domitius Corbulo) ( ٥٧ – ٦٦ م ) أن مدينة ( تدمر ) كانت في نفوذ وحكم ( رومة ) في العصر الأول للميلاد . وقد كانت تابعة الرومان في أيام الأنبراطور ( فيسبسيان ) (Vespasian) (٢٠–٩٧٩). غير أن هذا لا يعني انها كانت خاضعة الرومان خضوعاً تاماً ، وأن الاشراف على شؤون المدينة كان كله بأيدي موظفي (رومة) ، بل كان ذلك اشرافاً عاماً ، أما الادارة، فكانت بأيدي أهل المدينة . وأن الحكم الروماني لم يتدخل في أمورها تدخلاً فعلياً . حتى ان الرومان سمحوا المدينة الاحتفاظ محامياتها (Militia) التي تدخلاً فعلياً . حتى ان الرومان سمحوا المدينة الاحتفاظ محامياتها (Militia) التي

۱ المشرق ، السنة الاولى ، العدد ۱۳ ، ۱ تموز ۱۸۹۸ ( ص ۸۸ه ) ،
Appian: De Bello Civili, V, 9, Wright, P., 110.

Oberdick: Syria, Tome, VII, S., 46, 1926, P., 77, Mommsen: Römische Geschichte, 1894, V.S., 243, Ency. Brita., 17, P., 162, Syria. XXII, 1941, PP., 170.

Vaughan, P., 8.

Cooke, PP., 313-332, J. A. Chabot, II, 301.

Ency. Brita., 17, P., 162, Jean Starcky: Palmyre, Paris, 1952, PP., 27.

كانت لها في الحارج في مثل موضع (Vologasia) وفي مواضع أخرى .

وقد زارها الانبراطور (هدريانوس) (Hadrianus) ( ۱۱۷ – ۱۳۸ م)

سنة (۱۳۰) بعد الميلاد، ومنحها لقب (هدريانا بالمبرا) (Hadriana Palmyra)

و (هدريا نوبوليس) (Hadrianopolis) ، وعبر فيها على كتابة مدو نــة

بالإرمية واليونانية يرتقي تأريخها الى سنة (۱۳۷) بعد الميلاد ، أي الى أيام هـــلما

الانبراطور ، جاء فيها أشياء تخص الأحوال التجارية في هذه المدينة أصدرها مجلس

سادات المدينة لتنظيم التجارة ، وتثبيت الضرائب ، وكيفية الجباية ومــا الى ذلك

من أمور . وهي من الكتابات المهمة الطويلة التي ترينا ناحية خطيرة من نواحي
حياة تدمر "

وقد بذل ( هدريانوس ) عناية كبيرة بـ (تدمر) ، حتى قبل فيه انه مؤسس المدينة الثاني . واعتنى عناية خاصة بحاية الطرق البرية التي تصلها بنهر (الفرات) الذي كان شرياناً مهماً من شرايين التجارة العالمية في ذلك العهد . فقد كان يقوم بالمهمة التي عهدت الى ( قناة السويس ) ، فيا بعد . ولأهمية هذا النهر الذي هو الممر المائي الذي يوصل تجارة ذلك المحيط الغالية الى الموانىء الواقعة عليه ، سعى لتحسين صلاته بالفرس وبالمحافظة على الأمن في البادية ، لتتمكن القوافيل من المرور منها بأمن وسلام . وأوصل حامياته الى شواطىء الفرات الغربية ، بل يقال انه أنشأ أسطولاً فيه، وان التجار التدمريين أقاموا في مدينة (Vologasia) وأقاموا لهم معبداً هناك ، ليتعبدوا فيه لإلهم الذي منحهم الحير والرفاه .

وقد منحت ( تدمر ) درجة مستعمرة رومانية عليه ، فاكتسبت بذلك حق الامتلاك التام والاعفاء من الحراج ، والحرية الكاملة في ادارة سياسة المدينه. واللمتلاك التام والاعفاء من الحراج ، والحرية الكاملة في ادارة سياسة المدينه. (Jus Italicum) (Italici Juris) (Colonia Juris Italici).

ź

Freya Stark: Rome on the Euphrates, P., 244.

<sup>، (</sup> هدرياتوس ) ، الطبري ( ١/٧٤٧ ) ، ( طبعة ليدن ) ، ( ٢٥/٢ ) ( طبعــة الطبعة الحسينية ) ٠

٣ الشرق ، السنة الاولى ، الجزء ١٢ ، ١٥ حزيران ، ١٨٩٨ ، (ص ٥٣٨) . Ency. Brita., 17, P., 162, Cooke, P., 322, Mommsen: Römische Geschichte, V., S., 423, Wright, P., III.

Mommsen: Provinces of the Roman Empire, II, P. 236, Rostovtzeff; Caravan Cities, Oxford, 1932, P., 144, Leon Homo: Le Siècle d'Or de l'Empire Romain, Paris, 1947, P., 224 Fr. Stark: Rome, P., 253.

منحت هذه الدرجة في ايام ( هدريانوس ) على رأي ، أو في أيام (سبتيميوس سويروس) (Septimius Severus) ( ٢١١ – ٢١١ م ) على رأي آخرا. وكانت تتمتع بهذه المنزلة في أيام (كراكلا) (Caracalla) ( ٢١١ – ٢١٧ م) كذلك . ولكن منحها درجة ( مستعمرة ) لا يعني انها صارت مقاطعة رومانية مئة بالمئة ، بل كانت في الواقع حكومة مستقلة ذات سلطة واستقلال في ادارة شؤونها خاضعة خضوعاً شكلياً لحكم الرومان .

وقد استفادت ( تدمر ) من سياسة ( هدريانوس ) المنطوية على الميل الى السلم ومجانبة الحرب ، ومن سياسة ( انطونينوس بيوس ) (Antoninus Pius) ( ١٣٨ – ١٦١ م ) الذي نشر ألوية السلم والطمأنينة ، فوسعت تجارتها، وزادت في عدد قوافلها ، وحصلت على ثروة طائلة . وتعد المدة المنصرمة بين سنة (١٣٠) و (٢٧٠) بعد الميلاد من أحسن أيام هذه المدينة . فالى هذه الأيام ترجع معظم النصب والآثار العظيمة التي ما برحت تشاهد بقاياها في جملة ما يشاهد من أشلاء المدينة وجدتها المهشم بين الأتربة والصخور .

وقد كانت في تدمر حامية رومانية أيام ( ماركوس أوريليوس ) ( مارقوس أوريليوس ) ( مارقوس أوريليوس ) ، على طريقة من سبقه من الحكام في وضع حامية رومانية في هذه المدينة .

ولسلطان ( رومة ) على تدمر ، استفاد الرومان من المحاربين التدمريين وكونوا منهم فرقاً وكراديس لحاية الطرق ومصالحهم الممتدة في البوادي ، فأودعوا أمر

Wright, P., 112. ، (مر ٥٨٩ من ١ ١٠ ١٢ المبنة الأولى ، الجزء ١ ، ١٢ تموز (ص ٥٨٩ من ١ المبنة الأولى ، الجزء ١ ، ١٢ تموز (ص ٥٨٩ من ١ المبنة الأولى ، الجزء ١ ، ١٩٤٥ كار كار ، ١٩٤٥ كار ، ١٩٤٥

۲ المشرق ، المجزء المذكور ، Syria, XIV, 1933, P., 32, Rowell: Inscriptions Grecques de Doura Europos, 1929-1930, PP., 265.

Rostovtzeff: Social and Economic History of the Roman Empire, P., 532, ysyme: Cambridge Ancient History, XI, P., XI, P., 139, Dessau: Geschichte der Römischen Kaiserzeit, II, S., 627; Kornemann - Volker: Staaten; Ency. Brit., 17, P., 163; Cooke, NSI, PP., 250, 312, Lidzbarski: Ephemeris; Manner, S., 99, III, Jonnes: Cities of the Eastern Roman Empire, P. 267, Février: Essai sur "Histoire de Palmyre, P. 14.

الدفاع عن (دورا) (Doura) الى الكردوس التدمري العشرين (Doura) . وتركوا مهمة حراسة (الفنادق) (XXth Cohore Palmyrenorum) التي أقامها الرومان على الطريق الى كراديس الرماة التدمريين لحاية القوافل من لصوص الطرق والسالبين .

وقد تأثرت (تدمر) بأصول اليونان والرومان وطرقهم في ادارة الحكم، فكان للمدينة مجلس (شيوخ) (Senatus) له سلطة سن القوانين والتشريع ، ولم رئيس وكاتب وجملة أعضاء ويشرف على السلطة الاجراثية شيخان (Archontes) وديوان يتألف من عشرة حكام . أما السلطة القضائية فينظر فيها بعض الوكلاء (Syndices) وغيرهم من العال".

ويحمل موظفو المدينة عناوين يونانية تشير الى أثر التنظيم اليوناني فيها ، وإلى انها كانت تنفذ النظم الادارية اليونانية في أعمال الشعب فالرئيس هو (Proedros) و والكاتب أي ( السكرتير ) هــو (Grammateus) ، وهنالك عناوين وظائف أخرى هي : (Archontes) و (Syndicus) و (Dekaprotoi) ، وهي المجالس المحلية التي يتألف كل مجلس منها من عشرة أعضاء . جرى هذا التنظيم عــلى وفق نظام المدن اليونانية في حماية ( الانبراطورية ) الرومانية أ

ودعيت السلطة التنفيذية ، المؤلفة من أعضاء مجلس الشيوخ ، وكذلك الشعب بـ (Strategoi) وهي تعادل (Duumviri) (Duumviri) عند الرومان° .

وتجمل التدمريون الذين حصلوا على حقوق ( مواطن روماني ) بأسماء رومانية مثل (سبتيميوس ) (Septimius) و ( يوليوس أوريليوس ) (Julius Aurelius) و وضعوها في مقدمة أسمائهم النبطية أو العربية ألى وقد فعل ذلك قبلهم العبرانيون ونبط (بطرا) وسكان بلاد الشأم وغيرهم من الضعفاء الذين يظنون انهم سيكتسبون بهذه المحاكاة الاحترام والتقدير . والضعيف انما يتشبه بالأقوياء ليخقى ضعفه .

Ancient Cambridge History, XI, 3, 4, P. 116.

R. Dussaud: Pénétration des Arabes en Syrie, 73.

٣ المشرق ، السنة الاولى ، الجزء ١٢ ، ١٥ ، حزيران ، ١٩٦٨ م ( ص ٤٢٥ ) ٠

Ency. Brita., 17, P. 161.

Ency. Brita., 17, P. 162.

Ency. Brita., 17, P. 162.

### أسرة (أذينة):

كان للانقلاب الذي وقع في مملكة الفرث أثر كبر في حياة مدينة تدمــر ، وأعني بهذا الانقلاب ثورة (أردشير بن بابك بن ساسان) على الملك (أرطبان) الخامس ملك الفرث ، وتأسيسه حكومة جديدة هي دولة (الساسانيين) (٢٢٦م) . فكان من نتائج ظهور الدولة الساسانية تجدد الحروب بين الرومان والفرس ووقوع معارك بين الدولتين .

وقد أحسنت أسرة عريقة من أسر ( تدمر ) الاستفادة من هـذه الحروب ، وجر المغانم اليها ، والحصول على مركز عال لدى الرومان . وزعيم هذه الأسرة هو ( أذينة ) من ( بني السميدع ) ، ينسبه (الطبري) الى ( هوبر العمليقي ) (العملقي) من عاملة العاليق ، فهي من بقايا ( العماليق ) على رأي الأخباريين .

و (أذينة) من أسرة قديمة معروفة ، تولى رجالها رئاسة تدمر والزعامة عليها ، واستطاعت بفضل تأييدها للرومان وتقربها اليهم أن تكتسب ود القياصرة وعطفهم عليها والانعام على أفرادها بالألقاب والأوسمة وبالمال في بعض الأحيان ، وبالقوة والمعونة وهي غاية كل سيد قبيلة وأمنية كل رئيس في مجتمع قبلي يقوم النظام السياسي والاجتماعي فيه على مفهوم الحكم القبلي في كل زمان ومكان . ولم يتعرض الرومان لحكم أفرادها على المدينة اذ كانت أحكامهم لا تعارض أحكام ( رومة ) ولا تصطدم بها . فتركوهم يديرون شؤونها على وفق السياسة الرومانية وارادة القياصرة وأوامرهم التي يصدرونها الى (المشيخة) ، فكانوا يعد ونهم (Procuratores) لدى قياصرة الرومان .

ووردت في الكتابات التدمرية أسماء نفر من رجال هذه الأسرة، منهم (نصور) (Naswar) (Nasores) ( نصر ) ( ناصور ) ، وهو جد ( أذينة ) . واسمه يشير الى اسم عربي الأصل هو ( نصور ) أو ( ناصر ) أو ( نصر ) تحوال

ا الطبــري ( ۱/۲۰۶ ، ۷۸۷ ، ۷۰۷ ـ ۷۰۸ ، ۷۱۰ ، ۷۱۱ ، ۷۶۷ ، ۷۵۷ ، ۷۱۹ ، ۷۱۹ ، ۷۱۹ ، ۷۱۹ ، ۷۱۹ ، ۷۱۹ ، ۷۱۹ ، ۷۱۹ ، ۷۱۹ ، ۸۳۹ ومواضع أخرى ) ، ( طبعة ليدن ) ، مروج الذهب ( ۱/۲۰۲ ) ( طبعة دار الرجاء ) ٠

۲ (أذينة بن السميدع بن هوبر) ، مروج الذهب ( ۱٦/٢) ، الطبري (٢١/٢)٠ ٣ Zosim, I, 39, Oberdick, S. 22

الى ( نصرو ) ليلائم النطق النبطي . وهو والد ( وهبلات ) ( وهب اللات ) ( Vaballathus) (Vahballatat) ، و ( وهب اللات ) ، هو والد ولد اسمه ( خيران ) ( حيران ) ، هو والد ( أذينة ) أ .

و ( نصور ) اذن هو أقدم من وصل الينا اسمه من أسماء الأسرة التي حكمت مدينة ( تدمر ) . وهو شخص لا نعرف عنه شيئاً ما . وقد يكون من سادات القبائل في الأصل من جاء الى هذا المكان فاستقر فيه ، وتولى نسله أو هو الحكم فيه . وقد يكون لهذا الاسم صلة بـ ( نصر ) الذي ينسب أهـــل الأخبار ملوك الحيرة اليه ، فيقولون انهم من ( آل نصر ) .

وكان (سبتيميوس خيران) ، على رأس مجلس المدينة ، ولقبه الرسمي الذي عرف به عند أهل مدينته ( رأس تدمر ) ( رش تدمور ) إضافة الى لقبه الذي لقبه به الرومان ، وقد تمكن من تثبيت حكم أسرته ومن الهيمنة على شؤون المدينة ومن توسيع تجارتها ، فاكتسب بذلك منزلة كبيرة عند أهل تدمر ، وعند الرومان . ورافق (سبتيميوس سويروس) ( ١٩٣ – ٢١١م ) في حروبه مع الفرث وتقرب اليه ، ولقب نفسه به ( سبتيميوس خيران ) ، فصار اسمه ( سبتيميوس خيران ) .

وقد عثر على كتابة يرجع الباحثون زمان كتابتها الى حوالي السنة (٢٣٥) للميلاد، أو بعد ذلك بشيء قليل ، ورد فيها اسم ( أذينة بن خيران بن وهب اللات ابن نصور ) . وقد لقب ( أذينة ) فيها بلقب ( سقلطيق ) (Skiltyk) . وقد كان محمل لقب عضو في مجلس ( الشيوخ ) الروماني أ .

وقد نعت (سبتيميوس أذينة ) بـ (سقلطيقا ) (Skiltyka) في الكتابة التي دونت لتكون شاخصاً لأحد القبور . وقد حصل على لقب عضو مجلس الشيوخ ، ثم لقب نفسه بلقب ( ملك ) (Rex) ، وذلك في حوالي سنة (٢٥٠) للميلاد ...

J. Cantinau: Inventaire des Inscriptions de Palmyra, 8, 1936, No. 55, Die Araber, II, S., 252; Oberdick, S., 152, Syria, Tome XII, 1931, J. Cantineau:

Palmyrenien Provenant du Temple de Bel, PP. 138.

Cooke, NSI, No. 125, Die Araber II, S. 252.

٣ المشرق ، السنة الأولى ، الجزء ١٣ ، تموز ١٨٩٨ م ( ص ٥٩٠ ) ٠٠

Die Araber, II, S., 252.

المشرق : السنة الأولى ، الجزء ١٣ ، تموز ١٨٩٨ م ، ( ص ٥٩٢ ) •

وجمع الناس عليه، فأدرك الرومان ما وراء هذه الدعوة من خطر على مصالحهم، فأوعز القيصر الى (روفينوس) (Rufinus) باغتياله، فقتل وتخلص الرومان منه أ. ومن ولد ( أذينة ) ، (سبتيميوس خيران) (حيران) (عيران) (Septimius Hairan) تولى رئاسة تدمر بعد مقتل أبيه معلى أبيه أ. وقد ذكر اسمه في كتابة دونت سنة (٢٥١) للميلاد ، ولم يصطدم بالرومان . وقد كان مثل أبيه بدرجة (Senator) كما لقب أيضاً بلقب ( رش تدمور ) ، أي ( رأس تدمر ) ( رئيس تدمر ) " . ولقب بلقب ( يقتب للقب ( يقتب القب ) .

ولما مات (سبتيميوس خيران) ، خلفه (أذينة) (Odenatus) على شؤون المدينة . ولم يرد نسبه في النصوص، فلا ندري أكان ابنا أم شقيقاً لـ (سبتيميوس خيران) . وقد ذهب بعضهم الى انه كان أخاه . وكان شجاعاً فارساً أليف حياة البداوة جريئاً ، عباً للصيد ولا سيا صيد الذئاب والفهود والأسود . تولى قبل انتقال الحكم اليه قيادة الجيش والقوافل ورئاسة قبائل البادية، فكانت له مؤهلات خاصة وكفايات حسنة مكتته من رفع شأن (تدمر) في أعين الرومان ، ومن تكوين اسم لها عند رجال الدولتين المتزاحتين .

وقد تبن من كتابة دونت سنة (٢٥٨) للميلاد ومن كتابتين أخريين انه كان محمل درجة قنصل (Vir Consularis) في عهد القيصر (فالبريانوس) (Valerianus) كيا كان محمل لقب (مرن) ، أي (سيدنا) ، وهو اللقب الذي يستعمله أهل (تدمر) ، وهو يعادل لقب (Exarchos) (Exarkos) في اليونانية أ

٣

Oberdick, S. 22, Wright, P. 115.

γ يرى (Oberdick) أن (روفينوس) قتل (سبتيميوس خيران) الابن الأكبر لـ (أذينة) مع والده، لذلك تولى (أذينة) الثاني الحكم بعد مقتل أبيه فورا، Oberdick S. 22.

Die Araber II, S. 252.

Die Araber, II, S., 252, Cantineau, 3, No. 16.

Die Araber, II, S., 252, J. Cantineau, 3, No. 16.

المشرق : السنة الأولى ، الجزء ١٣ ، السنة ١٨٩٨ م ( ص ٥٩٢ ) ٠ Dle Araber, II, S., 252, J. Cantineau, 3, 22.

٧ المشرق : السنة الأولى ، الجزء ١٣ ، السنة ١٨٩٨ م ( ص ٥٩٢ ) ٠

Die Araber, II S., 253, H. Seyrg, in: Annales Archéol. de la Syrie, 13, 1963, 159, 162, J. Cantineau, 3, No. 17, Ency. Brita., 17, P. 162, Cooke, NSI, No. 126.

Die Araber, II, S. 253.

وقد ذكر بعض المؤرخين ان (أذينة) الذي نتحدث عنه كان ابناً لـ (أذينة ) ابن ( خيران ) ووالد ( سبتيميوس خيران ) ، وانه كان قد هـرب الى الجبال وأليف حياة البداوة والربى منذ صغره لينتقم من الرومسان الذين اغتال قائدهم ( روفينوس ) (Rufinus) أباه . فلم انتقل الحكم اليه ، عمل جهده عملي الأخذ بثأر أبيه ، فراجع ( فالبريانوس ) ( والريانوس ) شاكيـــــ اليه ما فعله ( روفينوس ) بأبيه ، طالباً منه انزال العقاب به . أما القيصر ، فسلم يأبه لهذه الشكوى ، ولم يحسب لهــا حساباً ، فغاظ ذلك ( أذينة ) وأزعجه وحمله عـــلى التفكير في الاتصال بأعداء الرومان، وهم الفرس \* . فلما بلغه نبأ زحف (فالبريانوس) على الفرس في عـــام (٢٥٩) بعد الميلاد وخيانة قائده ( مكريانوس ) وسقوط القيصر أسراً في أيدي الفرس على مقربة من ( الرها )،أرسل رسلاً الى (سابور) حملهم هدايا كثيرة وكتاباً يتودد فيه اليه ويظهر رغبته في مصالحته ومحالفت. فلما بلغ الرسل معسكر الملك ، وطلبوا ملاقاته لابلاغه الرسالة ، استكبر عليهم وتجبر، وأظهر عجبه من تجاسر (شيخ) على الكتابة اليه ، ومخاطبته مع أنه (ملك الملوك)، وهو رئيس مدينة في بيداء قفرة لا قيمة لها ولا أهمية ! ومن يكون أذينة ؟ هذا الرجل الذي دفعته حماقته الى التجاسر على سيده بالكتابة اليه ؟ فإن كان له أمل في عقوبة خفيفة ، فليأت إلي ويداه مغلولتان الى ظهره ! وإن لم يفعل ، فليعلم بأني سأهلكـــه وأهلك أسرته وأنزل الدمار عدينته ؟ ثم مَزَّق الرسالة ، ورمى المغرور الطائش من عمل تجـــاه مدينة خسرت الرومان ، ولم تحظ بالاتفاق مع الساسانيين .

ولما رجع الرسل الى تــــدمر وأعلموه بما جرى ، قرر الأخذ بثأره من هذا الملك المتغطرس الطائش ، فجمع القبائل بظـــاهر تدمر وجعلها تحت امرة ابنـــه ( هروديس ) ، وضم اليها فرسان تدمر بقيادة ( زبدا ) كبر قواده، وقو اسيها

Oberdick, S. 22, Wright, P. 115.

<sup>(</sup> والريانوس ) ، ( والريبانوس ) ، الطبري ( ٧٤٣/١ ) ، ( ليدن ) ٠

ه أمر سابور برمي الهدايا في النهر ، Oberdick, S., 23, Wright, P. 118 Gibbon: The Decline and Fall of the Ro-Empire, Vol., I, P. 236.

وفي أثناء زحف (أذينة) على المدائن ، وصلته أنباء تغلب القائد الروماني (كاليستوس) على الفرس ، وتشتت شملهم وهربهم ، فغير اتجاهه وأسرع اليهم لملاقاتهم ، وقد أدركهم قبل تمكنهم من عبور بهر الفرات، فالتحم بهسم وتغلب عليهم، وولى (سابور) مع فلول جيشه مذعوراً تاركاً أمواله وحرمه غنيمة في أيدي التدمريين. ولم يتمكن الفرس من عبور بهر الفرات الا بعد تعب ولما عبروه هنأ بعضهم بعضاً على السلامة والنجاح ملى الما أذينة ، المنتصر الظافر ، فكتب الى (غاليانوس ابن والريانوس ) خبره بهزيمة الفرس ، وباخلاصه للامراطورية ، ففرح القيصر بالطبع بخبر النصر فرحاً عظيماً ، وأنعم عليه بدرجة قائد عام على جميع عساكر المشرق (Dux Romanorum) ، وحثه على مواصلة الحرب لانقاذ ( والريانوس ) والده من الأسر ".

وقد أشار المؤرخ (ملالا) ( ملالس ) الى ملك دعاه (Enath) ، ذكر انه كان ملك العرب ( السرسين ) (Saracens) الأجلاف الغلاظ وحاكم (العربية ) وحليف الرومان ، وذكر انه هاجم ملك الفرس ( سابور ) في ايام (والريانوس) وكان قد سار الى حدود الامبراطورية الساسانية، وتوغل فيها وأوقع خسائر بالفرس<sup>3</sup>. وقد قصد به الملك ( أذينة ) هذا الملك الذي نتحدث عنه .

ويظهر أن (أذينة) كان يتحبب الى الرومان ، فأنعموا عليه بالألقاب ، ومن ذلك لقب (٧٥٨) الذي كان محمله في عام (٢٥٨) للميلاد . وقد منح قبل هذه السنة على ما يظهر . ولعل ضغطه المتزايد على الفرس هسو

٤

۱ المشرق ، السنة الأولى ، الجزء ۱۳ ، السنة ۱۸۹۸ م ، ( ص ۱۳۷ وما بعدها ) • Oberdick, S., 23, Wright, P. 118.

٣ المشرق ، السنة الأولى ، الجزء ١٣ ، ( ص ٦٣٩ ) ، ١٨٩٨ م ، Wright, P. 120, Ency. Brita., 23, P. 944.

Malalas, XXIII, 5, 2, Musil, Palmyrena, P. 247.

الذي حملهم على ترك ( دوراً ) (Dura) (Dura) ففسح بذلك المجال لعودة الحامية الرومانية الى هذه المدينة ، فرفع ذلك من شأنه في أعين الروسان أ .

وتمكن (أذينة) من تحرير الجزيرة من الفرس، وفتح (نصيبين) (Nisibis) (المنافلة) والمنافلة (المنافلة) والمنافلة والمنافل

لم يكن (أذينة) مطمئناً الى (مكريانوس) (Macrianus) كان يكرهه ويخشى أن يستولي على ملكه ان تمكن واستأثر في الحكم ، فقرر منازلتسه قبل منازلة ( مكريانوس ) له . وبيسنما كان يهم بالزحف عسلى (حمص ) قبل منازلة ( مكريانوس ) هأعلن السوريون ولاءهم (Emissa) جاء نبأ مقتل ( مكريانوس ) ، فأعلن السوريون ولاءهم لأذينة وخروجهم على ( كياثوس بن مكريانوس ) وساروا مع التدمرين لمحاصرة ( كياثوس ) في مدينة (حمص ) . ولما اشتد الحصار على المدينة وطال ، قتل

Berytus, VIII, Fascl., I, P. 56.

۱ ( م ) ( ص ) ( ص ) ( م ) الشرق ، السنة الأولى ، الجزء ١٣ ، سنة ( ١٨٩٨ م ) ( ص ) ( ص ) ( كار ) الشرق ، السنة الأولى ، الجزء ١٣ ، ١٩٥٨ م ) ( ص ) المحتوى المحت

۳ (طیسفون) ، بفتح أوله وسكون ثانیة وسین مهملة وفاء وآخره نون ، هـــي مدینة كسرى التي فیها الایوان ۰ البلدان ( ۲/۸۰ ) ۰

Syria, XVIII, 1937, P. 2, « Note sur Hérodien, Prince de Palmyre », by Henri Seyric, Oberdick, S., 25.

(كاليستوس) سيده (كيـاثوس) ورمى برأسه من فوق السور تحت قدمـــي (أذينة) ثم فتح له أبواب المدينة والتمس منه الأمان، فمنحه اياه ودخل المدينة في سنة (٢٦٢) للميلاد .

ولم يكن استسلام أهل (حمص) للتدمريين أمراً سهلاً عليهم فقد كانت بين الفريقين شحناء وبغضاء . نظر أهل حمص الى أهل تدمر نظرة ازدراء وغضاضة ، إذ كانوا يرونهم ناساً أجلافاً ، ليس لهم حظ من حضارة وثقافة ، أهل بادية حفاة جفاة . وقد يكون لاتصال حدود (تدمر) محدود حكومة (حمص) وغارات أعراب تدمر على أرض حمص يد في خلق هــــذا النزاع . وقد لاقت حمص من استيلاء أهل تدمر عليها عنا شديداً إذ حل بها دمار وخراب لرفضها الاستسلام لـ (برابرة تدمر) .

لقد سقطت حمص في أيدي التدمريين، بالرغم من تضرع أهلها وتوسلهم بالإلهة (الشمس) لتنصرهم على أعدائهم وتنزل بهم خسائر فادحة . وقسد كانوا من عبدادها المخلصين . ولكن أهل تدمر كانوا يتعبدون للشمس كذلك ، وقد توسلوا وتضرعوا اليها لتنصرهم على أعدائهم أهل حمص . لقد كان موقف (الشمس) موقفاً حرجاً . فالطرفان المتخاصمان ، من عبادها . وقد أقام كل منها معبداً ضخماً فخماً لعبادتها ، زوقت أبوابه وذهبت قبابه ، وكل منها يتوسل اليها ، فأي طرف تؤيد إذن ؟ والظاهر ان اختيارها وقع على تدمر إذ انتصروا على أهل حمص ، ودخلوا المدينة ظافرين " .

وسر" (أذينة) ولا شك من هذه النتيجة ، فقرر بعد استراحة جنوده بضعة أيام أن يسير نحو الشهال للقضاء على المنشقين . وبينا هو في طريقه ، تلقى أنباء تمرد (كاليستوس) وخروجه عليه واعلان نفسه ملكاً ، فأمر نفراً من رجاله باللهاب الى معسكر (كاليستوس) لاغتياله ، فذهبوا اليه ، وتمكن فارس من الدخول الى خيمته وقتله ، عندئذ تحسن موقفه، فسار الى الجزيرة ، وتعقب الفرس فقبض على عدد من (المرازبة) (Satrapen) وأرسلهم الى (رومة)، وأظهر

۱ المشرق ، السنة الأولى ، الجزء ۱۰ ، آب ۱۸۹۸ م ( ص ۱۸۷ ) .

Petr. Patr. Fra., 167, Dio, Ed: Boiss, 3, 744, A. Alfoldi in : Berytus, 5, 84, Die Araber, III, S., 251.

Die Araber II, S., 250.

المشرق ، العدد نفسه ( ص ۱۸۷ ) ، Trebellius, Trig. Tyr., 17,

اخلاصه وطاعته لقيصر ، فرضي عنه واطمأن اليه ، وأعطاه منزلة رفيعة هي : (Dux Orientis) (Imperator Totius) ودعاه انبراطوراً على جميع أنحاء المشرق، أي على الشأم والجزيرة وآسية الصغرى علم ( بتينية ) وبضع نواح شمالية ، ( ٢٦٤ م ) أ . وضربت نقود باسمه صور عليها أذينة ووراءه بعض أسرى الفرس . وجعل تحت امرته جميع القوات الرومانية المعسكرة في المشرق . وكلفه القضاء على فلول جيش ( مكريانوس ) وتطهير المقاطعات الرومانية منهم .

واختار أذينة لنفسه لقباً آخر حبيباً الى نفوس الشرقيين هو لقب (ملك الملوك) (ملك ملكا) "، لعله فعل ذلك محاكاة لملوك الفرس. ومنح لقباً آخر هـو (أغسطس) (Augustus) لقب قياصرة الرومان أ. والانسان متى أبطرته النعمة مال الى اتخاذ أمثال هذه الألقاب ! وفي رواية أن مجلس الشيوخ الروماني منحه لقب (أغسطس) ، فصار مساوياً للقيصر ، وأنه أمر بوضع صورته مع صورة الانبراطور على النقود التي أخذت غنيمة من الفرس ".

وعرف (أذينة ) بـ ( متقنا دي مدنحا كله ) ، ( متقنا متقنانوتا ) ، وعرف (أذينة ) بـ (Correctores Italiae) أو (Reparator Totius Orientis) درجــة (Utriusque Italiae, Italiae Regionis Transpadanae) ، وتقابل درجــة (Correctores) منزلــة ( رئيس ) (Praesides) ، أي رئيس مقاطعة من المقاطعات .

وقام (أذينة) باصلاحات جمة أظهر فيها أنه لم يكن قائداً قديراً فقط، بل كان الى ذلك رجل ادارة وسياسة وتسامح أيضاً. فمنع تعصب الوثنيين على النصارى واضطهادهم لهم، ومنح كل طائفة حريتها في ممارسة شعائر دينها، وخول

Oberdick, S., 31, Ency. Brita., 17 P. 162. ، ( ٦٨٨ ص ١٨٨ الشرق ، العدد نفسه ( ص ١٨٨ )

المشرق ، العدد نفسه ( ص ۱۸۸ ) ، Oberdick, S., 31.

Die Araber, II, S., 253. γ

<sup>؛</sup> المشرق ، السنة الأولى ، الجزء ١٥ ، السنة ( ١٨٩٨ م ) ، ( ص ١٨٨٠ ) . Gibbon, I, P. 241.

Wright, P. 121.

Die Araber, II, S., 253, Cambridge Ancient History, 12, 175.  $\gamma$ 

Die Araber, II, S. 253.

النصارى حق بناء الكنائس حيثما شاؤوا ' . وتعقب اللصوص وقطاع الطرق من الجنود الهاربين والمسرحين من الحدمة والصعاليك الذين وجدوا في الاعتداء على الآمنين ومهاجمة القوافل والقرى والمدن خير مصدر للحصول على الكسب والمغانم والمال ، وقتل ( كاليستوس ) زعيم الصعاليك اللّه يسمال من لا عمل له إلا الفتنة والاعتداء على الناس ، وبذلك أراح أذينة نفسه وأراح المقاطعات الرومانية من شر هؤلاء ، واطمأن الناس على أنفسهم ، وعادوا الى أماكنهم التي اضطروا الى تركهم لها بسبب تلك الاعتداءات التي قام بها من أطلق عليهم الكتاب اسم ( الظالمون ) المناهدين المناهد

وصمم (انبراطور الشرق) و (ملك الملوك) بعد هذه الأعمال على انتزاع القيصر (والريانوس) من أيدي الفرس ، ومحاربة خصمه المتغطرس المتلقب بلقب (ملك الملوك) كذلك . قد يكون حباً في اذلال من استهان به فمزق رسالته أمام أعين رسله ، وقد يكون تقرباً للرومان وتودداً الى القيصر (غاليانوس). والشرقيون مبالغون ويا للأسف في اكرام الغرباء ، متزلفون الى القوي منهم ، ولو كان في مبالغون ويا للأسف في اكرام الغرباء ، متزلفون الى القوي منهم ، ولو كان في ذلك هلاك الوطن والرعية . عين ابنه البكر (سبتيميوس هيرودس) (Septimius) واخذ هو جيشه (سابور) وأخذ هو جيشه وسار به لمحاربة الفرس في أوائل عام (٢٦٥) بعد الميلاد . سار به الى (طيسفون) عاصمة (سابور) فحاصرها أمداً ، ويظهر ان (سابور) أظهر استعداده لعقد صلح لولا اشتراط (أذينة) فك أسر (والريانوس) ، وهو شرط كان في نظر الفرس جد عظم "

ووقع حادث مهم اضطر (أذينة) الى تبديـل خططه العسكرية وترك حصار (طيسفون). ذلك هو انتهـاز (القوط) فرصة محاصرة (أذينة) للمدائن وابتعاده عن آسية الصغرى وبلاد الشأم، فعروا بحر (بنطس) (Pontus) أي البحر الأسود؛ ونزلوا بميناء (هرقلية) (Heraclea) ثم زحفوا عـلى (بتينية)

الشرق، العدد المذكور ( ص ٦٨٩ ) ٠

۲ ( الظالمون الثلاثون ) ، المشرق ( ص ۱۸۹ ) ، Tribellius : Trig. Tyr., 14. ( ۱۸۹ ) ، المشرق ( ص ۱۸۹ ) Oberdick, S., 35, Hieronym. Cliron. XII, Gallieni : « Odenatum Persas ۳

ita Cecidisse, ut Castra a Ctesiphontem Poneret >, Zosim, I, 39, Trebellius, Poll., 2, Gall 10 < Ctesiphon >.

<sup>؛ (</sup> بنطس ) ، البلدان ( ۲/۲۲ ، ۲۹۳ ) ، و يعرف أيضًا ببحر ( طرابزندة ) ، البلدان ( ۲/۲۲ ) ٠

و ( فريحية ) و ( غلاطية ) و (قيادوقية ) ، وكانوا يقصدون من وراء زحفهم هذا التوسع والاستيلاء على آسية الصغرى وبلاد الشأم وكل ما يمكن الاستيلاء عليه من بلاد الشرق . فلما علم (القوط) بمجيء ( أذينة ) هربوا الى ميناء ( هرقلية ) مسرعن ، ومنه ركبوا الى بلادهم التي جاءوا منها . فقرر عندئذ الرجوع الى العراق لفتح ( طيسفون ) . وبيما كان ( أذينة ) في ( حمص ) لاراحة الجند ، أعد وليمة كبيرة تذكاراً ليوم ميلاده حضرها قواده وكبار القوم . فانتهز (معنى) أعد وليمة كبيرة تذكاراً ليوم ميلاده حضرها قواده وكبار القوم . فانتهز (معنى) وابن عمه (هيرودس) (Herodus) ، لاغتصاب عمه منه ملكه الذي ورثه من أبيه . وابن عمه (هيرودس) (Herodus) ، لاغتصاب عمه منه ملكه الذي ورثه من أبيه . وبذلك ونادى بنفسه ملكاً على المملكة التي أنشأها وكو بها ( أذينة ) القتيسل ، وبذلك استرجع حقه من المقتول . ولكن حياة القاتل كما يقول المثل الشرقي لا تطول ، وذلك قولهم : « بشتر القاتل بالقتل ، فما كاد يتربع على العرش اياماً حتى انتقمت منه سيوف ( حمص ) ، وألحقته بالعالم الواسع الذي ذهب اليسه القتيلان انتقمت منه سيوف ( حمص ) ، وألحقته بالعالم الواسع الذي ذهب اليسه القتيلان

ما أعجب الحياة . في مدة قصيرة طفر فيها رجل (تدمر) من رئيس في مدينة صحراوية الى ملك على عرش مملكة ، فقائد كبير في أعظم انبراطورية في عالم ذلك الزمن ، ومنافس للقيصر وملك على الشرق ، وفي لحظة واحدة انتقل فيها هذا القائد الملك من هذا العالم الى عالم القبر . انها الحياة لا بد لها من نهاية مها بلغ الانسان من منزلة ومكانة ، لا تعرف قوة وصولة ولا فقسراً وضعفاً ، الجميع الى هذه النهاية منتهون ، وللفيلسوف أن يستخرج منها حكمة الحياة .

هل قتل ( معنى ) عمه لاغتصابه حقه الطبيعي في الملك ؟ أو قتله لأسباب أخرى ؟ وهل كان لأحد مثل الملكة ( الزباء ) ضلع في الحادث ؟ وهل كان للرومان يد في هذه الجريمة ؟ وهل كان للحزب الوطني التدمري الذي كان يكره اليونان والرومان وكل سيطرة غريبة يد في هذا الاغتيال ؟ لما عرف عن ( أذينة )

المشرق ، السنة الاولى ، الجزء ١٥ ، ( ١٨٩٨ م ) ، ( ص ١٩٩١ ) . راجع خبر مقتل ( أذينة ) والعداء الذي كان بينه وبين ( معنى ) والنزاع الذي

حدث بينهما حين كانا في الصيد في مجلة المشرق ، السنة الأولى ، الجزء ١٥، . ( م ١٩٩٨ م ) ، ( ص ١٩١ وما بعدها ) ،

Oberdick, S., 38, Zosim, I, 39, Treb. Poll., 30, Tyr. 15, Gibbon, I, P. 263, Vaughan: Zenobia, P. 60.

من دفاعه عن الانبراطورية الرومانية وحماسته في الدفاع عنها ؟ هذه أسئلة سألها المتعمقون في تأريخ (تدمر) والباحثون فيه ، وأجابوا عنها أجوبة مختلفة . فحنهم من رأى ان الجريمة هي انتقام شخصي بسبب اغتصاب ( أذينة ) حق القاتل الذي ورثه من أبيه ، ومنهم من رأى انها مسألة مدبرة مدروسة وان للزباء يدا فيها . ومنهم من رأى انها بتدبير الرومان وعلمهم ، فعلوها للتخلص من رجل أخذوا يشكون في اخلاصه ، ويرتابون منه . ومنهم من رأى عكس ذلك : رأى انها فاجعة للرومان وخسارة كبيرة لسياستهم في الشرق ، وانها من أعمال الوطنيين الذين رأوا في ملك تدمر أداة طبعة مسخرة في أبدي سادة (رومة) فقرروا لذلك الانتقام منه.

أما نحن فنرى أن من الصعب البت في سر" قتل ( أذينة ) وابنه ، فالأخبار الواردة في هذا الموضوع غامضة ، والأدلة غير متوفرة ، ومبايعة الجيش وقو اده للقاتل في سرعة ومن غير كلام أو قتال ، ثم قيام أهل حمص بقتل القاتل بعسد أيام ، وتولى الملكة ( الزباء ) الحكم بعده وبسرعة هي قضايا فيها نظر . ولهذا تعددت الآراء ، ولن تتفق مسا دامت الروايات المقدمة الينا على هذا النحو من التعقد والأمور .

أظهر (أذينة) مقدرة فائقة جديرة بالاعجاب، استطاع أن يكون جيشاً قوياً نحيف الفرس ويلحق بهم الحسائر ويكتسب تقدير الرومان واحترامهم في مدة قصيرة، واستطاع أن يكون من القلعة الصغيرة المبنية في البادية مملكة كان لها أثر خطير في النزاع السياسي العسكري بين الرومان والفرس. لقد قام بعمل عسكري عظيم في محاولاته الحربية لانقاذ القيصر (والريانوس) محاولات لم يقم بها سيد (رومة) وابن القيصر الأسير ولا أتباعه الرومان. لقد (أرسلته الشمس أسداً منها مرعماً) .

لقد وقعت في أيام ( أذينة ) أحداث خطيرة عظيمة في الشرق الأدنى بين المعسكرين : المعسكر الشرقي وهو معسكر الفرس ، والمعسكر الغربيي وهو معسكر الرومان يساعدهم التدمريون. كانت انتصارات الفرس في سنة (٢٦٠) بعد الميلاد،

الشرق ، السنة الاولى ، الجزء ١٥ ، (١٨٩٨ م) ، ( ص ١٩٣ ) ، Oberdick, S., 40, Gibbon, I, P. 263, Vaughan : Zenobia, P. 60.

Oracula: Sibyllinus, VV, 169, Berytua, Vol., VIII, Fasc., I, 1943.

ثم أسر القيصر ( والريانوس ) ، وغزو بلاد الشأم ، وقيام ( أذينة ) بالهجوم على الفرس ، وطردهم من الأرضن التي احتلوها من الأمور الحطيرة التي وقعت في ذلك العهد ، أفادت الرومان ولا شك كثيراً ، ولكنها لفتت أنظارهم في الوقت نفسه الى الحطر الجديد الذي أخذ يتهددهم من ظهور قوة ( تدمر ) ، وتسدمر في بلاد الشأم . وقد تتزعم الحركات الوطنية المعادية للرومان في الشرق ، فتكون كارثة على ( رومة ) . ونجد أخبار ( أذينة ) وأعماله خاصة بعد معركة (الرها) ( Edessa ) في تأريخ ( سوزيموس ) (Zosimus)

ولا بد لي في هذا الموضع ، وقد انتهيت من الحديث عن أذينة ، من الإشارة الى رجل كان له شأن وذكر في أيام ( أذينة ) ، وكان أقوى شخصية في تدمر الا وهو ( ورود ) (Worod) الذي ورد ذكره في عدد من الكتابات ، أقدمها الكتابة المدونة بشهر نيسان من سنة (٢٦٢) للميلاد وقد لقب فيها ب (Procurator Ducenarius) . كما لقب بلقب ( مرن ) الذي تلقب بسه ( أذينة ) أيضاً ، أي ( سيدنا ) و ( أميرنا ) ، وبألقاب أخرى مشل ( أذينة ) أيضاً ، أي ( سائد القافلة ) و ( شريف المستوطنة ) وغير ذلك من نعوت حملها ( أذينة ) نفسه ، مما محملنا على الاعتقاد بأنه كان الرجل الثاني في تدمر بعد ( أذينة ) ، ومن الغريب ان اسمه اختفى مع اسم أذينة في السنة التي قتل فيها الملك نفسها ، فلم نعد نقرأه في الكتابات " .

وكان ( ورود ) يقوم مقام ( أذينة ) بأعباء الحكم عند غياب ( أذينة ) عن عاصمته . ويرى بعض الباحثين ان اسمه الكامل هو ( يوليوس أورليوس سبتيميوس ورود ) ( جوليوس أورليوس سبتيميوس ورود ) ( جوليوس أورليوس سبتيميوس ورود) Worod وانه كان من الطبقة (الأرستقراطية) ، وهو من أصل فارسي روماني. وقد نال أعلى الألقاب المعروفة في أيامه ، حتى ضاهت الألقاب الي لقب بها ( أذينة ) . والظاهر انه كان شخصاً كفؤاً حازماً لذلك نال مركزاً لم يبلغه أحد غير ( أذينة ) ، اذ كان الرجل الثاني في تدمر بعد الملك؛ .

Oracula: Sibyllinus, XVIII, Zosimus, I, 27, I, 36, I, 39.

J. Cantineau, 3n. II, Die Araber, II, S., 255.

Die Araber, II, S., 255.

Vaughan, P. 58.

ولا نعرف شيئاً كثيراً عن المكانة التي حصل عليها بعد مقتل (أذينة) وتولى (الزباء) أعباء الحكم نيابة عن ابنها (وهبلات). والظاهر انه لم ينل عند الملكة المنزلة التي بلغها عند (أذينة)، وان عينته الملكة نائباً عنها في بعض الأوقات، وكل ما وصل اليه عندها هو منصب (مستشار)، فقد كانت تستدعيه عند الحاجة لاستشارته في بعض الأمور الحطيرة. وقد كان لها جاعة مستشارين تستعين بآرائهم في ادارة الحكم وفي تنظيم الأمور المالية، ولا سيا الجباية من التجارة والنجار.

ولم يشر (الطبري) ولا غيره من المؤرخين المسلمين الى حروب (أذينة) مع (سابور) على أهميتها وبلوغ ملك (تدمر) فيها العاصمة (طيسفون). وهذا أمر يدعو الى العجب، حقاً اذكيف يهمل المؤرخون والأخباريون هذا الحدث الحطير؟ فلا بدأن يكون هنالك سبب. ورأيي ان سببه الموارد الأصلية التي اعتمد عليها المؤرخون المسلمون والأخباريون واخذوا منها ، وهي موارد فارسية الأصل متعصبة للفرس، أو موارد عراقية ميّالة اليهم .

وقد أخسد المؤرخون المسلمون تأريخ الفرس من موارد فارسية ، أما تأريخ الرومان واليونان ، فقد أخذوه من موارد نصرانية سريانية في الغالب ، ولكنهم أخذوه بقدر ، ولم يتوسعوا في الطلب ، لذلك كان تأريخ الرومان واليونان مختصرا جداً وضعيفاً بالقياس الى ما دو ن عن تأريخ الفرس . عبارة عن جريدة بأسماء القياصرة جافة في الغالب ، ونتف وقطع مبثوثة هنا وهناك في الفصول المدو تة عن تأريخ الدول الفارسية ذكرت في المواضع التي تكون لها صلات بتأريخ الفرس ، ولذلك أيضاً أدمج أكثر مسا دو ن عن تأريخ الغساسنة وعرب الشأم في الأوراق التي دو نت عن تأريخ الحراق . وقد انتزعت من موارد فارسية عراقية ، ففيها تعصب للفرس وللعراق على الروم والرومان وبلاد الشأم المنام المواقية ، ففيها تعصب للفرس وللعراق على الروم والرومان وبلاد الشأم المواق .

واظن ان الموارد الأولى التي نقل منها الأخباريون والمؤرخون كلامهم عن تأريخ الفرس لم ترقها الاشارة الى انتصارات ملك كو"ن مملكة في البادية بنفسه ، على ( سابور ) صاحب انبراطورية واسعة تتباهى بنفسها على الرومان ، فأهملت الكلام عنها بدافع العاطفة والنزعات القومية . فلما ترجمت تلك الموارد إلى العربية أو نقل

ا مجلة المجمع العلمي العراقي ، الجزء الأول والجزء الثاني .

منها ، لم بجد الأخباريون والمؤرخون شيئاً يقولونه عن انتصارت ( أذينة ) على ( سابور ) ، وإلا ذكروه كما ذكروا حادث أسر (سابور) للقيصر (والريانوس) في أثناء كلامهم عن سابور . وقد ذكره الطبري فقال : ( وانه حاصر ملكاً كان بالروم يقال له الريانوس عدينة انطاكية ، فأسره وحمله وجماعة كثيرة معمه وأسكنهم جنديسابور) .

#### الزباء :

انتقل الملك بعد مقتل (أذينة) و (معن) إلى (وهبلت) و (هبلات) و رهبلات (وهب اللاث)، وهو ابن (أذينة) من زوجه (الزّباء) ويعرف في اليونانية ب (اتينودورس) (Athenodorus). وكان لوهبلات اخوة هم : (حبران) (خيران) و (تيم الله) من أذينة (أذينة) وامه (الزباء). وكان قاصراً، لذلك تولت الوصاية عليه وتأديبه بأدب الملوك حتى يبلغ سن الرشد ، فعلمته (اللاتينة) والفروسية ، وهيأته ليكون ملكاً كبيراً كقياصرة الرومان أو أكاسرة الفرس وسعت هي لتهذيب الدولة وتوسيعها وبسط نفوذها على أماكن واسعة لم تكن خاضعة لتدمر ، لذلك كان لا بد من حدوث احتكاك وتصادم بينها وبين الرومان.

وللأخباريين احاديث واقاصيص عن الزباء ، واسمها عندهم ( ناثلة بنت عمرو ابن الظرب بن حسان بن أذينة بن السميدع بن هوبر العميلقي ( العملقي ) من العالميق . و ( الزباء بنت عمرو بن الظرب بن حسان بن أذينة بن السميدع بن هوبر ) على زعم " ، و ( ليلي ) في زعم آخر . وزعموا ان لها اختا اسمها ( زبيبة ) بنت ( الزباء ) لها قصر حصين على شاطىء الفرات الغربي ، فكانت تشتو عند اختها وتربع ببطن النجار ، وتصير الى تدمر . كما كان لها جنود هم في نظرهم بقايا من العالميق والعاربة الأولى ، وتزيد وسليح إبن (حلوان بن عمران

١ الطبري ( ٢/٢٦ ) ( طبعة المطبعة الحسينية ) ٠

٢ الطبري ( ٢/ ٣١ ) ، ابن خلدون ( ٢/ ٢٦١ ) ، حمزة ( ٦٥ ) ٠ ١٠٠٠٠٠٠٠

٢ مروج ( ٢/١٦) ٠

ابن الحاف بن قضاعة ) ومن كان معهم من قبائل قضاعة ا . وذكر (ابن خلدون) ان ملك العرب بأرض الحيرة ومشارف الشأم كان لعمرو بن الظرب، وكان جنود الزباء من بقايا العالقة من عاد الأولى ومن نهد وسليح ابني حلوان ومن كان معهم من قبائل قضاعة ، وكانت تسكن على شاطىء الفرات وقد بنت هنالك قصراً ، وتربع عند بطن المجاز ، وتصيف بتدمر ، أخذ قوله هذا من تأريخ الطبري وتصرف فيه بعض التصرف . أما الأصل ، فخير من اخبار الأخباريين ، واما النقل فحكمه حكم الأصل بالطبع . وأما ان جنود (الزباء) من بقايا (العالقة) ، فهو أمر مقبول في نظر اصحابنا الأخباريين ، ولم لا ؟ إن ( الزباء ) في رأيهم من بقايا العالقة ، اي من العرب الأولى فيلم لا يكون جنودها اذن من اولئك القوم ؟

وزعم بعض الأخباريين ان (الزباء) من ذرية (السميدع بن هوش) من (بني قطورا) اهل مكة ، وهي بنت (عمرو بن أذينة بن الظرب بن حسان). وبين (حسان) و (السميدع) آباء . وزعم آخرون ان (عمرو بن الظرب) كان على مشارف الشأم والجزيرة ، وكان منزله بين (الحابور) و (قرقيساء) ، فوقعت بينه وبين (مالك بن فهم) حروب هلك (عرو) في بعضها ، فقامت عملكه من بعده ابنته (الزباء) . وقد استمرت الحرب بين (مالك) و (الزباء) الى ان الجأها الى اطراف مملكتها . وكان (مالك) على ما يصفه الأخباريون رجلاً قديراً يغير على ملوك الطوائف حتى غلبهم على كثير مما في ايديهم . وهو في نظرهم اول من ملك من (عرب الضاحية) . وكان منزله مما يلي (الأنبار) ، في نظرهم اول من ملك من (عرب الضاحية) . وكان منزله مما يلي (الأنبار) ، ثم ملك بعده أخوه (عمرو بن فهم) . فلما هلك تولى من بعده (جذيمة الأبرش) الشهير في تأريخ الحبرة .

والذي حارب ( عمرو بن الظرب ) على رواية منسوبة الى ( ابن الكلبي ) ذكرها ( الطبري ) هو ( جذيمة الأبرش ) . وكان جذيمة على هذه الرواية قد جمع جموعاً من العرب سار بها يريد غزاة ( عمرو ) ، وأقبل (عمرو) بمجموعة

۱ الطبري ( ۲/۲۳ ) ٠

۲ ابن خلدون (۲۱۱۲۲)

٣ ابن خلدون ( ٢/٩٥٦ وما بعدها ) ٠

الطبري ( ۲۸/۲ ) .

من الشأم فالتقوا فاقتتلوا قتالاً شديداً فقتل (عمرو بن الظرب) وانفضت جموعه. فأجمعت الزباء رأمها لغزو ( جذبمة ) للأخذ بثأر أبيها ، واستعدت لذلك . غير ان اختاً لها هي ( زبيبة ) ، وكانت ذات رأي ودهاء وأدب ، نصحتها بترك الحرب ، فإن عواقبها غير مضمونة ، فاستجابت لنصيحتها ، وعمدت الى طرق المكر والحيل فراسلته واستدرجته الى عاصمتها في قصة معروفة مشهورة لا حاجــة بى الى اعادتها ، فغـــدرت بـــه وقتلته الله وطلب (قصير بن سعد بن عمرو ابن جذيمة بن قيس بن ربي بن نمارة بن لحم ) ، وكان اريباً حازماً أثراً عند ( جدَّمة بن الأبرش ) من ( عمرو بن عدي ) خليفة ( جدَّمة ) عسلي الحبرة الحروج لقتال ( الزباء ) ، فأحجم فلما رأى ذلك منه ، صمم على أن يأخذ هو بالتأر ، فذهب اليها مدعياً انه مضطهد ممقوت لتهمة نسبت اليه هي انه ساهم في قتل ( جديمة ) فوثقت به واطمأنت اليه وهي لا تعلم ما يخفي لهـــا ، ثم طلب منها أن يعود الى بلده ليعود بأمواله ونفائس ما لديه فسمحت له وأعطت تجارةً لتصريفها هناك ، فباعها وعاد بأرباح طائلة وبأموال كثيرة ، فزادت ثقتها بـــه وتكرر الحال ، حتى اذا ما وثق من اطمئناتها اليه عاد في المرة الأخبرة برجـال أشداء من بني قومه ومعهم (عمرو بن عدي ) ، وضعهم في جوالق كبيرة فلما توسطوا في المدينة ، أنزلت الجوالق وخرج الرجال منهـــا ، فوضعوا سيوفهم في رقاب أهلها ، فلما رأت الزبّاء ذلك ، أرادت الهرب من نفق حفرته لمثل هـذه الأيام ، اطلع قصير عليه ، فوضع ( عمرو بن عدي ) على بابه . فلما رأته الزباء مصت خاتمها ، وكان فيه سم ، قائلة : ( بيدي لا بيدك يا عمرو ) ، وتلقاها العر اق<sup>۲</sup> .

وهي قصة محشوة بالأمثال المنسوبة الى أبطالها : جذيمة وقصير والزباء وعمرو

حمزة ( ٦٥ ) ٠

الطبري ( ٢/ ٣٤ وما بعدها ) ، مروج ( ٢٩/٢ وما بعدها ) ، ابن خلصدون ( ٢٦/ ٢ وما بعدها ، ) البلدان ( ٣٧ /٣ ) ، مروج الذهب ( ٢٩/٢ ومسابعدها ) ، ( قصة جذيعة ) • فلما نظرت الزباء الى مشي الجمال ، قالت : ما للجمال مشيها وثيدا أجندلا يحملن أم حديدا ؟ أم صرفانا باردا شديدا أم الرجال جثما قعودا ؟ مروج ( ٢٢/٢ ) ، ( دار الاندلس ) •

ابن عدي ، وفيها على عادة الأخباريين في رواية أمثال هـذا القصص شعر نسب بعضه الى هؤلاء الأبطال ، ونسب بعضه الآخر الى شعراء أقحمت أسمــــاؤهم في القصة ليؤكد واضعوها ولا شك صدق حديثهم،وليلونوا كلامهم بعض التلوين . ونجد قصة الزبيّاء وجديمة وقصر المطالب بالثأر في شعر ينسب الى (عديّ بن زید العبادی ) ، جاء فیه :

ألم تسمع مخطب الأولينا ألا أمها الملك المسرجي دعا بَالبقَّة الأمراء يومــــأ جذيمة عصر ينجوهم ثبينا وكان يقول لو تبع اليقينــــا فطاوع أمرهم وعصى قصيرأ

ثم يستمر في نظم القصة شعراً حتى تنتهي . وقد ختمت بنصح للإنسان ليتعظ بالحوادث والمنايا ، التي لا تعرف أحداً مها كانت درجته ومنزلته ، إلا أخذته، ثم صبرته أثراً بعد عن<sup>١</sup>.

وذكر أهل الأخبار ان ( الزبّاء ) كانت تأتي الحصون ، فتنزل بهـا ، فلما نزلت بـ ( مارد ) ، حصن دومة الجندل ، وبالأبلق ، حصن تياء ، قالت تمرد مارد وعز الأبلق ، فذهبت مثلاً ٢ .

ولم يبخل الأخباريون على الزباء ، فمنحوها ابياتاً زعموا أنها قالتها ، وجعلوها أديبة في العربية بليغة الى اعلى درجات البلاغة . لها حكم وامثال بهذه العربيسة ، عربية القرآن الكريم . ولا غرابة في ذلك ، فالذي ينسب شعراً عربياً الى آدم وابليس ويرويه مشكَّلاً مضبوطاً على وفق قواعد النحو والصرف ، لا يعجز عن رواية شعر ينسب الى ( عمرو بن الظرب ) والى ابنته الزباء .

وذكر ان معاوية ذكر في أحد مجالسه ( الزباء ) وابنة ( عفزر ) ، فقال : « اني لأحب ان أسمع حديث ماوية وحاتم ، فقال رجل من القوم: أفلا أحدثك يا امر المؤمنين ؟ فقال : بلي ، فقال : إن ماوية بنت عفزر ، كانت ملكــة وكانت تتزوج من أرادت ٣٠.

الشعر والشعراء ( ١١٢ وما بعدها ) ، ( عدي بن زيد العبادي ) ، وفي الكتب الاخرى الحتلافُ في الالفاظ والعبارات ، مروج ( ٢/٧٧ ) ، ( دار الاندلُس ) ٠

مروج ( ۲/۷۳) ، ( دار الاندلس ) • ۲ ۲

البيآن والتبيين ( ٩/٣ ) ،

ويذكر اهل الأخبار ان ( ابنة عفزر ) قينة كانت في الدهر الأول، لا تدوم على عهد ، فصارت مثلاً . وقيل : قينة كانت في الحيرة ، وكان وفندُ النمان اذا اتوه لهوا بها . وذكر ان ( عفزر ) اسم اعجمي ، ولذلك لم يصرفه ( امرؤ القيس ) في قوله :

# أشميمُ بروق المُزنِ أين متصابعُهُ ولا شيء يشفي منك يا ابنة عفزراً ا

ولم تشأ الكتابات التدمرية الاعلان عن اسم ملكة تدمر ، بل ذكرتها على هذه الصورة : ( بت زباي ) اي ( بنت زباي ) <sup>۲</sup> . و ( زباي ) هو اسم والله الملكة ، حذفت كلمة ( بت) وهي ( بنت ) في العربية ، وقلب الحرف الأخير وهو الباء من كلمة ( زباي ) وصير همزة ، فصار ( زباء ) ، وعرفت ملكة تدمر عند العرب باسم ( الزباء ) .

وقد ذكر المؤرخ ( فلافيوس فوبسكوس ) (Flavius Vopiscus) ان والــد ( الزباء ) رجل من تدمر اسمه ( اخليو ) (Achilleo) ، و (Achilleo) هو ( انطيوخس ) (Antiochus) في رواية اخرى ً .

وقد أثنى عليها المؤرخ (تريبليوس بوليو) (Trebellius Pollio) ووصفها وصفاً جميلاً ، واشار الى مقدرتها وقابليتها ، وذكر انها كانت تتكلم اليونانيسة وتحسن ( اللاتينية ) ، وتتقن اللغة المصرية وتتحدث بها بكل طلاقة ، وتهم بشؤون المملكة ، وتقطع المسافات الطويلة سيراً على الأقدام في طليعة رجال جيشها ، الى غير ذلك من كلام فيه ثناء واطراء على هذه الملكة .

وقد بلغتنا روايات تفيد ان الملكة ادعت انها من مصر ، من سلالات الملوك وأنها من صلب الملكة الشهيرة (قلبطرة ) (كليوبطرة ) (Cleopatra) ، وانها كانت نفسها تتكلم المصرية بطلاقة ، وانها ألفت كتاباً كتبته بخط يدها اختصرت

اللسان ( ۱/۱۶ه ) .

المشرق ، السنة الأولى ، ( ١٨٩٨ م ) ، آب ، الجزء ١٥ ، ( ص ٦٩٣ ) .

Flavius Vopiscus Aur., 31, Oberdick, S., 143.

Zosimus, I, 61, Oberdick, S., 143.

Trebellius Pollio: Hist. August., P. 192, 199, XXX, Tyranni., C., 14.

مروج ( ١/ ٢٥٩ ) ( طبعة دار الرجاء ) ، Oberdick, S., 47, Gibbon, I, P. 202

فيه ما قرأته من تواريخ الأمم الشرقية ولا سيا تأريخ مصرا ، وانها استقدمت مشاهير رجال الفكر الى عاصمتها ، مثل الفيلسوف الشهير ( كاسيوس ديونيسيوس لونجينوس ) (Cassius Longinus) ( ۲۲۰ – ۲۷۳ م ) بعد الميلاد . وكان فيلسوفاً على مذهب الأفلاطونية الحديثة ومن أصدقاء الفياسوف ( فرفوريس ) (Phorphyrios) ، استقدمته الملكة الى عاصمتها واستضافته عندها وجعلته مستشاراً لها ، فأخلص لها في مشورته، فكان ذلك سبباً في قتله . فقتله القيصر (أوريليانوس) (Aurelianus) ، لاتهامه انه كان محرض الملكة على الرومان .

ومثل الكاتب المؤرخ (كليكراتس الصوري) ، و (لوبوكوس) البيروتي اللغوي الفيلسوف ، و ( بوسانياس ) الدمشقسي المؤرخ ، و ( نيوكوماخس ) (Nicomachus) من زمرة الكتّاب المؤرخين، المتضلعين بالإغريقية، ومن الفلاسفة ، وقد تولى الكتابة باللغة الإغريقية ، وصار من مستشاريها كذلك . ولذلك أمر به القيصر ( أورئيانوس ) فقتل بعد محاكمته بمدينة حمص، في الوقت الذي حوكمت فيه الملكة والفيلسوف ( لونجينوس ) ، الذي قطع رأسه بعد ان مثل به أ . وفي حشد هذا النوع من الرجال دلالة على ميول الملكة الفلسفية الأدبية وثقافتها العالية ولا شك .

وملكة شأنها هذا ، لا بد ان تكون حرة الفكر، متساهلة مع اصحاب العقائد والآراء . وهذا ما كان . ففي مدينة ( تدمر ) الوثنية عاشت جالية كبيرة من اليهود تمتعت بمارسة شعائرها الدينية بكل حرية ، ونالت حقوق المواطنة التي كان يتمتع بها التدمريون ، جاءت الى المدينة مهاجرة من فلسطين خاصة بعد خراب القدس على ايدي القيصر ( طيطوس ) ( تيتوس ) (Titus) في سنة (٧٠) بعد الميلاد من فاشتغلت فيها بالتجارة ، فحصلت على ارباح طائلة جداً ، وصار لها في المدينة اسم وشأن حتى ان مجلس المدينة والشعب اقام تمثالاً في سنة ( ٢٩٥ )

Oberdick, S., 47, Vaughan, P. 79.

ر فقدت مؤلفات هذا الفيلسوف ولم يبق منها غير : (Le Bublime) ولم يبق منها غير : (ص١٨٩٨م ، (ص١٩٢١)، أي كتاب الايغال ، المشرق، السنة الاولى الجزء ٢٠ ، السنة ١٨٩٨م ، (ص١٩٢)، Hervey, P. 245.

المشر ق ، الجزء نفسه ( ۹۲۱ ) ، Vaughan, P. 192. .

Vaughan, P. 192.

ه المشرق ، السنة الاولى ، الجزء ٢٠ ( ١٨٩٨ م ) ، ( ص ٩٢٤ ) ٠

السلوقية المقابلة لسنة (٢٥٧) الميلادية ليهودي يدعى (يوليوس أورليوس شلميط) (Julius Aurelius Schalmath) قائد القافلة ، لأنه ترأس القافلة ، وأنفق عليها من ماله أ

وقد بالغ بعض المؤرخين في عدد اليهود الذين كانوا في (تدمر) ايام حكم الزباء فزعم انه بلغ نصف عدد سكان المدينة ، وهو زعم محتاج الى اثبات . وزعم القديس ( أثناسيوس ) (St. Athanasius) ان ملكة تدمر كانت تدين باليهودية ولكنها مع تهودها لم تهب أبناء دينها الكنائس لتكون لهم مجامع ومحافل . وذهب الى هذا الرأي المؤرخ ( فوتيوس ) (Photius) . وذكر ( فيلاستريوس ) وهو أسقف كان مقرباً الى الزباء ، وله منزلة عالية لديها . ونسبت اليه آراء في وهو أسقف كان مقرباً الى الزباء ، وله منزلة عالية لديها . ونسبت اليه آراء في المسيح وفي بعض الأمور الدينية الأخرى دعت الى محاكمته في مجمع ( انطاكية ) الذي انعقد في سنة ( ٢٦٤ ) للميلاد ، فوجد المجمع ان تعاليمه تشبه تعاليم الذي انعقد في سنة ( ٢٦٤ ) للميلاد ، فوجد المجمع ان تعاليمه تشبه تعاليم حكم عليه في ( انطاكية ) سنة ( ٢٦٩) بعزله عن الأسقفية ، ولم تتدخل ( الزباء ) في القرارات التي اتخذها رجال الكنيسة تجاه بولس ، كما انها لم تنفيذ قراراتهم محقه ، بل أبقته في مركزه وتركته على ما كان عليه .

ويرى بعض المؤرخين أن خبر تهود الملكة خبر مختلق ، وضعه آباء الكنيسسة للإساءة الى سمعة ( بولس السميساطي ) والطعن فيه والحط من تعاليمه وللتأثير في نفوس أتباعه <sup>٧</sup> . وقد لاقى ( بولس ) من خصومه عنتاً شديداً . ولا يعقل بالطبع أن يعمد رجل كنيسة الى تهويسد شخص مها كان مذهبه ورأيه في طبيعة المسيح

Oberdick, S., 65, Corpus, Insc. Grea., III, NR. 4486, Levy: Palmyr. Inschr. in ZDMG., VII, 1864, S. 88.

۱ المشرق ، السنة الاولى ، الجزء ۲۰ ، (۱۸۹۸ م) (ص ۹۲۶) ،
Oberdick, S., 71, Milman: History of the Jews, III, P. 175.

٠ المشرق ، الجزء ٢١ ( ١٨٩٨ م ) ، ( ص ٩٩٥ ) ٠

Oberdick, S., 71, G. Moss: Jews and Judaism in Palmyra, in: Palestine Exploration Fund QJuarterly, Vol., 60, 1928, 100-107.

<sup>،</sup> المصدر نفسه ٠

٣ المشرق ، السنة الاولى ، الجزء ٢١ ، ١٨٩٨ م ( ص ٩٩١ وما بعدها ) ٠

Oberdick, S., 72.

واللاهوت ، بل المعقول أن يعمد للتأثير فيه وادخاله الى مذهبه . ولدينا خبر آخر أراه من جنس خبر ( فيلاستريوس ) ذكره ( تيودوريت ) (Theodoret) ، خلاصته : أن الأسقف ( بولس ) أخذ رأيه في ( الثالوث ) من آراء الملكسة المتأثرة باليهودية ، وأنه كان قد تأثر بالمرأة حتى سقط الى الحضيض . ولا يخفى ما في هذا الحبر من طعن في عقيدة الرجل الذي أبدى رأياً في ( الثالوث ) سبب غضب الآباء عليه .

ولم نجد في الآثار اليهودية التي بين أيدينا ما يفيد بهود (الزباء) ، نعم ورد في التلمود خبر يفيد حماية (الزباء) الأحبار ، غير أنه وردت أخبار أخرى تفيد أن اليهود كانوا ناقين على (تدمر) حاقدين عليها يرجون من الله أن يطيل في عمرهم ليروا نهايتها . هذا الحبر الكبير (يوحانان) (يوخانان) والزباء ، يقول : (مخلد وسعيد من يدرك نهاية أيام تدمر) . ولو كانت الملكة على دين يهود ، لما صدرت هذه الجملة من فم ذلك الحسير ولا شك . ويفهم من بعض الروايات المروية عن فقهاء اليهود وأحبارهم في فلسطين في ذلك العهد، من بعض الروايات الميود وعذبتهم . وهي روايات لا يمكن التسليم بصحتها أيضاً، ويجوز انها ظهرت على أثر توسع الملكة في الأرضين التي كانت تحت سيطرة الرومان ومنها (اليهودية ) غير أن هذا الاستيلاء لم يكن أمده طويلا "

ووردت روایات أخرى تشیر الی كراهیة یهود منطقة الفرات لتدمر ، ورد ان الحبر (یهودا) (R. Juda) تلمید الحبر (صموئیل) (Samuel) تحدث عن تدمر ، فقال : «سیحتفل الاسرائیلیون فی أحد الآیام بعید ، انه عید هلاك ترمود (Tamud) ، انها ستهلك كها هلكت تمود (Tamud) . وقد هلكت ». وورد ان الحبر (آشة ) (R. Asche) ذكر (ترمود ) (Tamud) فقال : «ترمود مثل تمود، انها شیئان لامر واحد ، اذا هلك أحدهما قام الثانی مقامه »

Oberdick, S., 73.

Talmud Jeru. Ter., VIII, 46b, Ency. Brita., 23, P. 945.

Simon Dubnow: Weltgeschichte des jüdischen Volkes, III, S., 179, The Universal Jewish Encyclopedia, Vol., 10, P. 639, Graetz: History of the Jews, Vol., 2, PP. 528, 1927, Yer. Taan., VIII, 465.

ويراد بـ ( ترمود ) مدينة ( تدمر ) . وقد اشترك عدد كبـــــــــــــــــ من اليهود في صفوف أعداء الزباء ، واشتركوا مع الفرس في حروبهم مع تدمر كما اشتركوا مع الرومان . وقبض على عدد من الأحبار أحضروا الى الملكة كانوا محرضون الناس على التدمرين .

أما (تمود) ، الذين هلكوا قبل هلاك (ترمود) ، فهم قوم ثمود. ويظهر الهم حلت بهم نكبة أدت الى هلاكهم حتى صار هلاكهم مضرب الأمثال . ولم يشر الى زمن حلول تلك النكبة . ولكن ذلك كان قبل سقوط (تدمر) في أيدي الرومان على كل حال ، كما يفهم من كلام الحبر (يهودا) المتوفى سنة (٢٥٧) للميلاد" .

أما أسباب هذا البغض ، فلم تذكر . ويظهر ان هنالك جملة عوامل دعت الى ظهوره ، منها آراء الملكة الفلسفية وآراء الفلاسفة والكتّاب الذين كانوا يحيطون بها ، وكانوا يبثونها في تدمر وفي البقاع التي استولى عليها التدمريون ، فنفقت نفاقاً كبراً بين يهود (تدمر) ويهود (الكالوتات) على بهر الفرات ، فأثارت هذه الآراء (الالحادية) عند اليهود حقد الأحبار والمتدينين . ومنها الزواج المختلط الذي انتشر في تدمر بين اليهود وغير اليهود ، ونشوء جيل جديد من هذا الزواج أضاع الدين وتقاليد الإسرائيلين . وهو أمر بهي عنه اليهود . ومنها الحالة السياسية التي نشأت من أسر الفرس للقيصر ( والريانوس ) ، وهجوم أذينة عملي الفرس وما أعقب ذلك من حروب ألحقت ضرراً كبيراً بالجاليات اليهودية الكبيرة التي كانت تسكن شواطيء الفرات ، ومعظمها من التجار الذين كانوا يتاجرون مع كانت تتمتع بشبه استقلال بأضرار كبيرة ، وفقدت استقلالها خلال مدة التي كانت تتمتع بشبه استقلال بأضرار كبيرة ، وفقدت استقلالها خلال مدة السيلاء التدمريين على شواطي الفرات . فلهذه الأسباب كانت نقمة اليهود على التدمريين على شواطي الفرات . فلهذه الأسباب كانت نقمة اليهود على التدمريين على شواطي الفرات . فلهذه الأسباب كانت نقمة اليهود على التدمريين على شواطي الفرات . فلهذه الأسباب كانت نقمة اليهود على التدمريين المين الندمريين القرات . فلهذه الأسباب كانت نقمة اليهود على التدمريين المين النبورين .

Oberdick, S., 80, Jebam 17b.

٢ ذكر (Oberdick) أمثلة عديدة على ذلك في (ص ٨٠) وما بعدها من كتابه • راجع أيضا:

Grätz: Geschichte der Juden, IV, S., 336, Levy, in ZDMG., XVIII, S., 97.

Jost: Geschichte des Judenthums und seiner Sekten, II, S., 156.

Oberdick, S., 79.

Jost: Geschichte der Juden, 4, 14, 7, Oberdick, S., 78.

وحرص بعض المؤرخين على ادخال الملكة في زمرة النصارى فزعوا انها كانت على دين المسيح . وتساهل آخرون بعض التساهل فقالوا انها لم تكن نصرانية أصيلة ولكنها كانت قريبة منها ميالة اليها ، وجحد حجج من قال بتهود الملكة وسخفها. وتوسيط آخرون فقالوا انها لم تكن يهودية محضة ، ولا نصرانية خالصة ، إنما كان دينها وسطا بين الدينين : كانت تعتقد بوجود الله ، وترى التوحيد، ولكنها لم تكن على اليهودية وعلى النصرانية ، بل رأت الحالق كما يراه الفيلسوف . وللمؤرخين آراء في أصل ( الزباء ) ونسبها وأسرتها ، فمنهم من ذهب الى أنها من العماليق ومن هؤلاء المؤرخ (آيشهورن) أنها مصرية ، ومنهم من ذهب الى أنها من العماليق ومن هؤلاء المؤرخ (آيشهورن) المؤرخ اليعودي ( كريتس ) (Graetz) (Graetz) الى أنها ( ادومية ) من المؤرخ اليهودي ( كريتس ) (Graetz) (ورأي ( رايت ) (Wright) و(أوبردك) ( والذي عليه أكثرهم أنها عربية الأصل .

وقد ذكر ( المسعودي ) ان بعض المؤرخين كانوا يزعمون انهـــا ( رومية ) تتكلم العربية .

أظهرت ( الزباء ) مقدرة فائقة في ادارة شؤون الملك ، فخاف منها الرومان، وعزم ( غاليانوس ) بتحريض من شيوخ (رومة) على القضاء عليها قبل استفحال أمرها ، فأرسل جيشاً الى الشرق تظاهر انه يريد من ارساله محاربة ( سابور ) غير انه كان يريد في الواقع مهاجمة تدمر واخضاع الملكة . فبلغ خبره مسامع (الزباء) فاستعدت لمقابلته وخرجت له ، والتحمت فعلا بكتائب الرومان، وانتصرت عليها انتصاراً باهراً ، وولت هاربة تاركة قائدها (هرقليانوس) (Heraclianus) قتيلاً في ساحة الحرب .

١

Oberdick, S., 72, 73,

Eichhorn, Fundgr. des Orients, II, S., 365, Oberdick, S., 47.

Graetz, Geschichte der Juden, IV, S., 335.

Wright, P. 131, Oberdick, S., 47.

مروخ ( ۱ : ۲۰۹ ) ۰

الشرق ، السنة الأولى ، ايلول١٨٩٨ م ، ١٨ ( ص ٢٤ وما بعدها ) ، Zosimus, I, 40, Oberdick, S., 43, Trebellius Pollio, Gall. 31, Trig. Tyr., 29, Hist. August., P. 180, 181, Gibbon, I, P. 263.

ورأت الملكة الحذر من الفرس ، وذلك بتقوية حدود مملكتها ، فأمرت بانشاء حصن ( زنوبيا ) (Zenobia) على نهر الفرات ، ليقف أمام الهجات التي قد يوجهها الساسانيون عليها من الشرق . ويقول ( بروكوبيوس ) انه سمي بهــــذا الاسم نسبة الى الملكة مؤسسته .

وقد اتبعت (الزباء) بعد مقتل زوجها سياسة عربية ، سياسة تعتمد على التقرب من الأعراب والتودد اليهم والاعتماد عليهم في القتال والحروب . وذلك بعد أن رأت ان الرومان هم أعداء تدمر ، وانهم لا يفكرون الا في مصالح الرومان الحاصة . وبهذه السياسة تقربت أيضاً الى العناصر العربية المستوطنة في المدن ، وأخذت تعمل على تكوين دولة عربية قوية واحدة بزعامتها ، وخاصة بعد أن أدركت ان الأعراب قوة لا يستهان بها ، وانهم لو نظموا واستغلوا استغلالا أدركت ان الأعراب قوة كسب لها كل حساب ، فأخذت تعمل لتكوين هذه القوة ، ولكن الرومان كانوا أسرع منها ، فقضوا على مآربها قبل أن تتحقق ، فاستولوا على تدمر وأزالوا مملكة الشرق .

وجهت (الزباء) أنظارها الى مصر ، ووضعت الحطط للاستيلاء على هذا القطر ، بعد أن مهدت لنفسها الدعوة فيه باعلانها انها مصرية وانها من نسل الملكة (كليوبطرة) (قلبطرة) فلها إذن فيه ما يسمح لها بالتدخل في شؤونه ، وأخذت تترقب الفرص وتتحين الأسباب ، فلما قتل القيصر (غاليانس) سنة (٢٦٨) للميلاد، وانتقل الحكم الى (أوريليوس فلوديوس) (Marcus Aurelius Claudius) ( المحيلاد، وانتقل الحكم الى (أوريليوس فلوديوس) (الألمان (Alemannen) قد هاجموا حدود الإنبراطورية في مطلع هذا العام ، وكان (الغوط) (القوط) قد هاجموا حدود الإنبراطورية في مطلع هذا العام ، وكان (الغوط) (القوط) في الجيش الروماني ، ومقتل (هرقليانوس) بالغاً في نفوس الرومان ، يتجلى في صياح أعضاء مجلس الشيوخ بصوت واحد سبع مرات في أثناء مبايعة القيصر في صياح أعضاء مجلس الشيوخ بصوت واحد سبع مرات في أثناء مبايعة القيصر الجديد : ( ياقلوديوس أغسطس نجنا من فكتوريا ومن زنوبيا ، ياقلوديوس

Oberdick, S., 43.

Procopius, History of the Wars, II, V, IV-VI, P. 295.

Die Araber, II, S., 270, VI, S., 270.

أغسطس أغننا من التدمريين ) . وفي الرسالة المؤثرة التي وجهها القيصر الى مجلس الشيوخ ومدينة ( رومة ) وهو في طريقه لتأديب المهاجمين ، وفيها ( ان جبيني ليندى خجلاً كلما تذكرت أن جميع الرماة بالقسي هم في خدمة زنوبية ) ٢ . فانتهزت الملكة هذه الفرصة المؤاتية وأرسلت جيشها لاحتلال مصر .

كان القيصر قد أمر عامله على مصر المدعو (بروبوس) (Probus) بالخروج على رأس اسطول الاسكندرية الى عرض البحر : لمطاردة ( الغوط ) ( القوط ) . (Goths) ولمنعهم من الهرب عبر المضايق ، فخرج على رأس قــوة كبيرة من الرومان لمطاردتهم ، فانتهز الوطنيون والمعارضون لحكم الرومان ــ وعــلي رأسهم ( تيماجينيس ) (Timagenes) ، وهو رجل يوناني الأصل مبغض للرومان \_ هذه الفرصة ، فكتبوا الى الملكـــة بحضونها على تحرير مصر من حكم ( رومة ) وتولى الحكم فيها . وأظهر ( فعرموس ) (Firmus) ، وهو رجل ثري جداً ، استعداده لمساعدة الملكة بالمال وبكل ما ينبغي اذا أرادت الاستيلاء عـــلي مصر . فأمرت ( الزباء ) قائدها ( زبدا ) بقصد مصر عــــلي رأس جيش قوامه سبعون الف رجل . وقد قاتل الجيش الروماني الذي كان مؤلفاً من خسن الف مقاتــل وتغلب عليه ، ثم قرر العودة الى تدمر تاركاً في مصر حاميــة صغيرة من خمسة آلاف رجل ، ويظهر انه تركها تحت إمرة ( تهاجينيس ) الذي عين نائباً عن الملكة على مصر . فلما سمع ( بروبوس ) بهجوم التدمريين وتغلبهم على الرومان ، أسرع عائداً الى مصر ، فألف جيشاً من المصريين الموالين للرومان ، وزحف على الاسكندرية ، وأخذ يتعقب التدمريين ، وأعمل فيهم السيف . فلما سمعت (الزباء) بذلك ، أمرت قائدها بالعودة ثانية الى مصر ، فجرت معارك بن الطرفين انتهت بانتصار التدمريين على ( بروبوس ) عند ( بابلون ) أي ( الفسطاط ) ، وكتب النصر لجيش الملكة في مصر".

۱ الشرق ، الجزء المذكور ( ص ۲۵ ) ، us Pollius, Claud., 4. Trig. Tvr., Vaughan, P. 83.

Oberdick, 53, Trebellius Pollius, Claud., 4, Triq. Tyr., Vaughan, P. 83.

۲ المشرق ، الجزء المذكور ( ص ۸۲٦ ) ،
Oberdick, 8., 54, Trebellius Pollius, Claud., 7.

٣ ( بروباتوسى ) ، المشرق ، السنة الاولى ، أيلول ١٨٩٨ م ، الجزء ١٨ (ص٢٦)، Zosimus, I, 39, 44, Hist. August., P. 198, (Pollius, XXX, Tyrani, G. 29), Oberdick, S., 54, Vaughan, P. 84, 122, 130.

وقد ساعد عرب مصر من سكان الأقسام الشرقيسة من مصر ، جيش تدمر مساعدة كبيرة ، ولا سيا فيا جرى من قتال حول حصن (بابلون) (Babylon) الذي عرف بد ( الفسطاط ) فيا بعد . ويظن بعض الباحثين ان ( تياجينس ) (Zosimus) الذي وصفه المؤرخ ( زوسيموس ) (Zosimus) (للات ) ، بأنه مصري ، كان في الحقيقة عربياً ، واسمه عربي أخذ من ( تيم اللات ) ، أو من ( تيم جن ) أ . وكان من المبغضن للرومان .

ولم تتحدث الموارد التأريخية عن الحوادث التي جرت في مصر بعد هذا النصر ولا عن موقف الرومان من هذا التطور الذي وقع في منطقة خطيرة من مناطق الانبراطورية . ويظهر ان الملكة تراضت مع (رومة) وعقدت اتفاقية معها، وافقت (رومة) فيها على بقاء جيوش تدمر في مصر، مع اعتراف (تدمر) بسيادة الرومان على وادي النيل . وقد عقدت هذه الاتفاقية في أواخر ايام حكم (قلوديوس) . كما يتبن ذلك من خبر ذكره (تربيليوس بوليو) (Trebellius Pollio) مآله حلف المصريين بمين الولاء والاخلاص للقيصر . وقد دام هذا الاتفاق في أوائيل سبي حكم القيصر ( اورليانوس ) (Aurelianus) ( ۲۷۰ – ۲۷۰ م ) أيضاً كاللي يتبن من نقد ضرب في الإسكندرية في سنتي (۲۷۰) و (۲۷۱) للميلاد، وقد ضربت على أحد وجهي النقد صورة مزدوجة لوجه القيصر ( اورليانوس ) وقد ضربت على أحد وجهي النقد صورة مزدوجة لوجه القيصر ( اورليانوس ) (Vir Consularis Romanorum Imperator Dux Romanorum) مع وجه (وهبلات)، وقد نعت بـ: (Vir Consularis Romanorum Imperator Dux Romanorum) ، ويشير الى اللقب الذي تلقب به أيام حكمه . وأما ازدواج صورة القيصر مع صورة (وهبلات) ، فيشير الى الحكم المزدوج على مصر .

ولم يدم هـ ذا الاتفاق بن الرومان وبن الملكة طويلاً ، فقد ضغط سادات

Die Araber, II, S., 272, G. Ryckmans: Les Noms Propres sud-sémitiques, 62, H. Wuthnow: Die Semitischen Menschennamen in griech. Inschriften und Papyri, 1930, 39.

Mattingly-Sydenham, V, I, 308, No : 381, H. Mattingly, in CAH, 12, 301, Ency. Brita., 17, P. 163, Oberdick, S., 61, Wright, P. 137, Die Araber, II, S., 254.

( رومة ) على الإنبراطور بأن ينقذ الامبراطورية مما حاق بها من تصدع في أوروبة وفي الشرق . وفي جملة هذا التصدع ظهور ملكة ( تدمر ) وأطاعها في مصر وفي الأرضين الأخرى من بلاد الشأم وآسية الصغرى . واضطر القيصر (أوريليانوس) بعد الانتهاء من فتنة ( رومة ) ومن تأديب الجرمان الى التدخل والعمل للقضاء على عصيان العصاة وطمع الطامعين . وبلغ سمع الملكة من أصدقائها وعجريها في رومة ) عزم الانبراطور على القضاء عليها ، فقررت القيام بعمل سريع قبل مباغتة القيصر لها ، فألغت الاتفاق المعقود مع الرومان في أيام ( قلوديوس ) ، وأمرت بمحو صورة ( ارريليانوس ) من النقود لتبرهن على قطع علاقتها بالقيصر، وعدم اعترافها بسيادة ( رومة ) الاسمية عليها ، وأمرت بضرب صورة (وهبلات) وحده ، مع اللقب ( الانبراطوري ) المخصص بقياصرة ( رومة ) وذلك في السنة وحده ، مع اللقب ( الانبراطوري ) المخصص بقياصرة ( رومة ) وذلك في السنة باسمها في الخارج . أما نقود ( تدمر ) ، فقد لقبت فيها بلقب ( ملكة ) ، باسمها في الخارج . أما نقود ( تدمر ) ، فقد لقبت فيها بلقب ( ملكة ) ، وفي هذا التحدي الصريح ، دليل واضح على ما حدث من نزاع شديد في العلاقات السياسية بين تدمر ورومة ؟

وتفاوضت الملكة ( الزبّاء ) على رواية مع الملكة ( فيكتوريا ) ( فيكتورية) (Victoria) عاهلة إقليم ( الغال ) ، لتوحيد الحطط في مهاجمة القيصرية الرومانية واقتسامها ، وأمرت جيوشها بالسير الى ( بيتينية ) (Bithynia) فاستولت عليها ، وظلت تتقدم دون ملاقاة معارضة تذكر حتى بلغت (خلقيدون) بازاء (القسطنطينية) . ويقال ان الملكة كانت قد أمرت بصنع عجلة فاخرة للدخول بها في موكب الظفر الى عاصمة الرومان .

واضطرت الملكة لتنفيذ خطتها هذه الى سحب القسم الأعظم من جيشها المعسكر في مصر معتمدة عـــلى دفاع المصريين انفسهم اذا هجم عليهم الرومان . فانتهز

Cooke, NSI, No : 131, Wadd., 2628.

Ency. Brita., 17, P. 163.

٣ المشرق ، السنة الاولى ، الجزء ٢٢ ( ١٨٩٨ م ) ، ( ص ١٠٣٣ ) ، Oberdick, S., 84, Vaughan, P. 117, 130, 133.

Oberdick, S., 83.

( اوريليانوس ) هذه الفرصة فأرسل مدداً الى ( بروبس ) ، وكان القائد (زبدا) قد وصل الى مصر لمساعدة ( فيرموس ) نائب الملكة على صد الرومان . فوقعت معارك بين الفريقين كاد يكون النصر فيها للتدمريين لولا اسمالة ( بروبس) جاعة من المصريين ، فآزروه ودحروا جيش ( زبدا ) في سنة (۲۷۱) للميلاد . واضطر التدمريون الى ترك مصر الى أعدائهم ، فكانت هذه أول نكبة عظيمة تنزل بالزباء . ومنذ (۲۹) أغسطس من سنة (۲۷۱م) انقطع في الاسكندرية ضرب النقود التي تحمل صورة الزباء ووهبلات النقود التي تحمل صورة الزباء ووهبلات النقود التي تحمل صورة الزباء ووهبلات المناه التعرب التعليم المناه التعرب التع

ولا نعرف اليوم شيئاً من الموارد التأريخية عن الأثر الذي تركه انتصار (بروبس) في مصر على التدمريين . ولكننا نستطيع أن نقول انه وقع وقعاً عظيماً على الملكة (الزباء) . فخسارة مصر على هذه الصورة ، كانت خسارة كبيرة عليها ، ولا بد أن تكون قد أثرت فيها ، فقد مكنت الرومان من القضاء على سلطان الملكة في تلك البقعة المهمة وجعلت في امكانهم تهديدها من الجنوب ، كما ان توقف جيشها عند (خلقيدون) ، وعدم تمكنها من الاستيلاء على (نيقية) وتوقف خططها العسكرية الهجومية ، ثم اتخاذها خطة الدفاع ثم التراجع ومجيء (أورليانوس) بقوات كبيرة نحو الشرق ، كل ذلك قد يكون نتيجة من نتائم هذا الاندحار بقوات كبيرة بحيش الملكة وأحزابها الموالية لها بمصر ، فأضعف معنويات التدمريين ومن كان يواليهم وشد من أزر الرومان ومن كان يناصرهم .

قاوم أهل (خلقيدون) التدمريين، وأبوا التسليم لهم، وأرسلوا الى القيصر لينجدهم، ويظهر ان الملكة عرفت حراجة وضعها العسكري، وعدم استطاعتها التقدم، فقررت التراجع الى مواضع جديدة تدافع فيها عن نفسها اذا هاجمها الرومان. وقد هاجمها الرومان فعلاً، اذ عبر القيصر مضيق (البسفور) وفاجأ التدمريين في ( بيثينية ) في أواخر سنة ( ٢٧١ م ) أو أوائل السنة التالية، وأجلاهم عنها، ثم سار الى ( غلاطية ) (Galatia) و ( قفادوقية ) (Cappadocia) عنها، ثم سار الى ( غلاطية ) (Ancyra) ، فسلمت له . وأخذ الرومان يتقدمون بسرعة الى بلاد الشأم .

المشرق ، السنة الاولى ، الجزء ٢٢ ، ( ١٨٩٨ م ) ، ( ص ١٠٣٤ ) ٠ . Oberdick, S., 84.

<sup>&</sup>quot; المشرق ، الجزء المذكور ( ص ١٠٣٤ ) ، Oberdick, S., 87. ، ( ١٠٣٤

أفزع تقدم الرومان السريع الزباء ورجالها ولا شك ، وأخدت المدن التي كانت تساندها تشك في تمكن الملكة من الدفاع عن نفسها ، وشاعت بين الناس قصص عن نهاية تدمر وخرابها بأيدي الرومان وعن سقوطها لامحالة ، أثيرت مع وصول أنباء اعتزام القيصر القضاء على حكم الملكة واخضاع ( تدمر ) لحم الرومان . ومن يدري ؟ فلعل الرومان وأنصارهم وأعوانهم وجواسيسهم هم الذين صنعوها وأذاعوها بين الناس لإماتة همة جيش الملكة وأعوانها ، والايحاء اليه انه مغلوب لامحالة وان ارادة الآلهة قد قضت بدلك ولا راد لها . فكان من بين ما أشيع ان معبد ( الزهرة ) في (أفقة ) (Aphaca) أنبأ الحجاج التدمريين الذين حجوا قبل سنة من سقوط مدينتهم ، يستفتون ( الزهرة ) فيا سيحل بهم في السنة المقبلة بمصير سيء سيلحق بتدمر ، وان كارثة ستنزل بهم ، أنبأهم بذلك على عادة المعبد في موسم الحج الذي يلي الموسم الذي سئل فيه السؤال أ .

وكان من بين ما أشيع تخرّصات زعم أنها صدرت من معبد (أبولو) (Apollo) تنبيء بزوال دولة التدمريين ومشيئة الآلهة بانتصار (أورليانوس) على الزباء ، وتخرصات تزعم أن الحبر (يهودا) (R. Juda) تلميذ الحبر (صموئيل) (Samuel) تنبأ بها عن تدمر ، إذ كان قد قال : «سيحتفل الاسرائيليون في أحد الأيام بعيد ، إنه عيد هلال (ترمود) (Tarmud) ، أنها ستهلك كما هلكت (تمود) (Tamud) وقد هلكت ». وورد ان الحسر (أشه) كما هلكت (ترمود) (Tarmud) فقال : «ترمود مثل تمود ، أنها شيئان لأمر واحد ، اذا هلك أحدهما قام الآخر مقامه ». ويراد بـ (ترمود) مدينة (تدمر) الم

الى غير ذلك من تخرصات أوحت بها دعاية الرومان، وأعداء الملكة من يهود ومن قوميات أخرى قهرتها ( الزباء ) فأذاعتها بين الناس ، لافهامهم أن من العبث مقاومة القبصر وجنوده ، وان من الحير ترك المقاومة والاستسلام ، وأن اليوم الذي ستحرر فيه تلك الشعوب من حكم الملكة آت قريب ، لأن ارادة الآلهة قضت ان يكون ذلك ، ولا راد لأمر الآلهة : نعم ، لم تصدق الملكة العاقلة

Zosimus, I, 54, 57, 58.

Oberdick, S., 80, Jebam, 17b.

الحكيمة بهذه الحرافات ، فحاربت . ولكن عقول العامة لم تكن على شاكلة عقل الملكة ، لقد أثرت فيها هذه الدعاية ، وقضت على معنويات التدمريين الوثنيين النين يدينون بهذه الحرافات ويؤمنون بها ، وما زال من طرازهم خلق كثير في القرن العشرين الميلادي هذا .

تهيأت الملكة ( الزباء ) لملاقاة ( أورليانوس ) عند مدينة ( أنطاكية ) (Antiochia) ، وكانت هي عـــلى رأس الجيش فارسة تحارب في الطليعة . أما القيادة ، فكانت لقائدها ( زبدا ) . وفي الوقعــة الأولى هجم فرسان تدمر على الكتائب الرومانية فشتتوا شملهـــا ، فأمر القيصر جنوده بالرجوع الى مسافات بعيدة ، ليوهم التدمريين أنه قد فر"، فإذا ساروا في أثرهم وابتعدوا عن قواعدهم باغتهم بالهجوم، فلا يتمكن فرسان تدمر من الهزيمة لثقل أسلحة الفرسان ومعداتهم وبطء خيلهـم بالقياس الى خيل الرومان . وهو ما حدث . فقد خُدع التدمريون وظنوا رجوعهم هزبمــة ، فتعقبوهم الى مسافات بعيدة ، وفجأة انقلبت الكتائب الرومانية على التدمريين ، وأطبقوا عليهم ، وأعملوا فيهم السيوف وانهزموا هزممة منكرة الى مدينة ( انطاكية) . وفي هذه المدينة قَرَّ رأي الملكة على ترك أنطاكية والارتحال عنها بسرعة لأسباب، منها وجود جالية يونانية كبىرة فيها كانت تفضل حكم الرومان على حكم الشرقيين عليهم ، وقد كان لها النفوذ والكلمة في المدينة . ومنها نفرة النصارى من الملكة بسبب موقفها من ( بولس السميساطي ) الذي قرر مجمع ( انطاكية ) عزله من وظيفتــه ، فلم تنفذ الملكة قرار المجمع ، وتركته يتصرف في أموال الكنيسة، ولم تكتف بذلك بل عينته (Procurator Decenarius) على المدينة ، أي انها جعلته الرئيس الروحي والدنيوي على الانطــاكين . أضف الى ذلك كره اليهود الذين في المدينة للتدمرين . وقد نفذت الملكة هذا القرار في اليوم الذي دخلت فيه جيوشها المدينة ، فأمرت قائدها بتركها والسير الى (حمص) فوراً . وفي اليوم الثاني دخل ( أورليانوس ) تلك المدينة وأعطاها الأمان .

وتعقب القيصر أثر الملكة ففتح جملة مدن حتى بلغ ( حمص ) (Emisa) ، وهناك وجدها على رأس جيش قوامه سبعون الفاً في مفازة عريضة تقع شمالي المدينة.

۱ المشرق ، الجزء المذكور ( ص ١٠٣٥ ) ، Oberdick, S., 92, Ritter, Erdkunde, 17, 2, S., 1160, 8, Zoslmus, I, II; 50; 51; PP. 44.

فاشتبك الرومان والتدمريون في معركة حامية ربح فيها التدمريون الجولة الأولى ، فولى الرومان مدبرين مذعورين تفتك فيهم سيوف تدمر . غير ان القيصر حزم رأيه ، وأدرك وجود ضعف في خطة قتال الملكة ، سببه ابتعاد فرسان تدمر عن مشاتهم في أثناء تعقب فرسان الروم ، فأمر جنوده بالهجوم على مشاة التدمريين ، ولم يكونوا في التدريب والقابلية مثل مشاة الرومان ، فزقوا مشاة الملكة كل ممزق وحلت هزيمة منكرة عامة بجيش الزباء اضطرتها الى ترك (حمص) وتفضيل الرجوع الى عاصمتها تدمر للدفاع عنها ، فلعل البادية تعصمها منه وتمنعه من الوصول اليها. ودخل القيصر مدينة (حمص) ، فتوجه بالشكر والحمد الى إليه (حمص) (الشمس) قاطعاً على نفسه عهداً ان يوسع المعبد ويجمله ويزينه أحسن زينة ، مقدماً له ندوراً هي أكثر ما غنمه من الغنائم من التدمريين .

أدرك القيصر ان النصر الحقيقي لن يتم له الا بالقبض على ( الزباء ) وفتح ر تدمر ) ، وانه لن يدرك هذا الا اذا سار هو بنفسه على رأس جيشه لفتح تلك المدينة . لذلك قرر الزحف اليها بكل سرعة قبل أن تتمكن الملكة من تحصين مدينتها ومن الاتصال بالفرس وبالقبائل العربية الضاربة في البادية ، فيصعب عندئذ الاستيلاء عليها . فسار مسرعاً حتى بلسخ المدينة برغم الصعوبات والمشقات التي جابهت الكتائب ( اللجيونات ) الرومانية في أثناء قطعها الصحراء ، وألقى الحصار على ( تدمر ) القلعة الصحراوية الحصينة ، غير ان المدافعين عنها قابلوه بشدة وصرامة برمي الحجارة والسهام والنبران على جيشه وبالشتائم والسخرية والهزء ترسل عن احتلال مدينة صحراوية ، ومن التغلب على امرأة ، فساء (أورليانوس) ذلك عن احتلال مدينة صحراوية ، ومن التغلب على امرأة ، فساء (أورليانوس) ذلك كثيراً ، فكتب الى مجلس الشيوخ يقول : « .... قد يستضحك مني بعضالناس لمحاربتي امرأة .... فاعلموا ان الزباء (Zenobia) اذا قاتلت كانت أرجل من الرجال .... ه . وبعثت سخرية أهل تدمر وهزؤ أهل (رومة) منه في القيصر عزماً جديداً على فتح المدينة ودكها دكاً مها كلفه الأمر ، ليمحو عنه هذه الوصمة عزماً جديداً على فتح المدينة ودكها دكاً مها كافه الأمر ، ليمحو عنه هذه الوصمة

١ المشرق ، الجزء المذكور ( ص ١٠٣٦ ) ،

Oberdick, S., 102, Zosimus, I, 53, Flav. Vop. Aur., 25, Gibbon, I, P. 256.

المشرق ، الجزء المذكور ( ص ١٠٣٨ ) ، Oberdick, S., 108, Flav. Vospicus Aur., 26-27, Hist. August., P. 218, Wright, P. 167, Gibbon, I, P. 266.

المخجلة التي لحقت به . فكاتب الملكة طالباً منها التسليم والحضوع للرومان لتنال السلامسة وتستحق العفو ، فيسمح لها بالاقامة مع أسرتها في مدينة يعينها مجلس الشيوخ لها . أما جواب الملكة ، فكان: «ان ما التمسته مني في كتابك لم يتجاسر أحد من قبلك أن يطلبه مني برسالة . أنسيت ان الغلبة بالشجاعة ، لا بتسويد الصفحات . إنك تريد أن أستسلم لك . أتجهل أن كليوبترة (كليوبطرة) قد آثرت الموت عسلى حياة سبقها عار الدبرة . فها أنا ذي منتظرة عضد الفرس والأرمن والعرب (Saracens) لفل شباتك وكسر شوكتك . واذا كان لصوص الشأم قد تغلبوا عليك وهم منفردون ، فما يكون حالك إذا اجتمعت علمائي على مقاتلتك . لا شك أنك ستذل وتخنع لي فتجرد نفسك من كبريائها التي حملتك على طلب المحال كأنك مظفر منصور في كل أين وآن » .

لم ينجد الفرس ملكسة الشرق ، ولم يرسلوا اليها مدداً ما . فقد كانوا هم أنفسهم في شغل شاغل عنها . توفي ( سابور ) الأول في عام (٢٧١) للميلاد ، فتولى ( هرمز ) (Ormidus) الملك من بعده ، وكان رجلاً ضعيفاً خائر القوى، فعزل بعد سنة قضاها ملكاً . وظهرت فنن داخليسة بسبب ذلك لم تسمح للفرس وهم في هذه الحال أن يرسلوا قوة لمساعدة ملكة البادية عسدوة ( أورليانوس ) قيصر الروم . وأما القبائل ، فأمرها معروف ، إنها مع القوي ما دام قوياً ، فإذا ظهرت عليه علائم الضعف ، صارت مع غيره . تحرش قسم منها بحيوش الرومان المحاصرة للمدينة وهاجمتها ، غير أنها منيت نحسائر فادحة ، فتركت التحرش بالمحاصرين . ورأى قسم منها الاتفاق مع القيصر ، ففي الاتفاق الربح والسلامة . وما الذي يحنيه سادات القبائل من ملكة محاصرة ، لم يبق من ملكها غير مدينسة في بادية وثروة سيستولي عليها الرومان . وإن بقيت لها فلن يصيبها منها ما يصيبهم من القيصر من مال كثير . ومن لقب وجاه يأتيهم من حاكم مدني قوي . وقد عرف القيصر فيهم هذه الحصلة فاشترى أنفس الرؤساء بالمال . فأمن بذلك شر عرف القيصر فيهم هذه الحصلة فاشترى أنفس الرؤساء بالمال . فأمن بذلك شر عسابه ، وسلم من عدو محسب لعداوته ألف حسابه .

١ المشرق ، الجزء المذكور ( ص ١٠٣٨ ) ،

Oberdick, S., 109, Flav. Vop. Aur., 26, 27, Wright, P. 157, Vaughan, P. 173.

Oberdick, S., 108, III.

ولما رأت الزباء ان ما كانت تأمله من مساعدة الفرس والقبائـــل والأرمن لم يتحقق ، وان ما كانت ترجوه من مساعدة الحظ لهـــا بإطالة أمد الدفاع لاكراه عدوها على فك الحصار والرجوع لم يتحقق كذلك ، وان وضع القيصر قد تحسن بوصول مدد عظيم اليه من الشأم وبوصول مواد غذائية اليه كافية لاطالة مدة الحصار ، قررت ترك عاصمتها للأقدار ، والتسلل منها ليلاً للوصول بنفسها الى الفرس علهم يرسلون لها نجدة تغيّر الموقف وتبدّل الحال . ودبرت أمر خطتها بكل تكتم وهربت من مدينتها من غير ان يشعر بخروجها الرومان ، وامتطت ناقة واتجهت نحو الفرات ، ولعلها كانت تقصد الوصول الى حصنها ( زنوبية ) ومنه الى الفرس . على كل حال ، فقد حالفها الحظ في أول الأمر ، فأوصلها سالمة الى شاطىء النهر ، عند (الدير) ( دير الزور ) قريب من (زليبية) (Halebiya) ثم خانها خيانة فظيعة . فلما علم ( أورليانوس ) بنبأ هرب الملكة ، أيقن ان أتعابه فرسانه وأسرع رجاله باقتفاء أثر الملكة والقبض عليها مها كلفهم الأمر. وقال الحظ كلمته . انه سيكون في جانب القوي ما دام الناس في جانبه . نقل فرسان القيصر الى موضع وجود الملكة على الشاطيء ، في اللحظة الدقيقة الفاصلة الحاسمـة بن الموت والهلاك والدمار وبين العـز والسلطان واسترجـــاع ما ذهب من ملك . كانت الملكة تهم بوضع نفسها في زورق لينقلها الى الشاطىء الثاني من نهر الفرات. ولو عبرت لتغبر اذن كل شيء . واذا بالفرسان ينقضون عليها ويأخذون ( ملكة الشرق ) معهم مسرعين الى معيد الشرق للسرومان : (Recepto Orientis) ، وهو على رأس جنوده يحاصر هذه المدينة العنيدة التي أبت الحضوع لحكمه والتسليم له".

من الباحثين من يرى ان الملكة هربت من نفق سري يصل معبد المدينة بالحارج عمر من نحت السور له باب سري خارج الأسوار أعد لمثل هذه المناسبات ، أو من أنفاق أخرى ، اذ يصعب تصور خروج الملكة ليلاً من مدينتها ولو محفر نفق في السور دون أن يشعر بذلك الرومان . ويستشهدون على صحة رأيهم هذا

Oberdick, S., III.

المشرق ، السنة الاولى ، الجزء ٢٢ ( ١٨٩٨ ) م ، Wright, P. 160, Freya Stark, Rome, P. 367.

<sup>«</sup> Recepto Igitur Orientis », Flav. Vop. Aur., 25.

بالسراديب والقنوات التي ترى بقاياها تحت أسوار تدمر وقلاعها الى اليوم'.

أحضرت الزبّاء أمام القيصر ، فقال لها: « صرت في قبضتنا يا زينب ، ألست أنت السي أدت بك الجسارة الى أن تستصغري شأن قيصر روماني » . فأجابت : « نعم ، إني أقر لك الآن بكونك قيصراً ، وقد تغلبت على . وأما غاليانوس وأورليوس وغيرهما ، فلست أنظمهم في سلك القياصرة . وإنما بارتني فيكتورية في السلطنة والعز ، فلولا بعد الأوطان لعرضت عليها أن تشاركني في الملك » . فأثرت كلمات الملكة في نفس ( اوريليانوس ) ، فنحها الأمان . وقد أثر أسرها في نفوس التدمريين المتحصنين في بلدتهم ، فرأى قسم منهم الاستمرار في الدفاع وعدم تسليم المدينة مها كلف الأمر ، ورأى قسم آخر فتح الأبواب في الدفاع وعدم تسليم المدينة مها كلف الأمر ، ورأى قسم آخر فتح الأبواب في بدء السنة (٢٧٣) للميلاد " . فلخلها دخول الظافرين ، فقبض على حاشية في بدء السنة (٢٧٣) للميلاد " . فلخلها دخول الظافرين ، فقبض على حاشية الملكة السابقة ومستشاريها ومن كان يحرض على معارضة الرومان ، واستصفى أموال الملكة وجميع كنوزها ، وأخذ الزبّاء ومن قبض عليهم معه وتوجه بهم الى الملكة وجميع كنوزها ، وأخذ الزبّاء ومن قبض عليهم معه وتوجه بهم الى الملكة وجميع كنوزها ، وأخذ الزبّاء ومن قبض عليهم معه وتوجه بهم الى

وتذكر بعض الروايات أن القيصر كان اول ما فعله عند دخوله الى المدينة أن توجه الى معبد الإله ( بعل ) (Bel) ، فشكر الإله وحمده على توفيقه له ونصره له على أهل تدمر . ثم اختار له قائداً نصبه على ( تدمر ) اسمه (Apsaeus) على رواية و (Apsaeus) على رواية أخرى ، ليحافظ على الأمن ويحكم المدينة . وجعل في إمرته حامية فيها سيائة من الرماة ، ثم غادر تدمر تاركاً أمرها الى هذا القائد.

١ المشرق ، الجزء المذكور ( ص ١٠٥٨ ) ،

Oberdick, S., III, Ritter: Erdunde, XVIII, 2, S., 1521.

۲ المشرق ، الجزء المذكور ( ص ١٠٥٨ ) ،
Oberdick, S., 112, Ritter, Erdunde, XVII, 2 Hist. August., P. 199, 218, Wright,
PP. 160, Vospicus Aurel., C. 28, Zosimus, I, I, C. 55, P. 50, Gibbon, I, P. 267,
Trebellius Poll., 30, Tyr., 29.

٣ المشرق ، المجزء المذكور ( ص ٥٩ ه ٠ ) ، Leopold Von Ranke: BD., 5, 8., 189. ، ( ١٠٥٩ ص

Zosimus, I, 56.

Vaughan, P. 187.

وفي حمص كما زعم المؤرخ ( زوسيموس ) (Zosimus) حاكم القيصر الملكة ً وأصحابهـــا ( استحضر القيصر سلطانة تدمر وأشياعها فلما مثلت بن يديه ، جعلت تعتذر اليه وتتنصل وتدافع عن نفسها مدافعة الداهية حتى قرفت كثيرين من أصحابها بأنهم أصلوها بسوء نصائحهم وورطوها في الغرور . وكان من جملة الذين وشت بهم عند القيصر (لونجينوس) .... فحكم عليه القيصر من ساعته بالموت بعد أن مثل به . فكابد لونجينوس العقاب بشجاعة وصبر جميل حتى انه عند وفاته كان يعزى أصدقاءه وأقاربه . وكذلك نكّل بكل من تجرمت زينب عليه ٧٠ .

وقد اختلف الباحثون في صحة رواية هذا المؤرخ ، فمنهم من شك فيها ومن هؤلاء ( الأب سبستيان رتزفال ) الذي نقلت ترجمته العربية لرواية (زوسيموس) فقد استبعد صدور الوشاية والحيانة من ملكة كانت على جانب عظــــــم من سمو" الأخلاق والثقافة ٢ . ومنهم من اعتقد بصحتها وسلّم بها ولام الزباء على صدور مثل هذا العمل الشائن منها، ومن هؤلاء المؤرخ الألماني (مومزن) (Mommsen) الشهير في تأريخ الرومان" .

وغادر ( أورليانوس ) مدينـة حمص الى ( رومة ) ومعه ( الزباء ) وأبناؤها وعدد من الأسرى أراد إلحاقهم بموكب النصر الذي سيقيمه عند دخوله العاصمــة ليتفرج عليهم الناس. وفي أثناء عبور (البسفور) غرق عدة من أصحاب (الزباء) في جملتهم ( وهبلات ) على رواية المؤرخ ( زوسيموس ) ً . وبينها كان القيصر في ( تراقية ) (Thrazien) اذ جاءته الأخبار تنبيء بثورة أهــل تدمر على قائد المدينة ( سنداريون ) (Sandarion) الذي عينه القيصر حاكماً على تدمـر ، وبظهور ثورة أخرى في مصر بطلها ( فعرموس ) (Firmus) الثري الشهـــــر . وكان هدف الثورتين واحداً، هو التحرر من حكم الرومان والحصول على الاستقلال،

۲

ź

أخذت ترجمة رواية ( زوسيموس ) من مجلة المشرق السنة الاولى ، الجزء ٢٣ ،

السنة ١٨٩٨ م ( ص ١٠٥٩ ) ، راجع الاصبل في : Zosimus, I, I, C. 56, P. 49, 51, Vopiscus: Hist. August., P. 219, (Aurel. C. 30) المشرق ، الجزء المذكور ( ص ١٠٥٩ ) ٠

Oberdick, S., 113, Georg Finaly: Griechenland unter Römern, 1861, Leipzig, .\* S., 104, Mommsen, The Provinces of the Roman Empire, Vol., II, P. 748. Zosimus, I, 58, ZDMG., 1864, S., 748.

المشرق ، الجزء المذكور ( ص ١٠٦٠ ) ٠

فأنفق ( فيرموس ) وهو من كبار رجال المال في العمالم في ذلك الحسين أموالاً كبيرة على الجمعيات الوطنية المناهضة لرومة ، وألف جيشاً تمكن به من الاستيلاء على الاسكندرية ، وجمع حوله أشياع ( الزباء ) في مصر ، ولقب نفسه بألقاب القياصرة ، وأخذ يتفاوض مع التدمريين في توحيد الخطط والعمل بجد في تقويض الانبراطورية الرومانية في الشرق .

وقرر القيصر الاسراع في العودة الى الشرق لمعالجة الحالة قبل فوات الوقت ، فوصل الى ( تدمر ) بسرعة كبيرة أذهلت المدينة الثائرة ، فلم تدر ما تصنع . كانت قد قتلت القائد ( سنداريون ) ( سوداريون ) (Sandarion) ، وفتكت بالحامية الرومانية ، ورفعت راية العصيان في الشرق وتزعمت الحركة الوطنية المعادية للدخلاء وتبنتها ، فبأي وجه ستقابل ( أورليانوس ) القيصر المتغطرس الجبار ؟ وماذا سيكون موقفه منها ؟ وهي في وضع حرج لا تأمل الحصول على مساعدة لا من الفرس ولا من المصريين . وتداعت المدينة بسرعة حيها مثل أمامها الرومان وسلمت نفسها للقيصر ، فسلمها هو غنيمة الى جنده يفعلون بها ما يشاءون بغير حساب .

عفا القيصر (أنطيوخس) عن أقارب الزباء ، وكان التدمريون أقاموه ملكاً عليهم . ولم يعف عن الرعية فتناولتهم سيوف الرعاع من جنود (رومة) وخناجرهم من غير تمييز في العمر أو تفريق في الجنس . وأباح القيصر لجنوده تهديم أبنية المدينة ، فك كت الأسوار وهدمت الأبراج وقوضت الأبنية ، حتى ان القيصر نفسه رق قلبه على من تبقى حياً من المدينة ، فكتب الى القيصر نفسه رق قلب المدينة أن يصفح عنهم ، وأن يعيد بناء هيكل الشمس الى ما كان عليه ، وكان جنود (اللجيون) الثالث قد نهبوه وخربوه ، وأمر بالانفاق عليه وبتزيينه وتجميله من الأموال التي استصفيت من خزائن (الزباء). وطلب من مجلس الشيوخ في (رومة) ارسال كاهن ليدشن المعبد . وأرسل

Oberdick, S., 115.

<sup>(</sup> سوداريون ) : المشرق ، الجزء المذكور ( ص ١٠٦٠ ) ٠

Oberdick, S., 116, Gratz: Geschichte der Juden, IV, S., 336.

Vaughan, PP. 208. • ( ١٠٦٠ ص ) المشرق ، الجزء المذكور ( ص ) المشرق ، الجزء المذكور ( ص ) المشرق ، الجزء المذكور ( ص ) المشرق ، المشرق ، Wright, P. 163, Flavius Vopiscus: Hist. August., P. 21, Vaughan, P. 209.

بعض نفائس الهيكل الى عاصمته لتوضع في معبد الشمس الذي أقامه هناك ، ومنها أعمدة مصورة أ . غير أن ما أفسده الدهر لا يصلحه العطار . ولم يتمكن القيصر من اصلاح ما أفسده الدهر على يديه . فلم يعد المعبد معبداً كما كان ، ولم تعد ( تدمر ) تدمر الزباء .

وقبل أن يرحل ( اوريليانوس ) عن أرض تدمر ، غزا الفرس . ويظهر أنه غزا قوة كانت قد أرسلت لمساعدة ( تدمر ) ، فأرجعها على أعقابها . ثم عين قائده المحنك ( ساترنينوس ) (Saturninus) بدرجة (Dux) قائداً على الحدود لحايتها من الفرس ، وتوجه الى مصر للقضاء على ثورة ( فرموس ) ، فكان الحظ فيها حليفه . احتل الإسكندرية وقبض على الناجر الحاكم ، الذي لقب نفسه قيصراً ، فأمر بمعاقبته بعقاب السر اق واللصوص ، أي بصلبه على الصليب . وبذلك أعاد معيد الشرق الى الرومان الشرق المنفتل منهم مرة أخرى الى الرومان .

بعد هذه الانتصارات وانتصارات أخرى أحرزها في غالية ، عاد الى عاصمته في سنة (٢٧٤) للميلاد في موكب قيصري عظيم وصفه المؤرخ (٢٧٤) للميلاد في موكب قيصري عظيم وصفه المؤرخ (٢٧٤) من عنلف وصفاً رائعاً ، اشترك فيه (١٦٠٠) مصارع وعدد غفير من الأسرى من مختلف الأقوام ، ومن بينهم الملكة الزباء ومعها أحد أبنائها ، وقيل كلاهما ، وبعض رعاياها ، وثلاثة عجلات ملكية : عجلة (أذينة) زوج الزباء وهي مزينة بالذهب والجواهر ، وعجلة أهداها ( هرمز بن سابور ) الى القيصر ، وعجلة (الزباء ) الخاصة التي أعدتها لتدخل فوقها منتصرة عاصمة الرومان . وتقدم الموكب عشرون فيلاً وعدة وحوش وحيوانات جيء بها من فلسطين وليبيا ومصر وأماكن أخرى. سار الى (الكابيتول ) ثم الى قصر (الانبراطور) . واحتفل الشعب في اليوم الثاني احتفالاً خاصاً كانت فيه ألعاب مختلفة وكان فيه تمثيل وسباق مختلف الأنواع .

كان هذا الاحتفال نهاية فصل وبداية فصل جديد ، قضى على الملكة أن تقبع

Zosimus, I, 61, Oberdick, S., 116.

Oberdick, S., 118.

Flavius Vopiscus, Aur., C. 32, 45, Firmus, C. 2, Hist. August., P. 219, Oberdick, S., 118, Gibbon, I, P. 268.

Oberdick, S., 119, Flavius Vopiscus Aur., C. 33, Hist. August., P. 220, Gibbon, I, P. 269.

منذ بهايته في بيت خصص بها في (تيبور) (Tibur) مع أولادها ، وأن تعتزل السياسة والشرق . عاشت في عزلة في هذه البقعة من ايطالية ، ولم يتحدث عنها مؤرخو عصر (أورليانوس) شيئاً بعد أن صارت من سواد الناس . ويظهر ان ما ذكره بعض المؤرخين اليونان عن زواج الزباء بعضو من أعضاء مجلس الشيوخ هو أسطورة من الأساطير العديدة التي راجت بعد ذلك عن حياة ملكة الشرق فلا أولاد الملكة، فقد ذكرت قريباً ان بعض المؤرخين أشار الى غرق (وهبلات) في أثناء عبور القيصر مضيق (البسفور) . وأشار آخرون الى انه نقل مع أمه الى (رومة ) . وأما (تيم الله) (Timolaus) ، فأسكن مع أمه أيضاً في (تيبور) . وزعم في رواية انه مات مع أخيه (خيران) (حيران) (عيران) (المومان وروى أيضاً انه عاش وصار خطيباً مصقعاً من خطباء (اللاتين) في . وروي أيضاً انها زوجت بناتها بأعيان من الرومان . وروى المؤرخ (تربيليوس بوليو) (Trebellius Pollio) ، وهو من رجال القسرن الرابع للميلاد (حوالي سنة ٤٣٤م) ، ان ذرية الزباء كانت في ايامه . وذكر ومعاصر القديس ( زنوبيوس ) (Zenobius) أسقف مدينة (فلورنسة) ومعاصر القديس (أنبروسيوس) (Ambrosius)

ولم تكن تدمر في عهد (ديوقليطيانوس) (ديوكليتيانوس) (Diocletian) ( ٢٨٥ – ٢٨٥ م) سوى قرية صغيرة وقلعة من قلاع الحدود لحايتها من هجات القبائل وغزوها للمدن القريبة من البادية . ويحسيرنا المؤرخ (ملالا ) أن (ديوقليطيانوس) ابتنى (Castra) فيها ، وذلك بعد عقده الصلح مع الفرس ، ورمم بعض ابنيتها . ويرى (الأب سبستيان رتزفال) أنه اضطهد نصارى تدمر كما فعل في سائر الأقالم .

Oberdick, S., 120.

المشرق ، الجزء المذكور ( ص ١٠٦٢ ) .

Oberdick, S., 120, Trebellius Pollio, 20.

<sup>)</sup> المشرق ، الجزء المذكور ( ص ١٠٦٢ ) ، Oberdick, S., 120, Eutrop, 9, 13, Hieron, Chron., P. 758, Vol., Baronius, Ann., III, P. 146.

المشرق ، الجزء المذكور ( ص ١٠٦٢ ) ، Oberdick, S., 116

Oberdick, S., 117, Malalas, S., 308.

المشرق ، الجزء المذكور ( ص ١٠٣٦ ) ٠

وفي حوالي القرن الخامس للميلاد ( ٤٠٠ م ) كانت تدمر مقاطعة تابعة لولاية ( فينيقية ) وقد عين ( تاودوسيوس ) ( تيودوسيوس ) ( ثيودوسيوس ) الثاني ( ٤٠٨ – ٤٥٠ م) فرقة من الجند لحراسة ( تدمر ) . والظاهر أن وظيفتها كانت حماية الحدود من هجات رجال البادية . أما الكتيبة الرومانية التي عسكرت فيها في حوالي سنة (٤٠٠) بعد الميلاد ، فهي ( اللجيون الألبري ) (Illyrian) الأول .

وذكر الراهب (إسكندر) (Alexander the Acoemete) المتوفى في حوالي سنة (٤٣٠) للميلاد أنه في أثناء سفره من الفرات الى مصر قابله الجنود الرومان المعسكرون في القلاع بكل ترحاب وقد موا له ولمرافقيه كل المساعدات الممكنة ، وانه وجد قلاعاً مقامة على طول حدود الفرس والروم على مسافات تستراوح من عشرة أميال الى عشرين ميلاً رومانياً . وقد قطع الحدود هذه حتى بلغ مدينسة (سليان) ، ويقصد بها مدينة تدمر .

وأمر القيصر ( يوسطنيانوس ) ( جستنيانوس ) ( القيصر ( يوسطنيانوس ) ( الدهاب الدهاب من أوائل تبوئه الحكم ( ١٧٥ م ) ( أرمينيوس ) ( الدهاب المدهاب المدهاب المرميم ما تهدم من المباني واعادة المدينة الى ما كانت عليه وأمده بالأموال اللازمة لهذا المشروع ، كما أمر بتقوية حامية المدينة ، وان تكون مقر حاكم (Dux) مقاطعة ( فينيقية لبنان ) (Phoenice Libanesia) وذلك لحايسة الحدود خاصة حدود الأرض المقدسة ، وذكر المؤرخ (بروكوبيوس) (Procopius) المدود خاصة حدود الأرض المدينة وقلاعها وحصنها تحصيناً قوياً ، وحسن موارد ان القيصر المذكور قوى أسوار المدينة وقلاعها وحصنها تحصيناً قوياً ، وحسن موارد

ا الشرق ، الجزء المذكور ( ص ١٠٦٣ ) ، Oberdick, S., 117, Wright, P. 169, Notitia Dign Orien., P. 84, 380, (Ed. Bocking).

Ency: Brita., 17, P. 163, Notitia Dign., I, 85.

Musil: Palmyrena, P. 248, De S. Alexandra Fundatore Accemetorum, Constantinopli, in: Bolland (Acta Sanctorum) P. 1025, Edition, E. De Stoop: Vild'Alexandre Acemeté, in: Patrologia Orientalis, P. 683.

٤ المشرق ، الجزء المذكور ( ص ١٠٦٣ ) ، Oberdick, 8., 117.

Oberdick, S., 117, Procoptus: De Aedif. Just., II, II, De Bello Persico, 2, I, P. 88, Theophanus, Chro., I, P. 267, (Ed. Bonn), Malalas, P. 426, Syria, VII, 1926, P. 77.

مياهها . ولا تزال آثار هذا العهد باقية حتى الآن .

وقد كانت مدينة (تدمر) على الحدود الداخلية (Limes Interior) للانبراطورية في أيام ( يوسطينيانوس ) . ويسكن في المناطق التي بين هذه الحدود وبين الحدود الحارجية (Limes Exterior) القبائل المحالفة للرومان . ومن همذه المنطقة تغزو القبائل الحدود ". وقد كان سلطان الروم وقواتهم العسكرية أقوى في الحدود الداخلية منها على الحدود الحارجية التي كان يقوم بالدفاع عنها رجال القبائل الحليفة بالدرجة الأولى بأجور ومخصصات تدفعها الحكومة الى رؤسائها لضمان حماية تلك الحدود .

وقد كانت القبائل العربية قبل الميلاد وبعده تقلق راحة سكان الحدود وتزعج الحاميات الموكول اليها أمر سلامتها، وتكون مصدر خطر دائم للحكومات. وكان من الصعب الاطمئنان اليها. ثم ان البادية كانت تصدر لهم بين حين وآخر بضاعة جديدة منها، وموجة عنيفة تزعج القبائل القديمة والحدود معاً، فكان على تلك الحكومات مداراتها واكتساب ود القوية منها، ويقال ان القيصر (دقيوس) (Decius) ( ٢٤٩ — ٢٥١ م ) سئم في زمانه من هذا الوضع وبرم به ، ففكر في ادخال الرعب في نفوس هذه القبائل وقهرها ، فجاء بأسود اصطادها من افريقية في البادية لتناسل وتتوالد ولتكون مصدر خطر ورعب الأعراب؛ .

وقد اتخذ بعض ملوك الغساسنة تدمر منزلاً لهم ومحل اقامة. ولم تزل على هذا الشأن حتى فتحها المسلمون سنة ( ٦٣٤م ) . غير انها منذ تركتها الزباء لم ترجع الى ما كانت عليه. وقد أثر تحول الطرق التجارية في مركز هذه المدينة كثيراً ولا شك.

وانتهت الينا أسماء عدد من أساقفة مدينة ( تدمر ) مدونة في سجلات الأعمال الكنسية ، منهم : الأسقف (مارينوس) (Marinus) وقد حضر المجمع النيقاوي (Nicaea) (Nicaea) الذي انعقد سنة ( ٣٢٥) للميلاد ، والأسقف ( يوحنا ) ( ٣٥٧ م ) وقد ورد اسمه في سجلات أعمال مجمع ( خلقيدون ) (Chalcedon)

١ المشرق ، الجزء المذكور ( ص ١٠٣٦ ) ٠

Musil, Palmyrena, P. 248, Theophanes, Chronographia (Migne), Col: 404.

Musil, Palmyrena, P. 248.

Musil, Palmyrena, P. 247, The Chronicon Paschale, (Migne), Col: 669

المشرق ، السنة الاولى ، الجزء ٢٣ ( ١٨٩٨ م ) ، ( ص ١٠٦٣ ) ٠

<sup>·</sup> المشرق ، الجزء المذكور ( ص ١٠٦٣ ) ، Oberdick, S., 117. ، ( ١٠٦٣ )

المنعقد عام ( 10\$ م ) ، و ( يوحنا ) الثانسي المشهور في أيام ( انستاس ) ( أنسطاس ) ( نسطاس ) القيصر ( 19\$ – ٥٨١ م ) . وكان نفي في عهد ( يوسطينوس ) خليفته لدفاعه عن ( المجمع الحلقيدوني ) ولقوله بطبيعتين في المسيح سنة ( ١١٥ م ) ٢ . ويستدل من وجود أساقفة في تدمر على انتشار النصرانية في هذه المدينة .

وفي ( تدمر ) في الزمن الحاضر ثروة تأريخية مطمورة تحت الأنقاض ستفيدنا ولا شك فائدة كبيرة في تدوين تأريخ المدينة وتأريخ صلاتها بالحارج. لقد عثر فيها على كتابات أفادتنا كثيراً في تدوين تأريخ المدينة. ولكن ما سيعثر عليه منها مما هو مطمور سيفيدنا أيضاً ، وقد يفيدقا أكثر في كتابة تأريخها. وقد قام علماء بالتنقيب في مواضع منها ، للكشف عن المواقع المهمة منها ، وكتبوا عنها ". غير ان المدينة لا تزال في انتظار من يكشف عنها .

ووردت في الكتابات التدمرية أسماء اصنام عديدة عبدها التدمريون ، بلغ عددها زهاء اثنين وعشرين صنماً ، منها ما هو معروف ومشهور عند العرب ، وأسماؤها أسماء عربية . ومنها ما هو إرمي ، وعلى رأس آلهة تدمر الإله (شمش) (شمس). وقد اتصفت دياناتهم بمزايا النظام الشمسي الذي تركزت عليه ديانة عرب الشهال. ومن هذه الأصنام ( بل ) ، أي ( بعل ) ، و ( يرح بل ) ( يرح بول ) و (الت) ( يرح بعل ) ، و ( عجل بعل ) ، و (الت) أي ( اللآت ) ، و ( رحم ) ( رحم ) ، ( اشتر ) أي (عشتار)، و (عزيز ) عند العرب الجنوبيين ، و ( ملك بل ) ( ملك بعل ) ° ، و (عزيز و) (عزيز )

Oberdick, S., 117.

المشرق ، الجزء المذكور ( ص ٢٠٤٦ ) .

Syria. Tome, VII, 1926, PP. 70, « Recherches Archéologiques a Palmyre », by Albert Gabriel, PP. 128, Syria, Tome, XI, 1930, PP. 242, Tome, XVII, 1936, PP. 229, Bounni A, Les Annales Archéologues de Syrie, Vol., 15, 1965.

Ency. Brita., 17, P. 163, Syria, Tome, IX, 1928, PP. 101, Tome, XIII, 1932, PP. 139, Tome XIV, 1933, PP. 171, J. Février, La Religion des Palmyreniens, PP. 57.

Syria, XIV, 1933, P. 182.

و ( سعد ) ، و ( اب جل ) ، و ( اشر ) ، و ( بل شمن ) ( بل شمن ) ( بعل شمين )،أي ( بعل السماوات ) ( رب السماوات ) و (جد) (جد بعل)، وغىرھا .

وعثر في تدمر على مقابر عديدة خارج أسوار المدينة على التلال المشرفة عليها تذكِّر الأحياء عبَّاد المال بالمصير المحتوم الذي سيواجه كل حي غني أو فقير أو متوسط ، تضم رفات من تستقبلهم ثم لا تسمح لهم بالانتقال منها الى دار أخرى. أنها دور الأبدية والاستقرار ، وقد أجاد أهل المدينة كل الاجادة باطلاقهم (بيت الأبدية ) على القرُّ . ضمت بيوت الأبدية هذه رفات الآباء والأبناء الى الأبد: بعضها على هيأة أبراج ذوات غرف تودع فيها الموتى ، وبعضها على هيأة بيوت ذوات غرفة واحدة مزينة بالنقوش وأنواع الزخرفة كتبت على جوانبها أسماء ساكنيها في الأبدية ورسمت صورهم عليها أ . هذه هي مدينة الأموات تشرف عـلي مدينة الأحياء وتضحك منها .

And the first of the second

## حصن (زنوبية):

لم تفكر ( الزباء ) ، على ما يظهر ، في نقل عاصمتها الى موضع آخر ، وقد عملت على تقوية (تدمر) وتحصينها وتجميلها ، ومعظم الآثار الباقية فيها هي من أيامها . ولو أن كثراً من الأبنية التي كانت فيها قبل أيام الملكة قد صيرت باسمها ، غير أنها عُنيت عناية فائقة بتحسين عاصمتها ولا شك . وابتنت مدينة على نهر الفرات لحاية حدودها من الشرق عرفت بـ ( زنوبية ) وهو اسمها باليونانية . ويظهر ان هذه المدينة هي التي أشار اليها ( الطبري ) بقوله : « وكانت للزباء أخت يقال لها زبيبة ، فبنت لها قصراً حصيناً على شاطىء الفرات الغربتي ، ، ، ، وا

١

Syria, XV, 1934, PP. 173, Tome XVIII, 1937, P. 9, XVIII, 1937, 198, Baethgen, Beiträge zur Semitischen Religionglschichte, S., 84.

Syria, XVIII, 1937, P. 5, REP. EPIG., 30, Tome, I, I, P. 28.

۲ Ency. Brita., 17, P. 162, Syrla, XXVI, 1949, PP. 87, « La Tour Funeraire de Palmyre », by Ernest Will, Wood, The Ruins of Palmyra, PL. 56.

Ency. Brita., 17, P. 162.

الطبري ( ۳۲/۲ ) •

فجعل المدينة قصراً ، وصيتر اسم المدينة وهو ( زنوبية ) ( زبيبة ) وجعله اسم أخت للزباء . وذكر (المسعودي) ان مدائن الزباء على شاطىء الفرات من الجانب الشرقي والغربي ، ( وكانت فيا ذكر قد سقفت الفرات وجعلت من فوقه أبنية رومية ، وجعلته أنقاباً بين مدائنها ) . وذكر أيضاً انها حفرت سرباً من تحت سريرها وبنته حتى خرج من تحت الفرات الى سرير أختها م . وقد أشير الى هذا النفق في قصة مقتلها . وذكر ( ابن الكلبي ) ان أبا الزباء اتخذ النفق لها ولاحتها ، وكان الحصن لاحتها داخل المدينة " .

وذكر (البكري) ان المدينة التي بنتها الزباء على شاطىء الفرات هي (الحانوقة)، وزعم ان ( الزبّاء ) ( عمدت الى الفرات عند قلة مائه فسكر ، ثم بنت في بطنه ازجاً جعات فيه نفقاً الى البرية وأجرت عليه الماء ، فكانت اذا خافت عدواً دخلت الى النفق وخرجت الى مدينة اختها الزبيبة ) أ . وسمى ( ياقوت الحموي) تلك المدينة ( الزباء ) ، قال : انها ( سميت بالزباء صاحبة جديمة الأبرش) . ودعاها في موضع آخر ( عزان ) وقال : إن في مقابلها على الضفة الثانية من الفرات مدينة تدعى ( عدان ) ، وهي لأخت الزبّاء لا

ويظهر ان هرب ( الزبّاء ) سراً من نفق سري ، بمر من داخل المدينة من معبدها او من قصر الملكة ومن تحت السور الى الحارج ، هو السذي أوحى الى أهل الأخبار قصة ذلك النفق الطويل الذي زعموا أن الملكة بنته تحت الأرض من قصرها الى نهر الفرات ، حيت مدينتها الثانية ، وهو نفق بجب أن يكون طوله مئات من الأميال . وقد عثر على بقايا سراديب وقنوات تحت أسوار تدمر وقلاعها تشير الى وجود أنقاق للهرب منها عند الاضطرار منها لا يمكن أن تكون على شاكلة نفق أهل الأخبار بالطبع .

مروج ( ۱۹/۲ ) ۰

۲ مروج (۲/۲۱) ٠

٣ الطبري ( ٢٤/٢) ( طبعة المطبعة الحسينية ) ٠

٤ البكري ، معجم ( ٢/٠/١ ) ، ( طبعة وستنفلد ) ٠

ه البلدان ( ۲/۲/۶ ) ٠

البلدان ( ۱۲۲/۲ ) ۰

۷ البلدان (۲/۲۲) ۰

۸ المشرق ، الجزء المذكور ( ص ۱۰۵۸ ) ، Oberdick, S., III, Ritter, Erdkunde, XVII, 2, S., 1521.

ولا يستبعد احمال وجود نفق في حصن ( زنوبية ) على الفرات أيضاً، ساعد وجوده في تثبيت هذه القصة في رواية الأخبارين .

ويرى (هرتسفلد) (E. Herzfeld) أن هذه المدينة هي الموضع الذي يعرف اليوم باسم ( الحلبية ) ، ويقابله في الضفة الثانية من النهر موضع آخر يسمى ( الزليبية ) . وهو يعارض رأي من يدعى أن ( الزليبية ) هي المدينة التي بنتها الزبياء . وينسب بناء موضع ( حلبية ) ( الحلبية ) الى ( الزبياء ) كذلك . ويرى بعض الباحثين احمال كون ( الحلبية ) القصر الثاني الذي نسب بناؤه الى الزبياء ، وذكر في الروايات العربية . وذهب بعض آخر الى أن ( زنوبية ) هي مدينة ( السبخة ) الحالية )

ويرى ( موسل ) أن ( الحلبية ) هي ( دور كرباتي ) (Nibarti Aschur) ويرى ( موسل ) أن ( الحلبية ) هي ( دور كرباتي ) (Nibarti Aschur) التي بنيت بأمر ( آشور نصربال الثالث ) (۸۷۷) قبل الميلاد ، وأنها عرفت به ( زنوبية ) ثم ( الزباء ) فيا بعد " . ويعزو ( سبستيان رتزفال ) سبب بناء مدينة ( زنوبية ) الى عزم الملكة على اذلال مدينة ( فولوغيسية ) (Vologasia) ( المحاوفة في الكتابات التدمرية باسم ( ألجيسيا ) (Ologesia) ( ألجاشيا ) ، وهي في نظر بعض الباحثين ( الكفل ) على نهر الفرات في لواء الحلة بالعراق ، بناها ( فلوجاس ) (فلوكاس ) من ملوك (الأرشكيين ) ( بنو أرشك ) حوالي سنة (۲۰) للميلاد . وذلك لاستجلاب التجارات الواردة عن طريق نهر الفرات من أقاصي الهند والشأم وآسية الصغرى أنهر الفرات . والفرات من أقاصي الهند والشأم وآسية الصغرى أنهر الفرات .

الشرق ، السنة الاولى ، الجزء الـ ٢٠ ، السنة ١٨٩٨ م ، ( ص ٩٢٠) ، الشرق ، السنة الاولى ، الجزء الـ ٢٠ ، السنة Friedrich Sarre und Ernst Herzfeld, Archäologische Reise im Euphart und Tigris-Geblet, Berlin, 1911, I, S., 167, II, 365.

Musil, Euphrates, P. 331, Rawlinson, Cuneiform Inscriptions, (1861-1884),
Vol., I, PL. 24, Col., 3, II, 49, Budge and King, Annals, 1902, PP. 360.

<sup>؛</sup> المشرق ، السنة الاولى ( ١٨٩٨ م ) ، ( ص ٤٩٥ ، ٩٢٠ ) ، سماها ( الأب رتزفال ) ( الكفيل ) ،

Rostovtzeff, Melange Gloz, 749, Seyrig, Syria, XIII, 1932, P. 272.

وكانت قوافل ( تدمر) تتاجر مع هذه المدينة العراقية (ألجاشيا) ، تحمل اليها بضائع الشأم وسواحل البحر المتوسط ، وتنقل منها الى (تدمر) بضائع الهند وايران والحليج والعراق . يقود هذه القوافل زعماء شجعان خبروا الطرق وعرفوها معرفة جيدة ، ولهم في المدينة مقام محترم . وطالما عمل لهم رجال القافلة والمساهمون في أموالها ، الماثيل ، تقديراً لهم وتخليداً لأسمائهم وكتبوا شكرهم لهم على الحجارة، ولدينا نماذج عديدة منها . من ذلك كتابة دو نها رجال قافلة لزعيمهم وقائدهم ( يوليوس أورليوس زبيد بن مقيمو بن زبيدا عشتور بيدا ) ، لأنه أحسن اليهم حين قاد قافلة تولى قيادتها زعم اسمه ( الجاشيا ) في العراق . وكتابة أخرى دو نها جاعة قافلة تولى قيادتها زعم اسمه ( نسى بن حالا ) لمناسبة توفيقه في حمايتهم وحماية أموالهم في أثناء ذهابهم وعودتهم الى (الفرات) والى (ألجيسيا) (Ologesia) وقد صنعوا لذلك تمثالاً له في شهر ( نيسان ) من سنة ( ١٤٢ ) للميلاد تخليداً

وقد استولى (خسرو) الأول في حرالي سنة (٥٤٠) بعد الميلاد على (زنوبية) فدمرها . فلسم استرجعها (يوسطنيانوس) (جستنيانوس) (Justinianus) (جستنيانوس) (جستنيانوس) (م٠٢٥ منها . وقد عشر على بقايا المباني التي تعود الى أيامه ، وبعضها من عمل معاريه (يوحنا البيزنطي الشهير (أيا صوفيا) الملطي ) (Isidoros Miletus) حفيد البناء البيزنطي الشهير (أيا صوفيا) حفيد البناء البيزنطي الشهير (أيا صوفيا) (Hagia Sophia) كلفها القيصر انشاء تلك العارات العارات عبر ان اصلاحات هذا القيصر لم تضف الى حياة المدينة عمراً طويلا ، لقد كانت نوعاً من أنواع الحقن المقيم المبيلاد . المقيم المبيلاد . وفي أيام القيصر (فوقاس) (Phokas) هاجمها (خسرو) الثاني وأنزل فيها الحراب والدمار " . فقد عبر (شهربراز) (Shahrvaraz) أسر الفرات في اليوم السادس من شهر (أغسطس) من عام (٦١٠) للميلاد ، واستولى على مدينة اليوم السادس من شهر (أغسطس) من عام (٦١٠) للميلاد ، واستولى على مدينة (زنوبية) (Zenobia) . وأخذ نجمها منذ ذلك الحين في الأفول ، فلم يسمع (زنوبية) (Zenobia) . وأخذ نجمها منذ ذلك الحين في الأفول ، فلم يسمع

REP. EPIG., I, VI, P. 342.

Sarre-Herzfeld, Archäologische reise, I, S., 167, II, S., 365.

Land, Anecdota Syriaca, I, 16. بالصدر نفسه ،

Musil, Euphrates, P. 332.

عنها شيء ، حتى أنها لم تذكر في أخبار الفتوح ، ويدل هـذا على أنها لم تكن شيئاً يذكر في ذلك الحن ال

ويحدثنا المؤرخ (بروكوبيوس) أن الأيام أثرت في مدينة (زنوبية) (Zenobia) مدينة ( الزباء ) ، فأنزلت فيها الحراب ، وتركها أهلها ، فانتهز الفرس هذه الفرصة ودخلوها وتمكنوا بذلك من الولوج في الأرضين الحاضعة للروم دون أن يشعر الروم بذلك ، ولذلك أعاد ( يوسطنيانوس ) بناء هذه المدينة وأحكم حصونها وجدد قلاعها وأنزل الناس فيها ، وأسكن فيها حامية قوية جعلها تحت امرة قائد، وأقام لها سدوداً من الحجارة لحمايتها من فيضان الفرات ، وقد كانت مياه الفيضان تصل اليها فتلحق بها أضراراً جسيمة .

وذكر المؤرخ ( بروكوبيوس ) أن الفرس والروم ابننوا قلاعاً بنيت جدرانها باللبن لحاية كورة ( قوماجين (Commagene) وهي الكورة التي كانت تعرف قبلاً باسم ( كورة الفرات ) (Euphratesia) ، وحماية حدود الانبراطورية الفارسية الواسعة المشرفة على البادية من الغزو أيضاً . ومن جملة هذه الحصون ثلاثة حصون أمر القيصر ( ديوقلطيانوس ) ( ديوقليتيانوس ) (Diocletianus) ببنائها ، منها حصن (Mambri) (Mabri) الذي أصلحه القيصر ( يوسطنيانوس ) ( جستنيانوس ) (Justinianus ) ورجمه . ويقع على مسافة خمسة أميال رومية من ( زنوبية ) ( دوبية ) . و ( الحلبية ) " .

ولم يبق من آثار عهد ( تدمر ) في ( الحلبية ) إلا مقابر خارج أسوار المدينة. وهي على هيأة أبراج تتألف من طابقين أو ثلاثة طوابق وأهرام بنيت على الطريقة التدمرية في بناء القبور ، غير أنها دونها كثيراً في الصنعة وفي الفن . وتشاهد بقايا قبور مشامهة لهذه القبور في المدن الواقعة في منطقة الفرات الأوسط ، أي المنطقة الني خضعت لنفوذ حكومة ( تدمر ) .

Land. Anecdota Syriaca, I, 16, Sarre-Herzfeld, Arch., I, S., 167, II, S. 365.

Procopius, De Bello Persico, II, 5, 4-7, Musil, Euphrates, P. 332.

Musil, Euphrates, P. 332, Procopius, De Aedificus, II, 8, 4-8.

Sarre-Herzfeld, Arch., II, S., 367.

ويلاحظ انتشار هذا النوع من القبور في المناطق التي سكنها العرب في أطراف الشأم والعراق في العهد البيزنطي ، خاصة في (تدمر) وفي (حمص) و (الرها) (Edessa) وفي (الحضر) كذلك . بل وفي (بطرا) أيضاً حيث نجد شبها كبيراً في أشكال القبور المنحوتة من الصخر على هيأة أبراج ذوات رؤوس تشبه الهرم في بعض الأحيان . ولانتشار هذا النوع من القبور في مناطق سكنتها أغلبية من العرب المتحضرين ، نستطيع أن نقول انها نمط خاص من أنماط بناء القبور كان خاصاً بالعرب المتحضرين .

وذكر (بطلمبوس) أسماء عدد من المواضع جعلها في عداد أماكن (كورة تدمر) و (Putea) و (Oriza) و (Cholle) و (Resapha) و (Palmyrena) و (Adaba) و (Adaba) و (Adaba) و (Adaba) و (Adalis) و (Atera) و (Admana) و (Atera) و (Adamatha) و (Sura) و (Sura) و (Sura)

أما (Palmyra) ، فهي (تدمر) العاصمة . وأما (Resapha) ، فهي (الرصافة) وهي مدينة قديمة ورد حبرها في النصوص المسارية فدعيت فيها بـ (Ra-sap-pa) ومن ذلك نص يعود الى سنة (٨٤٠) قبل الميلاد . وقد اشتهرت بوجود ضريح القديس ( سرجيوس ) (St. Sergius) بها ، المقدس عند الغساسنة ° .

وأما (Cholle) ، فهي ( الحولة ) ( الحلة ) . وأما (Oriza) ، فهي ( الطيبة )، وتقع هذه المواضع على السكة الرومانية الممتدة من الفرات الى (تدمر) . ويرى ( موسل ) أن (Putea) ، هو (Beriarac) ، وهو موضع (بيار جحار ) ، ويقع على السكة الرومانية المارة من (تدمر) الى موضع (Occaraba) .

٦

Sarre-Herzfeld, Arch., II, S., 367, W. Andrae, Hatra, II, S., 76-106.

Sagre-herzfeld, Arch., II, S., 367, Eissfeldt, Tempel und Kulte Syrischer Städte in Hellinistisch-Römischer Zeit, 1941.

Ptolemy, Geography, V, 14: 19.

Musil, Palmyrena, P. 233.

Winckler, Keilinschriftliches Textbuch, 1909, S., 75, Musll, Palmyrena, P. 262.

Musil, Palmyrena, P. 233.

Musil, Palmyrena, P. 233.

أما المستشرقان ( ميلر ) (Müller) و ( موريتس ) (Moritz) ، فقد ذهبا الى أنه ( أبو الفوارس ) الواقع على مسافة سبعة كيلومترات في غرب جنوب غربي تدمر . وذهب ( موريتس ) أيضاً الى احتمال كونه ( القطار ) ، وهو على مسافة خمسة وعشرين كيلومتراً الى الشمال الشرقي من ( تدمر ) .

أما موضع (Adada) ، فكان حصناً رومانياً كذلك ، يعرف في الزمن الحاضر بد ( الحير ) ، ويقع على أربعة عشر كيلومتراً الى الجنوب الشرقي من (الطيبة) (Oriza) ، وعند الحافات الغربية لمرتفع (Adaba) ، وهو اسم قريب من (Adaba) وقد ذهب (ميلر) الى أنه الموضع المسمى بد ( خربة العاشجة ) ( خربة العاشقة ) الواقع على الحافات الشمالية لهضبة تدمر .

ويرى ( موسل ) أن في كلمة (Adacha) بعض التحريف ، وأن الأصل الصحيح هو (Archa) و هو ( أرك ) ( رك) الواقع على طريق تدمر وفي الشمال الشرقي من المدينة .

وأما (Danaba) ، فيقع على طريق ( دمشق ) ( تدمر ) ، وهـــو موضع خرائب ( البصيري ) على رأي ( موسل ) <sup>٧</sup> .

وأشار المؤرخ ( اصطيفانوس البيزنطي ) الى (Goaria) كذاك ، ذكرها على هذا الشكل (Goaria) . ويظهر ان هذه المدينة كان لها شأن في تلك الآيام ، واذ أطلق اسمها على منطقة واسعة دعيت باسم (Goarene) ، ويظن انها (البخراء) وهي في زمننا خرائب تقع على ستة وعشرين كيلومتراً الى الجنوب من (تدمر) . وقد عرفت به (Goareia) عند بني إرم ( الآراميين ) أ . وذهب ( ميلر ) و(بينتزنكر) (Genere) الى ان (Goaria) هو الموضع المسمى به (Cehere)

٦

Müller, Ptolemy, Geography, P. 983.

Moritz, Palmyrena (1889), S., 8.

Musil, Palmyrena, P. 233.

Musil, Palmyrena, P. 233.

Müller, Ptolemy, Geography, P .984.

Musil Palmyrena, P. 234.

Musil Palmyrena, P. 234.

Stephen of Byzantium, Ethnica, P. 210.

Musil, Palmyrena, P. 234.

على الحارطة الرومانية لأيام الانبراطورية أ . وهو رأي يعارضه (موسل) ، ويرى ان (Cehere) هو المكان المسمى بـ ( خان عتيبة ) الواقع على مسافة تزيد على مئة كيلومتر في جنوب غرب ( البخراء ) ٢ .

ويظهر ان (Aueria) (Aueria) ، هــو موضع (Eumari) . هــو موضع (Eumari) . "( قيطهر الحوارين ) . (Euhara) في مؤلفات أخرى ، وهو موضع ( الحوارين ) .

وأما (Casama) ، فهو على طريق دمشق المؤدي الى تدمر ، وهو خرائب خان ( المنقورة ) على رأي ( موسل ) <sup>1</sup> . وأما (Admana) (Odmana) . وأما (Ogmana) ، فهو موضع (Ad-Amana) في الحارطات الرومانية للانبراطورية على ما يظهر ، وهو موضع ( خان التراب ) على رأي ( موسل ) كذلك <sup>6</sup> .

وأما (Atera) ، فالظاهر انه موضع (Adarin) عـــلى الحارطة الرومانية ، وهو موضع ( خان أبو الشامات ) على رأي ( موسل ) . أما ( ميلر ) فيرى انه موضع ( دير عطية ) ، وهو رأي لا يقره ( موسل ) عليه ٢٠٠٠ .

وموضع (Sura) هو ( سورية ) على رأي ( موسل ) . وأما (Alalis) فيقع في غرب (Sura) عند ( بطلميوس ) . ويظن ( موسل ) أنه يقع بين موضعي (Sura) و (Alamatha) في مقابل ( طابوس )^ .

## عانة:

ذكرت أن التدمريين كانوا قد وضعوا حاميات لهم في مدينة (Anatha) ، أي ( عانة ) أو وهي لا تزال موضعاً معروفاً حياً على نهر الفرات في العراق.

Müller, Ptolemy, Geography, P. 984, Müller, Palmyrena, S., 22, Pauly-Wisowa, Real-Lex., BD., 7, 1547, Peutingeriana Tabua Itineraria, Wien, 1888.

Musil, Palmyrena, P. 234.

Musil, Palmyrena, P. 235.

Musil, Palmyrena, P. 235.

Musil, Palmyrena, P. 235.

Müller, Ptolemy, Geography, P. 985.

Musil, Palmyrena, P. 235.

Musil, Palmyrena, P. 235.

Berytus, Vol., VIII, Fasc., I, (1943), P., 25, 55, CIS, II, 3973, A. Cantineau Syria, XIV, 1933, PP. 179, Musil, Palmyrena, P. 234.

وعرفت (عانة) بـ (Anat) و (An-at) و (A-na-at) و (A-Na-Ti) و (A-Na-Ti) و (A-Na-Ti) و (A-Na-Ti) في الكتابات المسارية. وعرف موضعها بـ (خـنا) (H-na) و (خاـنا-ت) (Ha-na-at) في النصوص البابلية القديمة . وقد تكونت مملكة صغيرة بهذا الاسم امتدت رقعتها الى الحابور، وعرفت المدينة بـ (Anatha) في مؤلفات (الكلاسيكيين) .

ويشك المستشرق (أدور ماير ) (Eduard Meyer) في وجود صلة بين اسم الإلّه (Ana-tu) (Anat) ، واسم مدينة (An-at) ، أي ( عانة ) .

ومركز (عانة) الجزر الواقعة في النهر ، وهي خصيبة ، وفي مأمن من غارات الأعراب . وقد تمكن أصحابها بفضل موقعهم هذا من التحكم في القبائل المجاورة لها ومن أخذ الجزية منها . ولهذا السبب استعمل الآشوريون في الغالب رجالاً من أهلها لحكم منطقة (سوخي ) (Suhi) . وفيها كان يقيم (ايلوابني) (Tukulti Enurta) حاكم (سوخي ) الذي دفع الجزية الى الملك (توكلتي أنورتا الثاني ) قبل الميلاداً .

وقد ذكر اسم (عانة) و (الحيرة) في الكتابة المرقمة برقم (Littmann) ، ويرجع تأريخها الى شهر أيلول من سنة (٤٤٣) من التأريخ السلوقي ، أي شهر (سبتمبر) من سنة (١٣٢) للميلاد ، وورد فيها اسم الإله (شيع القوم) حامي القوافل والتجارات . ويظهر ان المراد بـ (حيرتا) الحيرة الشهيرة في العراق . فإذا كان ذلك صحيحاً ، دل على ان نفوذ تدمر قد بلغ هذا المكان، وان للقصص الذي يرويه الأخباريون عن ملوك الحيرة والزباء أصلاً تطور عـلى مرور الأيام

Sarre-Herzfeld, Arch., II, S., 313, Ency., I, P. 344-345, G. Bell, in Georgr.

Journ., XXXVI, P. 535, ZDMG., IXI, 701, Pauly-Wissowa, Real-Lexi., I,

S., 2069, I, II, S., 104.

Eduard Meyer, in ZDMG., 31, 1877, S., 716.

Musil, Euphrates, P. 345, Sheil, Annales, PL. 3, (1909), II, 69-73.

CIS, II, III, I, P. 156, 3973, Lidzbarski, Ephemeris für Semi Epigr., I, S., 345-346, REP. EPGR., 285, G. A. Cooke, NSI, NO: 140, Littmann, in Part IV, of the Puplications of an American Archaelogical Expedition to syria in 1899-1900, Palmyrene Inscriptions, NO: 6, P. 70, Syria, Tome IV, 1923, P. 156, Hartwig Derenbourg, un dieu Nabatéen, 1902, PP. 124, REP.

EPIG. 285, I, IV, PP. 230.

<sup>.</sup>CIS, II, III, I, P. 157 والموارد المتقدمة ، تأريخ العرب قبل الاسلام ( ۸۱/۳ ) •

فتكونت منه قصة ( جذمة ) والزباء .

وصاحب هذه الكتابة رجل اسمه ( عبيدو بن غانمو بن سعدلات ) ، من قبيلة ( روحو ) أي ( روح ) ، وكان فارساً في حامية مدينة ( عنا ) وهي (عانة ) . وقد دو "ن كتابته هذه بمناسبة تقديمه مذيبن الى الإله ( شيع القوم ) الذي لا يشرب خمراً ، وهو حامي القوافل . ويلاحظ أن أكستر الكتابات تذكر جملة ( الذي لا يشرب خمراً ) بعد اسم هذا الإله . وهي تعني أن هسذا الإله كان يشرب الخمر ولا يحبها ، فعلى أتباعه تجنبها . ويظهر ان طائفة من الناس حر "مت عليها الحمرة ، ودعت الى مقاطعتها ، واتخذت ( شيع القوم ) حامياً لها . وهي على الخمرة ، ودعت الى مقاطعتها ، واتخذت ( شيع القوم ) حامياً لها . وهي على نقيض عباد الإله ( دسره ) ( دشرة ) (Dussares) أي ( ذو الشرى ) الذين كانوا يتقربون إلى إلههم هذا بشرب الحمرا .

ولا نعرف متى استولى الرومان عليها . ولم يرد ذكرها في قائمة ( ماريوس مكسيموس (Marius Maximus) التي عثر عليها في (Dura) والتي يعود تأريخها الى سنة (٢١١) للميلاد في ضمن المخافر الرومانية التي كانت في المناطق الوسطى لنهر الفرات . ويظهر منها أن ( عانة ) (Anath) كانت في ذلك الوقيت في أيدي ( الفرث ) (Parthians) ، وأن الرومان دخلوها بعد ذلك . قد يكون في أثناء حملة ( اسكندر سويرس ) (Alexander Severus) كيا ذهب ( روستوفستزف ) (Michael Rostovtzeff) الى ذلك، أو في أيدي (غورديانوس) كا ذهب ( أولمستيد ) (A. T. Olmstead)

وقد ذكر (عانة) (Anatha) المؤرخ (أريان) في أثناء حديث عن أسطول ( تراجان ) الذي مر بها . وورد اسمها (Anath) في خبر ( معن ) (Ma'ajn) أحد قواد الملك ( سابور الثاني ) ( ٣٠٩ – ٣٧٩م )،وكان قد اعتنق النصرانية وبنى جملة ديارات،ونصب القس على(سنجار) (شجار) (شجار) (Schiggar) ،ثم لم يكتف بذلك ، فذهب الى ( عانة ) ، فبنى على شاطىء الفرات وعلى مسافة ميلين منها ديراً استقر فيه سبع سنوات "

CIS, II, 182, Lidzbarski, Ephemeris, I, III, 1902, S., 345, REP. EPIG., I, IV, P. 232, Syria, Tome, IV, 1923, P. 156.

Berytus, VIII, Fasc., I, 1943, P. 25.

Musil, Palmyrena, P. 345.

وفي سنة (٣٦٣) للميلاد حاصرها الروم ، وألحقوا بها أضراراً كبيرة . وأجلوا السكان عنها . ولما أرسل (فاراموس) (Varamus) (varamus) في عام (٥٩١) للميلاد قوة على (عانة ) لمناوشة (كسرى ) (Chosroes) وصده عن الرجوع الى فارس ، قتل الجنود قائدهم ، وانضموا الى (كسرى ) . وفي القرن السابع للميلاد ، كان مقر أسقف قبيلة ( الثعلبية ) في هذه المدينة .

Ammianus Marcellianus, Rerum Gestarum, XXIV, I, 6-9, Musil, Euphrates, P. 346.

## الفَصُل السّادِسُ وَالثَّلاثُون

## الصفويون

والى هذا العهد تجب اضافة قوم من العرب أطلق المستشرقون عليهم لفظة (الصفويين)، نسبة الى أرض (الصفاة) . وهم أعراب ورعاة كانوا يتنقلون من مكان الى آخر طلباً للماء والكلا . وقد دو أنوا خواطرهم أحياناً على الأحجار، وتركوها في مواضعها، ومنها استطعنا الإلمام بعض الشيء بأحوالهم وأخبارهم . وقوم تنتشر الكتابة بينهم على هذا النحو، لا يمكن أن نتصورهم أعراباً على النحو المفهوم من الأعرابية، بل لا بد أن نتصور انهم كانوا على شيء من الثقافة والإدراك .

واذا سألتي عن سبب اختيار المستشرقين لهذه التسمية واطلاقها على أصحاب هذه الكتابات ، فإنسي أقول لك : الهم أخذوها من اسم أرض بركانية عرفت بالصفا وبالصفاة ، تغطي قشرتها الخارجية حتى اليوم صخور سود تقول لك انها خرجت الى هذا المكان من باطن الأرض،وان براكين ثائرة مزمجرة غاضبة كانت قد قذفت بها الى ظهر الأرض فاستقرت في أمكنتها هذه ، ومن يدري ؟ فلعلها أصابت أقواماً كانت تعيش في هذه المواضع أو مارة بها فأهلكتها . وهي تسمية

E. Littmann, Thamud und Safa, In Abhandlung für die kunde des Morgenlandes, (1940), 25, I, M. Hofner, Die Beduinen in den Vorlsamischen Arabischen Inschrriften, in L'antica Societa Beduina, (Studi Semitici 2), 1959, 53.

قديمة تعود الى ما قبل الاسلام ، بدليل انها وردت في نص يوناني على هذه الصورة : (Safathene) وورود اسم إله عسرف به (زيوس الصفوي) (Zeus Safathenos) ، أي نسبة الى هذه الأرض .

أما (الصفوية) ، فتسمية ليست بتسمية عربية قديمة ، وليست علماً على قوم معينين أو على قبيلة معينة ، وانما هي تسمية حديثة أطلقها المستشرقون على قبائل عديدة كانت تنتقل من مكان الى مكان طلباً للاء وللكلا ، لرعي ماشيتها التي تكون ثروتها ورأس مالها ، تراها يوماً في أرض النبط ، ويوماً آخر في بلاد الشأم حيث كان الرومان ثم البيزنطيون يسيطرون . فنحن في هلذا الموضع لسنا أمام مملكة أو حكومة مدينة ، بل أمام قبائل عديدة حرفتها الرعي والغزو وكفى . ومن نسميهم بالصفويين إذن ليسوا بقبيلة واحدة ولا بجنس معين ، وإنما هم قبائل متنقلة ، كانت تتنقل في هذه الأرضين الواسعة ، في أزمنة مختلفة متباينة . ويعود الفضل الى الكتابات التي عثر الباحثون عليها في اعطائنا فكرة عن تلك القبائل التي كان ينتسب اليها القبائل المتنقلة ، وفي حصولنا على أسماء بعض تلك القبائل التي كان ينتسب اليها أصحاب تلك الكتابات .

وقد جمعت الكتابات الصفوية من أرضين واسعة ، تمتد من (حماه) في سورية الى نهر الفرات في العراق في الشرق ، والى فلسطين والمملكة الأردنية الهاشميسة فأعالي الحجاز ، وكلها كتابات شخصية في موضوعات متعددة ، ليس بينها وثائق تتعرض للمسائل العامة مثل القوانين والحروب بين الدول بتفصيل وتبسط ، ذلك لأن الكتابات الصفوية هي كما قلت كتابات أفراد كتبوها تعبيراً عن أمور شخصية لا غير ، ومثل هذه الكتابات لا تتعرض لما يبحث عنه المؤرخ الا بقدر ، وهو قدر لا يقدم في الغالب للمؤرخ ما يبحث عنه ، ولهذا انحصرت فوائدها في مسائل

العرب في سبوريا قبل الاسلام (ص ٢٧) .
 العرب في سبوريا قبل الاسلام (ص ١٦٢) .

G. Ryckmans, Inscriptions Safaitiques, Extrait Du Museon, tome, 1-2, Louvain, 1951, Handbuch, S., 46, Ditlef Nielsen, Uber die Nordarabischen Gotter, in Mittei. der Vorderas. Gesellsch., Bd., 21, 1916, E. Littmann, Safaitic Inscriptions, Leiden, 1943, Annual Department of Antiquities of

Jordan, Vol., I, 1951, P. 17.

وكذلك الاعداد التالية لهذه المجلة التي تصدرها مديرية الآثار في المملكة الأردنية الهاشمية ·

أخرى ، في مثل الدراسات اللغوية والدينية وتطور الحطوط ودراسة أسماء الأشخاص والقبائل وما شاكل ذلك .

وانتشار هذه الكتابات وتناثرها في أرضين صحراوية ، أمر يلفت النظر ويدعو الى العجب من أمر الأعراب في ذلك العهد الذين كانوا يقرأون ويكتبون مع انهم أبناء بادية ، وقد عاشوا قبل الإسلام بزمان طويل ، ثم إن خطها يلفت اليه النظر أيضاً ، فهو خط عربي ، ولد من الأم التي نسلت الحيط العربي الجنوبي ، وهيو قريب من الحط الثمودي والحط اللحياني ، ويعني هذا أن العرب كانوا يكتبون قبل الميلاد بحط أود أن أسميه بالقلم العربي الأول ، أو القلم العربي القديم منه تفرعت الأقلام العربية المتنوعة فيا بعد ، فوجد ما نسميه بالقلم المسند وبالأقلام العربية الشمالية ، وذلك لظروف كثيرة لا مجال للكلام عليها في هذا المكان . وهو يدل على أن الصفويين وأمثالهم من الأعراب لم يتأثروا بالثقافة الإرمية مع قربهم منها واتصالهم بها ، وطغيانها على الثقافات الأخرى في العراق وفي بلاد الشام ، فبقوا مخلصين لقلمهم القديم ، فكتبوا به ، ولم يستعملوا قلم بني إرم كما فعل غيرهم من العرب الحضر .

وقد رأى (دوسو) (Dussaud) أن الصفويين كانوا يحاكون الجنود الرومان واليونان في تسجيلهم خواطرهم وذكرياتهم على الحجارة ، فقسد وجد الباحثون أحجاراً دو ت عليها أولئك الجنود في أثناء أدائهم واجباتهم العسكرية في بلاد الشأم وعلى الطريق الرومانية ذكرياتهم وخواطرهم ونزولهم في تلك الأمكنة. ولكن وجود كتابات صفوية عديدة من القرن الأول قبل الميلاد يثبت ان الصفويين كانوا يدونون خواطرهم بمذا الأسلوب ، وذلك قبل شروع أولئك الجنود الرومان واليونان في تدوين خواطرهم على هذا الأسلوب ، وأنهم كانوا يدو نون خواطرهم هذه على الأحجار وبهذا الشكل لأن هذه الحجارة كانت هي ورق كتابة أهل الباديسة ، فكتبوا عليها كما يكتب أهل الحضر على الرق والحشب والورق وغيرها من وسائل الكتابة أ

ويرجع علماء الصفريات عمر أقدم الكتابات الصفوية الى القرن الأول قبل الميلاد.

Winnett, P. I.

أما آخر ما عثر عليه من كتابات ، فيرجع الى القرن الثالث بعد المسلاد ، على رأيهم أيضاً ا . فما عثر عليه من الكتابات الصفوية ، هو من عهد تبلغ مدته زهاء أربعة قرون .

وقد أرخت بعض هذه الكتابات محوادث محلية عرفت عند أصحابها ، الا انها مجهولة لدينا ، لذلك لم نستطع الاستفادة منها في تكوين رأي في زمن كتابتها . فقد أرخ بعضها بسنة وفاة قريب لصاحب الكتابة ، أو بوقت نزوله في المكان الذي كتب به الكتابة ، أو بوقت هربة من الرومان أو بعد كذا من الأيام أو من السنين من رؤية قريب له أو وفاته ، ومثل هذه الحوادث، لا تفيد المتأخرين شيئا ، ولا تساعدهم في تثبيت زمن تدوينها بوجه صحيح مضبوط وأرخ بعضها محوادث أعم ، الا انها ذكرت بأسلوب فوت علينا معرفة زمان وقوع الحادث بوجه مضبوط ، فقد أرخت كتابة منها به ( سنت نزز اليهد ) ، أي ( سنة الحصام مع اليهود ) لا . وهي سنة كان يعرفها صاحب الكتابة وأصحابه . أما نحن من تلك الحصومات قصد صاحب الكتابة . فإذا كان قد قصد ثورة العرب أهل من تأمرها شيئاً، فقد خاصم العرب اليهود كثيراً في تأريخهم . فأية خصومة من تلك الحصومات قصد صاحب الكتابة . فإذا كان قد قصد ثورة العرب أهل أن تكون قد وقعت فيا بين السنة ( ٣٢ ق. م . ) والسنة ( ١٤ ق. م . ) " . اللجاة ( ١٤ كان صاحب النص قد قصد خصاماً آخر ، فإننا لا نستطيع التكهن عنه أما اذا كان صاحب النص قد قصد خصاماً آخر ، فإننا لا نستطيع التكهن عنه أما اذا كان صاحب النص قد قصد خصاماً آخر ، فإننا لا نستطيع التكهن عنه من نصه هذا ، لما قلناه من تعدد الحصومات بين العرب واليهود .

وأرخت كتابة أخرى بزمن تمرد صاحب الكتابة على الروم ، وذلك سنة مجيء ( الميديين ) الفرس الى ( بصرى ) ، ( ومرد على رم سنت أتى همذى بصرى) وقصد به ( همذى ) ( الماذويين ) ، أي الميديين من الفرس . ولما كانت الأخبار لم تشر الى اكتساح الفرس له ( بصرى ) قبل سنة ( ١٦١٤م ) ، ظن من عالج هذه الكتابة أن صاحبها قصد استيلاء الفرس عليها في ذلك الزمن ، أي في السنين الأولى من سبي مبعث الرسول ، حيث غلبت الفرس على الروم ، كما أشار الى

Winnett, P. I.

Winnett, P. 95.

Winnett, P. 95, Josephus, Antiq., XVI, IX.

F. V. Winnett, Safaitic, P. 19, 323, M43, Harding 37, T31.

ذلك القرآن الكريم . غير أن هذا الفريق عاد فأبدل رأيه ، لأنه وجد أن هـــذا الرأي لا ينسجم مع نوع الكتابــة والأبحاث الاثاريــة التي دلت على ان الكتابة يجب أن تكون أقدم عهداً من سنة ( ٢١٤م ) ، ورأى لذلك أن استيلاء الفرس على ( بصرى ) يجب أن يكون قبل ذلك بكثير ، وقد يكون وقع في القرن الأول قبل الميلاد ، غير أننا لا نملك نصوصاً تأريخية تشير الى وصول الفرس الى هـذا المكان ، واستيلائهم عليه في ذلك الزمن . وهكذا نجد أن تلك الكتابة المؤرخة قد أوجدت لنا مشكلة ، لم نتمكن من حلّها بسبب الغموض الوارد فيهــا عن سنة استيلاء الفرس على بصرى .

وطالما قرأنا في الكتابات أن أصحابها (نجوا من الروم) أو فروا من الروم، أو تمردوا على الروم وأمثال ذلك من تعابير . وقد قصدوا بالروم بلاد الشأم التي كانت في أيدي الرومان ، ثم انتقلت الى الروم ، وهم اليونان البيزنطيون . ولما كانت بلاد الشأم تحت حكم المذكورين ، عبروا عنها بـ ( رم ) ( روم ) أي ( الروم ) ( وبلاد الروم ) .

لقد كان الصفويون بحكم نزولهم في أطراف بلاد الشأم على اتصال بالروم بل اضطروا الى الخضوع لحكمهم والاعتراف بسيادتهم عليهم . والتوغل شمالاً وجنوباً في بلاد الشأم محثاً عن الماء والكلأ وعن القوت ، كما اضطروا الى مراجعة قرى بلاد الشأم ومذبها للامتيار ولبيسع ما عندهم من فائض من منتوج أيديهم ومن حاصل حيواناتهم . وهذا مما يدفعهم الى التخاصم أحياناً مع موظفي الأمن الروم وحراس الحدود ورجال الجباية و ( الكهارك ) ، في شأن أمور الأمن ، أو أخذ حقوق الحكومة منهم ، فيقبض الروم على من يقاوم منهم ، أو يتهرب من الأداء ، أو يقتل ، أو يقوم بأعمال مخالفة ، فيلقونه في السجن أو يقتلونه ، ولهذا نجد بعض الكتابات وقد سجلت حين هرب صاحبها من سجن الروم ، وعاد الى حريته . وهربه من الروم واستنشاقه نسيم الحرية ، معناه اللجوء الى البادية والاحتهاء بها حيث يصعب على الجنود الروم الوصول اليها للقبض عليهم والاقتصاص منهم . والبادية حصن أمن للأعراب .

Winnett, P. 3, 19, BASOAR, Num: 122, P. 50, Die Araber I, S., 75, CIS 5, 4448, J. Pirenne I, 212.

ويظهر من هذه النصوص أن شأن الصفويين بالروم لم يكن نحتلف عسن شأن سائر العرب بهم وبأمثالهم من الدول الأجنبية مثل الفرس ، فهم مضطرون بحكم وضعهم الى التسليم لسلطان الدول الأجنبية ما داموا ضعفاء لا يستطيعون مقاومة الأعاجم ، فإذا تغيرت الأحوال ، وظهرت مواضع ضعف في الأجنبي ، اهتبل الأعراب الفرص ، فانقلبوا عليه حتى يرضيهم أو يظهر قوته . وهكذا كان الصفويون ينتهزون الفرص ، فتى وجدوا ثغرة في سلطان الروم وموضع ضعف في حراسة حدودهم ، هاجموهم منها حتى ينالوا ما يبتغون من مغم ، وقد ينقلب الحادث عليهم بالطبع ، لسوء تقدير في الموقف ، وهذا ما محدث في كل غزو أو حرب ، وهو شيء طبيعي فقد ينتصر المحارب فيربح ، وقد يندحر فيخسر كل شيء .

ويلاحظ من الكتابات الصفوية أن أصحابها كانوا ينزعون نزعـة شديدة الى تخليد أنفسهم وابقاء آثارهم وذكرياتهم بكل الطرق الممكنة ، فأرخوا بكل حادث كان معروفاً عندهم ، حتى بحادث ولادة ماشيتهم ، أو مقتل أحدهم ، أو فرض غرامة مالية على أحدهم ، أو سفر أحد منهم وبأمثال ذلك من حوادث صغيرة تافهة ، ولكنها مع ذلك وعلى الرغم مما يبدو عليها من سذاجة تدل على وجود نزعة قوية لديهم لتأريخ كل ما يقع عندهم وتدوينه ، ليطلع عليـه غيرهم ممن يمر بالأماكن التي نزلوا بها أ. هذا وما زال الأعراب وأهل القرى عندنا يسجلون حوادثهم على النحو المذكور من تسجيل التواريخ .

وللطابع الشخصي الذي تحمله الكتابات الصفوية ، لم نتمكن من الاستفادة منها من الوجهة السياسية والعسكرية ، فلم نعثر فيها على اسم ملك ، لا عربي ولا أجنبي ، ولم نعثر فيها على موضوع سياسي يشير الى الحالة السياسية التي كانت في العراق أو في بدلاد الشأم أو في جزيرة العرب في تلك الأيام ، ولم نتمكن أيضاً من الحروج منها بأية فكرة عن نوع الحكم الذي كان يعيش فيه الصفويون: أكانوا في حكم ملوك ، على شاكلة عرب الغساسنة ؟ أم كانوا قبائل متنقلة خاضعة السلطان الروم ، حين تكون في بلاد الشأم ، وحرة طليقة حين ترد البادية ؟

وقد وردت في الكتابات الصفوية أسماء قبائل ، منها : ( بدن ) و ( بعر )

١ راجع النصوص الصفوية ٠

و ( تر ) ، و ( هجدل ) ( هكدل ) ، و ( جر ) ( كر ) و ( حزن ) و ( حضى ) ، و ( حوات ) ( حوالة ) ، و ( دمصى ) و ( سلم ) ، و ( صبح ) ، و ( ضف ) ، و ( عبد ) ، و ( عوذ ) ، و ( غر ) ، و ( فرث ) ، ( وقمر ) ، و ( عرب ) ، و ( همضر ) ، و (املكت) . و ( فرث ) ، القبائل الصفوية : ( اشلل ) ، و ( بكس ) ، و ( جعبر ) ، و ( جوا) ، و ( حمد ) ، و ( حرم ) ، و ( حظى ) ( حضى ) ، و ( حمي ) ، و ( ذر ) ( زید ) ، و ( زهر ) ، و ( عدل ) ، و ( عمرت ) ( عمرة ) ، و ( فضج ) ، و ( مسكت ) ( ماسكة ) ، و ( همدي ) ( معيص ) ، و ( نمرت ) ( نمرة ) ( نمرة ) ( نمرة ) ، و ( همد ) ( همدي ) ( همدار ) ، و ( نسمن ) أي ( نسمن ) أي ( نسمن ) " ، و ( مهد ) ( حمد ) ( ح

وترد لفظة ( ال ) قبل اسم القبيلة في كثير من الكتابات الصفوية ، وتؤدي فيها معنى (آل) عندنا ، مثل : ( ال تم ) ، أي ( آل تيم ) ° ، و (ال عوذ) بمعنى ( آل عوذ ) ° و ( ال ادم ) ( آل آدم ) ′ ، و ( ال حد ) ( آل حد) ^. وهي بمعنى ان المذكور أو المذكورين من القبيلة المسهاة، أو من العشيرة المذكورة ، أو من البيت المسمى .

وورود ( ال ) بهذا المعنى في النصوص الصفوية يدل على ان لغة هذه القبائل وهي قبائل عربية شمالية تشارك لغة القرآن الكريم في هذه الحاصية .

وقبيلة (عوذ) ورد اسمها في عدد من الكتابات الصفوية . وقد ورد في احداها ان حرباً كانت قد نشبت بينها وبين قبيلة أخرى ، اسمها (وعل) أو (ويل) أو (وائل) أو (وائل) أو (جد عوذ) .

Winnett, P. 4.

Jordan, II, PP. 14.

Littmann, Safa, S., 53, 55.

Bafa, S., 62.

Annual Report of the Department of Antiquities of Jordan Vol., I, P. 26.

Jordan, I, P. 27.

G. Ryckmans, Inscriptions Safaitiques Au Britisch Museum et au Musée de Damas, Louvain, 1951, P. 88.

Jordan, I, P. 24.

Jordan, I, P 27.

وقد عثر على اسم قبيلة ( نعمن ) ، أي (نعان ) في بعض الكتابات الصفوية التي عثر عليها في ( وادي حوران ) بالعراق . ويرد ( نعان ) اسماً لأشخاص ، ومنهم بعض ملوك الحيرة ا .

وقد ورد اسم قبيلة في احدى الكتابات التي عثر عليها في العراق ، وهي قبيلة ( ال صح ) ، أو ( آل صيح ) ، أو ( الل صائح ) ، أو ( آل صيح ) ، أو (الصائح) . وما زال اسم ( الصائح ) معروفاً في العراق ، وهو اسم عشيرة فقد يكون له صلة بهذه التسمية القديمة .

وقد أفادتنا هذه الكتابات من الناحية الجغرافية ، اذ قدمت الينا أسماء مواضع عديدة لا يزال بعضها يسمى بالأسماء الواردة في تلك الكتابات . وقد يمكن في المستقبل دراسة الأسماء الأخرى لتثبيت مواضعها وتعيينها عملى مصورات الأرض ( الحارطات ) .

ومن المواضع التي ورد اسمها في الكتابات الصفوية ، موضع (رحبت) ، وهو ( الرحبة ) . وقد ورد في نص سجله رجل اسمه ( حنن بن هعتق ) ، ( حنان ابن العاتق ) ، أو ( خنن بن العاتق ) ، وذكر انه ( بن الل – رحبت ) ، أي ( من الرحبة ) ، أو ( من آل رحبة ) ، وانه كتب كتابته هذه في السنة التي دار فيها قتال مع قبيلة ( ال حمد ) ( الحمد ) أو ( آل حمد ) ". وقد ذهب بعض الباحثين الى أن ( الرحبة ) هو اسم موضع كما ان ( الحمد ) هو اسم موضع كذلك ، وان الذين نزلوا في هذين المكانين وفي أمكنة أخرى نسبوا أنفسهم اليها فقالوا : ( آل رحبة ) و ( آل حمد ) ، وذلك على نحو ما نجده في عربيتنا من ذكر ( آل ) في الانتساب، وان هذا معناه وذلك على نعو ما نجده في عربيتنا من ذكر ( آل ) في الانتساب، وان هذا معناه ان أولئك الأعراب الذين نزلوا في الموضعين انتسبوا الى المكانين ، فاستعملوا لذلك لفظة ( ال ) ، أي ( آل ) ، قبل الموضع ، فظهـــر الاسم ( ال رحبت ) لفظة ( ال رحبة ) وكأنه اسم قبيلة أ

مجلة سومر ، المجلد العشرون ، ١٩٦٤ ، الجزء الاول والثاني ( ص ٢٧ ) من القسم الانكليزي •

مجلة سومر ، المجلد العشرون ، السنة ١٩٦٤ ، الجزء الاول والثاني ( ص ٢٧،١٨ )
 من القسم الانكيزي ٠

٣ العرب في سوريا قبل الاسلام ( ص ١٠٥ ) ٠

العرُّبُ فيُّ سوَّريًّا (صُ ١٠٥ وما بعدها) ٠

ولهـــذا المظهر من التسميات والانتساب شأن كبير في موضوع دراسة أنساب القبائل ، إذ فيه برهان ودليل على أن الاقامة في موضع تكون سبباً للانتساب اليه، مُم لتحويل ذلك النسب الى اسم جد" ، وأن ما يرويه أهل الأخبار في هذا الباب مثل انتساب الغساسنــة الى ( عُسان ) ، وأن ( غسان ) اسم موضع ماء نزلوا عليه ، فدُعُوا به ، بحب أن ينظر اليه نظرة اعتبار ، لا رفض وازدراء . وفي أسماء القبائل العربية المدوّنة في كتاب الأنساب والأدب ، أو الواردة في الكتابات الجاهلية أمثلة عديدة من هذا القبيل .

ومن الأماكن التي ورد ذكرها في النصوص الصفوية : (بصرى) وقد ذكرت على هذه الصورة ( بصر ) ، و ( هنمرت ) ، ( النمرت ) ، أي (النارة )، و ( هشبكي ) أي ( الشبكي ) و ( حجر )٢ .

و (حجر ) موضع قـــد يراد به ( الحجر ) المعروف في عربيتنا ، وهو (Hegrae) و (Hegrae) عند اليونان واللاتين ، و (حجرا ) و (حجرو ) عند النبط" .

وورد أسم مدينة ( تيم ) أي ( تماء ) في الكتابات الصفوية كذلك ، كالذي ورد في نص دو نه رجل اسمه ( خل ــ ال بن شبب ) أي ( خليل ـ ايل ابن شبیب ) ، وقد تذکر فیه رجلاً اسمه ( أبرش ) ، وهو من أهل (تیاء) ٤.

ولم يكن الصفويون كما يبدو بوضوح من كتاباتهم ومن صور الحيوانات التي نقشوها على الأحجار أعراباً ممعنىن في الأعرابية عــلى نحو عرب البوادي البعيدين في البادية ، حيث يقضون حياتهم فيها ، فـــلا مختلطون بالحضر ، ولا ممتزجون بالحضارة ، وإنما كانوا أشباه أعراب وأشباه حضر ، وربما كان تعبير ( رعاة ) خير تعبير يمكن اطلاقه عليهم ليميزهم عن غيرهم . فقد كان الصفويون أصحاب ماشية ، لهم ابل ، يعيشون عليها ، ويتاجرن بها ، ولهم خيل يركبونها، والحيل كما هو معروف لا تستطيع الحياة في البوادي القاحلة العميقة والرمال القليلة المياه ،

العرب في سوريا ( ١٠٦ ) ٠ Jordan, II, P. 48.

Jordan, II, P. 48.

Enno Littmann, Zur Entzifferung der Safa — Inschriften, Leipzig, 1901, 8., 51.

ولهم المعز والغنم والحمر والبقر، وهي من الحيوانات التي تحتاج الى رعي ومراعيا. ولذلك بجب أن يكون أصحابها من طبقة الرعاة . وقد كانت حياتهم حياة رعي، نجدهم في الشناء في مكان ، ثم نجدهم في الصيف في مواضع أخرى قريبة من الحيال حيث يكون الجو لطيفاً والمياه كثيرة ، ليكون في استطاعتهم الابتعاد من حر الحرار ومن سموم الأرض القاحلة في الصيف ، ولتستمتع ماشيتهم بجو لطيف فيه ما يغربها من خضرة نضرة ومن ماء عذب زلال .

ان في بعض هذه الكتابات تعبراً عميقاً عن ذكاء فطري يعبر عن طراز حياة الصفريين ، فكتابة مثل : ( ورعى همعز وولد شهى ) ، ومعناها : ( ورعت المعز وولدت الشياه ) ، أو ( ورعى بقر هنخل ) ، أي (ورعت البقر في هذا الوادي ) ، أو ( وقف على قبر فلان وحزن ) ، هي تعابير، وان بدت ساذجة مقتضبة لا يكتبها حضري ، غير انها تمثل في الواقع ذكاء فطرياً عميقاً ، ونوعاً من التعبير عن حس أهل البادية أو أهل الرعي ، وهو حس مرهف فيه بساطة وفيه اقتضاب نبتا من وحي الصحراء البسيطة الممتدة الى ما وراء البصر على نمط واحد ، وشكل لا تغيير فيه ولا تبديل . وكتابات يكتبها أناس يحيون بعيدين عن حضارة المدن ، ويعيشون بين أشعة الشمس وضوء القمر في بيوت وبر أو شعر معز لا تقي ولا تنفع الا مقدار ، لا يمكن أن تكون الا على هذا النحو من البساطة ، ولكنها بساطة ذكي يحاول بذكائه التعبير عن حياته تلك .

ونجد هذا الذكاء الفطري في الصور المرسومة للحيوانات ، فقد أراد مصوروها أن يعبروا عن غرائزهم الفنيسة بصورة محسوسة ترى ، فرسموا صور حيوانات اليفوها ورأوها ، بصورة بدائية ، ولكنها معبرة أخاذة . ورسموا بعض المناظر المؤثرة في حياتهم مثل الحروج للصيد ومعارك الصيد ، فنرى على بعض الأحجار فارسا وقد حمل رمحاً طويلاً ،ونرى مشاة وقد حملوا أقواساً وتروساً صغيرة مستديرة لوقاية أجسامهم من السهام أو من الحيوان ، ونرى رجالاً يطاردون غزالاً أو ضأناً ، ونرى أناساً فرساناً ومشاة "يطاردون أسداً لا ، ونرى غير ذلك من صور بدائية من هذا القبيل ، مها قيل فيها ، فإنها صور رائعة لا مكن أن محفرها بدائية من هذا القبيل ، مها قيل فيها ، فإنها صور رائعة لا مكن أن محفرها

١ العرب في سوريا (١٠٧) ٠

٢ العرب في سنوريا قبل الميلاد ( ص ١٠٧ وما بعدها ) ٠

فنان بأحسن من هذا الحفر ، وهو في مثل هذا المحيط ، وليست لديه من آلات الحفر غبر هذه الآلات .

والصور المنقوشة على الأحجار التي ترينا الصفوي وقد ركب حصانه معتقلاً رمحاً طويلاً ، هي صورة المحارب الفارس عند الصفويين ، وهي في الواقع صورة الفرسان الأعراب ، سلاحهم الرئيسي الرماح ، يطعنون بها خصمهم . وما زال البدو في بعض البوادي من جزيرة العرب محملون ذلك السلاح التقليدي القديم ، يحاربون به خصومهم في المعارك القبلية البدائية . وأما المحارب الماشي ، فإنه عارب بالقوس وبيده الترس كما يظهر من بعض الصور ، وهو لا بد أن يكون قد استعان بأسلحة أخرى بالطبع ، مثل السيوف والفؤوس والحجارة وكل ما تقع يـده عليه مما يصلح أن يكون مادة للقتال والعراك .

إن الصور التي تمثل الناس ، وهم يطاردون الغزلان أو بقر الوحش أو الأسد أو الحمار الوحشي ، هي صور مفيدة جداً تتحدث عن وجود تلك الحيوانات في تلك الأماكن وفي تلك الاوقات ، وعن طرقهم في صيدهـــا . وقد كانت لحوم بعض تلك الحيونات طعاماً شهياً لمن يصطادها ولآلهم وجاعتهم ، كما أن لوجـود صورة الحصان شأناً في اظهار أن الصفويين وغيرهم كانوا يعرفون الخيل في تلك الأزمنة ، وأن الحصان العربي كان موجُّوداً يوَّمثُذُ .

وفي جملة ما عثر عليه من أسماء آلهة الصفويين اسم إله عرف بـ (إله هجبل) ( إلاه هاجبل ) ( إله الجبل ) ، وهي تسمية تدل على أن عبدته كانوا من سكان جبل أو أرض مرتفعة ، ولهذا نعتوا إلههم بـ ( إلَّه الجبل ) أو أن عبدته هؤلاء قد أخذوه من أناس كانوا قد خلقوا إلههم من ارتفـــاع أرضهم ، وصار إلها من آلهة الصفويين . وهو يقابل الإلك المسمى بـ ( الاجبل ) (Elagabal) وهو كناية عن الشمس، وكان يعبد في (حمص) (Emesa) فإن لفظة (Elagabal) تعني ( إله الجبل ) . وقد رمز اليه بـ ( حجر أسود ) وعباد الحجر الأسود كانت معروفة عند الجاهليين . وقد كان أهل مكة يقسدسون الحجر الأسود في مكة ويتقربون اليه" .

العرب في سوريا ( ١٠٧ وما بعدها ) ٠

العرب في سوريا ( ص ١٠٨ ) . F. Altheim, Aus Spätantike und Christentum, 1951, 28, Die Araber, I, S., ٣

ولا ندري من حل في محل الصفويين فأخذ مواطنهم ، ولم المحتفت كتاباتهم بعد عهدهم هذا ؟ هل كان الذين أخذوا مكانهم أميسن لا يقرأون ولا يكتبون فكانت أيامهم صملًا بكما ؟ الذين أخذوا مكانهم هم أعراب مثلهم ، كانوا أقوى منهم ، لذلك تغلبوا عليهم على وفق سنة البادية . هذا جواب لا شك فيه ولكننا لا نستطيع تحديد هوية أولئك الأعراب وتعيين أسماء قبائلهم ، كما أننا لا نستطيع التحدث عن سبب سكوتهم وعدم ترك آثار كتابية لهم تتحدث عن أيامهم وعن قبورهم وأصدقائهم وما شاكل ذلك من أمور الى زمن مجيء الاسلام . إن الغساسنة ، هم آخر من نعرف أنهم كانوا في هدف الأرضين وفيا جاورها وكذلك قبائل عربية أخرى مثل لحم وكلب، ولكننا لا نعرف أنهم تركوا كتابات تتحدث عنهم .

وبين أسماء الأشخاص المدونة في النصوص الصفوية أسماء تشبه أسماء أهل مكة والعرب الشماليين شبهاً كبيراً ، وبحملنا هذا على تصور ان ثقافة الصفويين عربية شمالية . ونجد هذا التشابه في أمور ثقافية أخرى، سأتحدث عنها في الأماكن المناسبة. ومن الأسماء الواردة في النصوص الصفوية : (قصيو) ، أي (قصي) . وقد ورد اسم (قصيو بن كلبو) ، أي (قصي بن كلاب) في أحد النصوص . وكان من رجال الدين ، وورد (قصيو بن روحو) أي (قصي بن روح) .

ويرى بعض المستشرقين ان الصفويين هم مثل سائر القبائل العربية الشهالية هاجروا من جزيرة العرب الى الشهال ، فسكنوا في منطقة (الصفاة) ، غير انهم لم يكونوا قد اندمجوا في أثناء تدوينهم كتاباتهم بالثقافة السامية الشهالية كما اندمج غيرهم مثل النبط ، بل كانوا لا يزالون محافظين على صلاتهم بالجزيرة ولا سيا بالعربية الجنوبية منها موطنهم القديم . وتعبر عن هذه الصلة بعض الحصائص اللغوية التي ترجع على رأيهم الى أصل عربي جنوبي ، غير انهم تأثروا بالطبع بمن اختلطوا بهم وبمن تجاوروا معهم من السامين الشهاليين أو العرب الشهاليين، ويظهر أثر هذا الاختلاط على رأيهم أيضاً في الأسماء والكلمات والتعابير الحاصة التي نقرأها في هذه النصوص لا.

رنيه ديسو ، العرب في سوريا ، (ص ١١٦ ) ٠

Handbuch, S., 48. ff., René Dussaud, Les Arabes en Syrie Avant L'Islam, E. Littmann, Götting. Gelberte Angeiger, 1908, S., 144.

قلت: إن كلمة ( الصفويون ) لا تعني شعباً معيناً أو قبيلة معينة ، وإنما هي اصطلاح أوجده ( هاليفي ) ليطلق على الكتابات التي عثر عليها في مواضع متعددة من ( اللجاة ) و ( حوران ) ومواضع أخرى ، للذلك بجب ألا يفهم أننا نقصد أناساً تركوا لنا كتابات متشامة كتبت بقلم واحد ، ليظهر أنهم كانوا بين البداوة والحضارة فلاحين ورعاة لهم قرى ومزارع ، وربما كانت لهم تجارات أيضاً ، غير أننا لا نعرف من أمرهم شيئاً كثيراً . فقد يكونون اذن من قبيلة واحدة ، وقد يكونون جملة قبائل ، وقد تكون لهم ( امارة ) لا نعرف من أمرها شيئاً ، وربما لا يكون لهم ذلك . وربما كانوا أتباعاً للسلطة القائمة في بلاد الشأم تتحكم فيهم بنفسها أو بواسطة أمراء أو سادات قبائل .

وقد يكون الصفويون أناساً وصات أسماؤهم الينا ، وكتب المؤرخون عنهم ، ولكننا لا نعرف أنهم هم الذين نبحث عنهم ، لأننا أمام اصطلاح جديد مبهم، ظهر كما قلنا في القرن التاسع عشر ، ليست له حدود واضحة ولا معالم مرسومة، فلا ندري نحن في الواقع ما نريد ، قد يكون هؤلاء أسلاف غساسنة الشأم ، وقد يكونون غيرهم .

## الفَضَلُ السَّابِعُ وَالثَّلِاثُونِ مملكة الحيرية

وللاخباريين واللغويين وعلماء تقويم البلدان ، آراء في أصل اسم ( الحبرة ) ، وبينهم في ذلك جدل على التسمية طويل عريض ، كما هو شأنهم في أكثر أسماء المدن القديمة التي بَعُد عهدها عنهم فحاروا فيها. وايرادها هنا يخرجنا عن صلب الموضوع ، وهي أقوال لا تستند الى نصوص جاهلية،ولا الى سند جاهلي محفوظ. ومن أحب الوقوف عليها، وتعرُّف مذاهب القوم فيها، فعليه بمراجعة تلك المظان ، كما أن لبعض المحدثين آراء في هذا الباب٢.

ومعظم المستشرقين،يرون انها كلمة من كلمات بني إرم،وانها (حرتا) (Harta) (Hérta) (Hirta) (حيرتا) (حيرتو) السريانية الأصل ، ومعناها المخيم والمعسكر وانها تقابل في العبرانية كلمة ( حاصير ) (Haser) ، وان (حيرتا) (حيرتو)

ابن الفقيه (١٨١) ، البلدان ( ٢/ ٣٧٥ ) ، أبو تمسام ، الحماسة (٨١١) ، البيت (٢) ، « والحسيرة ٠٠٠٠ قرب الكوفسة ، والنسبة حيري وحاري » ، الْقَامُوسُ ( ١٦/٢ ) ، الْبَكْرِي ، معجمَ ( ٤٧٨/٢ وما بعدها ) ، ( طبعة السقآ ) ، المشرق ، السنة ، ١٩٠٨ ، (٧٧) ، ( والخيرة ، بالكسر : بلد بجنب الكوفـــة ينزلها نصارى العباد ، والنسبة اليها حيري وحاري ) ، اللسان : مادة (حير) . يُوسَف رزق الله غنيمة ، الحيرة ، المدينة والمملكة العربية، بغداد، سنة ١٩٣٦م،

Ency., II, P. 314, Rothstein, Die Dynastie der Lakhmiden, S. 12. وسیکون رمزه: Rothstein,

Fränkel, Aram. Fremdwörter in Arabish, XV, XVIII, Nöldeke, Sasa., S. 25.

في التواريخ السريانية تقابل ( العسكر ) عند الاسلامين وهي في معنى (الحضر) و ( حاضر ) و ( الحاضرة ) كذلك . ولهذا زعم بعض المستشرقين ان (الحضر) اسم المكان المعروف في العراق أخذ من هذا الأصل العربي، أي من (الحضر)٠. وقد عرفت (الحبرة) في مؤلفات بعض المؤرخين السريان ، فعرفت بـ ( الحبرة مدينة العرب ٣ ، ( حبرتا دي طياية ) ، كما عرفت بأسماء بعض ملوكها مثل ( النعمان ) ، فورد ( حبرتو د نعان دبيث بورسويسي ) ، أي : ( حبرة النعمان التي في بلاد الفرس) أ

ويلاحظ ان تعبير ( حبرة النعان ) ( حبرتا دى نعان ) ، تعبير شائع معروف في العربية كذلك . ولا بدأن يكون لاشتهار ( الحيرة ) باسم (النعان) سبب عمل الناس على نسبة هذه المدينة اليه .

التلمود أن بانيها هو ( برعدى ) ( بن عدى ) ، هي الحبرة . وقد حدث تحريف في الاسم ، بدليل أن التلمود يذكر أنها لا تبعد كثيراً عن ( نهر دعه ) (Nehardea) ، وأن مؤسسها هو (برعدی) ، ويقصد به (عمرو بن عدی) آ.

ويظن أن موضع ( حرتت دارجيز ) ( حارتا دار جيز ) (حرته دار جيز)، الوارد في التلمود ، هو ( الحمىرة )<sup>٧</sup> . وقد ورد أن ( ارجيز ) وهو ساحر ، الساحر وبين قصة (سينبًار) باني ( الخورنق )^ . وعرفت في التلمود بـ (حرتا

۲

٣

Musil, Palmyrena, P. 289, Hoffmann, in ZDMG., 32, (1878), ١

<sup>753,</sup> F. Altheim, Geschichte der Hunnen, I, (1959), S. 130.

Die Araber, I, S., 275, Hoffmann, In ZDMG., 32, 1878, 753, F. Altheim, Geschichte der Hunnen, I, 1959, 130, Anm. 34, Brockelmann, Lexi. Syriacum, 2, 1928, 228a, Die Araber, II, S. 225.

الديورة في مملكتي الفرس والعرب ( ص ٣٢ ، ٤٧ ) •

Rothstein, S. 13, John of Ephesus, 352, 10, 13, John of Ephesus, 3, 216, Die Araber, I, S. 275, II, S. 225.

S. Funk, Die Juden in Babylonien, II, S. 154, Sabbat I, 14. S. Funk, Die Juden, II, S. 154.

Sanhedrin 5b, Sabbat 19b, Erubin 63a.

Die Juden, II, S. 155, J. Obermeyer, Babylonien, S. 234.

دي طيبه ) أيضاً ، أي ( معسكر العرب ) و ( حدرة العرب ) .

وقد ذكر اسم الحيرة في تأريخ ( يوحنا الأفسوسي ) (John of Ephesus) من مؤرخي القرن السادس الميلاد ( توفي سنة ٥٨٥م ) ، فقال : ( حيرتود نعان دبيت بور سوبي ) ، أي : ( حيرة النعان التي في بلاد الفرس) ، كا ذكرها ( يشوع العمودي ) (Josua Stylites) . وورد اسمها في المجمع الكنسي الذي انعقد في عام ( ١٤١٠م ) ، وكان عليها إذ ذاك اسقف اسمه ( هوشع ) الذي المسترك فيه ووقع على القرارات باسم ( هوشع ) اسقف ( حيرته ) ( حيرته ) .

وقد أشرت في أثناء حديثي عن مملكة (تدمر) الى ورود اسم مدينتين هما (حيرتا) (الحيرة) و (عاناتا) (عانة) في كتابة يرجع تأريخها الى شهر أيلول من سنة (١٣٢) للميلاد . وقلت باحيال أن تكون (حيرتا) هـذه هي الحيرة التي نبحث فيها الآن . فإذا كان ذلك صحيحاً ، كانت هذه الكتابة أقدم كتابة وصلت اليناحي الآن ورد فيها هذا الاسم .

ومدينة (Eertha) التي أشار اليها (كلوكس) (Glaucus) و (اصطيفان البيزنطي ) (Parthian) ، وذكر أنها مدينة (فرثية) (Parthian) تقع على الفرات ، هي هذه الحيرة على ما يظن .

وورد في بعض مؤلفات السريان مع ( الحسرة ) اسم موضع آخر قريب منها هي ( عساقولا )¹ ، وقد ذهب ( ابن العبري ) الى أنسه ( الكوفة ) ¹ ،

۲

J. Obermeyer, S. 234.

John of Ephesus, 352, 10, 13,

Rothstein, S. 13.

Musil, Palmyrena, P. 20, ZDMG., 43, S. 388.

<sup>،</sup> راجع تاريخ العرب قبل الاسلام ( ٢/ ٨١) ، لجواد علي ، ( ٦/٤) ·

Littmann, 6, CIS, II, III, P. 156, 3073.

Glaucus, Fragmenta, P. 409, (Muller), Stephen of Byzantium, Ethnica, P. 276, (Meineke), Paulys - Wissowa Elfer Halbbend, (1907), S. 552.

Musil, Euphrates, P. 102.

٩ الديورة في مملكتي الفرس والعرب ( ص ٥٩ ) .

Bar Hebraeus, PP. 94, 101.

وأشار ( ياقوت ) الى ( عاقولاء ) غير أنه لم يحدد موقع هذ المكان! .

وقد اشتهرت الحيرة في الأدب العربي بحسن هوائها وطيبه ، حتى قيل «يوم وليلة بالحيرة خير من دواء سنة ، ٢ . وقيل عنها أنها « منزل بريء مريء صحيح من الأدواء والأسقام ،٣ ، وهي على ( سيف البادية ) ليست بعيدة عن الماء ، وقد ورد ذكرها كثيراً في شعر الشعراء الجاهليين والاسلاميين، وهي لا تبعد كثيراً عن ( النجف ) و ( ( الكوفة ) .

وقد ذكر ( حمزة الأصفهاني ) انه بسبب حسن هواء الحسرة وصحته لم يمت بالحيرة من الملوك أحد ، الا قابوس بن المنذر . أما بقية الملوك ، فقد ماتوا في غزواتهم ومتصيدهم وتغريهم ، وانه بسبب ذلك قالت العرب : « لَبِيتَةُ لِيلة بالحبرة أنفع من تناول شربة » . .

وقد نعتت في المؤلفات الاسلاميسة بنعوت منها : ( الحيرة الروحساء ) ، و ( الحيرة البيضاء ) ، أخذوا ذلك من شعر الشعراء . وزعم بعض أهسل الأخبار : ان وصفهم اياها بالبياض ، فإنما أرادوا أحسن العارة .

ويظهر من وصف أهل الأخبار للحيرة أنها لم تكن بعيدة عن الماء وأن نهرآ كان يصل بينها وبين الفرات . بل يظهر ان هذا النهر كان متشعباً فيها ، بحيث كو ن جملة انهار فيها . اما نواحيها ، فكانت قد بنيت على بحر النجف وعلى شاطىء الفرات ، وربما كانت مزارع الحسيرة واملاك أثريائها قائمة على جرف

البلدان ( ۹۸/٦ ) ٠

الاصطخري ، المسالك ( ٨٢ ) ٠

الطبري ( ٣/ ٨٥٠ ) ٠

<sup>؛</sup> الاصطَّري (۸۲) ، ابن حوقل (۱۹۳) ، البلدان (۲/۳۷۰) .

ه اليعقوبي ، البلدان ( ص ٣٠٩ ) ، «طبعة دي غويه» ، رحلة ابن جبير (ص٢١٠)، ( دي غويه ) ، الاصطخري ( ٢٦٣ ) ، « دي غويه » ٠

٣ حمزة (٧٥) ٠

قال عاصم بن عمرو :

صبحنا الحيرة الروحاء خيلا ورجلا فوق أنباح الكلاب البلدان ( ٣٧٦/٣ ) ·

قال الشريف الرضي :

بالحيرة البيضاء حيث تقابلت شمم العباد عريضة الأعطان ديوان الشريف الرضي (٢/٥٨٠ وما بعدها) ، البلدان (٣٧٧/٣) .

البحر وشاطىء النهرا ومن أنهار الحيرة نهر كافراً . ويرى بعض أهل الأخبـــار انه هو نهر الحبرة" .

وقد أدى ميلاد الكوفة في الأسلام الى أفول نجم الحيرة ، اذ انتقل الناس من المدينة القديمة الى المدينة الاسلامية الجديدة ، واستعملوا حجارة الحبرة وقصورها في بناء الكُوفة ، وهذا مما ساعد على اندثار تأريخ تلك المدينة الجاهلية ولا شك. غير انها ظلت أمداً طويلاً تقاوم في الاسلام الهرم الى أن جاء أجلها فدخلت في عداد المدن المندثرة.

وقد عرف ملوك الحبرة عند أهل الأخبار بـ ( آل لخم ) وبـ (آلنصر ) · كما عرفوا بـ ( النعامنة ) وبـ (المناذرة) ، وذلك لشيوع اسم النعان واسم المنذر فيا بينهم أ . وعرفوا أيضاً بـ ( آل محـرق ) ، وفيهم يقول الشاعر الأسود بن

ماذا أؤمل بعــد آل محرق تركوا منازلهم وبعــد إياد أرض الخورنق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سنداد°

وفي طليعة أهل الأخبار الذين عنوا بجمع أخبار الحيرة الأخباري الشهير ، بل رأس أهل الأخبـار في أمور الجاهلية : ( هشام بن الكلبي ) . فله كتــاب في ( الحيرة ) سماه ( ابن النديم ) ( كتاب الحيرة وتسمية البيــع والديارات ونسب وكتاب ثالث اسمه (كتاب عدي بن زيد العبادي ) . وهــي مؤلفات لم تصل الينا \_ ويا للأسف ! \_ نرجو أن تكون في عالم الوجود، ليتمكن من يأتي بعدنا من الظفر بشيء جديد فيها ، قد يفيد عشاق تأريخ الحيرة ويزيد في معارفهم .

تقويم البلدان ، لأبي الفداء (٢٩٩) .

شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ، للأنباري (١٢٤) . (قال أبو عمرو : كافر نهر بالحيرة ) ، الاغاني ( ١٢٥/٢١ ) ، ( فقذف المتلمس صحيفته في نهر الحيرة ) ، الاغاني ( ٢١/٢٦ وما بعدها ) ، ابن حبيب ، أسماء المغتالين مــن الاشراف في الجاهلية والاسلام ( نوادر المخطوطات ) ، ( ص ۲۱۳ ) ۰

التنبيه ( ص ۱۵۸ ) ٠

المعارف ( ص ۲۸۲ ) ٠

الفهرست ( ١٤٦ وما بعدها ) ، ( أخبار هشام الكلبي ) •

وقد زارها نفر من السياح وكتبوا عنها ، كما نبشت بعض البعثات الآثارية آثارها ، وعالجت مديرية الآثار القديمة في العراق بعض نواح من تأريخها ، وقد توصل الحفارون الى العثور على نقوش من الجبس مما تكسى به الجدر الزينة ، وعلى جرار متعددة وآثار من هذا القبيل صغيرة بعضها من العهد الجاهلي وبعضها من العهد الاسلامي . غير الهم لم يعتروا حيى الآن على كتابات جاهلية تتحدث عن تأريخ تلك المدينة القديمة السيئة الحظ .

وتأريخ هذه المدينة قبل الميلاد غامض لا نكاد نعرف من أمره شيئاً ، فلم يرد خبرها في نص تأريخي مدون أو كتابة مدونة قبل الميلاد . وأقدم ذكر لها هو ما أشرت اليه ، غير ان ذلك لا يتخذ دليلاً على انها لم تكن مولودة قبل هذا العهد ، اذ يجوز انها كانت قبل هذا العهد قرية صغيرة ، أو مدينة تسمى باسم غير هذا الاسم . ولعل المستقبل سيكشف عن تأريخها القديم بالسماح لبطن الأرض بإخراج ما في مجرفها من أسرار عن ذلك التأريخ .

أما الأخباريون ، فيرجعون عهدها الى أيام ( يختنصر ) . هم يقولون : إن ( برخيا ) لما قدم من ( بجران ) وأخبر ( بختنصر ) بما أوحى الله اليه ، وقص عليه ما أمره به من غزو العرب الذين لا أغلاق لبيونهم ولا أبواب ، وان يطأ بلادهم بالجنود فيقتل مقاتلتهم ويستبيح أموالهم ، وأعلمه كفرهم به ، واتخاذهم المحة دون الله ، وتكذيبهم الرسل والأنبياء ، وثب ( يختنصر ) على من كان في بلاده من نجار العرب ، وكانوا يقدمون عليه بالتجارات والبياعات ، ومتارون من عندهم الحب والتمر والثياب وغيرها، فجمع من ظفر به منهم ، فبي لهم حبراً على النجف وحصنه ثم ضمهم فيه، ووكل بهم حرساً وحفظة ،ثم نادى في الناس بالغزو ، فتأهبوا للنجف وحصنه ثم ضمهم من يليهم من العرب فخرجت اليه طوائف منهم سالمين مستأمنين . فاستشار ( مختنصر ) فيهم ( برخيا ) ، فقال : إن خروجهم اليك من بلادهم قبل بهوضك اليهم رجوع منهم عما كانوا عليه ، فأقبل منهم ، فأحسن اليهم ، فأنبل منهم ، فأحسن اليهم ، فأنبل منهم ، فأحسن اليهم ، فأنزلهم ( بحتنصر ) السواد على شاطيء الفرات ، فابتنوا موضع عسكرهم بعد ،

D. Talbot Rice, The Oxford Excavation at Hira, In Ars. Islamica, Vol., I,
Part, I, MCM, XXXIV, P. 51,

Ann Arbar University Press, Journal of the Royal Central Asian Society, Vol., XIX, April, 1932, P. 254, Vol., Sept., 1932, P. 276.

فسمتوه ( الأنبار ) . ثم سار ( بختنصر ) لمقاتلة العرب ، فنظم ( بختنصر ) ما بين (أيلة) و ( الأيلة ) خيلاً ورجلاً ، ثم دخلوا على العرب . وسار (بختنصر) بجيشه حتى التقى بموضع ( ذات عرق ) بعدنان فهزمه ، وسار الى بىلاد العرب حتى قدم الى ( حضور ) وقد اجتمع أكثر العرب من أقطار (عربة ) ، فخندق الفريةان ، ثم تصالح ( بختنصر ) و ( عدنان ) ، بعد أن أكلت السيوف العرب وعاد ( بختنصر ) بمن أخذ معه من سبايا العرب فأسكنهم ( الأنبار ) . وذهب الباقون قوم ممن أفلت قبل الهزيمة الى ( ريسوب ) وعليهم ( عك ) . وذهب الباقون الى ( وبار ) . ولما رجع ( بختنصر ) ، مات ( عدنان ) ، وبقيت بلاد العرب خراباً حياة ( بختنصر ) . فلما مات ( بختنصر ) خرج ( معد بن عدنان ) ومعه الأنبياء أنبياء بني اسرائيل حتى أتى ( مكة ) فحج وحج الأنبياء معه ، ثم خرج حتى أتى ( ريسوب ) فاستخرج أهلها ، وقتال أكثر ( جرهم ) ، ثم تزوج حتى أتى ( ريسوب ) فاستخرج أهلها ، وقتال أكثر ( جرهم ) ، ثم تزوج

فؤسس الحيرة على رواية هؤلاء الأخباريين ، هو ( بختنصر ) . وهو مؤسس ( الأنبار ) في نظرهم أيضاً . وقد كان ذلك في أيام عدنان .

وقد سبق لي أن تعرضت لهذه الرواية ولجذورها وأصولها في مواضع من الأجزاء المتقدمة من هذا الكتاب .

وفي بعض روايات الأخباريين أن ( الأردوان ) ملك النبط ، وكان معاصراً لـ ( أردشير ) ، هو الذي بني الحيرة . كما أن ( بابا ) خصم ( الأردوان ) هو الذي أنزل من أعانه من الأعراب ( الأنبار ) . فالحيرة والأنبار إذن هما من عمل ملكين متخاصين من ملوك النبط تخاصياً في أيام أردشير . ولأهل اليمن ، وعمثلهم ( الهمداني ) ، رواية أخرى في بناء ( الحيرة ) ، فهم يرجعون بناءها الى ( تبع ) .

ويحدثنا (ابن الكابي) بأن تبعاً المعروف بالرائد – وهو تبـّان أسعد أبوكرب ابن ملكي كرب تبع بن زيد بن عمرو بن تبع وهو ذو الأذعار بن أبرهــة تبع ذي المنار بن الرائش بن قيس بن صيفي بن سبأ – لما سار في أيام ( بشتاسب

١ الطبري ( ١/٢٩١ وما بعدها ) ٠

٢ البلدانُّ (٣٧٧/٣)٠

وأردشير بهمن بن اسفندريار بن يشتاسب ) متوجهــــاً من اليمن في الطريق الذي سلكه ( الرائش ) قبلـه ، خرج على جبلي طيء ، ثم سار يريد الأنبار ، فلما انتهى الى موضع الحيرة ليلاً ، تحيّر ، فأقام مكانه ، وسمي ذلك الموضع الحيرة. ثم سار وخلف به قوماً من الأزد ولحم وجذام وعاملة وقضاعة ، فبنـوا وأقاموا به . ثم انتقل اليهم بعد ذلك ناس من طيء وكلب والسكون وبلحارث بن كعب وإياد . ثم توجه الى الأنبار ' .

وروى الطبري رواية أخرى تشبه هذه الرواية ، ولكنها رواية مختصرة لم تذكر اسم تبع ، وقد أخذ الطبري روايته هذه عن شيخه عبدالله بن أحمد المروزي $^{\gamma}$  .

هذه هي أقـــوال الأخباريين في كيفية مجيء العرب الى العــراق وفي سكناهم الحيرة والأنبار وما بين المكانين من أرضين . وهي أقوال فيها شيء من الحق ، ولكن فيها شيء كثير من الحطأ والضلال . فنحن لا نريد أن ننكر هجرة القبائل العربية من الجزيرة الى العراق ، فهذا أمر ليس الى نكرانه من سبيل ، ولكننا لا نستطيع أن نوافقهم على أقوالهم في مبدأ تلك الهجرة وفي تواريخها ، وفي كيفيتها فتلك أمور لا يعرفها الأخباريون . كما أننا لا نستطيع أن نوافقهم في زعمهم على من قاد تلك الهجرة والهجرات التي تلتها من رجال . فنحن نعلم حق العلم أن من تحدثوا عنهم وجعلوهم في الدهر الداهر وفي العرب العاربة أو في أيام ملوك الطوائف هم في الأكثر أناس عاشوا بعد الميلاد ، وبينهم رجال لا تبعد أيامهم كثيراً عن الإسلام ، وبينهم أناس اخترعتهم محيلة الأخباريين .

وتأريخ الحيرة مع سعته وكثرة ما يرويه الأخباريون منه ، لا يخلو من اضطراب ومن تناقض يدُّفعنا أحياناً الى العجب من قول ( ابن الكلبي ) مشلاً : ﴿ إِنِّي كنت استخرج أخبار العرب وأنساب آل نصر بن ربيعة ومبالغ أعمار من عمـــل منهم لآل كسرى وتأريخ سنيهم من بيع الحيرة ، وفيها ملكهم وأمورهم كلها» ٣. وهو كما نعرف سند الأخباريين ومرجعهم الأول في تأريخ الحيرة . فرجل يدعي هذه الدعوى ويستقي أخباره من مواردها الأصلية ، لا تجوز صدور روايات منه يناقض بعضها بعضاً ، وأخبار لا تؤيد هذا الزعم . فللرجل روايات عن حادث

الطبري ( ٣/٢ ) ٠

الطبري ( ٢/٣) · الطبري ( ٢/٣) ·

واحد تثبت ، إن صح أنها له ، أن الرجل لم يكن صاحب رأي ولا اجتهاد فيما يرويه ، وأنه يروي كل ما يقال له دون نقد أو تمحيص . فهو يروي خبراً عن حادث في شكل ، ثم يرويه في شكل آخر يختلف عمـــا رواه كل الاختلاف أو بعض الاختلاف . ثم هو يزيد وينقص في أسماء الملوك وفي مدد حكمهم ، ويذكر اجالاً ، ثم يناقض ما قاله تفصيلاً . غير أن علينا \_ ونحن أحياء نكتب عن شخص مضى على وفاته أكثر من ألف عام ــ أن نكون حذرين في القول. فنحن الى كتب اقتطعت من مؤلفات ابن الكلبي وروت عنها . فما يدرينا لعل ّ الخطـــأ في هذه الكتب ، والاضطراب فيها ، أو أن أصل الاضطراب في الموارد الستي نقل ابن الكلبي منها. فما رواه ابن الكلبي إذن هو حكاية لما وجده هو أو أخذُه من أفواه الرواة ، فلا لوم عليه في هذا الشأن ولا تثريب . ولسنا في هذا المكان قضاة نحاول توجيه اللوم لأحد ، أو نسحب اللوم من أحد . فهذا ليس من شأننا في هذا الموضع ولا من اختصاصنا ، إنما نريد أن نشير الى هذا التناقض العجيب الغريب الذي نراه فيما وصل الينا من روابات تتعلق محادث واحد ، والـذي نراه بين تواريخ الأخباريين عن ملوك الحيرة مثلاً ، فما ذكره ( الطبري ) من أسماء ملوك لحم ومدد حكمهم ، نختاف بعض الاختلاف عمَّا ورد في تأريخ ( حمزة ) مثلاً أو في ( مروج الذهب ) للمسعودي ، أو في المؤلفات الأخرى التي سترد أسماؤها في ثنايا البحث ، مع أنها تشير أحياناً الى المورد الذي استقت منه، كابن الكلبي مثلاً . وهذا هو الذَّي يحملنا على العجب من وقوع هذا الاختلاف .

فهل نقل هؤلاء من كتاب واحد من كتب ( ابن الكلبي ) مثلاً ، أو انهم نقلوا من مؤلفات متعددة لابن الكلبي ، فحدث من أجل ذلك هذا الاختلاف على انه ، مع افتراض هذه الحالة ، لا بجوز وقوع مثل هذا الاختلاف ، اذ لا يعقل أن يكتب مؤلف واحد فاهم للادة هاضم لها ، له نقد وتفكير تأريخي ، خبراً في كتاب يختلف اختلافاً بيناً عما كتبه في كتاب له آخر، الا ان يكون قد عثر على موارد جديدة وروايات حصل عليها بعد تأليف الكتب السابقة . ومها يكن من شيء فإن أمر مناقضة الأخبارين أنفسهم في رواية الأخبار ، وفي عدم تنسيقها ، من الأمور التي لا ينفرد بها أخباري واحد ، ونجد في تأريخ الطبري أمثلة من هذا القبيل حيث يناقض خبره في موضع خبره المروي في موضع آخسر

دون أن يشير اليه أو يشير الى وقوعه من الأخباريين . وقد فطن ( ابن الأثير ) الى ذلك فأشار الى انه ناقل ، وذاكر ما وجده وما قاله مختلف الأخباريين ليقف عليه القارىء . ثم لم يغفل ، فذكر ما هو مرجح لديه ، أو ما هو مرجح لدى أكثرية الأخباريين .

ومن مواضع الاختلاف بين الأخباريين ، اختلافهم في تسلسل من حكم (الحيرة) من ملوك ، وفي مدد حكمهم . ومن عاديهم ذكر مدة حكم الملك إجالاً ، كأن يقولوا : « حكم مدة كذا من السنين » ، ثم يذكرون ذلك تفصيلاً محسوباً بالنسبة الى مدة حكم من عاصر ذلك الملك من ملوك الفرس ، كأن يقولوا : « منها كذا في حكم الملك الفلاني » ، وهكذا إن كان الملك قد أدرك جملة ملوك من ملوك الفرس . وأنت اذا فحصت ما ذكروه اجالاً ، ثم ما ذكروه تفصيلاً وجمعته بعضه مع بعض تجد اختلافاً بين حاصل الجمع والعدد ما ذكرو اجالاً في بعض الأحايين . وقد أوجد اختلافاً بين حاصل الجمع والعدد المذكور اجالاً في بعض الأحايين . وقد أوجد اختلاف الأخباريين في تسلسل الملوك وفي مدد الحكم صعوبات جمة للباحثين في هذا التأريخ في تثبيت تواريسخ الملوك وفي تعيين أيامهم على وجه مضبوط ما برحت قائمة في هذا المدون عن تأريخ آل لحم وتأريخ آل غسان .

وقد درج بعض المؤرخين مثل الطبري وأبي حنيفة الدينوي وابن الأثير على ادماج تأريخ الحيرة في تأريخ الفرس في الجملة ، فهم وأمثالهم يذكرون في كلامهم على ملك من ملوك الساسانيين صلات ذلك الملك بعرب الحيرة، ويشيرون الى ملكها الذي كان يحكم في أيامه ، والى عدد من عاصر من ملوك الفرس ، ولذلك تجزأ تأريخ الحيرة وتناثر في صفحات فصول هؤلاء المؤرخين عن تأريخ الساسانيين .

ودرج فريق آخر كاليعقوبي وحمزة والمسعودي على تدوين تأريخ الحسيرة في باب مستقل بني على حسب تسلسل حكم الملوك كما استقر ذلك في ذهن الكاتب، مع ذكر بعض الأمور المتعلقة بالملك من سني حكم، أو من معاصرة لملوك الساسانيين أو من بناء أو ما شابه ذلك . وتجد في مؤلفات هؤلاء الأخباريين أموراً لم يتطرق اليها أصحاب الطريقة الأخرى في بعض الأحيان . وتفيدنا مؤلفات هؤلاء من هذه الناحية في زيادة علمنا بتأريخ الحبرة المستقى من المورد الأول .

ويؤسفنا جــــداً أن لا نملك حتى الآن دراسة علمية دقيقة للتاريخ وللمؤرخين الإسلاميين وللموارد التاريخية وكيفية أخذ بعضها من بعض ، وهي دراســـة لا بد

منها ، إذ بغيرها لا نتمكن من كتابة تأريخ بالمعنى العلمي للعرب قبل الاسلام . وهي تيسر لنا فهم اتجاهات المؤرخين ، وتصنيف الموارد على أساس الأسبقية ، وبذلك تتيسر مهمة المؤرخ بعض التيسر ، وتمهد له الجادة بعض التمهيد .

ومن المؤسف حقاً أن الأخباريين كانوا يتصرفون بالنصوص وبالمقتبسات التي يعتمدون عليها ، وبجرون فيها بعض التغيير ، وربما أغفلوا أسماء أصولها ، فتظهر كأنها منهم على حين أنها نقل وأخذ . ولو أشاروا الى المقتطفات والمقتبسات في الموضع المناسب ، لكان في اشارتهم هذه خدمة كبرى لمن جاء بعدهم ، وهداية الى الموارد الأصلية التي بجب أن يرجع اليها ويعتمد عليها .

ومن حسن الحظ ان بين أيدينا جملة مؤلفات لاتينية ويونانيــة ، وردت في ثناياها اشارات الى ( عرب الروم ) و ( عرب الفرس ) ، أي عرب الشأم من ( آل جفنة ) وعرب الحيرة من ( آل لحم ) . وقد عاصر بعض أصحاب هذه المؤلفات أولئك القوم ، واشتركوا هم أنفسهم في الحملات لكونهم مؤرخين رسميين يسيرون مع القيصر أو القواد لتدوين الحوادث والمشاهدات . وقد أفادتنا اشاراتهم هذه فوائد كبيرة ، وعليها كان جل اعتاد الباحثين في ايجاد مواضع ارتكاز يطمئن اليها في تعين تواريخ ( آل جفنة ) أو ( آل لحم ) . وبها تمكنا من تصحيح أكثر أغلاط الأخبارين . ولقدمها بالنسبة الى مؤلفات الاسلامين ولكون معظمها من عهد ما قبل الإسلام ، وكان لها حق التقديم بالطبع في نظر ولكون معظمها من عهد ما قبل الإسلام ، وكان لها حق التقديم بالطبع في نظر الحديث ، ولكن هذا لا يدفع عنها مع ذلك مواطن النقد والشبهات .

وللمؤلفات السريانية فضل بجب ألا ينسى أيضاً في تدوين هذا التأريخ، ولكنها ليست على الاجهال كالمؤلفات اليونانية واللاتينية في الدقة وفي النقد. ولما كان الكثير منها تواريخ كنسية ، تعرضت لتأريخ الحسيرة أو عرب الشأم أو العرب الآخرين بقدر ما لهؤلاء من صلة بالكنيسة وبالنصرانية . وهي على الجملة تمزج الأخبار بالمعجزات وبخوارق العادات وبرواية كرامات الآباء في هداية الملوك الوثنيين وسادات القبائل ، وهي لا تخلو أيضاً من العصبية التي اتسم مها ذلك الزمن في النزاع المذهبي الذي منيت به النصرانية وفي محاولة الغض من الطرف النصراني الثاني ، كالذي بجده بين المؤلفات النسطورية واليعقوبية والملكية وأمثالها ، فلكل منها رواية بأسلومها الحاص ، لذلك وجب علينا الانتباه لهذه الناحية حين الرجوع اليها ، وتخليص رواياتها من شوائب العصبية المذهب ، ونقدها لاستخلاص اليها ، وتخليص رواياتها من شوائب العصبية المذهب ، ونقدها لاستخلاص

العنصر التأريخي منها في تدوين تأريخ صحيح لعرب العراق او عرب بـلاد الشأم أو عرب جزيرة العرب .

وأهل الحيرة عرب ، يقسمهم الأخباريون الى طبقات ثلاث : تنوخ ، والعباد ، والأحلاف . وهؤلاء في نظرهم من قبائل متعددة ، فيها من قحطان وفيها من عدنان . وقد ذكروا ان في لهجة أهل الحيرة هجنة ، رجمعوا سببها الى اختلاط هؤلاء العرب بمن كان يفد عليهم من النبط ممن كانوا يثيرون الأحداث فيلتجئون الى هذا المكان . ولذلك شابت لهجتهم رطانة نبطية . وقد كتبوا بقلم (بني ادم )، شأنهم في ذلك شأن تدمر وأهل (بطرا) اذ استعملوا قلماً نبطياً متأخراً في الكتابات.

أما تنوخ ، فهم قبائل سكنوا بيوت الشعر والمظال والوبر غربي الفرات بين الحيرة والأنبار فما فوقها في اصطلاح أهل الأخبار ". ويظهر من وصفهم لتنوخ انهم قصدوا بهم من كان يشتغل بالزراعة ومن كان يعيش عيشة أهل البادية من سكان هذه المنطقة : منطقة ما بن الحبرة والأنبار . ولم يقصدوا قبيلة معينة أ

وللأخباريين رأي خاص في تفسير أصل كلمة (تنوخ) خلاصته: انه لما مات ( يختنصر ) ، انضم الذين كان أسكنهم الحيرة من العرب الى أهل الأنبار، وبقيت الحيرة خراباً ، فغيروا بذلك زماناً طويلاً لا تطلع عليهم طالعة من بلاد العرب ولا يقدم عليهم قادم . وبالأنبار أهلها ومن انضم اليهم من أهل الحيرة من قبائل العرب من بني اسماعيل وبني معد بن عدنان . فلما كثر أولاد معد بن عدنان ومن كان معهم من قبائل العرب ، وملأوا بلادهم من تهامة وما يليهم ، فرقتهم حروب وقعت بينهم وأحداث حدثت فيهم ، فتشتتوا . وأقبلت منهم قبائل حتى نزلوا البحرين ، وبها جماعة من الأزد كانوا نزلوها في دهر (عمران ابن عمرو ) من بقايا ( بني عامر ) ، وهو : ( ماء السماء بن حارثة )، وهو: ( الغطريف بن ثعلبة بن امرىء القيس بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ) ، و ( مالك بن زهير بن عمرو بن فهم بن تيم الله

حمزة (١٦) •

Die Araber, I, S. 268, Nöldeke, Geschichte der Perser, (1879), S. 24.

Rothstein, S. 18. ( ۲۸۰/۲ ) البلدان

حَمْرَة (٦٦) ، ( وتنوخ : حي من اليمن ) ، اللسان ( نوخ ) ٠

Rothstein, S. 28, Nöldeke, Sassa., S. 24, Anm. 3.

ابن أسد بن وبرة ) في جماعة من قومهم ، و ( الحيقار بن الحيق بن عمير بن قنص بن معد بن عدنان ) في ( قنص ) كلها . ولحق بهم ( غطفان بن عمرو ابن الطمئان بن عوذ مناة بن يقدم بن أنصى بن دعمى بن إياد بن نزار بن معد ابن عدنان ) ، و ( زهر بن الحارث بن الشلل بن زهير بن إياد ) ، و (صنح ابن الحارث بن أفصى بن دعمى بن إياد ) . فاجتمع بالبحرين جماعة من قبائل العرب ، فتحالفوا على التنوخ ، وهو المقام ، وتعاقدوا على التوازر والتناصر ، فصاروا يداً على الناس ، وضمهم اسم تنوخ .

وتنتخ على تنوخ بطون من ( نمارة بن لحم ) ، ودعا ( مالك بن زهير ) ( جذيمة الأبرش بن مالك بن فهم بن غانم بن دوس الأزدي ) الى التنوخ معه، وزوجه أخته ( لميس ) ابنة ( زهير ) . فتنخ ( جذيمة بن سالك ) وجهاعة ممن كان بها من قومهم من الأزد ، فصار ( مالك ) و ( عمرو ) ابنا ( فهم ) والأزد حلفاء دون سائر تنوخ . وكلمة تنوخ كلها واحدة . أما اجتماع من اجتمع من قبائل العرب بالبحرين وتحالفهم وتعاقدهم ، فكان على حد قول ( ابن الكلبي ) في أزمان ملوك الطوائف الذين ملكهم الاسكندر وفرق البلدان بينهم عند قتله ( دارا ) ملك فارس على ملوك الطوائف، ودان له الناس .

وفي هذا العهد عهد ملوك الطوائف، تطلعت أنفس من كان بالبحرين من العرب الى ريف العراق وطمعوا فيه، واهتبلوا ما وقع بين ملوك الطوائف من الاختلاف، فأجمعوا على السير الى العراق. وكان أول من طلع منها (الحيقار بن الحيق) في جهاعة قومه واخلاط من الناس ، فوجدوا الأرمانيين (بني إرم) ، وهم الله الذين بأرض بابل وما يليها الى ناحية الموصل ، يقاتلون الأردوانيين ، وهم ملوك الطوائف ، فاستفادوا من ذلك وانتشروا في السواد. وسكن قسم منهم بين عرب الأنبار ، وسكن قسم منهم بين عرب الأنبار ، وسكن قسم الله )، و (عمرو) ابنا (فهم بن تيم الله) ، و ( مالك بن زهير بن فهم بن تيم الله ) ، و ( خطفان ابن عمر بن الطمثان ) ، و ( زهر بن الحارث ) ، و ( صنح بن صنح ) ابن غيم من عشائرهم وحلفائهم على الأنبار على ملك الأرمانيين ، فطلع فيمن تنخ عليهم من عشائرهم وحلفائهم على الأنبار على ملك الأرمانيين ، فطلع ( نمارة بن قيس بن نمارة ) و ( النجدة ) ، وهم قبيلة من العاليق ، يدعون الى ( كندة ) و ( ملكان بن كندة ) و ( مالك ) و ( عمرو ) ابني ( فهم )

ومن حالفهم ، وتنخ معهم على ( نفر ) على ملك الأردوانيين ، فأنزلهم الحير، أي الحيرة . فلم تزل طالعة الأنبار وطالعة ( نفر ) على ذلك لا يدينون الأعاجم ولا تدين لهم الأعاجم حتى قدمها تبع ، وهو: ( اسعد ابو كرب بن ملكيكرب) في جيوشه فاستولى عليها ، ونزل الحبرة فيمن معها .

وروى ( ابن الكلبي ) أن كثيراً من تنوخ نزلوا الأنبار والحيرة وما بين الحيرة وطفّ الفرات وغربيه الى ناحية الأنبار وما والاها . نزلوا في المظال والأخبية لا يسكنون بيوت المدر ، ولا يزاوجون أهلها . وكانوا يسمون (عرب الضاحية ) . فكان اول من ملك منهم في زمان الطوائف ( مالك بن فهم ) ، وكان منزله جما يلي الأنبار ، ثم مات مالك بن فهم ، فملك من بعده أخوه ( عمرو بن فهم ) . ثم هلك عمرو بن فهم ، فملك من بعده ( جذيمة الأبرش ابن مالك بن فهم بن غانم بن دوس الأزدي ) . .

وقد أخذ الطبري ما ذكره عن (تنوخ) من روايات ترجع الى (ابن الكلبي) والى ( ابن السحاق ) التي اخدها (الطبري) عن شيخه ( ابن حميد ) عن ( سلمة ) عن ( ابن اسحاق ) بعض الاختلاف عن روايات ( ابن الكلبي ) .

ولدينا روايسة تذكر أن ( بني زهير بن عمرو بن فهم ) ، ومنهم ( مالك ابن فهم ) ، الذي تنتخت عليه تنوخ . هو ومالك بن فهم بن غم الأزدي ، تنخوا بعين هجر ، وتحالفوا هناك ، فاجتمعت اليهم قبائل من العرب ، فنزلوا الحيرة ، فوثب ( سليمه بن مالك بن فهم ) على أبيه ، فرماه فقتله ، فقال أبوه :

## أعلمه الرماية كلّ يوم فلما اشتدّ ساعده رماني

فتفرقت بنو مالك ، وكانوا عشرة ، ولحقوا بعان ، وملك جديمة بن مالك عشرين ومثة سنة . وذلك في أيام ملوك الطوائف . وهو أول من اتخذ دارآ؟ .

ا الطبري ( ٢/٢٧ وما بعدها ) ، الكامل ، لابن الأثير ( ١٩٥/١ وما بعدها ) ، البلدان ( ٣/٧٧٣ وما بعدها ) ٠

۲ الطبري ( ۲/۲۸ وما بعدها ) ۰

٣ الاشتقاق ( ٣١٧/٢ وما بعدها ) ٠

أما ما زعمه أهل الأخبار في معنى تنوخ، فقد أشرت مراراً الى جنوح الأخباريين الى أمثال هذه التفاسير ، حين ترسو سفينة علمهم على شاطىء الجهل بالأشياء . وما تنوخ في نظري الا (Thanuitae) (Tanueitae) القبيلة التي ذكرها (بطلميوس) في جملة القبائل التي كانت في أيامه' . وهي وإن كانت في جغرافيته في مواضع بعيدة عن الحبرة غبر أن ذلك لا عنع من انتقال بطون منها إلى الحبرة وباديسة الشأم واقامتها فيها ، وهو حادث مألوف ليس بغريب ، أو انها كانت في هذه المواضع في ايام ( بطلميوس ) كما كانت بطون منها تقيم في المواضع التي ذكرها أو اله أخطأ في تعيين مواضعها الصحيحة فظن انها حيث وضعها من الأماكن ، وهو أمر ليس وقوعه من الكتّاب في الزمن الحاضر بغريب ، فكيف بالنسبة الى تلك الأيام .

فتنوخ اذن على الوصف المتقدم ، هم أعراب الحبرة ، لا حضرها وأهـــل مدرها ، وكانوا يعيشون في اطرافها وحولها ، في بيوت الشعــر والمظال ، على نقيض (العباديين) . وقد تبين من بعض الموارد ان بطوناً من تنوخ نزلت ارضين تابعة للروم<sup>٢</sup> .

واما العباد ، فهم الذين سكنوا رقعة الحبرة فابتنوا بها،فهم حضر مستقرون". ويقول معظم الأخباريين أنهم كانوا على دين المسيح . ويقول بعضهم : انهم قبائل شيى من بطون العرب ، اجتمعوا على النصرانية ، والنسبة اليهم عبادي أ . وذهب بعض الى انهم بطن في جزيلة من لخم . وخالف فريق فذهبوا الى انهم كانوا من قبائل شتى انفردوا من الناس في قصور ابتنوها لنفوسهم ظاهـــر الحبرة ٦ . وانهم دانوا لأردشيرٌ .

ونسبهم بعض أهل الأخبار الى ( بني عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن جديلة

Sprenger, Alte Geography, 341, Glaser, Skizze, II 283, Blau, In ZDMG., 22, (1868), S. 660, Forster, II, P. 247.

Die Araber, II, S. 251.

حمزة (٦٦) ، Die Araber, I, S. 269.

الاشتقاق ( ۷/۲ ) ، ( طبعة وستنفلد ) ، ( ۷/۲ )

العقد الفريد (٢٥٣/٢) •

ابن القفطّي : الحكماء ( ١٩٩ ) ، غنيمة (١٦) ٠ الطبري ( ٤٣/٢ ) ٠

ابن أسد بن ربيعة ) ، وذكروا انهم من نسل أربعة ، هم : عبد المسيح ، وعبد كلال ، وعبدالله ، وعبد ياليل . وأشار ( السهيلي ) الى ورود اسمهم في الحديث ، فقال : « وفي الحديث المسند : أبعد الناس عن الاسلام ، الروم ، والعباد ، وأحسبهم هؤلاء ، لأنهم تنصروا . وهم من ربيعة ، ثم من بني عبد القيس » .

وللأخبارين أقوال في أصل كلمة ( العباد ) ، فمنهم من يقول انهم انما سمّوا بذلك لأن وفداً وفد على كسرى كانت أسماؤهم تبتدىء بكلمة عبد ، فقال كسرى : أنتم عباد كلكم فسمّوا العباد" . ومنهم من يقول : لا ، انما قيل لهم العباد لأنهم كانوا يعبدون الله ، فسمّوا بها الاسم . ومنهم من يرى انهم سمّوا بذلك لأنهم لما قاتلهم سابور الأكبر ، اتخذوا شعاراً لهم ، هو يا آل عباد ، فسموا العباد . الى غير ذلك من أمثال هذه التعليلات.

واظن ان خير ما نفعله في هذا الباب لمعرفة من كانت تنطبق عليهم هذه التسمية ، هو ان ندرس اسماء مشاهير من نسبوا الى العباديين من اسر ورجال ، مثل : اسرة عدي بن زيد العادي ، وبني مرينا ، وبقيلة ، وأمثالهم ممن حشروا في العباديين . فقد شملت التسمية هؤلاء وهم من قبائل مختلفة . كان آل عدي ابن زيد مثلاً من تميم ، وكان بنو مرينا من لحم ، وكانت بقيلة من الأزدا . فهم اذن من قبائل مختلفة ، ومع ذلك عرفوا بالعباديين ، وذلك يدل على ان هذا الاسم لم يكن يعني قبيلة ، او بطنا ، وإنما يعني جاعة من قبائل شي جمعت بينها وحدة الدين ، ووحدة الموطن . لذلك لم يطلق إلا على النصارى العرب من الهرب من الهرب من العرب ، فلم يشملهم اسم العباديين .

الروض الأنف ( ۱/۳۳ ) •

٧ الروض الأنف (١/٣٥)٠

<sup>&</sup>quot; اللَّسَانَ ( ٣/٢٧٣ ) ، ( عبد ) ، ابن قتيبة المعارف ( ٦٤٩ ) ، ابن العبري ، تأريخ مختصر الدول ( ٢٥٠ ) ٠

ع تاج العروس (٢/٢٠٤ وما بعدها) ، (عبد) ابن القفطي ، (١٧٣ وما بعدها)، اللسان (٣/٢٧) ، الروض الأنف (٢/٣٥) .

ه الاغاني ( ١١/٢٥١) .

Rothstein, S. 20.

Rothstein, S. 20.

ويمكن ان نقول استناداً الى روايات الأخباريين في تحديد مدلول الكلمة ، واقتصارها على نصارى الحبرة دون غيرهم من نصارى العرب: إن هذه الكلمة اطلقت في الأصل على من تنصر من اهل الحيرة ، ليميزوهم عن غيرهم من سكان المدينة من الوثنيين . ولم يكن اولئك النصارى في بادىء امرهم بالطبع إلا فئة قليلة ، ثم توسعت من بعد . فلم انتشرت النصرانية في الحيرة لازمت هده التسمية جميع نصاراها ، كائناً من كانوا ، وصارت علماً لهم ، لم تميزهم عن الوثنيين حسب ، وإنما ميزهم ايضاً عن بقية النصارى العرب من غير اهل الحيرة فلم مضى زمان طويل على هذا الاستعال ، ظن المتأخرون انه علم ، ثم حاروا في تعليله ، فأوجدوا على طريقتهم تلك التعليلات .

ولعل العباد والعباديين من كلمة ( عبد ) في الأصل ، أطلقتها متنصرة الحيرة الأولى على نفسها ، لأنها تعبدت لإله ، لتميز نفسها عن الوثنين . او ان اولئك الوثنين اطلقوها على اولئك المتنصرة ، تمييزاً لهم عن سائر الوثنين . وقد يكون له ( عبد المسيح ) علاقة بهذه التسمية كذلك . وهي تسمية شائعة بين النصارى شيوع ( عبدالله ) بين المسلمين المسلمين .

ولا استبعد ان يكون العباد والعباديين ، هم بقية ( اباديدي ) (Abadidi) الذين تحدثت عنهم في اثناء كلامي عن الآشوريين . وقد كان العباديون أكثر أهل الحيرة ثقافة ، حذق بعضهم الصناعات ودرس بعضهم العلوم ، وفاق بعض آخر في اللغات فحذق العربية وتعلم الفارسية، وكانوا يتقنون في الغالب لغة بني إرم بحكم تنصرهم واعتبار النصارى لها لغة مقدسة، لأنها لغة الدين ، لذلك كان لهم وجه ومقام في الحيرة ، ولهذا السبب اختار الفرس تراجمتهم ومن كان يتولى المراسلة بينهم وبين العرب من هؤلاء، كالذي كان مع رزيد العبادي ) والد ( عدي ) .

وأما ( الأحلاف ) ، فهم الذين لحقوا بأهل الحيرة ونزلوا فيها ،ولم يكونوا في الأصل لا من تنوخ ، ولا من العباد الذين دانوا لـ ( أردشير ) ، في الأصل لا من تنوخ ، ولا من العباد الذين دانوا لـ ( أردشير ) ، وقد كان بين أهل الحيرة جاعة من النبط ، كما كانت بينهم جاعسات من

Nöldeke, Sassa., S. 24, Rothstein, S. 21.

۲ حمزة (۲۲).

٣ الأغاني ( ١٩/٨) ٠

الفرس ومن اليهود. والنبط هم من بقايا قدماء العراقيين ، وقد كان بعضهم يتكلم العربية برطانة ظاهرة ، فتأثر بعض عرب الحيرة بهذه الرطانة ، فبدت على ألسنتهم ، وذلك باختلاطهم بتلك البقية التي تكلمت بلهجة بني إرم وهي التي عرفت بلغة ( النبط ) عند المسلمين أ

وكانت للوثنيين من أهل الحيرة أصنام ، منها : اللآت ، والعزى ، وسبد ، و و ( محرق ) وبه تسمى بعض الرجال تبركاً وتقرباً اليه " .

لقد كان معظم نصارى الحيرة على مذهب النساطرة ، وهو مذهب شجعه الفرس في بلادهم نكاية بالروم . غير ان هنالك جاعة كانت على مذهب اليعاقبة ، كا كان بعضهم على مذاهب نصرانية أخرى لا مجال للحديث عنها في هذا المكان. وقد حاول أصحاب هذه المذاهب كسب أكبر عدد ممكن من الناس الى مذاهبهم. وطبيعي ألا يجد مذهب الروم صدراً رحباً في الأرضن الحاضعة للفرس، لما في ذلك من أخطار سياسية تهدد مصالحهم .

وقد كانت الحيرة من المراكز المهمة في حركة النبشير بالنصرانية بين العرب . ومن الحيرة ذهب قسم من المبشرين الى اليمن والأجزاء الأخرى من جزيرة العرب لنشر النسطورية والمذاهب النصرانية الأخرى هناك ، وفيها انعقد مجمع (دار يشوع) في سنة (٤٧٤) ، وفي هذه المدينة توفي هذا الجاثليق (دار يشوع) ودفن فيها على بعض الروايات .

ما ذكرته عن أهل الحيرة ، هو ما يخص أهل المدينة وما حولها من الحضر المستقرين . أما من كان قد خضع لملوك الحيرة ، فكانوا قبائل يعيشون في ارضين واسعة ، كانت تتقلص سعتها وتتوسع بحسب قدرة ( ملك الحيرة ) ومكانته ، فقد حكم ( امرؤ القيس ) مثلاً ( كُلُّ العرب ) على حد قول النص : ( نص البارة ) الذي وجد على قيره . ويقصد بذلك ( كل الأعراب ) ، وخص منهم ( أسداً ) و ( نزاراً ) و ( مذحجاً ) وغيرها ، حتى بلغ حدود ( نجران ) ،

١ - ( عرب استنبطنا ، وتبط استعربنا )، أمالي المرتضى ، ( ١٧٧/١ ) ٠

۲ الاغاني (۲/۲) ، « طبعة دار الكتب المصرية » ، (۲/۲) ، ( ساسي ) ٠ ( Rothstein, S. 95, Nöldeke, in ZDMG., 1887, S. 712.

الديورة في مملكتي الفرس والعرب (١٠) ٠

ه أوجين نسران ، خلاصة تاريخية للكنيسة السريانية « تعريب القس سليمان الصائم » ، الموصل ، ١٩٣٩ ( ص ٢٦ وما بعدها ) •

كما ملك ( معداً ) . ولكننا لا نستطيع أن نؤكد أن مُلك ملوك الحبرة قسد شمل القبائل المذكورة في كل الأوقات ، بل في كل أيام حكم ( امرىء القيس ) ، فقد تعودت القبائل الانتفاضة على من يفرض حكمه عليها عند أول فرصة يشعرون فيها بضعف الحاكم ، أو أن الأوضاع أخذت تسير عكس ما يريد ، فتنقلب عليه وتخرج على طاعته .

ونجد في رسالة (شمعون الارشامي ) الحبرة أن في جملة من كان في معسكر (المنذر) الثالث، (طيايه حنبه ومعداية )،أي (طيء ) ومعد . والأغلب أنه قصد ب ( طياية ) الأعراب ، فقد كانت تطلق بهذا المعنى في هذا العهد. ولعله قصد بـ (حنبه) (حنفه) قبيلة (بني حنيفة) أو قبيلة أخرى اسمها قريب من هذا الاسم. ويلاحظ ان اسم (معد) كان معروفاً مشهوراً على انه من القبائل العربية الكبارة التي تشمل منازلها أرضن واسعة . وقد ميّز بينها وبنن (نزار) في ( نص البارة ) مما يدل على ان (نزاراً) كانت منفصلة عن(معد)ولهااسُم خاص في القرن الرابع للميلاد. أما الأنبار التي زعم الأخباريون أنهـا بنيت في أيام بختنصر ، فقــد كانت من المدن المعروفة في أيام الساسانيين ، تلي شهرتها في العراق شهرة مدينة ( طيسفون ) (Ktesiphon) . وقسد تبين من فحص آثارها ومعالمها الباقيسة أمرها شيئاً يذكر قبل عهد هذه الدولة . والذي بعث فيها الحياة وانشأ فيها الأبنية والعارات ، هو الملك الساساني ( سابور الثاني ) ( شابور ) (Shapur II) ( ٣١٠ ــ ٣٧٩ م )٢ ، أو سابور الأول في بعض الروايات٣ . وقسد حصّنت وقويت وجعلت قلعة حربية لصد غارات الروم على حدود هذه المملكة من ناحية الفرات . وكان لهـا أثر مهم في الحملــة التي قام بها الانبراطور ( يوليانوس ) (Julianus) على مملكة الساسانيين في سنة ٣٦٣ للميلاد ، اذ دافعت عن نفسها دفاعاً شديداً . ولما تمكن يوليانوس منها ، بعد ذلك الحصار المتعب صارت ركاماً وتلالاً من الرماد ، فأمر عندئذ ببناء ( هيليوبوليس ) (Heleopolis) . وقد وصف المؤرخ ( أميانوس مرسليانوس ) (Ammianus Mercellianus) الأنبار،

ا تاريخ العرب قبل الاسلام ، لمؤلف هذا الكتاب ( ٣٣/٤ وما بعدها ) ، Die Araber, II, S. 313.

Paulys - Wissowa, 64, Halbband, 1950, 1725, Ency., I, P. 348.

Paulys - Wissowa, 2 Halbband, 1894, 1791, Musil, Euphrates, P. 354.

وذكر تلاعها الحصنة ١.

وفي جنوب هذه المدينة وعلى مسافة قليلة منها ، يقسع نهر عيسي الذي يصل الفرات بدجلة ، وهو نهر قديم يرجع عهده الى ما قبل الاسلام ، عرف ب (Naarsares) أو (Narsares) ويظن ان الملك سابور الثانبي المذكور هو الذي أمر محفره . وقد اكتسبت المدينة مهذا النهر شأنـــــــــــّا خاصاً اذ صارت فرضة مهمة ، ومخزناً للأموال ، ومركزاً عظيماً في وسط العراق للتجارة ولتبادل السلع المرسلة عن طريق دجلة الى الفرات وبالعكس . ولاسم هذه المدينة،وهو الأنبار ، علاقة هذا المعنى على ما يظن . وهو من (Ham-bara) الايرانية القديمة، ومعناها المخزن ، ومنها (أنبار) (Anbar) بالفارسية الحديثة . وقد عرف العلماء المسلمون معنى الكلمة فذكروه". ومن هذه الكلمة أخذ البيزنطيون (Anbareny) (Anbara) (Abara) ، ويقصدون بها الأنبار .

وقد عرفت المدينة بـ ( فبروز سابور ) ( ببروز شابور ) (Peroz Shapur) كذلك . ومعنى هذه الكلمة ( سابور المنتصر ) . ومنها جاء اسمها ( بىريسابوراً) (Pirisaboras) (Bersabora) (Pirisaboora) المذكور في تأريسخ (أميانوس مارسليانوس ) و ( زوزيموس ) . وقد ذكر هذا الاسم في المؤلفات السريانية . وكان عليها أسقف نسطوري° .

ويظن ان موضع ( أنكوباريتيس ) (Ankobaritis) المذكور في جغرافيـــة

Paulys-Wissowa, 64 Halbband, 1950, 1725, Ammianus, XXIV, 2, 9, ١ XXIV, 2, 18, Musil, Euphrates, PP. 234 236, 240, 354.

Paulys-Wissoma, 64 Halbband, 1950, 1725. ، ( نهر صرصر ) ۲

<sup>(</sup> وانما سميت الأنبار أنبار ، لأنها كانت تكون فيها أنابير الطعام ، وكانت تسمى ٣ الاهراء ، لأن كسرى يرزق أصحابه رزقهم منها ، ، الطبري ( ٢٨/٢ ) ، البلدان ( ۳۸۸/۱ ) ، اللسان ( ۵/۱۹۰ ) ، ( صادر ) ، ( نبر ) ،

Ency., I, P. 348, Fränkel, Die Aramaischen Fremdwörter in Arabischen, S. 136, Scheftelwitz, In ZDMG., IX, 699, Nöldeke, Grammatik der

Neusyrichen Sprache, S. 403, Paulys-Wissowa, Zweiter Halbband, 1894. 1461.

Ency., I, P. 348.

٤ Ammianus Marcellianus, XXIV, 29, 5, 3, Paulys-Wissowa, 2 Halbband. 1894, 1791.

( بطلميوس ) يعني المنطقة التي تقع فبها الأنبار . فإذا كان هذا الظن صحيحاً، كان اسم هذه المدينة معروفاً اذن قبل ايام الساسانيين .

ولم يذكر (ايزيدور الكركسي) (Isidorus of Charax) الذي ساح حوالي ميلاد المسبح في إنبراطورية الفرث ، اسم هذه المدينة ، ولا اسماً آخر يقع في هذا المكان ، الملك يرى بعض الباحثين أن الأنبار لم تنشأ إلا بعد أيام (ايزيدور) وربما في القرن الأول للميلاد، وأنها أنشئت في بادىء الأمر لخزن المواد فيها وتموين الحاميات بما تحتاج اليه ، ثم توسعت في العصر الساساني حتى أصبحت المدينة الثانية في اقلم بابل بعد طيسفون .

وفي رواية لـ ( ثيوفيلكتس ) (Theophylactus) أن ( كسرى برويز الثاني ) ( كسرى برويز الثاني ) ( Khusrave Abharvaz) ( ٩٠ – ٦٢٨ م تقريباً ) ، حيما هرب من وجه ( بهرام جوبين ) حوالى سنة ٩٠ للميلاد ، وترك العاصمة طيسفون عبر دجلــة واخترق البادية حتى جاء الأنبار ، ومنها ذهب الى عانة (Anatha) ، ومنهــا ذهب الى ( قرقيساء ) حيث اتصل بالروم " .

وقد صارت ( الأنبار ) من أهم المواضع العلمية ليهود العراق في عهد (هرمز الرابع ) ( ٥٧٨ – ٥٩١ م ) أو ( ٥٧٩ – ٥٩٠ م ) . فلما اضطهد هذا الملك اليهود ، وأمر بإغلاق مدارسهم الدينية الستي كانت من أهم مدارس اليهود في ذلك العهد في مديني ( سورا ) (Surà) و ( بومبيدثا ) ، ( فومبيديثه ) ذلك العهد في مديني ( المدينتين الى مدينة ( فيروز سابور ) (Peroz Shapur) ، انتقل أحبار المدينتين الى مدينة ( فيروز سابور ) (Peroz Shapur) أي الأنبار . وكانت إذ ذاك في حكم ملوك الحيرة أن . وصارت منذ ذلك العهد مركزاً من مراكز الثقافة اليهودية في العراق .

وتقع ( فومبديثه ) (Pumbeditha) بجوار الأنبار ، وتعني ( فم البداة ) ، وقد كانت من أهم المستوطنات اليهودية في العراق . ومن أهم المراكز العلمية التي أخرجت طائفة من كبار أحبار اليهود ، أسهموا في تدوين التلمود وفي جمع التراث اليهودي القديم . ومن علمائها ( مار رابة الغاؤون ) وآخرون . وقد قدم

Ptolemy, V, 18, 4, Paulys-Wissowa, 2 Halbband, 1894, S. 1791.

Paulys-Wissowa, 2 Halbband, 1894, 1791.

Theophylactus, IV, 10, 4, Paulys-Wissowa, 2 Halbband, 1894, 1794.

Die Araber, I, S. 630, Th. Noldeke, Tabari, 57, Anm., 5.

اليها اليهود من فاسطين هرباً من الرومان الذين لم يعطوا اليهود الحرية الدينية الكافية للانصراف الى ممارسة شعائرهم الدينية والتعليم على وفق ديانتهم. فأسسوا مستوطنات مهمة في العراق ، منها : هذه المستوطنة ، ومستوطنة ( نهر دعة ) وغيرهما ، وفي هذه المستوطنات دون التلمود البابلي الذي هو من أهم أركان كتب التشريع عند اليهودا .

وقد جاء في (بابا برا) أن العرب الذين أتوا الى (فومبديثه) ، استولوا على أرض اليهود . وقد جاء اليهود الى حبرهم (أبيه) (Abaya) ليكتب لهم نسختن من نسخ تملك الأرض ، حتى اذا استولى غريب على نسخة التملك تكون لديه نسخة ثانية . وكان ذلك على أثر هذا الحادث . وكان العرب عندما ينتزعون تلك الأرضين يأخذون سندات التملك أيضاً . ولهذا راجع اليهود هذا الحبر ليكتب لهم سندي تملك ، حتى اذا أخذت نسخة ،احتفظ صاحب الأرض بالنسخة الثانية فيكون في امكانه مقاضاة المغتصب .

ونجد في (ندَّه) (Niddah) ، وهو (كتاب الحيض) من باب (كتاب الطهارة) (Seder Tohoroth) في الفقه العبراني ، قصة تاجر عربي كان في (فرمبديثه) ، وكان يرتدي عباءة أو جبة سوداء حالكة السواد، ولما كان السواد من الألوان المكروهة عند اليهود ، جاءه أحد زوار المدينة من اليهود، فسأله عن هذا السواد ، فقال التاجر : وهل يوجد لون كهذا اللون! فقام عليه اليهود ، وانتزعوا منه عباءته أو جبته ومزقوها، ثم استرضوه بأن عوضوه بأربعمئة (زوز) .

## ملوك الحبرة :

وقد عرف ملوك الحبرة بـ (آل نصر ) ، وبـ (آل لحم ) ، وبـ (آل عمر ) ، وبـ (آل عمر ) ، وبـ (آل النعان ) ، وبـ (آل عدي ) . وورد ان العرب كانت تسمي بني المنذر الملوك (الأشاهب ) لجالهم .

۲

٣

J. Obermeyer, Die Landschaft Babylonien, S. 215.

Baba Bathra 168b.

The Babylonian Talmud, Seder Nezikin, II, P. 735.

Niddah 20a, The Babylonian Talmud, Seder, P. 131.

<sup>،</sup> الاشتقاق (ص ١١٦) ٠

ويظهر ان شهرة ملوك الحيرة بـ (آل نصر) ، هي شهرة قديمة تعود الى ما قبل الاسلام بزمن طويل . فقد ورد في الأخبار عن (بهردعة) (Nehardea) وهي مستوطنة من المستوطنات اليهودية القديمة الكبيرة التي تأسست في العسراق ، وتقع عند فم بهر ملكا (Nehr Malka) ، أي غرج بهر الملك من الفرات ، انه في سنة (۷۰) من التقويم السلوقي الموافقة لسنة (۲۰۹) للميلاد ، جاء ( بابا ابن نصر ) الى مدينة ( بهر دعة ) وخر بها ، فهرب بعض أحبارها الى مواضع بهودية أخرى ، كانت ملجأ لليهود ٢ . ويظهر ان الأمير المهاجم ، وقد سمي في الحبر به ر بابا ) (Papa) ، كان من أبناء سيد قبيلة عربية اسمه ( نصر ) . وقد عرف بـ ( برنصر ) و ( بن نصر ) في التلمود ٣ . وقد ذهب الباحثون الى المراد به أحد أمراء الحبرة من (آل نصر ) أما (كرينز ) (Grätz) ، وهو من المورخين اليهود المشهورين ، فقد ذهب الى انه ( أذينة ) زوج الملكة ( زنوبيا ) ( الزباء ) (Zenobias) ملكة تدمر ° . غير ان هنالك أدلة تأريخية لا تؤيد هذا الرأي ، ثم ان الموارد العربية تنعت ملوك الحبرة بـ (آل نصر ) ،

وقد تحدثت اليك برأي أهل الأخبار في أول من حكم الحيرة من الملوك، ورأينا أن (مالك بن فهم) هو أول ملك حكم هذا الموضع على زعم ، وهو في نظرهم من الأزدا . وقد حكم مدة عشرين عاماً على رواية الأخباريين .

وقد زعم (حمزة الأصفهاني) أن (مالك بن فهم) تملك تنوخ العراق في زمان ملوك الطوائف ، وأن منزله كان بالأنبار ، وأنه بقي بها الى أن رماه ابنه (سليمة بن مالك بن فهم) رمية بالنبل ، وهو لا يعرفه . فلما علم أن سليمة رامه ، قال :

J. Obermeyer, Die Landschaft Babylonien, S. 245.

J. Obermeyer, Die Landschaft Babylonien, S. 254.

Kethuboth 51b.

J. Obermeyer, Die Landschaft Babylonien, S. 255.

Grätz, Geschichte der Juden, IV, S. 295.

۲ الطبري (۲۷/۲) ٠

٧ اليعقوبي ( ١/٩٦١ ) ، المعارف ( ٢٨١ ) ٠

فلما قال هذين البيتين فاظ أي مات ، وهرب سليمة . هرب الى عمان . وحكم بعد ( مالك بن فهم ) أخوه ( عمرو بن فهم ) على رواية ، و (جذيمة الأبرش ) المعروف بجذبمة الوضاح أيضاً على رواية أخرى . ولا نعـرف من أمر ( عمرو ) هذا شيئاً يستحق الذكر .

وتزعم رواية أن الذي حكم بعد(مالك بن فهم) هو (جذيمة الأبرش)، وقد جعلته ابناً لمالك ، وجعلت نسبه على هذه الصورة : ﴿ جذيمـة بن مالك بن فهم ابن غانم بن دوس بن عدنان بن عبدالله بن الغوث). وقالت: إن والده (مالك) هو أول من ملك الضاحية في حكم ملوك الطوائف" .

أما حظ جدَّعة الأبرش، فهو خير من حظ الرجلين السابقين عند الأخباريين، فله في رواياتهم شعر وحديث . وقد تحدثوا عنه ، ونسبوا اليه الغزوات ، وجاد عليه بعض الرواة فرفعوا زمانه وجعلوه في العاربة الأولى . جعلوه من بني (وبار ابن أميم بن لوذ بن سام بن نوح ) ، وصيَّروه ( من أفضل ملوك العرب رأياً، وأبعدهم مغاراً ، وأشدهم نكاية ، وأظهرهم حزماً . وأول من استجمع له الملك بأرضِ العراق ، وضم اليه العرب ، وغزا بالجيوش ) ، وذكر ( المسعودي ) إنه أول من ملك الحيرة°.

وقد وصفوه أيضاً ، فقالوا : إنه ( كان به برص ، فكنَّت العرب عنه ، وهابت العرب أن تسميه به ، وتنسبه اليه ، إعظاماً له . فقيل : جذيمة الوضاح وجذبمة الأبرش ٢٠ . وذكر ( المسعودي ) أن جذيمة هو صاحب النديمين اللذين

حمزة (٦٤) ، الاشتقاق (٣١٧) •

الحيرة (١١٨) ،

الطبري ( ١/٦١٢ ) ، ( دار المعارف ) ، البلدان ( ٣/٩٧٣ ) ، مفاتيح العلوم ، للخوارزمي ( ص ٦٨ ) ٠

الطبري ("۲۹/۲") ، البلدان ( ۳۷۹/۳ ) ، أسماء المغتالين ، لمحمد بن حبيب ، ( نوادر المخطوطات ) ، ( ص ۱۱۲ ) ٠

مروج ( ۱٦/۲ ) •

الطبري ( ٢/ ٢٩ ) ، الكامل ( ١/ ١٣٦ ) ، الاستقاق ( ٢/ ٢٩١ ) .

يضرب بهما المثل ، واستشهد على ذلك بشعر لـ ( متمم بن نويرة البربوعي ) في مرثيته لأخيه مالك بن نويرة :

وكنَّا كندمانِّي مجذيمة حقبة من الدهر حتى قبل لن يتصدعا ا

وقد أذكر ان النديمين المذكورين هما : مالك وعقيل ، وهما ابنا ( فرج بن مالك ) من ( بلقين ) ، وكانا قد قدما من الشام ، يريدان جذيمة، فوجدا فتى قد تلبد شعره ، وطالت أظافره ، وساءت حاله ، أسرع نحوهما يرجو الطعام والرعاية ، فلما سألاه عن حاله ، وتبين لهما انه ( عمرو بن عدي ) ، سرا به كثيراً ، وعنيا به ، وأخداه معها الى ( جذيمة ) ، فلما رآه ، فرح به فرحاً كبيراً ، لعودته اليه ، ونظر اليه ، ثم أعاد عليه الطوق ، وكان جذيمة قد صنعه له قبلاً ، ثم قال : « كبر عمرو عن الطوق » وكان الجن قد استطارته ، أي خطفته . وقال جذيمة لمالك وعقيل : ما حكمكما، أي ما طلبكما ! قالا حكمنا منادمتك . فأصبحا يضرب بهما المثل .

وذكر ( المسعودي ) ان كنية ( جذيمة ) التي عرف بها هي ( أبو مالك) ، وروى في ذلك شعراً ، زعم ان قائله هو سويد بن كاهل اليشكري :

ان أذق حتفي ، فقبلي ذاقه طسم وعاد وجديس ذو السبع وأبو مالك القيّـل الــذي قتلته بنت عمــرو بالحدع"

وذكر الأخباريون ان جديمة غزا طسماً وجديساً،غزاهم في منازلهم من (جو) وما حولهم . فأصاب (حسان بن تبع أسعد أبي كرب) ، وقد اغار على طسم وجديس باليامة ، فانكفأ جديمة راجعاً بمن معه ، وأتت خيول تبع على سريسة لجديمة ، فاجتاحتها وبلغ جديمة خبرهم ، فقال في ذلك شعراً دون منه الطبري

التنبيه ( ١٥٨ وما بعدها ) ، ابن قتيبة ، عيون الاخبار ( ٢٧٤/١ ) ، الروض الانف ( ٢/٣٠٣ ) ٠

۲ الكامل ، لابن الاثير ( ۱۹۷/۱) ، التنبيه ( ۱۵۸ وما بعدها ) ، ( أنا شهدت ندماني جذيمة : مالكا وعقيلا ، وصبحتهما الخمر المشعشعة لما وجدا عمرو بن عدى ، فكنت اصرف الكأس عنه ) ، رسالة الغفران (۲۷۸) .

٣ مروج (٢/٢١) ، (طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد) ٠

احد عشر بيتاً . وقد أراد ابن ( الكلبي ) ان يكون حذراً في هذه المرة ، أو ان يظهر نفسه في مظهر الحذر الناقد ، فقال : « ثلاثة ابيات منها حق ، والبقية باطل  $^1$  . وجميل صدور هذا الحذر من الطبري ، او من ابن الكلبي ، وقد عودانا سرد ابيات من الشعر العربي ، نسباها الى من هو اقدم عهداً من جذيمة ولم يذكرا انه باطل ، او ان فيه حقاً وباطلاً .

وفي جملة ما تحدث به الأخباريون عن جذيمة انسه تكهن وتنبأ ، وانه اتخذ صنمين يقال لها الضيزنان ، وضعها بالحيرة في مكان معروف، وكان يستسقي بها ويستنصر بها ٢ . فلم يقنع الأخباريون بالحديث عن ملك جذيمة وحده ، فأضافوا اليه التنبؤ والكهانة وعبادة الأصنام .

وذكر بعض أهل الأخبار ان ( جذيمة بن مالك بن فهم ) وهو جذيمة الأبرش كان ينزل الأنبار ويأتي الحيرة ثم يرجع . وكان لا ينادم أحداً ذهاباً بنفسه ، وينادم الفرقدين . فإذا شرب قدحاً ، صب لهذا قدحاً ولهذا قدحاً ، وهو أول من عمل المنجنيق ، وأول من حذيت له النعال ، وأول من رفيع له الشمع . بقي على ذلك حتى نادمه مالك وعقيل ، الى غير ذلك من أقوال وروايات عنه. وهي تدل على انه كان قد ترك أثراً في المجتمع في ايامه غير أثر الملك ، مما حدا بالقوم أن يضعوا هذه الأقوال فيه.

واشتهر ( جذيمة ) عند أهل الأخبار بفرس له ، ذكر انها كانت من سوابق خيل العرب ، اسمها (العصا) . وفيها ورد في المثل : « إن العصا من العصية » . وقد نجا ( قصير بن سعد اللخمي ) على فرسه هذه ، فأخذ بثأره وقتل (الزباء) على زعم أهل الأخبار .

وهم يروون أن جذيمة كان يغازي إياداً النازلين بـ (عين أباغ)، فذكر له اسم غلام من لحم في أخواله من إياد، هو عدي بن نصر ، له جمال وظرف، فغزاهم . فبعثت إياد قوماً سقوا سدنة الصنمين الحمر، وسرقوا الصنمين، فأصبحا

١ الطبري ( ٢٩/٢ ) ٠

٧ الطبريّ ( ٢/٢٦) ، اليعقوبي ( ١/٩٦١) ، الكامل ، لابن الاثير ( ١٩٦١) ٠

٣ المعارف (٢٨١) ، « ويذكر أيضا أنه أول من أوقد الشمع » ، الروض الانسف ( ٣٠٣/٢) .

<sup>؛</sup> اللسأن ( ٦٨/١٥) ، ( عصا ) ، الخيــل لابــن الكلبـي (٣١) ، نـــوادر المخطوطات (١٩٩) .

في إياد . فبعثت اليه تفاوضه على ارجاع الصنمين اليه على أن يكف عن غزوهم، ولكنه اشترط عليهم اعطاءه عدي بن نصر مع الصنمين ، فوافقوا على ذلك . فانصرف عنهم وضم عدياً اليه ، وولاه شرابه . ويدعون انه تزوج اخته (رقاش) التي أحبته فيا بعد ، في قصه يروونها ، ومن هذا الزواج المزعوم كان (عمرو ابن عدي ) ابن أحت جذبمة الذي خلف خاله على الملك .

وفي رواية من روايات الأخباريين ان جذيمة زوّج اخته من ابن عمه : (عدي ابن ربيعة بن نصر ) ، فولدت له ( عمرو بن عدي ) الذي استطار به الجن . وفي جملة ما نسبه أهل الأخبار الى جذيمة من حروب حرب مع ( عمرو بن الظرب بن حسّان بن أذينة بن السميدع بن هوبر العملقي ) ( العمليقي ) مسن عاملة العاليق . وعمرو هذا هو أبو الزباء عند الأخباريين . ويذكر هؤلاء أن الطرفين استعدا للقتال استعداداً كبيراً، فجمعا كل ما امكنها جمعه . ولما اصطدما، وتمرو ، فانهزم أصحابه ، وعاد جذيمة بعد هذا النصر الى قواعده سالماً . ولم يشر الطبري الى اسم الموضع الذي وقع فيه هذا القتال . وملك من بعد (عمرو)

أما ملك جذيمة ، فكان عل حد قول الأخباريين ما بين الحيرة والأنبار وبقة وهيت وناحيتها وعين التمر وأطراف البر الى الغير والقطقطانة وخفية وما والاهائورقة وسائر القرى المجاورة لبادية العرب . ويفهم من بعض الروايات أيضاً انسه ملك معداً وبعض اليمن . وكانت داره بالموضع المعروف به ( المضيق ) بالمصيرة بمن الخانوقة وقرقيسيا .

الطبري ( ٢/٠٠ وما بعدها ) ، الكامل ، لابن الاثير ( ١٩٦/١ ) ، ابن خلدون ( القسم الاول ) ، المجلد الثانسي ( ٢٤٠ ، ٢٢٦ ) ، العقد الفريد ( ١٩٦/٠ ) ، الحموي ، المشترك (٣١٩) ، الهمداني ، صفة (١٧٨) ، مراصد الاطلاع ( ٢٧٦/٢ ) .

٧ الاخبار الطوال (٥٦) ٠

الطبري (٢/٣١)، الكامل، لابن الاثير (١٩٩١)، مروج (٢/٩٠ وما بعدها)، نوادر المخطوطات، (أسماء المغتالين) (ص ١١٢ وما بعدها)، الاغاني (٢١/١٤).

<sup>؛</sup> الطبريُّ ( ۲/۲۹) ، بلوغ الارب ( ۱۷۰/۲ ) ، محمد بن حبيب ، أسماء المغتالين ( نوادر المخطوطات ) ، (۱۱۲) ·

ه حمزة (٦٤) ٠

۲ البلدان ( ۳۷۸/۳ ) ۰

اما الأنبار ، فقد تحدثت عنها . وهي ـعلى ما يظهر من روايات الأخباريينــ من المواضع التي كان يخضع اعرابها في الغالب لحكم اللخميين . واما بقة ، فتقع على الفرات بن هيت والأنبار . وأما هيت ، فهي من المواضع القديمة المعروفة قبل الميلاد، وقد ورد اسمها في نص ( توكلتي أنورتا الثاني ) (Tukulti Enurta II) الذي يعود عهده الى حوالى سنة ٨٨٥ قبل الميلادا . وقد عرفت بـ (ايد) (Id) و ( ایت ) (It) . وهی ( ایس ) ( اس ) "(Is) و ( ایس بولیس ) ( اسبولسي ) (Ispolis) (Ispolis) و (ايديكاره) (Idikara) و (دياكبرة) (Diakira) في مؤلفات الكلاسيكيين . و ( ايهي ) (Ihi) و ( ايهيداكيرة ) (Ihidakira) في مؤلفات عصر التلمود '

وفي بقة استشار جذيمة قصراً على حد قول الأخباريين في أمر زيارتــه للزباء^ . وتقع بقة على مقربة من الحبرة . وقيل هي حصن كان على فرسخين من هيت على رواية ياقوت ٩ . وقد جعلها (اليعقوبـي) على شط الفرات بالقرب من الأنبار نوفي ملك الزباء' أ . وهي على الفرات بين الأنبار وهيت ، في رواية أكـــشر الأخبارين ١١ .

وأما القطقطانة ، فموضع في العرية لا يبعد كثيراً عن الكوفة، وهو بالطف٢٠ . وأما خفية ، فهي أجمة في سواد الكوفة ، بينها وبنن الرحبـة ، ينسب اليهَا

٤

Scheil and Gautier, Annales de Takulti Ninip II, Roi D'Assyrie, 889-884, Paris, 1910, P. 38, Ency., II, P. 322, Musil, Euphrates, P. 350.

Musil, Euphrates P. 350.

Heradotus, I, 179.

Isidore of Charax, Mansiones Parthiace, (Muller), P. 249

<sup>(</sup> ايوبوليس ) ، المشرق ، السنة ١٩٠٣ ، العدد ١٠ ، ( ص ٤٤٠ ) ٠

Ptolemy, Geography, V. 19, 4.

Ammianus Marcellianus, Rerum, XXIV, 2, 3, Zosimus, III, 15.

Musil, Euphrates, P. 350.

<sup>(</sup> ببقة خلفت الرأي ) ، البلدان ( ٢٥٣/٢ ) ، الطبري ( ٢٧/٢ وما بعدهـــــا ) ، ٨ ( كُمَا لَم يَطِع فَيُما أَشَار قَصِير ) ، رُسَالَةُ الغَفْرانُ ( ٣٣٠٥) . البلدان ( ٢٠٣٢ ) . البلدان ( ٣٣/٢ ) .

اليعقوبي ( ١٦٩/١ ) ٠

البكري ، معجمه ( ٢٦٤/١ وما بعدها ) ، مراصه الاطهاع ( ١٦٦/١ ) ، البكري ، معجمه ( ١٦٦/١ ) ، البلدان ( ٢٧٣/١ ) ، Musil, Euphrates, P. 160. ، (٤٧٣/١ ) ، البلدان ( ١٢٥/٧ ) ،

<sup>14</sup> 

الأسود المعروفة بأسود خفية ، وهي غربي الرحبة،ومنها الى عين الرهيمة مغرباً . وقيل أيضاً عن خفية ١ .

وقد اشتهرت ( عين التمر ) القريبة من ( شفائا ) بالقصب والتمر، وهي على طرف البادية . فتحها المسلمون على يد ( خالد بن الوليد ) في سنة ١٢ للهجرة في ايام أبي بكر ٢ .

وقد طال عمر جذيمة على حد قول (حمزة الأصبهاني) الى ان لحق ملك (سابور بن أشك الأشغاني) (شابور بن أشك) ، وحكم على حد قوله أيضاً ستين سنة . أما نهايته ، فكانت على يد الزباء في قصة مشهورة معلومة ، رصّعها الأخباريون بشعر وأمثلة " ، تحدثت عنها في أثناء كلامي على الزباء . وجعل بعضهم مدة حكمه مئة وثماني عشرة سنة ، اذ ملك في زمن ملوك الطوائف خساً وتسعين سنة ، وفي ملك أردشر بن بابك وسابور الجنود ثلاثة وعشرين سنة ، وملك عكم هذه المدة لا بد أن تكون مدة حياته أطول من مدة حكمه .

وذكر (أبو حنيفة الدينوري) ان جذيمة لم يزل ملكاً مقيماً بالحورنق، حتى دعته نفسه الى تزويج (مارية) ابنة الزباء الغسانيسة. وكانت ملكة الجزيرة، ملكت بعد عمها الضيزن الذي قتله (سابور)، فقتلت جذيمة، ثم قتلها قصير مولاه . فجعل الملكة القاتلة بنتاً من بنات الزباء عينها، فدعاها مارية، وبذلك أنقذ الزباء من تهمة القتل التي ألصقها الأخباريون بهذه الملكة، وجعلها ملكسة على الجزيرة، وجعل نسبها في غسان، وغسان معادون منافسون لآل لحم، ثم أبى إلا أن يجعل لجذيمة قصراً منيفاً، فوقع اختياره على الحورنق، وهو قصر لائق أن يكون قصر ملك، وخالف في ذلك رأي الأخباريين الذين ينسبون هذا القصر الى ملك آخر هو النعان.

وقد جاء اسم ( جذيمة ) ( جديمت ) في نص نبطي ويوناني عثر عليه في

۱ البلدان ( ۲/۲۰۶) ۰

۲ البلدان (۲/۳۵۲) ۰

م حمزة ( ١٤ وُما بعدها ) ، البلدان ( ٣/ ٣٧٩ ) ، الكَامل ، لابن الاثير ( ١٩٩/١) الطبري ( ١/ ٤٤٨ ) ٠ الطبري ( ١/ ٤٤٨ ) ٠

الاخبّار الطوّال (٥٦) •

(أم الجال) ، جاء فيه : (هذا موضع أي قبر فهر بن شلي (سلي) مربي جديمت ملك تنوح) . ولهذا النص على قصره أهمية بالغة ، لأنه يشير الى الصلة التي كانت بين الأسرة الحاكمة في الحسيرة وعرب الشام . ومن الصعب بالطبع استنتاج كيفية وفاة مربي الملك في هذا الموضع : أكان زائراً هذه الديار فأدركه أجله فقر هناك! أم جاء مع سيده في حرب فتوفي في ذلك المكان! مها يكن من شيء ، فقد أفادنسا الحجر فائدة كبيرة بتدوينه اسم صاحب القبر ، واسم جديمة ملك ( تنوح ) تنوخ .

ويلاحظ أن النص دون اسم (جذيمة) بحرف (الدال) وكتب اسم (تنوخ) محرف الحاء (تنوح) بدلاً من الحاء . ويكون هذا النص من أقدم النصوص التي ورد فيها اسم (تنوخ) . ويرجع عهده الى حوالي السنة (٢٧٠) بعد الميلاد . وجعل ( ابن دريد ) لجذيمة نسلاً ، سماهم ( بني جهضم ) ، وجعل لفظة ( جهضم ) من ( التجهضم ) ، ومعناها التكبر .

وذكر (حمزة الأصفهاني) أنه لم يلد لجذيمة غير (زينب بنت جذيمة) ، وهي أم مرتع . واسمه (عمرو بن معاوية بن كندة) ، فغزا في آخر عمره الشأم، فقتل (عمرو بن ظرب بن حسان بن أذينة) ملك العالقة والد الزبيّاء ، فانطوت له الزبيّاء على طلب الثأر حتى قتلته .

وانتقل الملك بعد وفاة جذيمة الى ابن أخته (عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة بن الحارث بن مسعود بن مالك بن غنم بن نمارة بن لحم) . أما أمه ، فهي أخت جذيمة ، وهي : ( رقاش بنت مالك بن فهم بن غنم بن عدثان ) على رواية من ينسب مالك بن فهم الى عدثان .

Rep. Epig., 1097, II, III, P. 373, Enno Littmann, Nabataish-Griechische Bilinguen, In Le Florilegium Melchior de Vogue, P. 375, Die Araber, II, S. 251.

Die Araber, I, S. 193, Altheim-Stiehl, Geschiche der Hunnen, I, S. 151, 154.

٣ الاشتقاق ( ٢٩٢/٢ ) ٠

٤ حبزة (٦٥) ٠

ه الطبري ( ۲/۲۲ وما بعدها ) ، معجم الشعراء (۲۰۵ ) ، الاغاني ( ۷۲/۱۶ ) ، رسالة الغفران (۲۷/۱۶ ) ، فرائد اللال ( ۲۰۸/۲ ) .

حمزة ( ٦٥ ) ، مروج ( ٢/٢٢ ) ، ( محمد محيى الدين عبد الحميد ) ،
 التنبيه (١٥٨) ، نزهة الجليس ( ٢/٥٥ وما بعدها ) .

وبلاحظ أن (الطبري) لم يكن مستقراً في موضوع اسم (عدي) والدعمرو، إذ يجعله ( نصراً ) في موضع ، فيقول ( عدي بن نصر بن ربيعة ) ، ويجعله ( ربيعة ) في موضع آخر ، فيقول : ( عدي بن ربيعة بن نصر ) . ويظهر ان ذلك انما وقع له بسبب أخذه من روايات مختلفة ، وعدم تدقيقه ونقده لتلك الروايات .

ويفهم من رواية يرجع ( الطبري ) سندها الى ( ابن حميد ) عن ( سلمة ) عن ( ابن اسحاق ) ان زمان حكم ( ربيعة بن نصر اللخمي ) كان بسين ملك ( تبان أسعد ابو كرب ) وملك ابنه ( حسان بن تبان أسعد )". والرواية مضطربة مشوشة ، يفهم منها ان ( ربيعة بن نصر ) كان نفسه قد حكم اليمن في الفترة الواقعة بين ( تبان أسعد ) وبين حكم ابنه ( حسان ) ، وان ( حسان ) هذا لم يتمكن من الحكم الا بعد هلاك ( ربيعة بن نصر ) ٤ . ويزيدها اضطراباً وتشويشاً ذكر (الطبري) رواية الرؤيا التي رآها ( ربيعة بن نصر ) وعرضها على (سطيح) و ( شق ) لتفسيرها له ، وما كان من جوابها له في تفسيرها ، حيث ( وقع في نفسه ان الذي قالا له كائن من امر الحبشة ، فجهز بنيه وأهل بيته الى العراق بما يصلحهم ، وكتب لهم الى ملك من ملوك فارس يقال له سابور بن خرزاذ، فأسكنهم الحيرة، فمن بقية ربيعة بن نصر ، كان النعان بن المنفر ملك الحيرة ) .. فيتبين منها أن ( ربيعة بن نصر ) كان مقيماً باليمن ، وقد أقام بها حياته، وان بنيه هم الذين ذهبوا الى العراق . ولكنها لم تشرح كيف وجد (ربيعة) في اليمن وكيف حكمها وهو من لحم ؟ وهي رواية شاذة ، دسها بعض المتعصبين لليمن ـــ على ما يظهر ـــ على ( أبن اسحاق ) ، فدوَّنها في أخباره . وقد دسَّت أخبار وأشعار على ابن اسحاق ، فرواها وصدق بها من غير نقد ولا تحقيق . وللعلماء رأى فيه .

ويزعم بعض أهل الأخبار ان ( سطيحاً ) و ( شقاً ) أخبرًا (ربيعة بن نصر)

١ الطبري ( ١/٦١٤ ، ٦٢٧ ) ، ( دار المعارف ) ٠

٢ الطبريّ (٢/٢٦، ١١٢) ، ( دار المعارف ) ٠ ٣ الطبري (٢/٢٦، ١١١ وما بعدها ) ، ( دار المعارف ) ٠

<sup>، (</sup> فكل هؤلاء ملكه قبل ملك ربيعة بن نصر اللخمي ، فلما هلك ربيعة بن نصر ، رجع ملك اليمن كله الى حسان بن تبان أسعد الطبري ( ١١٢/٢ ، ١١٥) .

<sup>،</sup> الطبّري ( ٢/١١٤ ) •

في تأويلها لرؤيا بما يكون من غلبة الحبش على أرض اليمن،وبغلبة الفرس بعدهم. فلما سمع بذلك ، أوجس في نفسه خيفة ، فأحب ان نخرج ولده وخاصة اهله من ارض اليمن ، فوجه ابنه عمراً الى يزدجرد بن سابور،أو الى سابور ذي الأكتاف ، فأنزله الحيرة ، فيومئذ بنيت ، فضم عمرو اليه اخوته وأهل بيته ، فمن هناك وقع آل لحم الى الحبرة ، واتصلوا بالأكاسرة فجعلوا لهم على العرب سلطانـــأ ، فلما مات خلفه من بعده ابنه ( جذبمة بن عمرو ) .

وزعم ( الدينوري ) ان وفاة ربيعة بن نصر كانت في أيام (قباذ بن فيروز ) وانه بوفاته رجع الملك الى حمــير ، فملك ذو نواس من بعده ، وهو ذو نواس صاحب تعذیب نصاری نجران نفسه . فأرجع ایام ربیعة الی قباذ (قباد) ، وهو قول نخالف ما يرويه الأخباريون ٢. وجعل ذا نواس المالك من بعده ، وقد عاش ذُو نُواس بعد قباذ أمداً ، فخالف في ذلك التأريخ وأقوال الأخباريين .

ووصف ( الطبري ) عمرو بن عدي، فقال عنه : ( هو أول من اتخذ الحبرة مئزلاً من ملوك العرب ، وأول من مجده أهل الحيرة في كتبهم من ملوك العرب بالعراق ، واليه ينسبون ، وهم ملوك آل نصر ، فلم يزل عمرو بن عدي ملكاً حتى مات وهو ابن مائة وعشرين سنة ، منفرداً بملكه ، مستبـداً بأمره ، يغزو المُغَازي ويصيب الغنائم، وتفد عليه الوفود دهره الأطول، لا يدين لملوك الطوائف بالعراق ، ولا يدينون له ، حتى قدم أردشير بن بابك في أهل فارس ٣٠ .

وذكر الطبري أن الحبرة خربت بعد هلاك نختنصر ، لتحول النياس عنها الى الأنبار ، وبقيت خرابـــاً الى أن عمرت في زمن عمرو بن عدي ، باتخاذه إيّـاها منزلاً ع

وَشُمَّ رواية تنسب نصراً الى الساطرون ملك الحضر ، وتجعل آل نصر من الجرامقة ، من ( رستاق باجرمي ) ، ورواية أخرى تجعل ملوك الحيرة من

الاخبار الطوال (٥٦) •

الاخبار الطوال ( ٦٢ وما يعدها ) •

الطبري ( ١/٦٢٧ ) ، ( دار المعسارف ) ، حسنة (٦٥) ، مفاتيح العلسوم ، للخوارزُرمي (۲۸) ٠ الطبري ( ۲/۲۶ ) ، ( دار المعارف ) ٠

Rothstein, S. 42.

<sup>(</sup> وهو حرمقاتي من أهل الموصل من رستساق يدعسى باجرمي ) ، معجسم الشعراء ، (۲۰۵) ، Rothstein, 42.

(أشلاء قنص بن معد). فقد ذكر أن (عمر بن الحطاب) لما أتى بسيف النعان بن المنذر ، دعا جبير بن مطعم فسلمه إياه ، ثم قال: يا جبير ، ممن كان النعان ؟ قال : من اشلاء قنص بن معد . وهو من ولد عجم بن قنص ، إلا ان الناس لم يدروا ما عجم ، فجعلوا مكانه لحماً ، فقالوا هـو من لحم ونسبوا اليه الدروا ما عجم ، فجعلوا مكانه عليه اكثر أهـل الأخبار ان اليه المور ) هم من اليمن ، كانوا قد تركوا اليمن وهـاجروا حتى استقروا بالعراق ، ونزلوا الحيرة ، وأسسوا ملكهم ما ".

ويذكر الأخباريون ان عمراً انتقم من الزباء لقتلها جذيمــة ، ورووا في ذلك رواياتهم المرصعة بالشعر والأمثال أ. وهي روايات لا تستند الى اسس تاريخية ، اذا قصدوا بذلك الزباء ملكة تدمر التي عرفنا تأريخها ونهايتها في مكان آخر من هذا الكتاب .

وجعل ( الدينوري ) مدة حكم ( عمرو بن عدي ) نيفاً وستين سنة " .

وتولى الملك بعد وفاة عمرو ابنه امرؤ القيس . ويقال له امرؤ القيس البدء وامرؤ القيس الأول . أما امه ، فهي ماوية بنت عمرو اخت كعب بن عمرو الأزدي على رواية حمزة أ . وقد عاصر جملة من ملوك الفرس ، هم : سابور ابن أردشير ( شابور بن أردشير )  $^{\prime}$  ، وهرمز بن سابور ، وبهرام بن هرمز ، وبهرام بن بهرام ، وبهرام بن بهرام بن بهرام ، وبرام بن بهرام ، ومرام بن بهرام ، ومرام بن بهرام ، وهرمز بن نرسى ، وسابور ذو الأكتاف على رواية تجدها مدونة في تأريخ حمزة . وجعل مدة ملكه مئة واربع عشرة سنة ، وهي مدة تتفق مع ما ذكره الطبري حكاية على لسان ابن الكلي .

الروض الانف ( ۱۸/۱ ) •

۲ الجاحظ ، البيان ( ۲۰۳/۱ ) ٠

٣ مفاتيح العلوم (٦٨) •

ع الطبري ( ٢/٣٥) ، الكامل ( ١/٧٣١) ، الاغاني ( ٧٣/١٤) ، الامشال ، للميداني ( ١٥٨/١ ، ٢٤٦) ، ابن دريد ، المقصورة (١٧) ، مروج ( ٢/٧١ وما بعدها ) ، حمزة (٥٨) •

<sup>،</sup> المعارف (۲۸۲) .

۲ حمزة (٦٦) ٠

٧ الطبري ( ٢/ ٦٤ ) ، حمزة (٦٧) ٠

غير اننا اذا ما وازناً بين ما ذكره الطبري حكاية على لسان ابين الكلبي في عدد ملوك الفرس الذين حكم ( امرؤ القيس ) في ايامهم ، وفي مدة حكمه في عهد كل ملك من هؤلاء الملوك . وبين ما ذكره حمزة نجد اختلافاً في العدد واختلافاً في المدة ، مما يدل على ان حمزة نقل من مورد آخر يختلف عن مورد الطبري .

وإذا كانت مسدة حكم امرؤ القيس على نحو ما ذكره ابن الكلبي وغير ابن الكلبي من رواة ، فكم تكون مدة حياة هذا الملك ؟ إنهم لم يعينوا هذه المدة ، ولكنها مدة تزيد بالطبع على هذه السنين في نظر أصحاب تلك الروايات ، ولم لا تطول ؟ وقد ساروا على خطة اطالة أعمار الملوك الأولين ، فملك يتجاوز حكمه مئة عام بسنين أمر لا بأس به في نظر هؤلاء الرواة .

غير اننا نلاحظ انهم بخلوا على الملوك المتأخرين ، فلم يمنحوهم هذه النعمة ، نعمة إطالة مدة الحكم او مدة العمر ، فجعلوا لهم مدداً مقبولة في الغالب معقولة . ولو عاش هؤلاء المتأخرون في زمن بعيد عن اولئك الرواة ، بعيد عن ايام تدوين اخبار ملوك الحيرة ، لما حرمهم الأخباريون كرمهم هذا ، ولأعطوهم ولا شك ما اعطوه من سبقهم من الملوك جملاً من السنين .

وقد نعت امرؤ القيس في بعض الروايات بـ ( المحرق ) " ، ونعت ايضاً بـ ( محرق الحرب ) . ونصادف كلمة المحرق ومحرق وآل محرق في مـواضع من التواريخ المتعلقة بالحيرة . وقد اطلقها بعض الأخباريين على الغساسنة ايضاً " . وهم يرون انها لقب ألحق بأولئك الملوك ، لأنهم عاقبوا اعدائهم في اثناء غزوهم لهم محرق أماكنهم بالنار . ويرى ( روتشتاين ) انه تفسير لظاهر الكلمة ، وهو تفسير مغلوط . والصحيح في نظره انها اسم علم لأشخاص عرفوا بمحرق ، ولذلك قيل ( آل المحرق ) " .

الطبري ( ۲/۲۵) ٠

حمزة (٦٧) .

۲ المعارف (۲۸۲) .

Rothstein, S. 64.

<sup>(</sup> ومحرق أيضا : لقب الحرث بن عمرو ملك الشام من ال جفنة ، وانما سمي بذلك لانه أول من حرق العرب في ديارهم ، فهم يدعون ال محرق ) ، اللسان ( حسرق ) •

Rothstein, S. 47.

وفي أصنام الجاهلين صم يدعي محرق والمحرق ، تعبدت له بعض القبائل مثل بكر بن وائل وربيعة في موضع (سلمان) . وقد ورد بين أسماء الجاهلين اسم له علاقة بهذا الصنم ، هو عبد محرق ، أفلا يجوز أن يكون للمحرق إذن علاقة بهذا الصنم ، كأن يكون قد اتخذ من باب التيمن والتبرك للملك الذي عرف بالمحرق أو أنه قدم قرباناً لهلذا الإله أحرقه على مذمه بالنار ، وكان يكثر من حرق القرابين الآلهة ، وتلك عادة معروفة وقد وردت أيضاً عند العبرانيين ، فقيل له للنلك المحرق ؟ والى هذا الاحمال ذهب بعض المستشرقين ".

ويظهر أن محرقاً كان من الشخصيات الجاهلية القديمة الواردة في الأساطير ، وقد اقترن اسمه بـ ( نسيج داوود ) ، مما يدل على أن همذا الاسم من الأسماء المعروفة قديماً في أساطير الجاهلين أ

وقد ورد أيضاً صوت محرق وفرخ محرق ، وذلك يدل على أن ( محرقاً ) في هذا الموضع حيوان قد تكون له علاقة أيضاً بأساطير الجاهليين .

ومما حكاه الأخباريون عن هذا الملك انه كان قد تنصر ، وانه لذلك أول من تنصر من آل نصر <sup>٧</sup> . وهو أمر يحتاج الى دليل، كما ذكروا أن ملكه كان واسعاً وانه كان عاملاً للفرس ( على فرج العرب من ربيعة ومضر وسائر من بباديــة العراق والحجاز والجزيرة ) <sup>٨</sup> .

ويظن بعض الباحثين ان امرأ القيس ، هو امرؤ القيس الذي ورد اسمه مدوناً في نص ( النارة ) . فإذا كان هذا الظن صحيحاً ، كان امرؤ القيس أول ملك من ملوك الحيرة يصل خبره الينا مدوناً ، وكذلك خبر تأريخ وفاته في سنة ٣٢٨

J. Wellhausen, Reste Arabischen Heidentums, S. 57.

Rothstein, S. 48.

Reste, S. 57. 😽

Rothstein, S. 49.

ه الاغانسي ( ۱۹/۸ ) .

Rothstein, S. 49.

٧ الطبري ( ٢/٥٢ ) ، ابن خلدون ( ٢/٣٢٢ ) ٠

٨ الطبري ( ٢/٢٢ وما بعدها ) ، ابن خلدون ( ١٧١/٢ ) ٠

للميلاد ، المقابلة لسنة ٢٢٣ من تقويم بصرى ، التقويم المعمول به في تلك الجهات التي قدر فيها امرؤ القيس .

ويظهر من نص الهارة ان امرأ القيس صاحب القبر ، كان رجالاً محارباً ، وقائداً كبيراً ، أخضع قبيلتي أسد ونزار ، وهزم مذحجاً ، وأخضع معداً ، ووزع بنيه في القبائل ، وبلغت فتوحاته أسوار ( نجران ) مدينة (شمر ) . وهو مهذه الفتوحات قد تمكن من معظم أنحاء الجزيرة . وهذا النص يناقض الروايات التي تنسب الفتوحات العظيمة الى (شمر بهرعش ) (شمر يرعش ) ، فتجعله فاتح العراق وما وراء العراق الى الصين ، وتعكس القضية عكساً تاماً . وروايات فتوحات (شمر ) ، هي روايات ممانية وضعها أناس متعصبون لليمن ولا شك . وقد سبق لي أن بينت ان المستشرقين يرون ان (شمراً) المذكور في هذا النص وقد سبق لي أن بينت ان المستشرقين يرون ان (شمراً) المذكور في هذا النص أي صاحب ( نجران ) ، هو ( شمر بهرعش ) ( شمر يرعش ) . وقد ذكرته في باب ( ملوك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت ) . ومعنى هذا ان (نجران) كانت في ملكه يوم أغار ( امرؤ القيس ) عليها فوصل أسوارها ، ويظهر انه لم يتمكن منها وانه فرض سلطانه على القبائل الساكنة في البادية ، فاعترفت بسادته يتمكن منها وانه فرض سلطانه على القبائل الساكنة في البادية ، فاعترفت بسادته يتمكن منها وانه فرض سلطانه على القبائل الساكنة في البادية ، فاعترفت بسادته بسادته بسادته

ويظهر من ورود كلمة (التبع) أي التاج في هذا النص ان هذه الكلمة كانت معروفة عند العرب الشماليين في ذلك الحين ، أي في القرن الرابع للميلاد ، وانها وردت بالمعنى المفهوم منها في الزمن الحاضر، أي ما يوضع على الرأس تعبيراً عن الملك والحكم .

عليها . ولهذا لقب في النص بلقب (ملك العرب كلهم الذي نال التاج) ، وختمت الكتابة بجملة « فلم يبلغ ملك مبلغه » ، وهي جملة تعبر عن اتساع ملكه وامتداده

مسافات شاسعة .

ويفهم من هذا النص أن ( امرأ القيس ) كان قد بسط سلطانه عـــلى كل العرب ، أي الأعراب ، فملكهم وملك خاصة " ( بني نزار ) و (أسد ) وقبائل ( معد " ) ، وأنه نصب أولاده على القبائل ليضمن طاعتها وخضوعها له ، وأن

François Nau, Les Arabes Chrestiens, P. 32, Réné Dussaud, Arabes en Syrie avant L'Islam, Paris, 1907, P. 35, REP. EPIG., I, (1900-1905), 361, NR. 483, R. Dussaud, Mission, 314, J. Cantineau, Le Nebatéen, 1932, 49, Die Araber, II, S. 313.

سلطانه بلغ بذلك حدود أرض اليمن . فامتد حكمه إذن من الحيرة وبلاد الشام الى نجد والحجاز ، حتى بلغ حدود مدينة ( نجران ) . وقد كانت منازل (معد) في الحجاز وفي ضمن أرضها ( مكة ) وتمتد الى ( نجران ) .

ويظهر من دفن (امرىء القيس) في موضع (الهارة) من بلاد الشأم أن (امرأ القيس) كان في بلاد الشأم حيها نزل به أجله ويرى بعض الباحثين أنه كان قد جاء الى بلاد الشأم ، لأنه كان من حزب (بهرام) الثالث ومن مؤيديه ، فلما وقع الحلاف بين الفرس على العرش وانتصر (نرسي) ( ٢٩٣ – ٣٠٢ م) ( ٣٠٣ – ٢٩٣ ) ، خرج امرؤ القيس من العراق ، وقصد بلاد الشأم ، فأقام هناك . ومال الى الروم فأيدوه وأقروه على عرب بلاد الشأم ، فيكون قد على للفرس وللروم معاً ٢ .

وكتابة ( الهارة ) هي شاهد قبر ملك عربي يدعى ( امرأ القيس ) ، عثر عليها في موضع ( الهارة ) وهو في الحرة الشرقية من جبل السدروز ، ويرجع تأريخها الى اليوم السابع من شهر ( كسلول ) من سنة (٣٢٣) من تقويم (بصرى) أي في اليوم السابع من شهر كانون الأول من سنة (٣٢٨) بعد الميلاد " . دو نت على ضريح الملك ، وهو بناء مربع ، لتكون دليلا للناس يعرفون منها اسم صاحب القبر . وتتألف من خسة أسطر ، هذا نصها :

- ١ ــ تي نفس مر القيس بن عمرو ملك العرب كله ذو اسر التج .
- ۲ ــ وملك الاسدين ونزرو وملوكهم وهرب ملحجو عكدى وجا . ﴿ ﴿ ﴿
  - ٣ ــ بزجي في حبج نجرن مدينة شمر وملك معدو ونزل بنيه .
    - ٤ الشعوب ووكلهن فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلغه .
  - o ـ عكدى . هلك سنة ٢٢٣ يوم بكسلول بلسعد ذو ولده · .

Die Araber II, S. 321.

۲ رينه ديسو ، العرب في سورية قبل الاسلام ( ص ۳٦ وما بعدها ) ٠ . Die Araber, II, S. 319.

REP. EPIG., I, VII, P. 361, No. 483, Syria, Tome, IV, 1923, P. 154.

ولفنسون (۱۹۰) ، زيدان ، العرب قبل الإسلام (۲۰۳) ، رينه ديسو ، العرب في سورية قبل الإسلام ( ص ۳۳ ) ، Lidzbarski, Ephemeris, Zweiter Band, Erster Heft, S. 34, REP. EPIG., I, VI, P. 362, Dussaud, Nabatéo-Arabe D'An-Nemara in Rev. Arch., 1902, II, 409-421, Halevy, In Rev. Sém., 1903, P. 58-62, Peiser Die Arabische Inschrift Von En-Nemara in Orientalist. Literatur-Zeitung, VI, 15, Col. 277-281.

وإذا أردنا تقريب هذه الكتابة الى أفهامنا وتدوينها بلهجتنا العربية، لهجة القرآن الكريم ، كتبناها على هذا الشكل :

- ١ ــ هذا قبر امرىء القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذي نال التاج .
  - ٢ ــ وملك الأسدين ونزاراً وملوكهم ، وهزم مذحجاً بقوته وقاد .
- ٣ ــ الظفر الى أسوار نجران ، مدينة شمر . وملك معداً واستعمل أبناء هعلى
  - ٤ ــ القبائل . ووكلهم لدى الفرس والروم ، فلم يبلغ ملك مبلغه
  - ه \_ في القوة . هلك سنة ٢٢٣ يوم ٧ بكسلول . ليسعد الذي ولده' .

وقد استدل المستشرقون من عبارة ( ذو أسر التاج ) ( الذي نال التاج ) على أن صاحب هذا التاج هو من الملوك الذين كان لهم اتصال بالفرس، وان المقصود به ملك من ملوك الحيرة ، لوجود صلة لهم بالانبراطورية الفارسية ٢ . ودعواهم في ذلك ان هذه الجملة ، وكلمة (تج) ( تاج ) هما من الاصطلاحات المستعملة عند الفرس وعند من خالطهم من الملوك ، فلا بسد أن يكون حاملها من الملوك المحالفين لهم . وكلمة ( تاج ) من الألفاظ المعربة عن الفارسيسة ، من أصل ( تاك ) ٣ . ولما كان هذا ملكاً عربياً ، فهو اذن امرؤ القيس ملك الحيرة ٤.

تختلف الترجمات يعضها عن بعض بعض الاختلاف ، بسبب اختلاف العلماء في القراءات ، راجع جواد علي : تأريخ العرب قبل الاسلام ( ٤٣٧/٣ وما بعدها ) ، René Dussaud, Mission, 1903, P. 314-323, R. Dussaud, in Revue Archéologique, 1902, III, Tome 41, PP. 409-421, Les Arabes en Syrie Avant L'Islam, P. 34 Hommel, Grundriss, I, S. 155, Clermont-Ganneau, Recueil D'Archéologie Orient, VI, P. 395, VII, P. 167.

۲ زیدان ، العرب قبل الاسلام (۲۰۳) ، تأریخ العرب قبل الاسلام ، لجواد علي
 ۲ ( ۲/۱۳ ) •

٣ غرائب اللغة (٢٢١) ·

Hommel, I, S. 155, De Lagarde, Armen. Stud., 834.

وكان من عمال (سابور بن أردشير) و ( هرمز بن سابور ) و ( بهرام ابن سابور) (على فرج العرب من ربيعة ومضر وسائر من ببادية العراق والحجاز والجزيرة ) في تأريخ الطبري . وورد في تأريخ ابن خلدون نقلا عن (السهيلي) : ان ( امرأ القيس ) كان عاملا الفرس على مذحج وربيعة ومضر وسائر باديسة العراق والجزيرة والحجاز . ويظهر ان المورد الذي نقل منه (السهيلي) و (الطبري) يرجع الى منبع واحد ، هو ( ابن الكلبي ) . وما رواه ( ابن الكلبي ) يتفق بوجه عام مع ما جاء في نص ( البارة ) من أمر ملك وفتوح ( امرىء القيس ) . و ( شمر بهرعش ) في رأي أكثر و ( شمر بهرعش ) في رأي أكثر المستشرقين ، وينطبق زمانه على زمان ( امرىء القيس ) . و اذا صح هذا الرأي نكون قد حصلنا على أول نص عربي جاهلي يشير الى حرب نشبت بين مملكة الحيرة ومملكة ( سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت ) في عهد أول ملك من الحيرة ومملكة ( سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت ) في عهد أول ملك من ملوكها وهو ( شمر بهرعش ) عند الاسلاميين .

وفي روايات الأخباريين ما يؤيد نشوب حرب بين عرب الحيرة وعرب اليمن في ايام (شمر يرعش) ، غير انها تناقض هذا المدون في النص عن تغلب (امرىء القيس) على نجران مدينة (شمر) . ف (شمر) عندها بطل من الأبطال ، فتح الفتوح العظيمة ، وبلغ ملكه حداً لم يصل اليه ملك (اسكندر ذي القرنين) . وعندهم أيضاً انه هو باني مدينة (سمرقند) ، وهو الذي حير (الحيرة) . وهو تبع الأكبر وهو وهو ، على حين هو - في هذا النص - ملك مغلوب ، وهو تبع الأكبر وهو وهو ، على حين هو الذي بلغت جيوشه مدينة (نجران) . فهل تجد تناقضاً أغرب من هذا التناقض ؟ على اننا لو فرضنا ان (شمراً) صاحب نجران هو رجل آخر غير (شمر يرعش) ، فهذا النص يهدم بنيان الأخباريين الهانين القائم على أساس المبالغة في المفاخرات والمباهاة بالأجداد نكاية بالعدنانيين الذين تعالوا عليهم في الاسلام بفضل الذي وشرف الاسلام، فأحفظهم ذلك جداً . الذين تعالوا عليهم في الاسلام بفضل الذي وشرف الاسلام، فأحفظهم نشار الى وقد سبق أن تحدثت عن عثور العلاء منذ عهد غير بعيد على نص أشار الى

۱ الطبري ( ۲/۲۲ وما بعدها ) ۰

ابن خُلْدُون ( ۲/ ۱۷۱ وما بعدها ) ، ( بولاق ۱۲۸۶ هـ ) ٠

٣ جواد على تاريخ العرب قبل الاسلام ( ١٤١/٣ وما بعدها ) ٠

أغضبهـــم

غزو غزاه قائد من قوّاد (شمس) على (ملك أسد) وأرض (تنوخ) التي تخص الفرس ، وذكرت أن (شمر ) المذكور هو (شمر بهرعش) في رأي الباحثين . وقد تحدثت عنه حديثاً فيه الكفاية في موضعه ، وفي أثناء كلامي على (شمر بهرعش) ، فلا حاجة بسي هنا لإعادة الكلام عليه .

ويرى بعض الباحثين أن ( المشتى ) الأثر الشهير المعروف الذي نقلت أحجار جلرانه المزخرفة الى متحف ( قيصر فريدرش ويلهم ) ببرلين ، ولا تزال آثاره باقية ، هو من بناء ( امرىء القيس ) . وقد استدلوا على ذلك بطراز بنائه الذي يشبه الطراز ( الحيري ) على رأيهم ، وذهبوا الى أنه أقامه في هذا المكان بعد فراره من أرض الحيرة ومن الساسانيين سنة ( ٢٩٣م ) ، ليكون قصر له وحصناً يدافع به عن ملكه الجديد؟

ويذكر الطبري ان وفاة ( امرىء القيس ) كانت في عهد ( سابور ) ، أي سابور ذي الأكتاف ( ٣١٠ – ٣٧٩ م ) ، وأنه كان عامل ( سابور ) على ضاحية مضر وربيعة ، وان سابور استعمل ابنه عمرو بن امرىء القيس في مكان والده".

وحكم بعد امرىء القيس البدء ابنه عمرو . وامه هند بنت كعب بن عمرو على رواية أن و ( مارية البرية ) أخت ( ثعلبة بن عمرو ) من ملوك الغساسنة في رواية أخرى . وكان يعاصر من ملوك الفرس سابور ذا الأكتاف (٣١٠–٣٧٩م) وأخاه ( أردشير بن هرمز بن نرسي ) ( ٣٧٩ – ٣٨٣م ) وسابور بن سابور ( سابور الثالث ) ( ٣٨٣ – ٣٨٨ م ) . وقد نعته بعض الأخباريين بموقد الحرب ( مسعر حرب ) . وذكروا الله حكم خسآ وعشرين سنة ٧ . ونعت الأخباريين له هذا النعت ، يدل على انه كان محارباً،ولكنهم لم يذكروا شيئاً من تلك الحروب .

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 487.

Die Araber, II, S. 258, 318, 320.

٣ الطبري (٢/٢٦ وما بعدهاً)، ( دار المعارف ) ٠

حمزة ( ص ٦٧ ) ٠

ه المروج ( ۱۹۹/۳ ) ، ( ۲/۲۲ ) ، ( طبعة دار الرجاء ) ٠

۲ الطبسري (۲/۷۲) ٠

١ - شرح قصيدة ابن عبدون المعروفة بالبسامة ( ص ١٠٠ ) ٠

وقد ذهب بعض الأخباريين الى ان مارية التي ضرب المثل بقرطيها فقيل قرطا مارية ، هي مارية هذه ام عمروا .

وقد وضع اليعقوبـي بعد امرىء القيس شقيقه الحارث بن عمرو بن عدي ملكاً. وجعل مدة ملكه سبعاً وثمانين سنة . ثم وضع عمراً ابن امرىء القيس ملكاً من بعده . وحكم هذا على زعمه مدة أربعين عاماً ٢ .

ولا نعرف من أعمال عمرو هذا شيئاً . وللأخباريين في مدة حكمه أقوال عدة تتراوح عندهم من ٢٥ سنة الى ٦٠ سنة ٣ . وقد ذكر الطبري ان عمراً ( بقي في عمله بقية ملك سابور وجميع أيام أردشير بن هـرمز بن نرسي ، وبعض أيام سابور بن سابور ) ، ثم قال أن جميع مدة ملكه فيما ذكره ابن الكلي ثلاثـــــن سنة ؛ . واذا أخذنا برواية الطبري المذكورة ، تكون مدة حكمه حوالي الستين سنة ، ومعنى هذا ان عمراً كان قد عمّر أكثر من ستين سنة،وانه توفي بعد وفاة سابور ذي الأكتاف وبعد سنة ( ٣٨٣م ) ، لأن حــــكم ( سابور بن سابور ) المعروف عند المؤرخين بـ ( سابور ) الثالث كان في حوالي السنة ( ٣٨٣م ) . فقد تولى سابور هذا الحكم فيما بين (٣٨٣) حتى سنة (٣٨٧) أو ( ٣٨٨ م )° . واذا أخذنا برواية من يقول انه حكم (٢٥) سنة ، أو (٣٠) ، وجب أن تكون وفاته في أيام ( سابور ذي الأكتاف ) .

وقد جعل الطبري في موضع آخر من تأريخه وفاة ( عمرو ) في عهد (سابور ابن سابور ) ، أي ( سابور ) الثالث . وبذلك يكون قـــد أطال مدة حكمه وعمره .

ويذكر الطبري أن ( سابور بن سابور ) استخلف ( على عمله أوس بن قلام في قول هشام ) ، وذلك بعد مهلك ( عمرو )<sup>٧</sup> . ولم يذكر الأسباب التي حملت سابور على هذا التعيين . ويظهر أنه كان من أسرة غريبة عن أسرة ( آل لحم )

البسامة ( ص ۱۰۱ ) •

اليعقوبي ( ١٧٠/١ ) ٠

الطبري ( ۲/۷۰ ) ، ابن الاثير ( ۱/۸۵۱ ) ، حمزة (۲۷) ، مروج ( ۱۹۹/۳) ٠

الطبري ( ۲/۲) ، ( دار العارف ) ٠ Ency. 4, P. 178.

الطبري ( ۲/۵/۲ ) .

الطبري ( ٢/٥٥) ( طبعة دار المعارف بمصر ) ، مفاتيح العلوم (٦٩) ٠

الحاكمة . ويرجع ابن الكلبي نسبه الى العماليق ، فيقول إنه من ( بني عمرو بن عمليق ) . وذكر حمزة نسبه عـــلى هذه الصورة : أوس بن قلام بن بطينا بن جمهير بن لحيان العمليقي ٢ . وجعله ابن خلدون من بني عمرو بن عملاق ٣ .

ويتبين من خبر ورد في ( الأغاني ) أن أوساً كان من أسرة كانت تقيم في الحيرة ، وهي من بني الحارث بن كعب أ . وقد ورد اسم رجل آخر من هذه الأسرة ، ذكر انه بني ديراً في الحيرة .

ولا نعرف من أعال أوس هذا شيئاً، وكل ما نعرفه عنه انه حكم خمس سنوات. وان امرءاً اسمه ( جحجن بن عتيك بن لحم ) ( جحجبا ) ثار به فقتله على رواية لابن الكلبي ذكرها الطبري لا أما حمزة فذكر اسمه ونسبه على هذه الصورة، ( ححجنا بن عبيل أحد بني فاران ) . وقال : ( قال ابن الكلبي : وهو فاران ابن عمرو بن عمليق ، وهم بطن بالحيرة يقال لهم بنو فاران ، وححجنا منهم . فقتل ححجنا أوساً ، فرجع الملك الى آل بني نصر ) ^ .

فنحن إذن أمام روايتين في أصل جحجبي ( جحجبا ) أو ححجنا : رواية ترجعه الى لحم ، ورواية أخرى ترجعه الى بني فاران ، وترجع بني فاران الى ( عمرو بن عمليق ) ، أي الى العشيرة التي رجع الأخباريون نسب أوس بن قلام اليها ، إذن فهو بموجبها من العاليق .

أما هذا الاختلاف الذي نراه بين الرواة في كيفية ضبط اسم هـذا الثائر في جحجبا أو حججنا ، وفي عتبك أو عبيل ، فيمكن رَجْعُهُ الى خطأ وقع في تدوين الروايات ، إما سهوا وإما جهلا بحقيقة الاسم ، فن هذين نشأ لدينا هذا الاختلاف .

ولم يذكر الأخباريون الأسباب التي حملت ( جَمَعْجَبَي ) على الثورة والمنافع

١ الطبري ( ٢/ ٦٥ ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) ٠

٢ حمزة ( ص ٦٧ ) ٠

٣ ابن خلدون ( ٢/٨١) ٠

<sup>؛</sup> الإغاني ( ٢٦ ، ١٨ ) ٠ Rothstein, S. 64.

AUDINSTRIA, D. UA.

٦ الطبري ( ٢/ ٧٢) ، ( ٢/ ٦٥) ( طبعة دار المعارف بمصر ) ، حمزة ( ص ٦٧)٠

٧ الطبريّ (٢/ ٦٥) (طبعة دار المعارف بمصر) ٠

۸ حمزة ( ص ۷۷ ) ٠

التي جرّها لنفسه منها . وكل ما ذكروه عنه انه ثار به جحجبي فقتله ، وان هلاكه كان في عهد ( بهرام بن سابور ) ( ۳۸۸ – ۳۹۹م ) ، وان (بهرام) استخلف بعده في عمله ( امرىء القيس البدء بن عمرو بن امـرى القيس البدء ) خسآ وعشرين سنة . وكان هلاكه في عهد يزدجرد الأثيم .

فيتبين من ذلك ان ( جحجبا ) ( جحجبي ) ، قاتل أوس ، لم يحكم الحيرة وان حكمها عاد فانتقل الى آل نصر .

ولم يذكر اليعقوبي أوس بن قلام ولا الثورة التي قام بها جحجبا (جحجي)، بل نصب رجلاً آخر بعد عمرو بن امرىء القيس هو المنذر بن امرىء القيس، ونعته بالمحرق، نعته بذلك لأنه أخذ قوماً حاربوه، فحرقهم، فسمي لذلك محرقاً، وجعل بعده النعان .

ولم يذكر المسعودي كذلك أوس بن قلام ولا جحجبا (جحجي) ، بل ذكر النعان بن امرىء القيس رأساً بعد عمرو بن امرىء القيس ، وقال انه قاتل الفرس خساً وستين سنة ، وان أمه الهيجانه بنت سلول ، وكانت من مراد أو من إياد". وقد نعت الطبري امرأ القيس هذا بالبدء أما حزة فلقبه بالبدن . وأظن ان مرد هذا الاختلاف خطأ وقع في الروايات من الرواة أو الكتابة للحرف الأخير من كلمة البدء أو البدن ، فصارت الكلمة الواحدة في الأصل كلمتين .

وذكر ابن الأثير ان بهرام بن سابور استخلف من بعد أوس امرأ القيس بن عمرو بن امرىء القيس الكندي ، فبقي خسآ وعشرين سنسة ، وهلك في أيام يزدجرد الأثيم ، واضافة الكندي الى امرىء القيس خطأ ، ولا شك ، فلم يرو أحد من الأخباريين ان امرأ القيس هذا كان كندياً . ومن المعروف ان ابن الأثير قد اعتمد على تأريخ الطبري اعتماداً كلياً ، حتى ليمكن أن يقال انه اختصره ، والعبارتان خلا زيادة كلمة ( الكندي ) متشابهتان، ففي استطاعتنا أن نقول محدوث هذه الزيادة في تأريخ ابن الأثير إما من النساخ وإما من ابن الأثير نفسه ، إذ

١ الطبري ( ٢/٦٥ ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) ٠

٧ البمقوتي (١٧٠/١).

٣ مروج ( ٢٣/٢ ) ( طبعة محمد محيي الدين عبد الحبيد ) ٠

ه حمزة ( ص ١٦٧) ، ( تسم امرؤ القيس البدن ) ، مفاتيح العلوم ( ١٩٩) ٠

ابنُ الاثير : الكاملُ ( ١٧٦/١ ) ٠

استعجل دون تفكير فأضاف كلمة الكندي الى نسب امرىء القيس، لشهرة امرىء القيس الكندى .

ولا نعرف من خبر امرىء القيس شيئاً يذكر . وقد ذكر حمزة أنه هو محرق الأول ، وانه أول من عاقب بالنان . وفي روايته هذه انه حكم إحدى وعشرين سنة أما الطبري ، فذكر انه حكم خساً وعشرين سنة أ

وذكر الطبري أن (يزدجرد) المعروف بالأثيم ( ٣٩٩ – ٤٢٠م)، الذي في أيامه كان هلاك ( امرىء القيس ) استخلف مكان ( امرىء القيس ) ابنــه ( النعان ) . وهو فارس حليمة ، وصاحب الحورنق

وهذا النعان المعروف عند المؤرخين بالنعان الأول ، هو أول ملك نستطيع أن نتحدث عنه بشيء من التأكيد والتحقيق والتفصيل ، وهو كما يقول الأخباريون: النعان بن امرىء القيس بن عمرو بن عدي . أما أمه ، فهي شقيقة ابنة أبي ربيعة ابن ذهل بن شيبان ، وهي أخت عمرو المزدلف .

وقد عرف النعمان بالنعمان الأعور كذلك ، كما عرف أيضاً بالسائح°. وكان له شقيق من أمه شقيقة ، هو (حسان بن زهبر )٠.

ويظهر من وصف الأخباريين للنعان أنه كان رجلاً حازماً قوياً ، محارباً من أشد الناس نكاية في عدوه . غزا عرب الشأم مراراً كثيرة فسبى منهم وغم . وكان يغزو بكتيبتين كانتا عنده : دوسر وأهلها تنوخ ، والشهباء وأهلها الفرس. يغزو بهما من لا يدين له من العرب . وقد اشتهرت دوسر بشدة ضربتها حتى قيل أبطش من دوسر ^ . وقد نسب بعضهم له خمس كتائب ، هي : الرهائن

ا حمزة ( ص ٦٧ ) ، ( وهو محرق الأول ، لانه أول من عاقب بالنار ) ، مفاتيح العلوم (٦٩) .

٢ الطبري ( ٢/٦٥ ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) ٠

٣ الطبري ( ٢/٢٥ ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) ٠

٤ الطبريُّ (٢/٢٠) (طبعة دار المعارف) ، أبن الاثير ( ١٧٦/١) ابن خلدون ( ٤٨/٢) .

ه حمزةً ( ص ٦٨ ) ، مفاتيح العلوم (٦٩) ٠

۲ حمزة ( ص ۲۸ ) ۰

٧ الطبري ( ٣/٢٢ ) ، ( ٣/٢٢ ) ( دار المعارف ) ، حمزة ( ص ٦٨ ) ٠

۸ المیدانی : مجمع الامثال ( ۱/۷۸ ) ، ( ضربت دوسر فیه ضربة ) ، اللسان ( ۱/۸۶ ) ، ( صادر ) ، مادة ( دسر ) .

والصنائع والأشاهب ، والكتيبتان المذكورتان . أما الرهائن ، فذكروا أنها كانت تألف من خمسائة رجل رهائن لقبائل العرب ، يقيمون على باب الملك سنسة ، ثم يجيء بدلهم خمسائة أخرى ، وينصرف أولئك الى أحيائهم ، فكان الملك يغزو بهم ويوجههم في أموره . وأما الصنائع ، فهي : بنو قيس وبنو تيم اللات بن ثعلبة ، وكانوا خواص الملك لا يبرحون بابه .

وذكر أنه كانت له كتيبة تسمى ( الوضائع )، وقوامها ألف رجل من الفرس يضعهم ملوك الفرس بالحبرة نجدة لملوك العرب، وكانوا يقيمون سنة، ثم يأتي بدلهم ألف رجل ، وينصرف أولئك .

وقيل إن وجوه العرب وأصحاب الرهائن كانوا يفدون عند رأس كل سنة ، وذلك في أيام الربيع ، الى النعان وبقية من تولى الملك بعده ، وقد صيّر لهم أكلاً عنده ، وهم ذوو الآكال ، فيقيمون شهراً ، ويأخذون آكالهم ويبدلون رهائنهم وينصرفون الى أحيائهم . والآكال هم سادة الأحياء . وكانوا يأخذون المرباع ، أي ربع الغنيمة في الحرب والغزو<sup>٢</sup> .

ونعت بعض المؤرخين مثل الطبري وحمزة النعان بأنه فارس حليمـــة " ، أي معركة حليمة المعروفة التي وقعت في أيام المنذر بن ماء السماء ، لا في أيام النعان على روايات آخرين أ .

وإلى النعان هذا ينسب أكثر الأخباريين بناء قصر الحورنق الشهير في الأدب العربي . قيل : انه بناه لبهرام جور بن يزدجرد الأول ( ٣٩٩ – ٤٢٠ م ) المعروف بالأثيم . وكان يزدجرد لا يبقى له ولد ، فسأل عن منزل بريء مريء صحيح من الأدواء والأسقام، فدل على ظهر الحيرة ، فدفع ابنه بهرام جور الى النعان هذا ، وأمره ببناء الحورنق مسكناً له ، وأنزله إياه ، وأمره باخراجه الى بوادي العرب .

١ بلوغ الارب ( ٢/٢٧ ) ٠

٢ بلوغ الارب ( ٢/٢٧٦ ) ٠

٣ الطبري (٢/ ٦٥ ) ( دار المعارف ) ، حمزة ( ص ٦٨ ) ، مفاتيح العلوم (٦٩) ٠

<sup>؛</sup> البلدان مادة حليمة ، الميداني : مجمع الإمثال (٢١٣١) ، (٢٠٠١) . الطبري (٢/٧٧) (٢/٥٦) (دار المعارف) الإغاني (٢/٤٤١) ، (طبعة

دار الكتب المصرية ) •

وذكر (السهيلي) ان الحورنق قصر بناه النعان الأكبر ملك الحسيرة لسابور ليكون ولده فيه عنده ، وبناه بنياناً عجيباً لم تر العرب مثله . واسم الذي بناه له سهار ، وكان بناه في عشرين سنة ا . ويذكر بعضهم انه بني على نهر (سنداد) لا وقد ارتبط اسم الحورنق في القصص الذي شاع حوله باسم بانيه المسمى سهار ، وهو في زعم الأخباريين بناء رومي كلفه النعان بناء القصر ، فلما انتهى منه وكمل تعجب من حسنه واتقان عمله ، وبدلا من أن يوفيه النعان وفاء حسنا ، أمر به فطرح من رأس الحورنق ، فمات في قصص يرويه الأخباريون . ويضرب بهذه النهاية المثل في الأدب العربي في الجزاء السيء ، فيقال ( جزاه جزاء ستمار) للنهاية المثل في الأدب العربي في الجزاء السيء ، فيقال ( جزاه جزاء ستمار) وقد وردت قصة سهار في أبيات تنسب لعبد العربي بن امرىء القيس الكلبي، وكان أهدى افراساً الى الحارث بن مارية الغساني ووفد عليه ، فأغره واكرمه ، وكان أهدى افراساً الى الحارث بن مارية الغساني ووفد عليه ، فأغره واكرمه ، عم عاقبه لما بلغه خبر وفاة ولد للحارث وكان قد استرضعه لمدى بني الحميم بن عوف من بني عبد ود من كلب ، نهشته حية فتوفي ، فظن الملك انهم اغتالوه ، عوف من بني عبد ود من كلب ، نهشته حية فتوفي ، فظن الملك انهم اغتالوه ، لذلك طلب من عبد العزى أن بجيء بهم اليه . فلما أبسى ، انزل به العقاب . وقد

الروض الانف ( ١/٧٦) ، ( والخورنق : نهر • والخورنق : المجلس السندي يأكل فيه الملك ويشرب ، فارسي معرب ، أصله خرنكاه ، وقيال : خرناه معرب • قال الاعشى :

ويجيء اليه السيلحون ودونها صريفون في أنهارها والخورنق والخورنق : نبت • والخورنق: اسم قصر بالعراق، فارسي معرب، بناه النعمان الاكبر الذي يقال له الاعور ، وهو الذي لبس المسوح فساح في الارض) ،اللسان ( ٧٩/١٠) ، مادة ( خرنق ) •

بلوغ الارب ( ۲/۲۸۲ ) ۰

الطبري ( ٢/٥٦ وما بعدها ) ، ( دار المعارف ) ، البلدان ( ٢/١ وما بعدها ) ، دائرة المعارف الاسلامية ( ٣٥/٩ ) ، الميداني ، مجمع الامتسال ( ١٦٧/١ ) ، البكري ، معجم ( ٢/٢٥) ، ( وسنمار : اسم رجل اعجمي ، قال الشاعر : جزتنا بنو سعد بحسن فعالنا جزاء سنمار وما كان ذا ذنب

وحكي فيه السنمار بالالف واللام • قال أبو عبيد : سنمار اسم اسكاف بنسي لبعض الملوك قصرا ، فلما أتمه أشرف به على اعلاه فرماه منه غيرة منه أن يبنسي لغيره مثله ، فضرب ذلك مثلا لكل من فعل خيرا فيجزى بضده • وفي التهذيب: من أمثال العرب في الذي يجازي المحسن بالسوأى قولهم : جزاه جزاء سنمار • قال أبو عبيد : سنمار بناء مجيد رومي فبنى الخورنق الذي بظهر الكوفةللنعمان قال أبو عبيد : سنمار بناء مجيد رومي فبنى الغورنق الذي بظهر الكوفةللنعمان ابن المرىء القيس ، فلما نظر اليه النعمان كره ان يعمل مثله لغيره ، فلما فرغ منه القاه من اعلى الخورنق فخر ميتا ،،، اللسان ( ٢٨٣/٤) (صادر ) ، مادة ( سنمر ) •

والسكب ، فلما كمل البناء وآض كمثل الطود ، وظن سمار انه سينال من صاحبه المودة والقرب ، إذ بصاحب القصر يأمر بقذفه من فوق برجه فيموت . ولم يذكر الشاعر اسم الملك ولا اسم الحورنق ، وهو يخاطب في هذه الأبيـات ابن جَفنَة ، كما اشير الى ( المرء حارث ) ويقصد به الحارث الغساني .

وقد نسب بعض أهل الأخبار قصة نهاية (سيار) الى ( أُحيحة بن الجُلاّ ح ) . فذكروا ان أحيحة أراد بناء أطم له ، فبناه له ( سيار) . فلما كمل ، عجب من بنائه ، فقال له ( سنار ) : ﴿ انِّي لأَعرف فيه حجراً لو انتزع لتقوض من عند آخره ، فسأله عن الحجر ، فأراه موضعه ، فدفعه أحيحــة من الأطم ، فخر ميتاً ٢.

وقد تُذكر ( جزاء سيار ) في شعر لأبسي الطمحان القيني، وآخر لسليط بن سعد وآخر ليزيد بن إياس النهشلي ".

واقترن اسم هذا القصر في الغالب باسم قصر آخر نسب بناۋه أيضاً الى هـذا النعان ، هو السدير .

ويتبين من روايات أهل الأخبـار عن ( الحورنق ) و ( السدير ) ان القصر الأول لم يكن بعيداً عن الحبرة ، وانما كان على مقربة منها ، وربمـا كان على مسافة ميل من الحيرة . أما ( السدير ) ، فكان على مسافة بعيدة ، وقد ورد انه كان في وسط البرية التي بينها وبنن الشأم .

حزاء سنمار وما كان ذا ذنب يعلى عليه بالقراهيد والسكب فلما رأى البنيان تمم سموقه وآض كمثل الطود ذى الباذخ الصعب وقد هره اهل المشارق والغرب وفاز لديمه بالمودة والقمسرب فهذا لعمرالله من أعجب الخطب)

<sup>(</sup> ودعا ابنيه : شراحيل وعبد الحارث ، فكتب معهما الى قومه :

جزانی جـزاه الله شر جزائـه سوى رصه البنيان عشرين حجة فاتهمه من بعــد حــرس وحقبة وظن سنمار بــه كل حبــرة فقال :اقذفوا بالعلج من فوق برجه

الطبري ( ٢/ ٦٦ وما بعدها ) ، ( دار المعارف ) ٠ الميداني ، مجمع الأمثال ( ٢/١٦٧ ) ٠

الطبريّ ( ٦٦/٢ ) ( دار المعارف ) ٠

البلدان ( السُدير ) ، حمزة ( ص ٦٨ ) ، البكري ( ٣/٧٢٩ ) ، الروض الأنف · (77/1)

ويظهر من وصف أهل الأخبار للسدير ، ومن انه كان قبة في ثلاث قباب متداخلة أ ، ومن وصفهم للخورنق ، ان السدير لم يكن في مشل ضخامة قصر الحورنق ، وان الحورنق كان قصراً كبيراً أعد للسكنى وليكون حصناً بهيمن على مشارف البادية .

ویری بعض الباحثین أن قصر الحورنق لم یکن من بناء ( النعمان ) ، وأنـــه انما بني قبل ذلك ، ویری أن النعمان قد أسكن ( بهرام ) فیه ۲ .

وقد ورد ذكر الحورنق في شعر لحسان بن ثابت :

وقد ذهب بعض شرّاح هذا البيت الى أن المراد بـ ( ابن منذر ) ( عرو ابن هند ) ، وأن المراد من ( أبي قابوس ) ، ( النعان بن المنذر بن امرىء القيس بن عدي اللخمي ) ، الذي لبس المسوح وساح في الأرض ، والذي نعته الشاعر عدي بن زيد العبادي بـ ( رب الخورنق ) أ . وهسو تفسير ينسجم مع رأي المؤرخين في باني القصر ، إلا أنه يتعارض معهم في تسمية الملك ، فالمعروف عندهم أن ( ابا قابوس ) هو ( النعان بن المنذر ) آخر ملوك الحيرة ، وهسو قاتل الشاعر ( عدي بن زيد العبادي ) لا (النعان السائح ) أ . ولا يوجد أحد غيره عرف عندهم بـ ( أبي قابوس ) . وقد حكم هذا بعد ( عمرو بن هند ) بأمد، فيكون هو مراد الشاعر المذكور . غير ان هذا يدفعنا الى تخطئة ( حسان ) في نسبة الخورنق الى هذا الشاعر ، أو تخطئة المؤرخين في نسبتهم القصر الى ( النعان نسبة الخورنق الى هذا الشاعر ، أو تخطئة المؤرخين في نسبتهم القصر الى ( النعان نسبة الخورنق الى هذا الشاعر ، أو تخطئة المؤرخين في نسبتهم القصر الى ( النعان

<sup>(</sup> والسدير : بناء ، وهو بالفارسية سهدلي أي ثلاث شعب أو ثلاث متداخلات وقال الاصمعي : السدير فارسية ، كأن أصله سادل أي قبة في ثلاث قباب متداخلة ، وهي التي تسميها الناس اليوم سدلي ، فأعربته العرب ، فقالوا سدير والسدير : النهر ، وقد غلب على بعض الانهار ، قال : النهر ، ولك الخورنق والسدير

التهذيب: ( السدير نهر بالحيرة ) ، اللسان ( ٤/٥٥٥ ) ، ( صادر ) ، نهاية الأرب ( ١/٥٥٥ وما بعدها ) ٠

٢ ايران في عهد الساسانيين ، أرثر كريستين ، ترجمة يحيى الخشاب (ص٢٦٠) ٠

البرقوقي ( ص ۲۸۷ ) ٠

<sup>؛</sup> الخورنق ( ص ۲۸۷ ) ٠

المحبر ( ۳۵۸ وما بعدها ) ۰

السائح ). والذي اراه ان هذا التفسير ، لا يتعارض مع روايات المؤرخين في باني القصر ، وان مراد الشاعر من ( ومثل أبي قابوس رب الحورنق ) ، انه صاحب الحورنق ، اي مالكه والنازل فيه ، لا الباني له . وقد ذكره لشهرة القصر في ايامه وبذلك فلا يقع التعارض بين التفسيرين ، ويكون الملك المقصود هو ( النعان أبو قابوس ) .

وممن اشار الى القصرين : الخورنق والسدير في شعره من الشعراء الجاهليين ، المنخل ، قال :

> واذا صحوت فساني رب الشريسة والبعير واذا سكرت فساني رب الحورنق والسدير

وقد نشأ لقب ( السائح ) الذي لقب به النعان من القصة الشهيرة التي يروبها الاخباريون عن هذا الملك ، وهي ان النعان جلس في يوم من ايام الربيع في قصره الخورنق فأشرف منه على النجف وما يليه من البساتين والنخل والجنسان والانهار ... فأعجبه ما رأى من الحضرة والنور والانهار ، فقال لوزيره وصاحبه : هل رأيت مثل هذا المنظر قط ؟ فقال : لا ، لو كان يدوم ! قال : فما الذي يدوم ؟ قال : ما عند الله في الآخرة ، قال : فيم ينال ذلك ؟ قال : بترك الدنيا وعبادة الله والتهاس ما عنده . فترك ملكه من ليلته ، ولبس المسوح مستخفياً هارباً لا يعلم به ، وأصبح الناس لا يعلمون بحاله ، فحضروا بابه ، فلم يؤذن لهم عليه كما كان يفعل . فلم البطأ الإذن عليهم ، سألوا عنه ، فلم يجدوه ، وساح الملك منذ ذلك الحين في الارض ، فلم يره انسان ا .

ويلحق الاخباريون بهذه القصة ابياتاً ينسبونها لعدي بن زيد العبادي . ذكروا انه خاطب بها النعان بن المنذر ، هي في الواقع اختصار للقصة ، لم يذكر فيها اسم النعان ، وانما اكتفى الشاعر بذكر رب الخورنق ، ورب الحورنق هو النعان في تفسر الاخبارين ٢.

١ الطبري ( ٢/ ٧٣ وما بعدها ) ، ( ٦٧/٢ ) ، ( دار المعارف ) ، حمزة (ص ٦٨) ، المعارف ( ص ٢٨٢ ) ٠

۲ الطبري ( ۲/۲۲ وما بعدها ) ، حمزة ( ص ۹۹ ) ، المعارف ( ص ۲۸۲ ) ، نهاية
 الأرب ( ۲۸۷/۱ ) •

والأبيات المنسوبة الى عديّ بن زيد ، وهي :

وتذكر وب الخورنق إذ فكر يوماً ، وللهدى تفكير سره ملكه وكثرة ما بملك والبحر معرضاً والسدير فارعوى جهله ، فقال : وما غبطة حيّ الى المات يصير ؟

تشير الى النعان السائح ، وتذكر قصة مفارقته ملكه ، ولبسه المسوح واعراضه عن الملك بعد ان كان ملكاً. ولم يقصد بالنعان : النعان بن ابسي سلمى صاحبه ، كما تصور بعض الناس ويظهر انه نظمها للنعان صاحبه على سبيل العظة والتذكير ، ليدخله في النصرانية ، وذلك بعد ان كان يتعبد للأوثان . وقد تمكن من التأثير فيه ، فأدخله فيها كما يذكر الاخباريون .

وقد ورد في بعض الروايات تنصر النعان <sup>۲</sup> ، ونسب تنصره الى سلطان القديس ( سمعان العمودي ) (Symeon Stylites) عليه ، وكان يقوم ، بالتبشير بين أهل الحيرة <sup>۳</sup> . وذكر انه شفاه ببركته من مرض كان به ، فتنصر <sup>۱</sup> . وهي رواية في حاجة الى دليل . فلم يثبت ان آل لحم كانوا قد تنصروا في هذا العهد .

وقد ذكر الطبري أن تبع بن حسان بن تبع بن ملكيكرب بن تبع الأقرن، تبع هير ارسل حيماً ولي الملك ابن اخته الحارث بن عمرو بن حجر الكندي في جيش عظيم الى بلاد معد والحيرة وماوالاها ، فسار الى النعان بن امرىء القيس ابن الشقيقة ، فقاتله ، فقتل النعان وعدة من اهل بيته ، وهزم اصحابه ، وافلته المنذر بن النعان الاكبر ، وامه مساء الساء امرأة من النمر . فذهب ملك آل النعان ، وملك الحارث بن عمرو الكندي ما كانوا علكون .

وقد استدرك الطبري على هذه الرواية ، فذكر بعدها مباشرة هذه الجملة ، قال : ( وقال هشام : ملك بعد النعان بن المنذر ابنه المنذر بن النعان ، وأمه

رسالة الغفران ( ٥٥٥ ) ، ( تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن ، بنت الشاطيء ) •

٠ ابن خلدون ( ٢/ ٢٧١ ) ٠

٣ شيخو: النصرانية ( ٨٢ ) ٠

٤ السمعاني ( \ / ٢٤٧ ) ، الحيرة (١٥١) •

ه الطبري ( ۱۲/۲) ، (۲/۹۸ وما بعدها ) ( دار المعارف ) ٠

هر ابنة زيد مناة بن زيدالله بن عمرو الغساني اربعاً واربعن سنة ) . وذلك يدل على ان هذه رواية اخرى منسوبة الى ابن الكلبي ايضاً ، ولكنه اخذها من مورد آخر غير المورد الذي نقل منه الرواية السابقة ، وهي منسوبة ايضاً الى ابن الكلبي استهلها الطبري بقوله: (حدثت عن هشام بن محمد) ٢. وهو ابن الكلبي . وحديث الطبري عن قتل الحارث بن عمرو الكندي للنعان بن امرىء القيس ابن الشقيقة ، يناقض ما رواه هو نفسه وما رواه غيره عن تنسك النعان واعتزاله الملك وسياسته في الارض وعن اللقب الذي منحه الاخباريون إياه وهو (السائح) ، ويظهر ان ابن الكلبي وأضرابه رواة هذه الروايات كانوا قد اخذوا رواياتهم من مصادر عربية محتلفة ، غير مدونة ، فوقع هذا التناقض بين الروايتين .

وعاد الطبري فتكلم على هذا الموضوع في اثناء حديثه عن الاحداث التي وقعت بين العرب في ايام قباذ ، فقال : ( وحدثت عن هشام بن محمد ، قال : لما لقي الحارث بن عمرو بن حجر بن عدي الكندي النعان بن المنفيقة ، فقتله ، وأفلته المنذر بن النعان الاكبر وملك الحارث بن عمرو الكندي ما ابن الشقيقة ، فقتله ، وأفلته المنذر بن النعان الاكبر وملك الحارث بن عمرو الكندي : كان عملك ، بعث قباذ بن فعروز ملك الفرس الى الحارث بن عمرو الكندي : انه قد كان بيننا وبن الملك الذي قد كان قبلك عهد ، واني احب ان ألقاك . وكان قباذ زنديقاً يظهر الحير ويكره الدماء " . فجعل الطبري والد النعان في هذه الرواية المنذر بن امرىء القيس مع ان والد النعان المقصود هو امرىء القيس . وقد ذكر الطبري ان ملك النعان الى ان ترك ملكه وساح في الارض تسع وعشرين سنة وأربعة أشهر . من ذلك في زمن يزدجرد خمس عشرة سنة ، وفي زمن بهرام جور بن يزدجرد أربع عشرة سنة ' . واذا اخذنا بهذه الرواية وجب ان يكون ابتداء حكم الملك النعان في سنة ( ٥٠٤ م ) ، وتركه الملك واختياره في الارض وحياة الزهد في حوالى السنة ( ٤٣٤ م ) ، وتركه الملك واختياره المعروف بـ ( بهرام الحامس ) عند المؤرخين فيا بين السنة ( ٤٣٠ م ) والسنة ( ٤٣٨ م ) والسنة ( ٤٣٨ م ) والسنة ( مهراه الحامس ) عند المؤرخين فيا بين السنة ( ٤٢٠ م ) والسنة ( ٤٣٨ م ) والسنة ( مهراه الحامس ) عند المؤرخين فيا بين السنة ( ٤٢٠ م ) والسنة ( ٤٣٨ م ) والسنة ( وصار عرش الحرة بعد النعان الى ابنه المند ، وكانت أم المنفر من غسان .

الطبري ( ۹۰/۲ ) ( دار المعارف ) ٠

الطبري ( ۲/۸۹ ) ( دار المعارف ) ٠

٣ الطبري ( ٢/٨٩) ( ٢٥/٢ ) ( دار المعارف ) ٠

الطبري ( ۱۸/۲ ) ( دار المعارف ) ٠

Ency., 4, P. 178.

وهي هند بنت زيد مناة بن زيد بن عمرو الغساني \ . اما المسعودي ، فذكر أنها : هند بنت الهيجانة من آل بكر \ :

وقد ذكر الطبري ان يزدجرد لما ولد بهرام جور ، اختار لحضانته العرب ، فدعا المنذر بن النعان واستحضنه بهرام ، فسار به المنذر ، واختار لرضاعته ثلاث نسوة ذوات اجسام صحيحة وأذهان ذكية وآداب حسنة ، من بنات الأشراف ، وهن عربيتان وعجمية ، فأرضعنه ثلاث سنين ، فلما بلغ خس سنين ، احضر له مؤدبين ، فعلموه الكتابة والرمي والفقه . وأحضر له حكيا من حكماء الفرس . ثم احضر له معلمي الفروسية ، فتعلم الرماية والصيد وركوب الحيل حتى صار من أمهر الناس . وظل هذا شأنه لدى المنذر حتى مات يزدجرد . ففرح الناس بوفاته وقرر الاشراف والموبذان والمرازبة صرف الملك عن اسرة يزدجرد ، لسوء سيرته في الناس ، ونصبوا شخصاً آخر مكانه . فلما رأى بهرام ذلك ، طلب مساعدة في الناس ، ونصبوا شخصاً آخر مكانه . فلما رأى بهرام ذلك ، طلب مساعدة قوامها ثلاثون الفاً من فرسان العرب ، ومعه بهرام ، وبعد مفاوضات وافق الفرس على خلع من نصبوه كسرى عليهم ، وتعيين بهرام ، وبفضل هذه المساعدة استعاد التاج ٣ .

وتناقض هذه الرواية كما نرى من الرواية السابقة التي دو نها الطبري نفسه في تعليل سبب بناء الحورنق والتي تحدثت عنها قبل قليل. وقد فطن ابن الأثير الذي نقل الروايتين ايضاً لهذا التناقض ، فقال : (هكذا ذكر أبو جعفر ، في اسم بهرام جور ، ان اباه اسلمه الى المنذر بن النعان كما تقدم ، وذكر عند يزدجرد الأثيم انه سلم بهرام الى النعان بن امرىء القيس . ولا شك ان بعض العلماء قال هذا وبعضهم قال ذاك ، الا انه لم ينسب كل قول الى قائله ) أ . وأبو جعفر هذا هو الطبري .

ولا نعلم شيئاً من أمر النعان بن المنذر الذي تولى قيادة القوة التي أمر والده بارسالها للتحرش بمملكة الفرس ، بعد ان رفضوا نصب بهرام جور ملكاً عليهم

١ حمزة ( ص ٦٩ ) ، الطبري ( ٢/٨٦ ) ، ( ٢/٨٦ وما بعدها ) ، (دار المعارف) ٠

٢ مروج ( ٢/٣٢ ) ٠

س الطبري ( 7/7 وما بعدها ) ، الدينوري ، الاخبار الطوال ( ص ٥٧ وما بعدها ) ، تحقيق ( فلاديمير جرجاس ) ( طبعة ليدن ) ، Nöldeke, Aufsätye, S. 104.

<sup>؛</sup> ابن الأثير: الكامل ( ١٦٢/١) ٠

على نحو ما رأيناه في رواية الطبري الثانية · . فقد سكت الطبري عنه كما سكت الآخرون .

ونجد رواية نشأة بهرام جور بأرض العرب في رواية لليعقوبي مختصرة ، هي الواقع جمع للروايتين السابقتين . ذكر اليعقوبي ان يزدجرد دفع بهرام جور الى النعان ، فأرضعته نساء العرب ، ونشأ على أخلاق جميلة . ولما مات يزدجرد كرهت الفرس أن تولي ابناً له لسوء سيرته ، وقالوا : « بهسرام ابنه قد نشأ بأرض العرب لا علم له بالملك » . وأجمعوا على أن يملكوا رجلاً غيره ، فسار بهرام في العرب ، فلما لقي الفرس ، هابته ، فأذعنوا له وأعطوه الطاعة فوعدهم من نفسه خيراً . وكتب الى الآفاق يعدهم بذلك . وقدم المنذر بن النعان عليه ، فرفع منزلته الله م تنكسر هذه الرواية رواية من زعم ان يزدجرد سلم ابنسه الى النعان ، ولم تنكر صلة المنذر ببهرام جور ، ولكنها كما نرى لم تشر الى اسم من العرب وسار على الفرس .

ولا يمنع على كل حال قول الأخباريين في بناء النعان الأول الحورنق لبهـرام من كون ابنه هو الذي ساعد بهراماً على أخذ التاج . لقد سلمه والده صغيراً الى النعان ، فلما كبر وترعرع ، ومات والده وهو بين عرب الحيرة ، وامتنع الفرس من توليه التاج ، ساعده المنذر في ذلك ، وأخذ له حقه ممن اغتصبه منه .

ويظهر من أخبار الأخباريين انه كانت للمنذر منزلة عند (يزدجرد). ذكر الطبري ان يزدجرد ( دعا بالمنذر بن النعان ، واستحضنه بهرام، وشرقه وأكرمه، وملكه على العرب وحباه بمرتبتين سنيتين ، تدعى احداهما ( رام أبزوذ يزدجرد ) وتدعى الأخرى ( بمهشت ) وتأويلها (أعظم الخول ) ، وأمر له بصلة وكسوة بقدر استحقاقه لذلك في منزلته، وأمره أن يسير ببهرام الى بلاد العرب ".

وتناقض هذه الرواية رواية الطبري المذكورة في قصة بناء الحورنق ، ورواية بقية أهل الأخبار عن قصة بناء ذلك القصر ، وتؤكد ان وفاة ( النعمان ) الأول

١ الطبري ( ٢/٢٧ ) ( دار المعارف ) ٠

٢ اليعقوبي ( ١٣٢/١ ) ٠

٣ الطبري ( ٢/٨٢ وما بعدها ) ، Rothstei,n S. 69.

كانت في أيام يزدجرد ، لا في أيام بهرام بن يزدجرد ، وتفيد ان انتقـال الحكم الى المنذر كان في عهد يزدجرد .

واشترك المنذر في الحرب التي وقعت بين الروم والفرس بعد مدة قصيرة من تولي بهرام جور الملك ، واختار بلاد الشأم ساحة لهجومه . والظاهر أن إسهامه في هذه الحرب كان بطلب من بهرام الذي لم يكن موقفه حسناً فيها ، فكلف المنذر مهاجمة بلاد الشأم . ليخفف من شدة ضغط الروم عليه . غير ان التوفيق لم يحلف المنذر في هجومه هذا ، في محسارة كبيرة وهو محاول مع جيشه عبور الفرات ، فغرق أكثرهم في النهر . وكان ذلك في سنة ٢٦١ م . ولحقت به خسارة أخرى في السنة نفسها ، أو في السنة التي تلتها حيها أعاد الكرة على الروم المورة . وقد ذكر المؤرخ ( سقراط ) (Socrates) المتوفى في حوالي سنة ٢٣٩ م غرق زهاء مشة الف رجل من رجال المنذر في النهر ، وهو عدد مبالغ فيه ولا شك .

وقد استند الطبري الى رواية يتصل سندها بابن الكلبي ، فجعل مدة حكم المنفر بن النعان أربعاً وأربعين سنة ، من ذلك في زمن بهرام جور ثماني سني وتسعة أشهر ، وفي زمن يزدجرد بن بهرام ثماني عشرة سنة ، وفي زمن فيروز ابن يزدجرد سبع عشرة سنة . وهذه الرواية تناقض روايات ابن الكلبي السابقة عن تولي المنفر الحكم في أيام يزدجرد الأثيم والد بهرام جور ، كما مر معنا . وقد أغفلت أمر ( هرمز ) وهو ابن يزدجرد ابن بهرام جور ، المعروف بالثالث ، الذي حكم من حوالي السنة ٧٥٤ حتى السنة ٥٥٤ للميلاد . فإذا فرضنا أن حكم المنفر كان ثماني سنين وتسعة أشهر من زمان بهرام جور الذي حكم من حوالي السنة ٢٠٠ للميلاد التي بحب أن تكون سنة توليه الحكم ، وإذا أضفنا الى هذا الرقم أربعاً للميلاد التي بجب أن تكون سنة توليه الحكم ، وإذا أضفنا الى هذا الرقم أربعاً وأربعين سنة ، وهي مدة حكم المنفر ، الى هذه الرواية ، صارت السنة ٢٧٤ و فروز بن يزدجرد بن بهرام جور ) الذي حكم من حوالي السنة ٤٥٩ حتى السنة ٤٧٤ ( فيروز بن يزدجرد بن بهرام جور ) الذي حكم من حوالي السنة ٤٥٩ حتى السنة ( فيروز بن يزدجرد بن بهرام جور ) الذي حكم من حوالي السنة ٤٥٩ حتى السنة وفاته إذن في زمن

Rothstein, S. 69, Socrates, VII, 18, Bar Hebraeus, Chron. Syriac., 75, Caussin, Essai, II 63, Noldeke, Sas., 86, Paulys-Wissowa,

Erster Halbband, S. 1281.

۱ الطبري ( ۲ / ۲ ) ( دار المعارف )

418 للميلاد . وبحسب هذه الرواية يكون المنذر قد عاصر بهرام جور المعروف بد ( بهرام الحامس ) عند المؤرخين وعاش في زمن يزدجرد الثاني ، وهو ابن ( بهرام جور ) . وفي زمن ( هرمز بن يزدجرد ) ، ثم في زمن شقيقه فيروز ابن يزدجرد بن بهرام جور ا .

وتولى بعد المنذر ابنه الأسود من زوجته هر ابنة النعان من بني الهيجانة ابنة عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان على رواية الطبري من الحم على حد قول حزة ". ومن لحم على حد

وأما (الدينوري) ، ف ذكر أن الذي ولي الملك بعد (النعان بن امرىء القيس) الأعور والسائح ، أخوه (المنذر بن امرىء القيس) ، وكانت أمه من (النمر بن قاسط) ويقال لها : (ماء الساء) لجمالها وحسنها ، وأبوهها (عوف بن جشم) وقد ولاه (كسرى أنو شروان) العرش ، وزعم أنه تزوج (هنداً) ابنة الحارث بن عمرو الكندي آكل المرار ، وهي التي أولدته شلائة أولاد هم : عمرو بن هند المعروف بمضرط الحجارة ، وقابوس المعروف بقينة العرس ، والمنذر بن المنذر . وذكر أنه بقي ملكاً على الحيرة الى أن غزا (الحارث ابن أبي شمر الغساني ) ، وهو الأعرج ، فقتله الأعرج بالحيار أ

وجعل ( الدينوري ) ( المنذر بن المنذر بن امرىء القيس ) بعد ( المندر ) المذكور ، وقال : إنه خرج يطلب دم أبيه ، فقتله الحارث أيضاً بعين أباغ ، ويقال : إن قاتله هو ( مرة بن كلثوم التغلبي ) ، أخو عمرو بن كلثوم ، ثم نصب من بعده شقيقه عمرو بن هند ، ثم النعان بن المنذر أبا قابوس ، وبلك أنهى قائمته لملوك الحيرة . وهي قائمة سقط منها عدد من الملوك .

ولا نعرف من أخبار الأسود شيئاً كثيراً . وقد ذكر حمزة أنــه حكم عشرين عاماً ، وذلك في زمن فيروز بن يزدجرد وبلاش بن فبروز وقباذ بن فبروز .

راجع ترتيب وسن ملك الساسانيين في : .Ency. 4, P. 178

۲ الطبري (۲/۲۸) ، (۲/۲۰) (دار المعارف) ٠

٣ حمزة ( ص ٦٩) ٠

<sup>۽</sup> المعارف ( ص ٢٨٣ ) ٠

ه المعارف ( ص ۲۸۳ ) ، عيون الاخبار ( ۲/۳۳۰ ) ٠

٦ حمزة ( ص ٦٩ ) ٠

وروى أنه حارب الغساسنة وانتصر عليهم ، وأسر منهم ، كما روى أنه وقع في احدى معاركه في أيدي الغساسنة ، فقتله ألى وذكر الطبري أن الفرس أسرته ألى ولم يذكر سبب هذا الأمر . وأنه حكم عشرين سنة ، من ذلك في زمن فروز ابن يزدجرد عشر سنين ، وفي زمن بلاش بن يزدجرد أربع سنين ، وفي زمن بلاش بن يزدجرد أربع سنين ، وفي زمن بلاش بن يزدجرد أربع سنين ، وفي زمان قباذ بن فيروز ، ست سنين .

وقد حكم ( فيروز ) من سنة ( 204 م ) حتى سنة ( 204 م ) ، ويكون حكم ( الأسود ) بحسب رواية الطبري المتقدمة في حوالي السنة ( 204 م ) تقريباً، وقد حكم ( بلاش ) أربع سنين ، من سنة ( 204 م ) حتى سنة ( 204 م ) من سنة ( 204 م ) سنة ( 204 م ) للميلاد . ولما كان ( الأسود ) قد حكم ست سنين من زمان حكم ( قباذ ) ، تكون سنة وفاته في حوالي السنة ( 204 م ) .

وورد في رواية انه كان للأسود بن المنذر ولد اسمه شرحبيـل ، قتل ، قتله الحارث بن ظالم ، وكان طفلاً مسترضعاً عند سنان بن أبي حارثة المريَّ .

وكان سبب ذلك على ما تذكره الرواية ان (خالد بن جعفر بن كلاب) كان قدم على ( الأسود بن المنفر ) أخي النعان، ومعه ( عروة بن عتبة بن جعفر) ، فالتقى خالد بن جعفر والحارث بن ظالم بن غيط بن مرة بن سعد بن ذبيان عند الأسود بن المنفر ، فجعل خالد يقول للحارث: يا حمار ، أما تشكر يدي عندك ان قتلت عنك سيد قومك زهيراً وتركتك سيدهم ؟ فقال : سأجزيك شكر ذلك. فلها خرج الحارث ، قال الأسود لحالد : ما دعاك الى أن تتحوش بهذا الكلب ، فلها خرج الحارث ، قال الأسود لحالد : ما دعاك الى أن تتحوش بهذا الكلب ، وأنت ضيفي ؟ فقال : انما هو عبد من عبيدي ، ولو وجدني نائماً ما أيقظني . وانصرف خالد الى قبته ، فلامه عروة الرحال ، ثم ناما وأشرجت عليها القبة ، فلا هدأت العيون ، انطلق الحارث حتى أتى قبة خالد ، فهتك شرجها ، ثم ولجها

١ الحيرة (ص ١٥٦ وما بعدها) ٠

۲ الطبري ( ۲/۲۸ ) ، ( ۹۰/۲ ) ( دار المعارف ) ۰

٣ الطبري (٢/٨٦)، (٩٠/٢) ( دار المعارف) ٠

راجع أزمنة حكم الملوك الساسانيين في : Ency. 4, P. 178.

ه ابن الأثير · الكامل ( ١/٢٢٩ وما بعدها ) ، نهاية الأرب ( ١٥/٣٥٣ وما بعدها ) ·

وقتله . فنادى عروة : واجوار الملك ! فأقبل الناس ، وسمع الأسود الهتاف ، وقرر الانتقام ممن خرق جوار الملك . وهرب الحارث منه .

ولما هرب الحارث تنقل في القبائل ، فلجأ الى صديق له من كندة . فطلبه الملك فشخص من عند الكندي ، وأضمرته البلاد حتى استجار بزياد أحد بني عجل ابن لجيم ، فقام بنو دهل بن ثعلبة وبنو عمرو بن شببان ، فقالوا لعجل أخرجوا هذا الرجل من بن أظهركم ، فانه لا طاقة لنا بالشهباء والدوسر ، وأبت عجل ذلك عليهم . فلما رأى الحارث ذلك ، كره أن تقع الفتنة بينها بسببه ، فارتحل من بني عجل الى جبلي طيء ، فأجاروه ، فكث عندهم حيناً . ثم ان الأسود لما أعجزه أمره ، أرسل الى جارات كن للحارث بن ظالم استاقهن وأموالهن ، فبلغ ذلك الحارث ، فخرج من الجبلين ، حتى علم مكان جاراته ، فأتاهن ، واستنقدهن ، واستاق ابلهن ، فألحقهن بقومهن . واندس الى بلاد فأتاهن ، واندس الى بلاد خطفان حتى أتى سنان بن أبني حارثة المريّ ، وهو أبو هرم بن سنان ممدوح زهير . وكان الأسود قد استرضع ابنه شرحبيل عند سنان ، ترضعه امرأته . فاستعار الحارث سرج سنان ، وهو في ناحية الشرية ، فأتى به سلمى امرأة سنان ، وقال لها : يقول لك بعلك ، ابعثي شرحبيل مع الحارث ، وهذا سرجه سنان ، وقال لها : يقول لك بعلك ، ابعثي شرحبيل مع الحارث ، وهرب من فوره ، لك آية . فدفعته اليه ، فأتي به من ناحية من الشرية فقتله ، وهرب من فوره ، فهرب سنان لما سمع بخبر قتله .

فلما بلغ الأسود قتل ابنه شرحبيل غزا بني دُنبيان ، فقتل وسبى ، وأخذ الأموال وأغار على بني دودان رهط سلمى ، ثم وجد بعد ذلك نعلي شرحبيل في جانب الشرية عند بني محارب بن خصفة ، فغزاهم وأسرهم وأحمى لهم الصفا ، وقال: اني أحذيكم نعالاً ، فأمشاهم عليها ، فسقطت أقدامهم ، ثم ان سيّار بن عمرو ابن جابر الغزاوي احتمل للأسود دية ابنه ألف بعير ، ورهنه بها قوسه ، فوفاه بها. ثم هرب الحارث ، فلحق بمعبد بن زرارة فاستجار به ، فأجاره ، وكان من سببه وقعة رحرحان . ثم هرب حتى لحق بمكة ، ثم غادرها الى الشأم ، فلحق بيزيد بن عمرو الغساني ، فأجاره وأكرمه . ومكث عنده . ثم افتقد يزيد ناقة بيزيد بن عمرو الغساني ، فأرسل الى الخيمس التغلبي ، وكان كاهناً، فسأله عنها ،

١ نهاية الأرب ( ٢٥//١٥ وما بعدها) ٠

فأخبره ان الحارث صاحبها ، فهم به الملك ثم تذمم من ذلك ، فأوجس الحارث في نفسه شراً ، فأتى الحمس التغلبي فقتله . فلما فعل ذلك دعا به الملك ، وأمر به ابن الحمس فقتله بأبيه . وأخذ ابن الحمس سيف الحارث ، فأتى سوق عكاظ في الأشهر الحرم ، فأراه قيس بن زهير العبسي ، فضربه به قيس فقتله الم

وذكر ان الأسود غزا بني ذبيان وبني أسد بشط أربك وأوقع فيهم، وانه وجد نعل ابنه شرحبيل القتيل في بني محارب بن خصفة بن قيس عيلان . فانتقم منهم شر انتقام ، وانه قبل من الحارث بن سفيان دفع دية شرحبيل ، فدفعها اليه ، وهي ألف بعر ، ( دية الملوك ) .

وخير هذه الغزوة هو جزء متمم لحبر قتل الحارث بن ظالم لابن الأسود، كما جاء في رواية أخرى .

وروايات أهل الأخبار عن قتل الحارث بن ظالم لحالد بن جعفر بن كلاب، وعن قتل ابن الملك ، روايات متناقضة مضطربة قلقة ، والتبس الأمر فيها على الرواة ، ولا سيا ( ابن الكلبي ) و ( أبي عبيدة ) اللذين هما مرجعا أكثر رواة تلك الروايات . يتداخل فيها اسم النعان بن امرىء القيس مع اسم النعان بن المنذر واسم الأسود بن المنذر ، وتنسب القصة مرة الى هذا الملك، ومرة الى ذاك. وقد تتداخل ، فيذكر اسم الملك الأسود ، ثم يورد بعده اسم الملك النعان .

يذكر الرواة رواية كالرواية السابقة ، جعلت الولد القتيل شرحبيل بن الأسود، وجعلت الحارث بن ظالم يسبر متخفياً الى الحيرة ليفتك بالأسود. ولكنهم جعلوه في هذه الرواية يسمع صراخ امرأة أخذ جمع الأسود صرمة من إبلها ، فتوجع لها ، ووعدها على اعادة ابلها فطلب منها أن تذهب الى موضع عينه لها ، ليأتي لها بإبلها . فلم وردت ابل النعان ، أخذ مالها ، فسلمه اليها ، ثم فر يطلب له مجيراً فلم يجره أحد قائلين له : من يجيرك على هوازن والنعان ؟ ويختفي اسم المنذر فجأة في هسنده الرواية السابقة ، ولكن دون تصريح باسم والد النعان ، وهو امرؤ القيس .

١ نهاية الأرب ( ١٥/ ٣٥٣) ، ( يوم الخريبة ) ، العقد الفريد ( ٧/٦ وما بعدها ) ٠

٢ الأغاني ( ٢٢/١٠ وما بعدها ) •

<sup>،</sup> الكاملُ ( ٢٢٣/١ وما بعدها ) •

ثم تستمر الرواية فتأخذ الحارث الى الشأم ، ليستجبر بيزيد بن عمرو الغساني من النعان وهوازن ، فيجيره ويكرمه ، ولكنه يذبح ناقة ليزيد ، ثم يقتل امرأة أرسلها يزيد لتحري بيت الحارث ، ثم يقتل الكاهن الذي تكهن بعقر الحسارث للناقة وبقتله للمرأة . فلم يبق أمام يزيد إلا قتل الحارث ، فأمر به فقتل . وعلى هذه الصورة انتهت حياة رجل هو في نظر الأخباريين بطل من أبطال المغامرات والمفاجآت .

وأما الرواية الَّتي تذكر أن ذلك الملك هو النعان بن امرىء القيس فتقــول إن النعمان بن امرىء القيس كان قد تزوج بنتاً من بنات زهير بن جذبمة بن رواحة العَبُسي ، وهو من السادة الأشراف ، فأرسل النعان ذات يوم الى زهير يستزيره بعض أولاده ، فأرسل ابنه شأساً ، وكان أصغر ولده ، فأكرمه وحباه ، ورجع بهدايا وألطاف كثيرة . فلما بلغ ماء من مياه غني بن أعصر ، طمع به رباح بن الأشل ، فقتله ، واستلب ما كان معه . فلما سمع زهير بمقتل ولده ، جاء ديار غني ، وأخذ يغير عليها ، حتى قتل منها مقتلة عظيمة ، فاستجارت غني محلفائهم بني عامر بن صعصعة ، فأنجدوها . وتوسعت الحرب ، فاشتركت بها هوازن ، وكانت تحقد على زهير لأنه كان يسر بها خسفاً ويجبيها الإتاوة كل سنة بعكاظ، وترأس خالد بن جعفر بن كلاب غنياً وبني عامر وهوازن ، فقتل زهيراً، وعاد أبناؤه بجسده ليواروه التراب . وذهب خالد بعد مصرع زهير الى النعان مستجيراً به حين علم أن غطفان ستطلبه به ، فأجاره ، وضرب له قبتَّه وحماه . وبينما كَان كلام ، أغلظ فيه خالد على الحارث ، فحقد الحارث عايه وقرر الانتقام منه ، فاغتاله وهرب . فجعل النعان يطلبه ليقتله بجاره ، وهوازن تطلبه لتقتله بسيدهــــا حالد . فلحق ببني دارم من تميم ، واستجار بهم ، فأجاروه عــلى النعان . فلما علم النعان ذلك ، جهز جيشاً آلى بني دارم ، فلما سمعوا بمجيء الجيش عليهم ، استعدوا له، وأرسلوا أموالهم الى بلاد بغيض ، واستعدوا مع بني مالك بن حنظلة وبني عامر للقتال . فلما التقوا بجيش النعمان ، قتل رئيس جيش النعمان ، والهزم الجيش . وقيل : إن الحارث بن ظالم ركب الى الحيرة متخفياً ، واستاق إبـلاً

<sup>،</sup> الكامل ( ١/٤٣٢ ) .

له كان قد استولى عنيها النعان ، وقتل أحد أبنائه ، وفر" .

وهناك رواية تجعل النعان المذكور النعان بن المنذر ، وتجعل الولد القتيل إبناً لهذا النعان . وجعلت رواية أخرى قتل الحارث لحالد في عهد الأسود ، ثم تذكر أنه هرب منه . ثم إن رجلاً من بني زيد مناة كان بعض حشم النعان قد أخذوا إبله وأهله ، استجار بالحارث فركب الحارث حتى أتى النعان ، فقال : أبيت اللعن ! إنك أخذت نساء جاري ، وماله ، وأنا له جار . فذكره النعان بقتله خالداً ، وهو في جوار الأسود أخيه . ثم إن النعان أوعد الحارث وعيداً شديداً. فضى الحارث ، وندم النعان على تركه ، وطلبه ففاته ، وكان للنعان ابن مسترضع عند ( سنان بن أبي حارثة ) ، وكانت سلمى بنت ظالم تحت سنان ، فجاء الحارث الى أخته على لسان سنان ، حتى أعطته ابن النعان ، فضرب عنقه ولحق مكة . فجاور عبدالله بن جدعان ؟

وأما قتل ( الحارث بن ظالم ) ، فالروايات مختلفة فيه ، منها ما جعل قاتله: ( يزيد بن عمرو الغساني ) على نحو ما رأيت . ومنها ما جعل قاتله ملكاً من ملوك غسان تسميه النعان . ومنها ، وهي رواية من روايات أهل الكوفة ، ما جعل قاتل الحارث هو الملك النعان بن المنذر ، وتذكر قصة كيفية استدراج النعان للحارث ومراسلته له مصرحاً له أنه قد رضي عنه وعفا عا بدر منه حتى أمن الحارث . فلما جاء الى النعان ، وكان في قصر بني مقاتل ، أمر به فقتل . قتله ابن الحمس التغلى ، وكان الحارث قد قتل أباه " .

وجاء في رواية أن (عمرو بن الخمس) هو الذي قتل الحارث ، قتله بأمر الملك الأسود بن المنذر ، وذكر ( ابن دريد ) أن قوماً زعموا أن النعان قتل ( الحارث بن ظالم ) ، وهذا وهم ، لأن الذي قتله إنما هو ( المنذر بن المنذر أبو النعان ) . وذكر ( محمد بن حبيب ) . أن ( سيار بن عمرو الفزاري ) المعروف بد ( ذي القوس ) ، كان قد رهن قوسه على ألف بعير في قتل الحارث ابن ظالم من النعان الأكر . .

الكامل ( ٢٢٩/١ وما بعدها ) ٠

٢ المحبر (١٩٣ وما يعدها) ٠

٣ الأنماني ( ٢٧/١٠ وما بعدها ) ٠

إلا الاستقاق ( ٢/٣/٢ ) ( طبعة أوربة ) ٠

<sup>،</sup> الاشتقاق ( ۱۷۰ ) ٠

المحبر ( ٤٦١ ) ٠

ويظهر من ( رسالة الغفران ) ان ( آل لخم ) كانوا يعظمون ( الأسود بن المنذر ) ، ولم يذكر سبب هذا التعظيم .

وحكم بعد الأسود أخوه المنذر بن المنذر بن النعان ، وأمه هر ابنة النعان . حكم على رواية لابن الكلبي سبع سنين ، وذلك في زمان قباذ بن فيروز ، ولما كان حكم قباذ ، وهو (قباذ الأول) ويسمى بـ (قباذ بن فيروز )قد امتد من سنة (٤٨٨) حتى سنة (٣١٥) للميلاد ، فيكون حكم المنذر اذن قد وقع في خلال هذه المدة .

واذا أخذنا بهذه الرواية ، وجب أن يكون ابتداء حكم المنذر بن المنذر في حوالي سنة ( ٤٩٤ م ) ، وانتهاء حكمه في حوالي السنــة ( ٥٠١ م ) ، وذلك بحسب سني حكم ملوك الفرس عند المؤرخين . ولكننا نواجه روايات أخرى رواها ابن الكلبي أيضاً وغيره تخالف هذا التقدير .

وبعد المنذر انتقل الملك الى ابن أخيه النعمان بن الأسود ، وأمه هي (أم الملك ابنة عمرو بن حجر ، أخت الحارث بن عمرو الكندي ) . اذن فهي أميرة من أمراء كندة . وقد حكم هذا الملك على رواية لابن الكلبي أربع سنين ، وذلك في زمن قباذ^ .

يظهر من رواية لـ ( ثيوفانس ) ان النعان هذا أغار على حدود الروم وعلى العرب المحالفين لهم ، فاصطدم بالقائد (أوجينيوس) (Eugenius) عند موضع ( بثرابسوس ) (Bithrapsos) ( البئر ) على الفرات ، فأصيب بخسارة فادحة. ولا نعرف على وجه التحقيق سنة وقوع هذا الحادث ، والمظنون انه كان حوالي سنة ( ٤٩٨ م ) .

و رسالة الغفران ( ۱۳۳ ) ٠

٢ الطبري ( ٩٤/٢ ) ، ( ١٠٤/٢ ) ( دار المعارف ) ٠

٣ حمزة ( ص ٦٩ ) ٠

Ency., 4, P. 278.

Ency. 4, P. 178.

٢ الطبري (٢/٩٤)، (٢/٨٠)، (دار المعارف)، حمزة ( ٦٩) ٠

١ الطبري ( ٢/٤٤) ، ( ٢/٤/٢ ) ، ( دار المعارف ) ٠

۸ حمزة (ص ۹۹) ۰

Rothstein S. 74, Theophanes, 217, Huart, I, S. 66,

J. Bury: History of the Later Roman Empire, London, 1931, Vol., I, P. 434.

واشترك النعان أيضاً في الحرب التي وقعت بسن الروم والفرس حوالي سنة ( ٢٠٥ للميلاد ) ، اذ رجا منه قباذ أن بهاجم حدود الروم من جهة الجنوب ، فهاجمها في قطاع ( حران ) (Carrhae) واصطدم بالقائدين ( أوليمبيوس ) (Olympius) و ( أونجينيوس ) (Eugenius) فتغلبا عليه ، غير انه أعاد الكرة فتغلب عليها . وفي المعركة التي وقعت على مقربة من (قرقيسياء ) (Circesium) على الحابور أصيب بجرح بليغ في رأسه فقضى عليه .

وفي أثناء غياب النعان ومعظم جنوده عن الحيرة ، انتهز العرب الذين في بلاد الروم الملقبون به ( بني ثعلبة ) ( طايوس دبيت روموين د متقربن دبيت ثعلبة) هذه الفرصة ، فأغاروا على عاصمته ، وأخلوا كل ما أمكنهم أخذه، فاضطر من كان قد تخلف في الحيرة من جيش النعان الى الفرار الى البادية ، ويخيل الي ان ذلك كان على أثر اصابة الملك بجرحه المميت .

وتولى الحكم رجل من (آل لحم) اسمه (أبو يعفر بن علقمة بن مالك بن عدي بن الذميل بن ثور بن أسس بن ربي بن نمارة بن لحم) ، بعد النعان . فهو من ( ذميل ) و ( ذميل ) بطن من بطون لحم . ولم يتحدث أصحاب الأخبار عن علاقة هذا الرجل بالأسرة المالكة ولا عن كيفية تعيينه والأسباب التي أدت الى اختياره لهذا المنصب ، وكل ما ذكرته انه حكم ثلاث سنين ، ثم انتقل الحكم من بعده الى المنذر بن امرىء القيس البدء ، وهو ذو القرنين ، وذلك في رواية للطبري عن ابن الكلبي .

أما حمزة الأصبهاني ، فجعل بعد أبي يعفر ابناً للنعان الأعور سماه امرأ القيس ابن النعان بن امرىء القيس . قال : انه هو الذي غزا بكراً يوم (أوارة) في دارها ، وكانوا أنصار بني آكل المرار وهزمهم . وكانت بكر قبله تقسيم أود ملوك الحيرة وتعضدهم . ونسب اليه بناء حصن ( الصنير ) زاعماً ان الذي بناه

Josua Stylites, 51, Rothstein, S. 74.

Josua Stylites, 57, Rothstein, 8, 74.

Rothstein, S. 74.

Rothstein, S. 74.

ه الطبري (۲/۶۲) ، (۲/۲۱) ، (دار المعارف) ٠

٦ حمزة ( ص ٦٩ ) ٠

٧ الطبريُ (٢/٤٤)، (٢/٤٠١)، (دار المعارف) ٠

له هو البنّاء الرومي الشهير سنمار ، وانه هو الذي قتل ذلك البناء . وجعل مدة حكمه سبع سنين ، وذلك في زمن قباد <sup>٢</sup> . وقال (حمزة ) : وفيه قال المتلمس :

جزاني أخو لحم على **ذا**ت ِبيننا جزاء(سيار)وما كان ذا ذنب ّ

وذكر حمزة ان حصن صنبر المذكور ، وهو من عمل ( سيار ) ، هو الذي قال فيه أحد الشعراء :

## ليت شعري متى تخب بسه النا قة نحو العُدُيب والصنبر؛

ويعرف المنذر هذا عند أكثر الأخباريين بالمنذر بن امرىء القيس بن النعاء وب ( ذي القرنين ) وب ( المنذر بن ماء السهاء ) وب (ابن ماء السهاء ) . وماء السهاء هي أمه على زعمهم ، وهي : مارية ابنة عوف بن جشم بن هلال بن ربيعة بن زيد مناة بن عامر الضحيان بن سعد بن الحزرج بن تيم الله بن النمر بن قاسط في رواية ابن الكلبي التي دو نها الطبري " . وذكر حمزة نسب ماء السهاء كها ذكره الطبري ، غير أنه جعل الاسم ماوية بدلا " من مارية " ، ولا أراه إلا خطأ من النساخ في كتابة الاسم أدى الى هاتين الصورتين .

وأما سبب تلقيبه بذي القرنين ، فيقال إنه لقب بذلك لضفيرتين كانتا له من شعره ، فعرف بهم لذلك .

وتلقيب ابن الكلبي امرأ القيس والد المنذر بالبدء هو خطساً ولا شك ، إذ لا يعقل أن يكون هذا المنذر ابناً لامرىء القيس البدء المتوفي سنة ٣٢٨ للميلاد . ويلاحظ أن الأخبارين لقبوا امرأ القيس الآخر الذي حكم بعد أوس بن قلام

ا حمزة ( ص ٧٠ ) ، ( وهو صاحب سنمار الذي قتله حين بني له الخصن الذي يسمى الصنين ) ، مفاتيح العلوم ( ص ٦٩ ) ٠

۱ حمزة ( ص ۷۰ ) ٠

٣ حمزة (ص٧٠) ٠

<sup>؛</sup> حمزة ( ص ۷۰ ) · ه الطبرى ( ۲۲/۲ ) ، الروض الأنف ( ۲۲/۱ ) ·

۷ الطبري (۲/۹۶) ۰

بالبدء كذلك ، مع أنه مسبوق على حدّ قولهم بملك آخر اسمه هذا الاسم . فلا بجوز تلقيب صاحبنا هذا إذن بالبدء . ولا يجوز بالطبع تلقيب امرىء القيس الآخر الذي زعم انه والد المنذر بالبدء أيضاً ، لأنه ثالث المراقسة في ترتيب اسماء الملوك بحسب رواية الأخباريين .

ولا نعلم شيئاً يذكر من أمر امرىء القيس والد المنذر ، فهم لم يشيروا اشارة صريحة الى أنه كان ملكاً . فهل هو امرؤ القيس بن النعان الذي جعله حمزة ملكاً بعد أبى يعفر ؟ لا يستبعد أن يكون هو إن صحت رواية حمزة .

ويلاحظ أن المؤرخين البيزنطيين واللاتين قد أطلقوا على المنذر (Alamundarus O Sacices) و (Alamoundaros O Sacicus) و فير ذلك ، مما يفهم منه أنهم قصدوا و (Sacicus) و فير ذلك ، مما يفهم منه أنهم قصدوا به (Sacicus) و أمثال ذلك كلمة (شقيقة) (الشقيقة) العربية ، وأنهم ارادوا المنذر بن الشقيقة ، وهو هذا المنذر الذي نتحدث عنه في رأي المستشرقين ، لذلك ذهب بعض المستشرقين الى أن أم المنذر هي ( الشقيقة) و شقيقة ) ، وذهب آخرون الى أنها لم تكن امه ، وإنما قيل له ذلك لأنه كان من آل الشقيقة الشهيرة ، فعرف عند أولئك المؤرخين بابن الشقيقة أو بالمنذر ابن الشقيقة كا دعي الملوك بعد المنذر ببني ماء السماء السماء السماء المنافرة على المنافرة به المنافرة المناف

أما الأخباريون فقد جعلوا شقيقة أماً للنعان الأعور كما رأيت ، ولم يشيروا الى ملك اسمه المنفر واسم امه شقيقة ، فأيهما المصيب ؟ الأخباريون أم المؤرخون اليونان واللاتين والسريان ؟ وهل نحن أمام ملك آخر اسمه المنفر بن الشقيقة حكم في أوائل القرن السادس للميلاد ؟

وذكر الأخباريون ان المنذر كان قد تزوج هنداً بنت آكل المرار"، فولدت له أولاداً منهم عمرو بن هند الذي ولى الملك بعده ، وقابوس ، ثم تزوج أختها أمامة فولدت له ولداً اسمه عمرو وهو المقتول بوادي القضيب .

Rothstein, S. 76.

Rothstein, S. 76.

٣ الروض الأنف ( ٢٢/١ ) ٠

ع البلدان ( ۱۱۸/۷ ) ، ( وهو ابن مامة ) ، الروض الأنف ( ۲۲/۱ ) ·

ويرى بعض الباحثين ان حكم ( المنذر ) كان في حوالي السنة ( ٥٠٨م ) ، أو قبل ذلك بقليل في حوالي السنة ( ٥٠٦م ) . وأما انتهاء ملكه فكان في حوالي السنة ( ٥٠٤م ) . السنة ( ٥٠٤م ) .

وكان قباذ قد عقد صلحاً في عام (٥٠٦) للميلاد مع الروم بعد الحرب التي استمرت من سنة (٥٠٦) حتى سنة (٥٠٦ م) ، غير ان هذا الصلح لم يدم طويلاً . ففي سنة (٥١٨) للميلاد تجدد الحلاف بين الفرس والروم ، وذلك على أثر مطالبة قباذ القيصر ( جستينوس ) ( يوسطينوس ) (Justinus) الأول بدفع الاتاوة التي اتفق في صلح (٥٠٦ م) على دفعها للفرس. وبناء على تباطؤ القيصر في دفعها حرّض قباذ المنذر على التحرش بحدود الروم ، وقام المنذر بغزوها في سنة (٥١٩ م) ٢ .

لقد تمكن المنذر في بعض حروبه مع الروم من أسر قائدين هما (ديموستراتوس) (Johannes) (بيموستراتوس) (Demostratus) (Timostratus) ويوحنا (Johannes) وأراد القيصر أن يفك أسر هذين القائدين ويعقد صلحاً وحلفاً بين الروم والمنذر، فأرسل – على ما يظهر – رسولا خاصاً الى المنذر هو (ابراهيم) (Abraham) والله الكاتب المؤرخ (نونوسوس) (Nonnosus) ، ومعه (شمعون الأرشامي) والله الكاتب المؤرخ (نونوسوس) (Symeon of Beth Arsham) ومعه (شمعون الأرشامي) (بيت رصافة ) . وقد وصل الوفد الى المنذر في السنة السادسة ( السنة السابعة ) من حكم ( جستينوس ) ( يوسطينوس ) الموافقة لسنة (٨٣٥) من التقويم السلوقي ولسنة ( ٢٤٥ ) للميلاد أ . وكان المنذر آنئذ في البادية في موضع اسمه ( رمله ) ( الرملة ) . وقد نجحت مهمته فيا نخص فك أسر القائدين .

و ( سرجيوس ) هو مؤلف القسم السرياني الحاص بشهداء العربية الجنوبية ، أي شهداء نجران . وقد دو نت في عهد أسقفيته على الرصافة أسماء الشهداء على أ

J. B. Bury, II, P. 91.

Rothstein, S. 79.

Rothstein, S. 80, Land, Anecd., III, 235.

Kitab Al-Unvan, Histoire Universelle Ecrite, par Acapius

<sup>(</sup>Mahbub), de Menbidj, Seconde Partie, II, P. 425.

Musil : Palmyrena, P. 267, Guidi : La Lettera di Simeone Vescova di Beth Arsham, P. 507.

الجدار الشمالي إلكنيسة الكبرى ، كنيسة القديس سرجيوس .

وصادف وصول وفد الروم الى المنذر وصول وفد آخر من اليمن أرسله ذو نواس الملك الشهير المعروف بتعذيبه نصارى نجران الى المنذر ليفاوضه على تعذيب من في مملكته من النصارى . وقد دو ن (شمعون الأرشامي) قصة التعذيب هذه مدعياً انه نقلها من الكتاب الذي قريء على الملك ومن أقوال من عرفه من الحاضرين، دو بها في صورة كتاب ليقرأ في الكنائس ويطلع عليه المؤمنون . وقد نشر هذا الكتاب ، وطبعت ترجمته كذلك! .

وذكر ان القيصر ( جستينوس ) ( يوسطينوس ) (على المنذر النعان طالباً منه اخراج من في أرضه من القائلين بالطبيعة الواحدة ، وقد جادلهم في مجلس عقده محضرة المنذر ( شيلا ) الجائليق. فلم سمع هؤلاء بذلك ، هرب بعضهم الى نجران واقداموا هناك . وكان من مؤيديهم الحجاج بن قيس الحبرى صاحب المنذر .

يظهر ان امل القيصر في عقد هدنة أو معاهدة مع المنذر لم يتحقق ، أو أنه تحقق ولكن الى حين . فلما ساءت العلاقات بين الروم والفرس ، ووقعت الحرب سنة ( ٢٨٥ م ) بين الجانبين ، هاجم المنذر الروم مؤيداً الفرس ، وكان له أثر خطير في هذه الحرب . وقد توغل في بلاد الشأم ، وغنم منها غنائم كشيرة ، ولكنه لم يبق فيها أمداً طويلاً ، فعاد مع جنوده سريعاً الى قاعدته كعادة سائر الملوك بعد أن أشبع نفسه من غنائم الحرب .

ونجد المنذر بجدد هجومه على بلاد الشأم ، بعد مدة قصيرة من هجومه الأول. لقد هاجمها سنة ( ٢٩٥م ) وتوغل فيها حتى بلغ حدود أنطاكية ، وأحرق

Musil, Palmyrena, P. 265.

Land: Anecd., 3, 235, Assemani: Bibl. Orient., I, 364.

<sup>(</sup> يوسطينيانس ) ، ( وفي هذه السنة وجه يوسطينيانس وفدا الى المنذر ملك العرب ليصالحه ، لأنه كان غزا الروم وخرب وسبا · وكان سبب الفتنة بين العرب والروم اضطهاد الملك يوسطينيانس الآباء ، القائلين بالطبيعة الواحدة ، لأن النصارى العرب يومئذ انما كانوا يعتقدون اعتقاد اليعقوبية لا غير ) · ابن العبري · تأريح مختصر الدول ( ص ١٤٨ ) ، (Chronique de Seert), Seconde Partie, P. 143.

Nöldeke :Sasa., II, Anm. 3, Malalas, II, 166, Rothstein, S. 81.

عدداً من المواضع ومنها موضع ( خلقيدون ) ( خلقيدونية ) (Chalcedon) . وقيد رعم بعض المؤرخين السريان أنه ضحى بأربع مثة راهبة للعزى ' ، وهي دعوى تحتاج بالطبع الى درس .

وقد عرض ابن العبري لتوغل المنذر في أرض الروم ، واستبلائه على أرضين واسعة شملت كل منطقة الحدود ، ومنها أرض الحابور ونصيبين ، حيى بلغ (Antioch) وأنطاكية (Apamea) و (أباميا ) (فامية) (Apamea) وأنطاكية (أباميا ) (غامية أنه قتل عدداً كبيراً من السكان ، وخرب أكثر تلك الأرضين ، ذاكراً أنه اختار من بين الأسرى أربعمئة راهبة أخذهن لنفسه ، غير انه لم يذكر أنسه قدمهن قرباناً الى العزى .

وقد اضطر هذا الغزو القيصر ( يوسطنيانوس ) (Justinianus) الذي خلف (Phylarch) ، (فيلاركا) (فيلاركا) (Phylarch) ، وسطينوس ) الى نصب الحارث الجفني ( فيلارخا ) (فيلاركا) ، وسطينوس ) على عرب بلاد الشأم لحاية الحدود من اعتداءات المنذر وعرب العراق.".

وقد عوض قباذ الحسارة التي لحقت به عند موضع (دارا) بربح قاله بواسطة المنذر.لقد قام المنذر وأحد القواد الفرس بمهاجمة منطقة الفرات (Euphratesia) وهي منطقة (قوماجين) (Commagene) ، فلما تصدى لهما القائد (بليزاريوس) (Belisarius) تراجعا ، ثم النقيا به عند الرقة (Callinikos) فانتصرا عليه. وقد كان ذلك في السنة الرابعة من حكم (يوسطنيانوس) (Justinianus) أي في سنة ( ٥٣١ م ) .

وقد اشترك الحارث بن جبلة في هذه الحرب مع الروم ، وأنبطت بسه حماية الجانب الأيمن في القتال الذي اضطرم مع الفرس. أما المنذر وجيشه ، فكان يكو ن الجناح الأيسر لجيش الفرس ، أي الجناح المقابل لعرب الروم .

Malalas II, 166, Nöldeke: Ghass., II, Theophanes, 273.

Land: Anecd: Syr., III, P. 247, Rothstein, S. 81, Pauly-Wissowa,

Erster Band, 1893, S. 1281.

Bar Hebraeus, 78, Nöldeke : Aufstäze, 112.

Rothstein, S. 81.

Procopius, I, 17, 18, Rothstein, S. 81,

Pauly-Wissowa, Erster Halbband, 1893, 1281.

Musil: Palmyrena, P. 274, Procopius: De Bello, I, 17.

وعلى الرغم من الصلح الذي عقد في عام ( ١٣٥ م ) بين الفرس والروم ، لم ينقطع النزاع بين الحارث الجفني والمنذر بسبب اختلافها على الاتاوة التي تجي من أعراب اله (Strata) ، أي المنطقة الواقعة في جنوب تدمر ، وهي منطقة رعي لا شجر فيها ولا زراعة . وقد زعم ( بروكوبيوس ) أن كسرى، حرض المنذر على التحرش بالحارث ، للاخلال بشروط الصلح ، وابحاد سبب لتجديد الحرب ، وأن القيصر يوسطنيانوس (Justinianus) كلف رجلين من ثقاته وهما ( ستراتيجيوس ) (Strategius) ، وهو من أصحاب الحبرة والحنكة في الشؤون الادارية ، و ( سوموس ) (Summus) وهو ممن قدادوا الجيوش في فلسطين ومن السفراء الذين سبق أن كلفوا القيام بمهات سياسية فأرسل رسولاً الى نجاشي الحبشة والى ملك حمر ( Homeritae) دراسة النزاع وابحاد حل للمشكلة . فأشار ( سوموس ) عملي القيصر بعدم اجابة طلب المنذر وبالاحتفاظ بالأرض ، أما ( ستراتيجيوس ) ، فقد رأى ان الموضوع تافه وأن الأرض المتنازع عليها لا تستحق ( ستراتيجيوس ) ، فقد رأى ان الموضوع تافه وأن الأرض المتنازع عليها لا تستحق كل هذا الاهمام . وقد مضي وقت طويل دون أن بجزم القيصر برأي .

وفي هذه الأثناء ادعى كسرى ان القيصر قد أخل بشروط الصلح باتصاله بالمنذر (Alamoundarus) وبمحاولته التأثير عليه وجره اليه . وبارساله (سوموس) الى المنذر مع كتاب خاص من القيصر بمنيه بالوعود وبمبالغ كبيرة من المال اذا انضم الى الروم ، وبأمور أخرى اتخذها حجة لاعلان اخلال السروم بالصلح . وصار يتهيأ لحرب جديدة حتى تهيأت له الأسباب ، وذلك في عام ( ٥٤٠ م ) .

وبعد مراسلات بين الفرس والروم دوّن بعضها ( بروكوبيوس ) ، وهــي مراسلات جميلة ترينا فن الدبلوماسية ومنطق الملوك في ذلك العهد ، هاجم الفرس الروم . وغزا الحارث أرض الجزيرة للوقوف على قوة الفرس ومقدرتهم ، وهاجم المنذر بلاد الشأم فبلغ فينيقية ، وتوغل في مناطق واسعة من لبنان .

وقد أشار الطبري الى هذا النزاع الذي وقع بين المنذر والحارث بن جبلة ،

Procopius, II, I, Gibbon, II, P. 607, (The Modern Library).

Procoplus, II, 12-15.

Procopius, II, V, Vol., I, P. 295, (Dewing).

Procopius, II, XVI, 4-6, II, XIX, 15-20.

Procopius, II, XII, XIX, 32-46.

في أثناء كلامه على الحبشة في اليمن وعلى دخول الفرس اليها، كما أشار الى الموادعة والهدنة التي عقدت بين كسرى أنو شروان والقيصر ، وقد سماه (يخطيانوس) ، أي ( جستنيان ) ( جستنيانوس ) (Justinianus) ، فقال : « وكان فيما ذكر بين كسرى أنو شروان وبين نخطيانوس ملك الروم موادعة وهدنة. فوقع بين رجل من العرب كان ملكه بحطيانوس على عرب الشأم يقال له خالد بن جبلة وبسين رجل من لحم كان ملكه كسرى على ما بين عمان والبحرين واليامة الى الطائف وسائر الحجاز ومن فيها من العرب يقال له المنذر بن النعمان نائرة . فأغار خالد ابن جبلة على حيز المنذر ، فقتل من أصحابه مقتلة عظيمة وغم أموالاً من أمواله فشكا ذلك المنذر الى كسري وسأله الكتاب الى ملك الروم في انصافه من خالد ، فكتب كسرى الى يخطيانوس يذكر ما بينها من العهد على الهدنة والصلح ويعلمه ما لقى المنذر عامله على العرب من خالد بن جبلة الذي ملكه على من في بلاده من العرب ، ويسأله أن يأمر خالداً أن يرد على المنذر ما غنم من حيـزه وبلاده ويدفع اليه دية من قتل من عربها وينصف المنذر من خالد وان لا يستخف بما كتب به من ذلك فيكون انتقاص ما بينها من العهد والهدنة بسببه . وواتر الكتب الى نخطيانوس في انصاف المنذر فلم يحفل بها. فاستعد كسرى فغزا بلاد يخطيانوس في بضعة وتسعين الف مقاتل فأخذ مدينة دارا ومدينة الرهاء ومدينة منبج ومدينة قنسرين ومدينة حلب ومدينة انطاكية وكانت أفضل مدينة بالشام ومدينة فاميــة ومدينة حمص ومدناً كثيرة متاخمة لهذه المدائن عنوة واحتوى على ما كان فيها من الأموال والعروض وسبى أهل مدينة انطاكية ونقلهم الى أرض السواد ٣٠٠.

ويظهر من سياق هذه الرواية ان الطبري لم يكن على عسلم واضح بالمنذر بن النعان ولا نخالد بن جبلة . وقد نقسل روايته هذه من غسير نقد ولا مناقشة . فالشخص الذي تخاصم المنذر معه هو الحارث بن جبلة ، لا خالد بن جبلة . وقد وهم المورد الذي نقل الطبري منه ، فظن انه خالد بن جبلة . وهو مورد يظهر كما يتبين من سياق الحديث انه اعتمد على كتاب من كتب التأريخ ، لعله من المؤلفات الفارسية أو السريانية، وقد نقل الدينوري منه أيضاً، فذكر خالد بن جبلة ٢.

١ الطبري ( ٢/ ١٢١ وما بعدها ) ، ( ١٤٩/٢ ) ، ( دار المعارف ) ٠

الأخبار الطوال ( ٧٠ وما بعدها ) ٠

وفي رواية الطبري عن ملك المنذر مبالغة على ما يظهر ، فليس في الأخبار التي يرويها الأخباريون عن هذا الوقت رواية واحدة يفهم منها ان نفوذ الفرس قد شمل هذه الأرضين الواسعة الممتدة من الحجاز الى ساحل الحليج . وليس فيها خبر واحد يفهم منه ان ملك المنذر قد شمل الطائف وسائر الحجاز . ولو كان ملكه قد بلغ هذه البلاد لوعت ذلك ذاكرة أهل الأخبار شيئاً عنه، اذ انه لم يكن بعيد عهد عن الاسلام .

ولم تنقطع المناوشات بين الحارث والمنفر ، بالرغم من الهدنة التي اتفق الفرس والروم على عقدها لمدة خمس سنوات وذلك في سنة ( ٥٤٥ م ) . فبعد مدة قصيرة من التوقيع عليها ، عادت نيران الحرب فاستعرت بين الحارث والمنفر من غير أن يتدخل الفرس أو الروم في هذا النزاع . وقد تمكن المنفر من مباغتة أحد أبناء الحارث : وكان يكلىء خيله في البادية ، فأسره ، وقدمه على ما يقوله بروكوبيوس ضحية الى العزى (Aphrodite) . وبعد أن جمع كل واحد منها كل ما يملك من قوة ومن حديد ، اشتبكا في حرب جديدة انتصر فيها الحارث انتصاراً كبيراً، وقتل عدداً كبيراً من جنود خصمه . فلما رأى ما حل به ، فر هو ومن بقي حياً من أتباعه ، تاركاً اثنين من أبنائه في جملة من وقع في الأسر".

وقد تكون غارة قيس بن سلمة بن الحارث الكندي على الحيرة غارة انتقامية من المنفر لما أنزله بآل كندة من خسائر. ويظهر أن قيساً قد باغت المنفر وفاجأه بغارة خاطفة اضطرته الى الهزيمة والالتجاء الى الحورنق مع ابنيه عمرو وقابوس. وبعد مضي عام على هذه الهزيمة ، انتقم المنفر لنفسه بغارة أغارها على كندة كلفت الكنديين اثني عشر أميراً من بني حجر بن عمرو وقعوا في أسره في مكان يسمى ذات الشقوق ، ثم أمر بعد ذلك بضرب أعناقهم في الجفر ، وهو الموضع الذي أطلق عليه لهذه الحادثة جفر الأملاك ، وهو موضع (دير بني مرينا) الذي أشير اليه في الشعر المنسوب لامرىء القيس؟.

ويذكر أهل الأخبار أن الشاعر ( امرأ القيس الكندي ) كان في جملـة من

Procopius, II, 28, 9-11.

Procopius, II, 28, 12-14.

Procopius, II, 28, 13-14.

شعراء النصرانية ( ص ٤ ) •

وقع أسيراً ، الا أنسه افلت من الأسر ونجا بنفسه ، فقال شعراً يرثي به من قتل ، منه :

> ملوك من بني عمرو بن حجر يساقون العشية يقتلونسا فلو في يسوم معركة أصيبوا ولكن في ديار بني مرينسا ولم تغسل جساجمهم بغسل ولكن في الدماء مرماينا

فهو يتسألم ويتأفف من سقوط قومه قتلى ، لا في حرب ولا في معركـــة ، ولكن في ( ديار ببي مرينا ) ، فأية مصيبة أعظم من هذه المصيبة ؟ ملوك أحرار شجعان يقتلون في مثل هذه الديار .

وفي رواية أن الذين قتلوا من بني حجر آكل المرار في جفر الأملاك هم تسعة واستشهدت على ذلك بشعر للحارث بن حلزة جاء فيه :

#### وفديناهم بتسعة أمسلا ك كرام أسلامهم أغلاءا

وأشير في قصيدة هذا الشاعر الى الجون . وهو جون آل بني الأوس ، وهو في شرح الرواة ملك من ملوك كندة ، وهو ابن قيس بن معديكرب . قالوا : وكان الجون جاء ليمنع بني آكل المرار ، ومعه كتيبة خشناء ، فحاربته بكر ، فهزموه ، وأخذوا بني الجون ، فجاؤوا بهم الى المنذر ، فقتلهم .

وفي بعض الروايات أن المنفر توسط لعقد الصلح بين بكر وتغلب واشترط ان أي رجل وجد قتيلاً في دار قوم فهم ضامنون لدمه ، وإن وجد بين محلتين قيس ما بينها ، فينظر أقربهما اليه ، فتضمن ذلك القتيل . وأخسذ من الفريقين رهناً بأحداثهم ، فتى التوى أحد منهم محق صاحبه أقاد من الرهن " .

وفي عهد هذا الملك وقـع ( يوم طخفة ) محسب رواية بعض الأخباريين .

۱ الأغاني ( ٤٨/١١ ) ( طبعة دار الكتب المصرية ) ، شرح المعلقات السبع للزوزني ( دار صادر ) ( ص ١٦٦ ) ٠

۲ الأغاني ( ۱۱/۱۱) ( طبعة دار الكتب ) ، الزوزني ، شرح المعلقات السبع ،
 ( ص ١٦٥) ( صادر ) •

٣ الأغاني ( ١١/ ٤٤ ) ( دار الكتب المصرية ) ٠

ويذكر هؤلاء أنه وقع بسبب ( الردافة ) وقيل : ( الرفادة ) . فقد كانت ردافة ملوك الحيرة في ( بني يربوع ) ، وكانت لعتاب بن هرمي بن رياح بن يربوع في عهد ( المنذر بن ماء السهاء ) . فلما توفي ، صارت الى ابنه ( قيس ابن عتاب ) ( عوف بن عتاب الرياحي ) محكم الوارثة ، وكان حديث السن ، فأشار ( حاجب بن زرارة ) على الملك أن تجعلها لرجل كهل له سن وعقـل ، وأشار عليه باختيار ( الحارث بن بيبة المجاشعي ) ( الحارث بن مرَّط بن سفيان ابن مجاشع ) ولما فاتنح الملك ( بني يربوع ) برأيه هذا : غضبوا وأبوا ، وأصر الملك على رأيسه ، والا حاربهم ، فأبوا واستعدوا للقتال ، وساروا الى موضع ( طخفة ) وتحصنوا به ، فأرسل المنذر في أثرهم جيشاً كبراً من افناء الناس ، عليه حسان أخوه وقابوس ابنه وبعث معهم الصنائع والوضائع ، اشتبك مع ( بني يربوع ) في هذا المكان،وصبر بنو يربوع وثبتواً ، ثم أغاروا على جيش المنذر، فالهزم ووقع القتل فيه ، والهزم قابوس ومن معه،وضرب طارق أبو عميرة (طارق ابن عمىرة ) فرس قابوس فعقره وأسره،وأراد أن بجز ناصيته ، فقال : إن الملوك لا تجزُّ نواصيها ، وأسر حساناً بشر بن عمرو بن 'جوين' ، فعاد المنهزمون الى المنذر، وكان المنذر قد احتبس (شهاب بن عبد (قيس) بن كياس البربوعي) عنده. فلها رأى سوء العاقية ، استدعاه ، فقال له : « يا شهاب ، أدرك ابني وأخي، . فان أدركتها حيين ، فلبني يربوع حكمهم ، وأرد عليهم ردافتهم ، وأترك لهم من قتلوا وما غنموا ، وأعطيهم ألفي بعـير » ، فذهب الى قومـــه وأعادهما ، ووفى الملك بما قال . ونجد للأحوص وللفرزدق ولأم موسى الكلابية شعراً في هذا اليوم ".

وفي عهد المنذر ، كان يوم ( أوارة الأول ) على قول أهل الأخبار . وسببه

ا نهاية الأرب ( ١٥//١٥ ) ٠ ( ٢٢ نهايـة الأرب ( ١٥//١٥ ) ، الاشتقـــاق ( ١٤٧ ) ، ( ومنه طخفة لبني يربوع على قابوس بن المنذر بن ماء السماء ) ، اللسان ( ٢١٣/٩ ) ، ( دار صادر ) ( طخف ) ٠

۲ نهایة الأرب ( ۱۹/۱۵) ، ( بشر بن عمرو والریاحي ) ، العمدة لابن رشیق
 ۲ (۲۰۱/۲) •

٣ البلدان (٣٢/٦) ، النقائض (٢/١٦ ، ٢٨٥) ، (٢/٤٢٩) ، الأغانيي (٣/٣١) ، ابن الأثير (٢/٣٩٦) ، العقد الفريد (٣/٣٥٩) ، أيام العرب (٤٤) .

أن تغلب لما أخرجت (سلمة بن الحارث) عنها ، التجأ الى (بكر بن وائل) ولما بلغ بكراً أذعنت له تغلب ودانت لحكمه ، وقالت له : « لا يملكنا غيرك» فأرسل اليهم (المنذر) يدعوهم الى طاعته ، فسلم يجيبوه ، فحلف المنذر ليسيرن اليهم فان ظفر بهم ذبحهم على قلة جبل أوارة حتى يبلغ الدم الحضيض ، وسار اليهم بمجموعه لير بقسمه ، والتقى بهم بأوارة ، فهزمت بكر ، وأسر ( يزيد ابن شرحبيل الكندي ) ، فأمر المنذر بقتله فقتل ، وقتل خلق كثير من بكر ، وأمر المنذر بذبح الأسرى الرجال على قلة جبل أوارة ، وباحراق النساء ، والى ذلك أشار الأعشى بقوله :

### سبايا بني شيبان يوم أوارة على النار إذ تجلى به فتياتها ا

وختم عام ( 306 م ) هذا النزاع العنيف الذي أتعب الحارث والمنذر فاستراح الجانبان ، ختم بسقوط المنذر بن النعان ( مونذر بر نعمن ) ( ملك العسرب ) صريعاً بيد خصمه الحارث بن جبلة بعيداً عن عاصمة ملكه ، ففي منطقة قنسرين على روايات المؤرخيين السريان ، ففي السنة السابعة والعشرين من حكم القيصر ( يوسطنيانوس ) (جستنيان) (Justinianus) هاجم المنذر منطقة (Rhomaye) التابعة لحكم الروم ، فنازله الحارث بن جبلة ، وتغلب عليه ، وقتله عند عين ( غودايا ) (Wdaja) في منطقة قنسرين . وقد سقط في هذه المعركة أحد أبناء الحارث ، فدفنه أبوه في قلعة هذا الموضع .

و (عودايا) ، هو (العذية) على رأي موسل ، وهو من مواضع منطقة ( بالمرينا) (Palmyrena) ، أي منطقة تدمر ، ومعظم هذه المنطقة هي من أعمال قنسرين " .

ا الأغاني ( ١/٢٢/١) ، الكامــل ، ، لابن الأثير ( ١/٩٥١) ، العقد الفريــه ( ٣٥٤/١) ، العنصر في أخبار ( ٣٥٤/١) ، المختصر في أخبار البشر ( ١/٠٠١) ، مراصد ، ( ١٢٧/١) ، اللسان ( ٤/٣٥) ، البكري ، معجم ( ٢٠٧/١) ، البلدان ( ٢٧٣/١) ، أيام العرب (٩٩) .

۱ ( ۱۸ عسان ( ص ۱۸) ،

Bar Hebraeus, 81, Vol., I, P. 76,

(The English Translation), London, 1932, Michael the Syrian,

Chronicle, Vol., 4, P. 323, Musil, Palmyrena, P. 144, Rothstein, S. 83.

Musil, Palmyrena, P. 144.

وقد فهم ( أوليري ) من روايــة للمؤرخ ( ثيوفانس ) ان المنذر كان حياً حتى سنة ( ٥٦٢ م ) ، وهي السنة التي عقد فيها الصلح بين الروم والفرس ، وفيها توفي أ .

وقد ذكر (هارتمن) (Hartmann) ان المنذر هذا خارب في صفوف الرومان في أيام القيصر (طيباريوس الثاني) (Tiberius II) ، غير انه خامهم وغدر بهم في احدى المعارك التي قادها (موريقيوس) (Mauricius) ، فلما صار (موريقيوس) قيصراً قبض عليه ، ونفى معه زوجته وبعض أبنائه الى جزيرة صقلية ٢ . ولم يقل هذا القول أحد ، وانما قصد المورد الذي استند اليه هارتمن وهو (ايواكريوس) (Evagrius) منذراً آخر غير المنذر الذي نتحدث عنه ٣.

وسبق الأوليري ان ظن هذا الظن ، فذكر ان المنذر حدس ان في الفرس ضعفاً ، وذلك بسبب انقطاع الحروب مدة بين الفرس والروم ، فانضم الى الروم وصار حليفاً لهم ، وحارب معهم . فلم تبين لديه الأمر، عاد الى حلفائه القدامي الفرس . فلما وقع في احدى المعارك أسيراً في أيدي الروم، نفاه القيصر موريقيوس سنة ( ، ۸۵ م ) ونفى معه زوجته وبعض أولاده الى صقلية أو ومصدر وهمها هو اعتادهما على رواية للمؤرخين ( أيواكريوس ) (Evagrius) و ( نيقيفورس كالستوس ) (Ricephorus Callistus) و ( نيقيفورس في هذه الرواية ليس هذا المنذر ، واتما هو المنذر بن الحارث بن جبلة الذي نفي بعد أن المهمه الروم باتصاله من طرف خفي بالفرس ، وانه كان السبب في اخفاق بعد أن الي قادها ( موريقيوس ) يوم كان قائداً ، فلما صار قيصراً ، انتقم منه بالنفي .

أما الذي عليه أكثر الأخبارين فهو: ان قتل المناذر كان في عن أباغ في

O'Leary, P. 160, Theophanes, P. 203.

Paulys-Wissowa, Erster Halbband, S. 1281.

Evagrius Scholasticus, V, 20, VI, 2, Paulys-Wissowa, Erster Halbband, S. 1281.

O'Leary, P. 160, Evagrius, Hist. Eccl., 5, 60, 6, 2; Nicephorus Callistus, 18, 10.

المعركة التي عرفت بـ ( يوم عين أباع ) . وعين أباغ بحسب وصف بعض الأخباريين واد من أودية العراق وراء الأنبار على الفرات بين الكوفسة والرقة ، لا يبعد كثيراً عن الحيرة ! . وسبب وقوع هذه المعركة على ما يقولونه ، هو أن المنذر بن ماء السهاء سار من الحيرة في معد كلها حتى نزل بعين أباغ ، وأرسل الى الحارث الأعرج بن جبلة : إما أن تعطيبي الفدية فأنصرف عنك بجنودي ، وإما ان تأذن بحرب . فأرسل اليه الحارث : أنظرنا ننظر في أمرنا فجمع عساكره وسار نحو المنذر، فلما التقى به في عين أباغ ، اقتتلا ، فقتل المنذر ، وقتل فيها ابنان المحارث . فسار الحارث بولديه القتيلين الى الحيرة ، فأمهبها وأحرقها ودفن ابنيه ما تم عاداً .

ويذكر أهل الأخبار أن (عين أباغ) كانت منازل (إياد) ، وأن (أباغ) رجل من العالقة نزل ذلك المكان فنسب اليه . وقد اختلفت الأقوال في (عين أباغ) فنهم من جعلها موضعاً بين الكوفة والرقة ، ومنهم من جعلها عين ماء ، ومنهم من ينكر أنها عين ماء ، ويرى انها واد وراء الأنبار على طريق الفرات الى الشأم . ومنهم من يجعلها في ( ذات الحيار ) أ .

ويظهر من تعليقات ابن الأثير على هذه المعركة ان من كان يرى أن اسم الملك الغساني الذي انتصر في هذا اليوم هو أبو شمر عمرو بن جبلة بن الحارث ابن حجر بن النعان بن الحارث بن الأيهم بن الحارث بن مارية الغساني ، أو هو رجل من الأزد تغلب على غيرهما . وقد رجح هو رواية من قال إنه الحارث

١ حمزة (ص٧٠٠)، ابن الأثير، الكامل (٢٢٢/١)، العقد الفريد (٣٧٤/٣)، ديوان الحماسة (٣٤٦/٢)، اللسان (٢٩٨/١٠)، أيام العرب (٥١).

ر ۱ (۲۱۲) ، ( ۱ (۲۰۲ ) ، ( ۱ (۲۳۲ ) ، ( طهران ) ، البكري (۱ (۱۶۲)، البندان ( ۱۲۸ ) ، البندان ( ۱۹۸ ) ، البندان ( ۱۹۸ ) ، اللندان ( ۱۹۸ ) ،

Noldeke, Ghass., 18, Rothstein, S. 2, 38.

به ابن الأثير ، الكامل ( 1777 وما بعدها ) ، ( 1777 وما بعدها ) (المنيرية) . أبو الفداء ، المختصر ( 177 ) ، ديوان النابغة ( 175 ) ، البلدان ( 177 ) ، ابن خلدون ( الجزء الثاني ) ، القسم الثالث ( ص 185 ) ، ( بيروت ) ، ( حتى نزل بعين أباغ في ذات الخيار ) ، ابن الأثير ، الكامل ( 1777 وما بعدها ) . أبو الفداء ، المختصر ( 177 ) ، ديوان النابغة ( 175 ) ، البلدان ( 1777 ) ، ابن خلدون ( الجزء الثاني ) ، القسم الثالث ( ص 185 ) ، ( بيروت ) ، ( حتى نزل بعين أباغ في ذات الخيار ) ، ابن الأثير ، الكامل ( 1777 وما بعدها ) .

الأعرج بن جبلة ، وهي رواية أكثرية الأخباريين ً . ويؤيد هذه الرواية روايات المؤرخين السريان الذين سموا اسم ملك عرب الشأم ، فدعوه ( حرث برجابالا ) أي الحارث بن جبلة ( حارث بن جبل ) . ويلاحظ أن ابن العبري استعمل جملة ( ملك العرب ) للمنذر ً . كما استعملها غيره من المؤرخين .

ويرى ( ابن الأثير ): أن ( الحارث ) لما بلغ ( عين أباغ ) ارسل الى ( المنذر ) يقول : إنا شيخان هنا ، فلا تهلك جنودي وجنودك ، ولكن ليخرج رجل من ولدك ، وليخرج رجل من ولدي ، فمن قتل خرج عوضه . فإذا فني أولادك وأولادي خرجت أنا اليك ، ومن قتل صاحبه ذهب بالملك . فتعاهدا على ذلك . فعهد المنذر الى رجل من شجعانه ، فأمره ان يخرج ، ويظهر أنسه ابن المنذر . فلما خرج ، اخرج اليه الحارث ابنه ( ابا بكر ) . فلما رآه ، رجم الى أبيه ، وقال : إن هذا ليس بابن المنذر ، انما هو عبده او بعض شجعانه . فقال له الحارث: يا بني ، أجزعت من الموت ؟ فعاد اليه وقاتله ، فقتله الفارس، فألقى رأسه بعن يدي المنذر . وعاد فأمر الحارث ابنه الآخر بقتاله والطلب بشأر أخيه ، فخرج اليه ، فشد عليه الفارس وقتله . فلما رأى ذلك ( شمر بن عمرو الحنفي ) ، وكانت أمه غسانية ، وهو مع المنذر ، غضب ، وقـــال للمنذر . أيها الملك ، إن الغدر ليس من شيم الملوك ولا الكرام ، وقد غدرت بابن عمك. فغضب المنذر . وهرب (شمر ) ألى الحارث فأخبره . فلما كان الغد ، أرسل الحارث اصحابه ، وحرضهم ، وكانوا اربعين الفاً ، واصطفوا للقتال ، فاقتتلوا قتالاً شديداً ، وقتل المنذر وهزمت جيوشه . فأمر الحارث بابنيه القتيلــن فحملا على بعير ، وسار الى الحيرة فانتهبها وأحرقها ، ودفن ابنيـه بها ، وبني الغريين عليها في قول بعضهم". والمعروف ان الذي بني الغرين هو النعان بن المنسذر فوق قىري ندىميە .

١ ابن الأثير ( ٢٢٢/١ ) ٠

۲ مختصر تأریخ الدول ( ص ۱۶۸ ) ، ( بیروت ۱۸۹۰ ) ، Bar Hebraeus, 81, Vol., I. P. 76.

٣ الكامل ( ١/ ٣٢٠ وما بعدها ) ، العقد الفريد ( ٣٧٤/٣ ) ،

فقال: وقتله الحارث الأعرج ، وهو الحارث الوهاب الجفني يوم عن اباغ . وهو اليوم الذي قيل فيه ما يوم حليمة بسر . وفي كتاب المعارف: أن الذي قتله الحارث الأعرج في يوم حليمة هو المنذر بن امرىء القيس . وكان يوم عين اباغ بعد يوم حليمة . والمقتول في يوم عين اباغ المنذر بن المنذر . وكان خرج يطلب بدم ابيه . فقتله الحارث الأعرج ايضاً . وقد سمعنا ان قاتله مرة بن كلثوم أخو عمرو بن كلثوم التغليي أ .

وقد ذكر ( ابن قتيبة ) في ( كتاب المعارف ) ان الحارث بن ابسي شمر الغساني ، وهو الحارث الأعرج ، هو الذي قتل المنذر بن امرىء القيس ، قتله بـ ( الحيار ٢ ) . ويظهر من خبره هذا ان قتل المنذر انما كان بـ ( الحيار ) ، لا في ( يوم حليمة ) ، وأن ( الحيار ) او ( الحيار ) موضع اقرب ما يكون الى الحرة منه الى بلاد الشام .

وهناك رواية أخرى عن مقتل المنذر بن ماء الساء نجدها مدوّنة في الأغاني ، لم تشر الى عن اباغ ولا الى يوم حليمة ، او ذات الحيار ، خلاصتها . ان شمراً ابن عمرو الحنفي احد بني سحيم هو الذي قتل المنذر بن ماء السماء ، قتله غيلة لما حارب الحارث بن جبلة الغساني ، فبعث الى المنذر بمئة غلام تحت لواء شمر هذا ، يسأله الامان على ان نخرج له عن ملكه ، ويكون له من قبله . فركن المنذر الى ذلك ، وأقام الغلمان معه ، فاغتاله شمر بن عمرو الحنفي ، فقتله غيلة . وتفرق معه من كان مع المنذر ، وانتهبوا عسكره " . وذكر ( ابن دريد ) ان قاتل المنذر الاكبر ، وهو جد النعان بن المنذر ، يوم عين اباغ ، هو (شمر بن يزيد) ، وهو من ( بني حنيفة ) ، وكان في جند الملك الغساني أ .

وتحدث (أبن خلدون) عن (يوم عين أباغ) ، فقال : «كان جبلة بن النعمان صاحب يوم عين أباغ ، يوم كانت الهزيمة له على المنذر بن ماء السماء . وقتل المنذر في ذلك اليوم » . ولكننا نجده يقول في موضع آخر : « عمرو بن

۱ حمزة (ص ۷۰)،

٢ المعارف ( ص ٢٨٣ ) ( طبعة محمد اسماعيل عبد الله الصاوي ) ٠

٣ الأغاني ( ٢١/١١ ) ( دار الكتب المصريــة ) ، العقد الفريــد ( ٣٦/٢ ) ، الإشتقاق ( ٢٠٩ ) ، البكري ( ٢/٤٢ ) ٠

<sup>؛</sup> الاشتقاق ( ۲۰۹/۲ ) ٠

ه ابن خلدون ، الجزء الثاني ، القسم الثالث ( ص ٥٨٦ ) ( بيروت ) ·

عمرو بن عبد الله بن عبد العزى ؛ قاتل المنذر بن ماء السماء في يوم عين اباغ » أ . وذكر ان ( عمراً ) هذا هو ابن عم ( علي بن ثمامة بن عمر بن عبد العزي بن سحيم بن مرة) وهو الذي توجه كسرى أ . وقد ذكر ان (جبلة بن النعان) ، صاحب يوم عين اباغ ، كان منزله بصفين .

وفي رواية اخرى ان (حليمة) كانت قد اخرجت خلوقاً ، فخلقت به الفتيان . ولما خلقت احدهم ، واسمه ( لبيد بن عمرو ) ، دنا منها فقبلها ، فلطمته وبكت ، فأمسكها ابوها ، ثم ذهب من ذهب وفيهم ( شمر بن عمرو الحنفي ) وكانت امه من غسان ، الى ( المنذر ) متظاهرين انهم جاؤوا اليه ليخبروه ان الحارث يدين للمنذر ، وهو يريد ان يعطيه حاجته ، فتباشر اهل عسكر المنذر ، وغفلوا بعض غفلة ، فحمل الغلمان على المنذر وقتلوه ، فقيل : ( ليس يوم حليمة بسر ) ، فذهب مثلاً ٣ .

وذكر ( ابن قتيبة ) ان « الحارث بن ابي شمر الغساني ، وهو الأعرج وجه الى المنذر بن ماء السماء مئة فارس ، فيهم الشاعر ( لبيد بن ربيعة ) ، وأمره عليهم ، فصاروا الى عسكر المنذر ، وأظهروا الهم أتوه داخلين في طاعته ، فلما تمكنوا منه قتلوه وركبوا حيلهم فقتل اكبرهم ونجا لبيد ، حتى اتى ملك غسان ، فأخبره الحبر ، فحمل الغسانيون على عسكر المنذر فهزموهم . وهو يوم حليمة . وكانت حليمة بنت ملك غسان . وكانت طيبت هؤلاء الفتيان حين توجهوا وألبستهم الأكفان والدروع وبرانس الأضريج » أ .

وقد جعل بعض الاخباريين عين اباغ ( ذات الحيار ) ° ، ويفيد قولهم هذا ان عين اباغ هو موضع يقع في منطقة تسمى ذات الحيار ( الحيار ) ، ويرى ( نولدكه ) ان موضع ( الحياران ) الوارد في معلقة ( الحارث ) هو الضاً هذا

المصدر تفسية (ص ٦٢٦) ٠

٧٠ المصدر تقسه ٠

٣ الميداني ، مجمع الأمثال ( ٢/ ٢٩٥ وما بعدها ) ٠

ع الشعر والشعراء (ص ١٤٨) ، (طبعة ليدن) ٠

ه ابن الأثير (٢٣٢/١) ٠

المكان ا . وللتثبت من هذا القول ، لا بد من الوقوف على موضع ذات الحيار ( الحيار ) و ( الحياران ) . وقد ذكر ياقوت الحموي ان الحيار صقع من برية قنسرين ، كان الوليد بن عبد الملك اقطعه المعقاع بن خليد بينه وبين حلب يومان آ . وهذا الوصف لموقع الحيار ينظبق على ما رواه المؤرخون السريان عن موضع مقتل المنذر كما يوافق رأي من جعل عن اباغ ذات الحيار .

وممن ذهب هذا المذهب ، ( ابو الفداء ) ، فقال في حديثه عن ( يوم عين اباغ ) . « ومن ايام العرب يوم عين اباغ ، وكان بين غسان ولحم ، وكان قائد قائد غسان الحارث الذي طلب أدراع امرىء القيس ، وقيل : غيره . وكان قائد لحم المنذر بن ماء الساء . وقتل المنذر في هذا اليوم ، والمزمت لحم ، وتبعهم غسان الى الحسيرة ، وأكثروا بينهم القتل . وعين اباغ في موضع يقال له . ذات الحيار » " .

وذكر ابن عبد ربه المتوفي سنة ٣٢٨ ه ان القتيل في يوم عين اباغ هو المنذر ابن ماء المسماء، وهو الذي تولى ملك الحيرة بعد قابوس وقبل النعان بن المنذر، الذي قربه ( عدي بن زيد العبادي ) الى كسرى . واما القاتل ، فهو الحارث الغساني أ . ومرد امثال هذا الاختلاف في اسماء الملوك في الروايات ، الى تشابه الاسماء اذ يصعب على الرواة ، وهم يعتمدون في رواياتهم على الحفظ ، ان مميزوا بعد مدة بن امثال هذه الاسماء ، فيحدث لهم مثل هذا الاضطراب .

ونجد هذا الرأي عند ( النويري ) كذلك ، اذ جعله ايضاً والد ( النعان ) الملك الاخير من ملوك الحسيرة ، والذي قتله كسرى كما سنرى فيما بعد " . والنويري هو عيال على ( ابن عبد ربه ) في كثير من الاخبار ، ولا سيما اخبار الايام .

. . .

١ وهو الرب والشهيد على يوم الحيارين والبلاء بلاء ٠

المعلقة ٠ البيت ٨٢ ، شرح الزوزني ( ص ١٦٩ ) ،

۲ البلدان ( ۳/۵/۳ ) ۰

٣ المختصر في تأريخ البشر ( ١/٩٧) ( بيروت ) ٠

العقد الفريد ( $\bar{\Gamma}/111$ ) ، ( $\bar{\Gamma}/77$ ) (لجنة التأليف والترجمة والنشر ،  $\bar{\Gamma}/711$ ) ( العقد الفريد ( $\bar{\Gamma}/7111$ ) •

نهاية الأرب ( ١/٣٠) وما بعدها ) ٠

ويتبين من غربلة الأخبار الواردة عن ( يوم أباغ ) ، ( يوم عين أباغ ) ان من الأخباريين من يرى ان يوم عين أباغ ويوم حليمة ، هما يوم واحد،ولا فرق بينها ، وقالوا انما عرف ذلك اليوم بـ ( يوم حليمة ) ، لبروز اسم (حليمة ) فيه ، وهسي بنت ملك غسان ، تخلّق المحاربين وتحثهم عـــلى القتال . وان من الأخباريين من جعل ( يوم حليمة ) يوماً آخر مغايراً ليُوم عين أباغ، ثم اختلفوا فيه ، فمنهم من جعله قبل يوم عين أباغ ، ومنهم من جعله بعده . وقد ذكروا انه كان يوماً عظيماً ، اشترك فيه عدد كبير من المقاتلين ، ( وعظم الغبار حتى قيل : ان الشمس قد أنحجبت وظهرت الكواكب المتباعدة من مطلع الشمس ١٠. وهذا مما يدل على اشتراك عدد كبير من المقاتلين فيه . وممن ذهب الى ان (يوم وقال : انه وقع في موضع يعرف بـ ( مرج حليمة ) ، وسببه ان المنذر لما قتل أراد ابنه (الأسود) الأخذَ بالثأر ، فسار في جيش لجب ، والتقى بجيش (الحارث) في ( مرج حليمة ) . ولما طالت الحرب ، أمر الحارث ابنته ( هند ) بأن تخلق فقال لبيد بن عمرو الغساني لأبيه : يا أبي أنا قاتل ملك الحيرة أو مقتول ، ثم ركب فرسه ، وشد على الأسود ، فقتله ، والهزمت لحم ثانية ، وقتلوا في كل وجه . وانصرفت غسان بأحسن ظفر في تفاصيل أخرى لا مجال لشرحها هنا؟ .

فيتبين من خسير ( ابن الأثير ) هذا ان الموضع الذي وقسع فيه القتال اسمه ( مرج حليمة ) ، وان اسم ابنة الحارث هو ( هند ) لا حليمة ، وان المقتول فيه هو ( الأسود ) لا المنذر ، وان هذا اليوم قد وقع بعد ( يوم عين أباغ ) .

وفي رواية ان الغساسنة تمكنوا في المعركة التي سقط فيها المنفر من أسر أحد أبنائه وهو امرؤ القيس ، وبقي في أسرهم الى أن أغارت بكر بن واثل على بعض بوادي الشام ، فقتلوا ملكاً من ملوك غسان ، واستنقلوا امرأ القيس بن المنذر ، وأخذ عمرو بن هند بنتاً لذلك الملك يقسال لها ميسون ". وقد ذهب (كوسان دي برسفال ) الى أن هذه الغارة كانت بقيادة أحد أبناء المنسذر القتيل ، وانها

البلدان ( ٢/ ٣٢٥ وما بعدها ) ، أبو الفداء ، المختصر ( ٩٧/١ ) ٠

الكامل ( ١/٣٠٠) وما بعدها ٠

الأغاني ( ١١/٨١) .

كانت غارة انتقامية وقعت بعد المعركة التي سقط فيها ابن ماء السهاء . وقد أشار الحارث بن حلزة الى ذلك في شعره مفتخراً :

وفككنا غل امرىء القبس عنه بعد مـــا. طال حبسه والعنـــاء

وقسد زعم الشرّاح أن امرأ القيس هذا كان معروفاً بماء الساء أما الملك الغساني القتيل ، فلم يشروا الى اسمه ، وأشك في الذي رواه الأخباريون من أنه كان ملكاً . وأرى احمال كونه أحد أبناء الملوك . واستعال جملة (رب غسان)، هي من باب التفخيم للعمل الذي قامت به بكر .

وذكر بعض الرواة أن حجراً الكندي ، وهو في نظرهم حجر بن أم قطام، غزا امرأ القيس هذا ، وكانت مع حجر جموع كثيرة من كندة ، غير أن بكراً التي كانت مع امرىء القيس قاتلته ، وقتلت جنوده ".

وذهب بعض الأخبارين الى أن مقتل المنذر بن ماء السماء هو في يوم حليمة، قتله الحارث بن أبي شمر الغساني. وسبب تسمية ذلك اليوم بيوم حليمة أن حليمة ابنة الحارث كانت تخلق قومها وتحرضهم على القتال في ذلك اليوم. وذهب آخرون الى أنه موضع أ

وفي رواية تنسب الى ابن الأعرابي أن بني تغلب حاربوا المنذر بن ماء السهاء، ولكنهم غلبوا على أمرهم ، فلحقوا بالشأم خوفاً منه . وبقوا هناك ، فر بهم عمرو بن أبسي حجر الغساني في رواية ، أو الحسارث بن أبسي شمر الغساني في رواية أخرى ، فلم يستقبلوه ، فانزعج من ذلك ، وتوعسدهم ، وأن عمرو بن كلثوم نهاه عن ذلك .

وقد روى بعض أهل الأخبار أبياتاً من الشعر ، زعموا أن ابنة المنذر قالتها في رثاء والدها ، ففي جملتها :

Caussin, Essai, II, 116.

ر الأغاني ( ٤٨/١١ وما بعدها ) ( دار الكتب المصرية ) ٠

٣ الأغاني ( ١١/ ٤٩) ( دار الكتب المصرية ) •

<sup>؛</sup> البلدان ( ٣/٠٠٣ ) ، الكامل ، لابن الأثير ( ١/٣٢٦ وما بعدها ) ·

الأغاني ( ۱۱/۵۷ وما بعدها ) ٠

# وقالوا : فارساً منكم قتلنا ، فقلنا : الرمح يكلف بالكريم بعين أباغ قاسمنا المنايسا فكسان قسيمها خسر القسم

وينسب الى المنذر بناء الغربين في بعض الروايات ، وكان السبب في ذلك كما يقول الأخباريون أنه كان له نديمان من بني أسد يقال لأحدهما خالد بن نضلـــة ( مضلل ) ( خــالد بن المضلل ) والآخر عمرو بن مسعود ( عُمرو بن مسعود فحفر لها حفيرتان فدفنا حيين . فلما أصبح استدعاهما ، فأخبر بالذي أمضاه فيهما، فغمَّه ذلك ، وقصد حفرتهما ، وأمر ببناء طربالين عليها ، وهمـــا صومعتان . فقال المنذر : ما أنا عملك إن خالف الناس أمري . لا بمر أحد من وفود العرب َالِا بينها ، وجعل لها في السنة يوم بؤس ويوم نعيم ، يُذبح في يسوم بؤسه كلَّ من يلقاه ويغري بدمه الطربالين ، ومحسن في نعيمه الى كل من يلقى من الناس ومحملهم ومخلع عليهم . وقد ظل المنذر على عادته هذه الى أن حدث له حادث، أظهر فيه رجل ظهر يوم بؤسه وفاء ً عظيماً ، فعفا عنه ، وترك تلك العادة وتنصر. وكان الرجل الذي بر ّ بوعده فحضر بعد عام ليأخذه سيف الجلاد نصرانياً، والذلك تنصر المنذر . وذكروا أنه لم يكن يتورع من ذبح أعز الناس عليه اذا ظهر لــه يوم بؤسه . فلما ظهر الشاعر الشهير عبيد بن الأبرص الأسدي ، لم ينجه شعره من مصبر ذلك اليوم٬ . وذكروا أن الرجل كاد يسلمه سوء طالعه الى يد الجلاد، هو حنظَلة الطائي ، وأنَّه ترهب بعد هذا وابتني ديراً له هو الدير المعروف بدير حنظلة . وأما الذي كفل ذلك الرجل حتى يعود بعد عام ، فرجـل من أشراف القوم هو شريك بن عمرو . وذكروا أيضاً أن حنظلة هذا هو عم أياس بن قبيصة الطائي ملك الحبرة" .

١ اللسمان ( ٤١٧/٨ ) ( بيروت ) ٠

البلدان ( ١/٣٨٣ وما بعدها ) ، الأغاني ( ٥/٢١٣ ) ( دار الكتب المصرية ) ، البكري ، معجم ( ص ١٩٤ ) • ( طبعة ليدن ) ، ابن قتيبة • الشعر (ص١٤٤) ، الأغاني ( ١٩٠/٣٨ ) ، القالي • الامالي ( ١٩٥/٣ ) ، ( طبعة دار الكتب المصرية ) ، ابن هشام ( ١٠١/ ٤ ) ، شرح قصيدة ابن عبدون ( ١٣٢ ) ، شعراء النصرانية ( ص ٦٠٠ ) ، الحور العين ، للحميري ( ص ٢٧ ) ، رسالة الغفران ( ١٨٢ ) ، طبقات ابن سلام ( ٣١ ) •

و شعراء النصرانية ( ص ٨٩ ) ٠

وورد في بعض الروايات أن ( المنذر بن ماء السماء ) ، خرج في يوم بؤسه، وكان يوماً يركب فيه فلا يلقى أحداً إلا قتله ، فلقي في ذلك اليوم ( جابر بن رألان ) أحد ( بني ثعل ) ومعه صاحبان ، فأخذتهم الحيل بالثوية ، فأتى المنذر فقال : اقترعوا ، فأيكم قرع ، خليت سبيله ، وقلت الباقين . فاقترعوا، فقرعهم جابر ، فخلى سبيله ، وقتل صاحبيه ، فلما رآهما يقادان ليقتلا ، فال عز برز . ورووا في ذلك شعراً نسبوه الى جابرا .

ومن الأخباريين من نسب بناء الغريين الى النعان الثالث ، ومنهم من نسبهما الى جذيمة ، وذهب آخرون الى نسبة الغري الى الحارث الغساني . ويرينا هذا الاختلاف مبلغ جهلهم بأصل الغريين .

وقد ذكر (النويري) ان الغرين أسطوانتان كانتا بظاهر الكوفة ، بناهما (النعان بن المندر بن ماء الساء) على جاريتين كانتا قينتين تغنيان بين يديه ، فاتتا ، فأمر بدفنها ، وبنى عليها الغريين . وذكر أيضاً ان « المندر غزا الحارث ابن أبي شمر الغساني، وكان بينها وقعة عين أباغ، وهي من أيام العرب المشهورة ، فقتل للحارث ولدان ، وقتل المندر ، والمزمت جيوشه ، فأخسد الحارث ولديه وجعلها عدلين على بعير ، وجعل المندر فوقها، وقال : ما العلاوة بدون العدلين؟ فذهبت مثلاً ، ثم رحل الى الحيرة ، فانتهبها وحرقها ، ودفن ابنيه بها ، وبنى فذهبت مثلاً ، ثم رحل الى الحيرة ، فانتهبها وحرقها ، ودفن ابنيه بها ، وبنى الغيين عليها » . وقد ذكر ان (المنصور) أمر بهدم أحدهما ، لكنز توهم انه تحتها ، فلم بجد شيئاً .

وهذا الذي يرويه أهل الأخبار عن سبب بناء الغريان ، هو من القصص الذي ألفناه ، وعودنا أصحاب الأخبار سماعه ، فلا قيمة تأريخية له في نظرنا ، وان أكد لنا الأخباريون أو حاولوا التأكيد بأنه حق ، وانه أمر مسلم به وشائع معروف ، وان عبيداً لقي حتفه لظهوره يوم بؤس المنذر أو النعان . وقد يكون ذلك مسلماً به عندهم ، غير اننا لسنا من السذاجة محيث نصدق بأمنال هذا القصص لمجرد انه شائع معروف ، فليس كل شائع معروف أمراً صحيحاً مجب الأخذ به .

الفاخر ( ص ۷۳ ) ۰

Rothstein, S. 140.

٢ نهاية الأرب ( ١/٣٨٧ ) ٠

ونحن لا نريد أن ننكر وجود الغرين ، فليس الى نكرانها أو نكران (الغري) من سبيل . ولكننا كما قلت ننكر هذا القصص الذي يرويه الأخباريون عن هذين الغريين ، لأنه قصص نشأ كما نشأ أمثاله عن جهل الناس أو أهل الأخبار بأصول الأشياء ، فلما احتاجوا الى معرفة الأسباب ، أوجدت لهم مواهبهم هذا القصص الطريف ، وهو أمر لم ينفرد به زمان دون زمان ، فما زال الناس يبتدعون قصصاً ثم يروونه ، ويتناقلونه على انه شائع صحيح ، مع ان تأريخ ابتداعه لا يبعد عن زماننا بكثير ، وأهل الحي بهذا القصص عارفون .

أما ان الغريين حفرتان دفن في كل حفرة منها رجل حي، لأنه عربد وسكر، وتحدث بكلام غاظ الملك ، وما أشبه ذلك من قصص ، فأمر لا نستطيع أن نقف منه موقفاً ايجابياً ، ولا نسلم به . ففيه شيء من أثر الصنعة والتكلف . ولكننا نستطيع أن نقول ان الغري أو الغريين من المواضع التي كانت لها صلة بعبادة الأوثان، ومن الجائز الها كانا محصصين لتقديم الذبائيح والقرابين في المواسم الدينية وفي الأعياد . وقد عرفت مثل هذه العادات عند شعوب أخرى ، فكانت تهرق دماء الذبائح عند الأنصاب ثم تطلى بها . وما الغريان الا نصبان من هذه الأنصاب على ان الأخباريين أنفسهم قد ذكروا ان الغري نصب كان يذبح عليه العتائر ، على ان الأخباريين أنفسهم قد ذكروا ان الغري نصب كان يذبح عليه العتائر ، كا ذكروا ان الغريين كانا طربالين ، والطربال صومعة على رأي ، وشيء مرتفع عند الأكثرين . فلا يستبعد أن يكون الغريان موضعين من مواضع ذبح القرابين عند الأكثرين . فلا يستبعد أن يكون الغريان موضعين من مواضع ذبح القرابين الأصنام .

ويذكر أهل الأخبار أن (شريك بن مطر )، وهو جد (معن بن زايدة)، كان من أكبر الناس عند المنذر. وكان له ولد اسمه (الحارث) ويلقب بـ (الحوفزان) وهو من بني (شيبان) ٢.

١ البلدان ( ٢٨٢/٦ ) ٠

٢ الاشتقاق ( صُ ٢١٥ ) ٠

## الفَصْلُ الثَّامِنُ وَالنَّلَاتُون

## عمروبن هند

والذي خلف المنذر على ملك الحيرة بعد وفاته، هو ابنه عمرو بن هند المعروف ب (مضرط الحجارة) ، وهو لقب يشير بالطبع الى قوة ابن هند وشدة بأسه، وقد عرو بأمه (هند بنت عمرو بن حجر الكندي آكل المرار) ، فهو كندي من جهة أمه ، وعرف أيضاً ب ( محرق الثاني ) على رواية حمزة ، وبد ( المحرق ) في رواية لغيره . وقد كان له من الأشقاء من أمه : قابوس والمنذر .

ویری بعض الباحثین احمال کون (هند) من (آل غسان) ، والیها ینسب دیر هند . ویری أن حکم ابنها عمرو کان فیما بین السنة (۵۵۶) والسنة (۲۹۵م).

وزعم ابن الأثير أن الذي تولى الملك بعد المنذر بن ماء السماء هو ابنه المنذر ابن المنذر بن ماء السماء المعروف بـ ( الأسود ) ، وأنه لما استقر الأسود وثبت قدمه جمع عساكره وسار الى الحارث الأعرج طالباً بثأر أبيه ، ونزل برج حليمة. ووصل الحارث الى هــذا المرضع كذلك ، واقتتل الطرفان أياماً ولم ينتهيا الى

ر حمزة ( ص ۷۲ ) ، معجم الشعراء ( ص ۲۰۵ وما بعدها ) ، مفاتيح العلــوم ( ٦٩ ) ٠ مرح ديوان لبيد ( ص ٢٦٣ ) ٠

نتيجة . فلما رأى الحارث طول الوقت، نادى في فتيان غسان : « يا فتيان غسان، من قتل ملك الحيرة زوجته ابني هنداً » . فلما سمع ذلك لبيد بن عمرو الغساني، شد على الأسود فقتله ، وانهزم أصحابه ، فنزل لبيد واحتز رأس الأسود، واقبل به الى الحارث ، فألقى الرأس بين يديه ، فوافق الحارث على اعطاء لبيد ابنته ، ثم إن لبيداً انصرف ليواسي أصحابه ، فرأى أخاً الأسود يقاتل الناس ، فتقدم لبيد فقاتل فقتل ، ولم يقتل في هذه الحرب بعد تلك الهزيمة غسيره . وانهزمت لحم ثانية ، وكثر فيها القتل . وذكر الأخباريون أن هذا اليوم هو من أيام العرب الكبرى إذ سار الأسود بجمع من عنده من عرب العراق ، وأقبل الحارث بجميع من عنده من عرب العراق ، وأقبل الحارث بجميع من عنده من عرب العراق ، وأقبل الحارث بجميع من عنده من عرب المنافر ابنه المنذر الأسود وجعلته صاحب مرج حليمة المنفر وجعلته صاحب مرج حليمة المنافر المنافر المنافر المنافرة المنافر والمنافرة وا

وتذكر رواية ان جيش الحارث الأعرج بن جبلة أسر كشيراً ممن كان مسع المنذر من العرب ، وفيهم مئة من تميم ، فيهم شأس بن عبدة . ولما سمع أخوه علقمة ، وفد الى الحارث مستشفعاً وأنشده قصيدة مدح طويلة ، فمن عليه، وأطلق له الأسرى من تمم ، وكساه وحباه .

وهناك رواية أخرى عن مقتل المنذر بن المنذر ، خلاصتها : ان الحارث بن أبي شمر جبلة بن الحارث الأعرج خطب الى المنذر ابنته هنداً ، وقصد انقطاع الحرب بين لحم وغسان فوافق المنذر على ذلك . غير ان هنداً أبت عليه ذلك ، فحقد الحارث على آل لحم . فلما خرج المنذر غازياً ، بعث الحارث جيشاً الى الحيرة ، فانتهبها وأحرقها ، فانصرف المنذر عن غزاته وسار يريد غسان . وبلغ الحير الحارث ، فجمع أصحابه وقومه ، فسار بهم ، فتوافقوا في عين أباغ . فاصطفوا للقتال ، واقتتلوا قتالاً شديداً ، وحملت ميمنة المنذر على ميسرة الحارث فاصطفوا لبنه ، فقتلوه والهزمت الميسرة . وحملت ميمنة الحارث على ميسرة المنذر ، فالهزم من بها وقتل مقدمها ( فروة بن مسعود بن عمرو بن أبيي ربيعة بن ذهل ابن شيبان ) ، وحملت غسان من القلب على المنذر فقتلوه ، والهزم أصحابه في كل وجه ، وقتل منهم خلق كثير ، منهم فاس من بيي تميم ، ومن بي حنظلة،

١ ابن الأثير ( ١/٣٢٣ وما بعدها ، ٢٢٥ ) ، البلدان ( ٣٠٠٣ ) ٠ ٢ أيام العرب ( ٥٥ وما بعدها ) ٠

ووقع عدد في الأسر ، ومن هؤلاء الأسرى : ( شأس بن عبدة ) شقيق علقمة ابن عبدة من شعراء الجاهلية المعروفين . فالقتيل في هذه المعركة وعلى هذه الرواية اذن هو المنذر بن المنذر بن ماء السماء ، لا المنذر بن ماء السماء .

وقد تشكى ابن الأثر كما تشكى قبله حمزة من اختلاف الأخباريين في الروايات، ومن تضارب الروايات بعضها ببعض ، ومن تقديم الأيام وتأخيرها، وفي الشخص المقتول ، فذكر ان من الأخباريين من يقول ان يوم حليمة هو اليوم الذي قتل فيه المنذر بن المنذر بن المنذر بن المنذر بن ماء السهاء ، ويوم أباغ هو اليوم الذي قتل فيه المنذر بن المنذر ، ومنهم من يجعل اليومين واحداً ، فيقول لم يقتل الا المنذر بن ماء السهاء ، وأما ابنه المنذر فات بالحيرة . وقيل ان المقتول من ملوك الحيرة غيرهما . وقد رجح ابن الأثير رواية القائلين ان المقتول هو المنذر بن ماء السهاء ، ورجح أيضاً رواية من يقول ان المنذر بن المنذر لم يقتل ، وانما مات حتف أنفه! .

ويذكر أن (علقمة بن عبدة) الشاعر الجاهلي ، ذهب الى الحارث ، فمدحه بقصيدة شهيرة ، رجاء استعطاف الملك ، ليمن عليه بالعفو عن أخيه ، فيفكه من أسره ، فاستحسن الملك شعره وفرح به ، ومن عليه بفك أسره ، وبفك أسر جميع من وقع من قومه في الأسر . فلما عادوا الى ديارهم ، أعطوا شأساً أموالا وأكسية وإبلا ، فحصل من ذلك له مال كثير .

وفي يوم (حليمة ) ورد المثل . ( ما يوم حليمة بسر ۖ ) ٣ .

أعود بعد الكلام على ( المنذر بن المنذر ) الى الحديث عن عمرو بن هند شقيقه ، فأقول : يظهر من هذه الروايات المذكورة عنه ، ومن هذا الشعر الوارد اسمه فيه ، أنه كان رجلاً سريع الانفعال ، يتألم بسرعة مما يقال له ، ولذلك حدثت له مشكلات عديدة لم تكن لتحدث لولا هذا الحس المرهف عنده ، الذي جعله عرضة لهجو الشعراء ، والشعراء ألسنة الناس وأبواق الدعاية في ذلك العهد، وقصته مع طرفة بن العبد والمتلمس معروفة مشهورة أ

ابن الأثير ( ١/٢٥) .

٢ أَبَنَ الأثنير (١/٣٢٦ وما بعدها) ٠

٣ مجمع الأمثال ، للميداني ( ٤٠٨/٢ ) ٠

<sup>؛ (</sup>صحيفة المتلمس) ، الأغاني ( ١٩٤/٢١ ) ، خزانة الأدب ( ٢١٢/١ ) ، اليعقوبي ( ١٢٧١ ) ، الفاخر ( ص ٦٠ ) ، شعراء النصرانية ( ص ٣٣٧ ) ،

ويصفه أهل الأخبار بالشدة والصرامة ، بل جعلوه شريراً ، وزعموا أنه كان له يوم بؤس ويوم نعيم ، فيوم يركب في صيده يقتل أول من لقي ، ويوم يقف الناس ببابه فإن اشتهى حديث رجل أذن له ، فكان هذا دهره ، وقالوا : إنه كان لا يبتسم ولا يضحك . وكانت العرب تسميه ( مضرط الحجارة ) لشدة ملكه ، وكانوا يهابونه هيبة شديدة ، وكان عاتباً جباراً ويسمى محرقاً أيضاً، لأنه حرق نبي تميم ، وقيل : بل حرق نخل اليامة .

وقد وصف الشاعر ( الرهاب العجلي ) الملك ( عمرو بن هند ) بأنـــه ملك ( يعتدي وبجور ) وذلك في معرض وصفه للسدير " .

وقد أصبحت الحيرة موثل الشعراء في أيام عمرو بن هند ، فلأكثر مشاهب الشعراء الجاهلين خبر مع هذا الملك ، كانوا يحضرون اليه من أماكن نائية لانشاده شعرهم ولنيل جوائزه ، ولم تكن مجالسه لتخلو من منافسة الشعراء بعضهم لبعض ، ومن نقد بعضهم شعر بعض ، كالذي حدث بين طرفة والمسيب بن علس على ما يذكره الأخباريون ، وقد كانت لمثل هذه المنافسات أهمية كبيرة في مجتمع ذلك اليوم ، لما كان لها من أثر في نفوس القبائل ، وطالما أدت الى غضب القبائل وغضب الملك نفسه ، وغضب الشعراء على منافسيهم وعلى الملك ، لاعتقادهم بتحزبه لأحد الحصمين .

وذكر بعض الرواة أن سبب هجاء ( طرفة ) عمرو بن هند ان عمرو بن هند كان يتباطأ في مجلسه في استقبال الناس . فإذا جلس لشرابه ، أخذ الناس بالوقوف على بابه حتى ينتهي من مجلس أنسه ، فيسمح عندئد لذوي الحاجات بالدخول عليه ، كما كان يصرف وقته بالتلهي بالصيد والقنص ، مما جعل وقته

ر شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ، للأنباري ( ص ١٢٢ ) ، العقد الثمين في دواوين الشعراء الستة الجاهلين ، ( ص ٣١٧ ) .

٢ خزانة الأدب ( ١/٧١١ ) ، شعراء النصرانية ( ٣٠٥/١ ) ٠

ابي القلب أن يهوى السدير وأهله وأن قيل : عيش بالسدير غرير
 فـــلا أنذر الحـــي الذي نزلوا به وأني لمن لم يأتــه لنذيـــر
 بــه البق والحمـــى وأسد خفية وعمرو بن هند يعتـدي ويجـود
 الأغاني ( ٢١/ ٢٩٥ ) ( القسم الثاني ) ، بيروت ( ١٩٥٧ ) ٠

ه معراء النصرانية ( ص ٣٠٤ ، ٣٥٠ وما بعدها ) ٠

يضيق عن استقبال الناس ، فصاروا يتكالبون على بابه ليجدوا وقتاً يدخلون فيه عليه ، فاستاء طرفة من هذه المعاملة . وقال شعراً يهجوه فيه ، كان في جملة ما جاء فيه .

فلیت لنا مکان الملك عمرو لعمرك إن قابوس بن هنـد قسمت الدهر في زمن رخي

رغوثاً حول قبتنا تخور ليخلط ملكه نوك كتـــير كذاك الحكم يقصد أو يجور

فبلغ الشعر ( عمرو بن هند ) ، أبلغه إياه ( عبد عمرو ) ، وكان من سادات الناس في زمانه ، وكان زوج أخت ( طرفة ) ، وقد هجاه ( طرفة ) أيضاً . فلما أنشد (عمرو بن هند) هجاء طرفة له على سبيل المزاح والاستخفاف بشأنه ، قال له ( عبد عمرو ) : أبيت اللعن ! ومما قال فيك أشد مما قال في فأنشده الأبيات . فقال عمرو بن هند : أو قد بلغ من امره ان يقول في مشل هذا الشعر . فكتب الى رجل من عبد القيس بالبحرين ، وهو المعلى ليقتلمه . فقال له بعض جلسائه : إنك إن قتلت طرفة ، هجاك المتلمس وهو رجل مسن عرب، وكان حليف طرفة، وكان من بني ضبيعة فأرسل عمرو الى طرفة والمتلمس فكتب لها الى عامله بالبحرين ليقتلها ، وأعطاهما هدية من عنده وحملها، وقال أن قد كتبت لكا عباء ، فأقبلا حتى نزلا الحيرة ، وارتاب المتلمس بأمر الصحيفة واستقبال عمرو لها ، ففك ختمها وعرضها على غلام من أهل الحيرة ، فقرأها ، فاذا فيها أمر بقتله ، فأخذ الصحيفة فقذفها في البحيرة وقال :

وألقيتها بالثني من جنب (كافر) كذلك أُلقي كل رأي مضال

وأشار على طرفة بفك خاتم صحيفته أيضاً ليقرأها له ، ولكنه أبى ، وذهب الى صاحب البحرين، فوجد هناك نهايته في قصص منمق محبّر يرويه أهل الأخبار .

١ الشعر والشعراء ( ص ٨٩ وما بعدها ) ، ( ليدن ) ٠

٢ شرح المعلقات السبع ، للزوزني ( ص ٤٢ وما بعدها ) ، الاغاني ( ٢١/٢١ ) ،
 ديوان طرفة بن العبد ( ص ٩ ) ، شرح القصائد العشر ، للزوزنسي ( ١٠ ) ،
 الشعر والشعراء ( ص ٨٥ وما بعدها ) ٠

ويذكر بعض أهل الأخبار ان قبر طرفة بهجر ، وهو معروف هناك .

وللشاعر (طرفة بن العبد) شعر يعاتب به (عمرو بن هند) ، ويحرضه فيه على الطلب بحق أخيه (معبد) ، الذي أغير على إبـــل له ، وكانت في جوار (عمرو بن هند) فانتهبت . ويقول فيه : نجن في طاعتك ، ومضر في طاعتك، فا بالنا أغير علينا ، وكلنا ندين لك .

ولطرفة شعر في هجاء (قابوس) كذلك . ونرى بعض الأخباريين ينسبون الله يومين : يوماً يصيد فيه ، ويوماً يشرب فيه ، فيقف الناس ببابه حيى يأذن لهم بالدحول اليه ، ولذلك سئم منه طرفة فهاجاه وهجا عمرو بن هند شقيقه معه". وينسب بعض أهل الأخبار هذه القصة الى عمرو بن هند .

ويتبن من حديث الأخبارين عن صحيفة المتلمس ، ومن قصة نهاية طرفة في البحرين ، ان البحرين كانت تابعة في ذلك العهد لملك الحسيرة ، وان حاكمها كان عاملاً لعمرو بن هند ، وقد ورد في رواية ان اسم عامل عمرو بن هند هو ( أبو كرب ربيعة بن الحرث ) ، وهو من ذوي قرابة ( طرفة ) فلما علم محمر ( طرفة ) لم يقتله ، وكتب الى ( عمرو بن هند ) انه لن يقتله ، وقد اعتزل عمله . فعين عمرو عاملاً آخر مكانه اسمه في بعض الروايات ( عبد هند ) . وتقول رواية أخرى ان قاتل طرفة هو ( المكعر ) عامل البحرين ، قتله بكتاب عمرو بن هند على عمان والبحرين على رواية هؤلاء الرواة . وتزعم رواية أخرى ان الذي قتله رجل من ( الحواثر )

خزانة الأدب ، ( ١/٢١٦) ، مجمع الأمثال ، ( ١/٢١٦) ، الأغاني ( ٢٣/٢٥ وما بعدها ) •
 وما بعدها ) ( بيروت ١٩٥٥ م ) ، أمالي المرتضى ( ١/٨٣/١ وما بعدها ) •
 الشعر والشعراء ( ١٣١ وما بعدها ) •

۲ لعمرك ما كانت حمولة معبد على جدها حربا لدينك من مضر
 ۱ للعانى الكبير ( ۱۱۱۸/۲ ) ، شرح القصائد العشر ( ص ۱۸۲ ) .

٣ شعراء النصرانية (٢٠٥/١) ٠

<sup>؛</sup> البطليوسي • الاقتضاب ( ١٠٤) ، شعراء النصرانية ( ص ٣٢١ ، ٣٣٠ وما بعدها ) ، (دار صادر) ، بعدها ) ، (دار صادر) ، المبدان ( ٢٠٨/٧ ) •

<sup>،</sup> مجمع الأمثال ( ١/٢١٤ وما بعدها ) •

٦ معجم الشعراء (ص ٢٠١) ، الاغاني (٣/٥٢٤) ٠

سرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ، للأنساري ( ص ١١٦ ) ، الشعسر والشعراء ( ص ٩١ ) .

اسمه ( التربيع بن حوثرة ) ( أبو ريشة ) ( أبو رائشة الحوثري ) وكان، (عمرو ابن هند ) قد اختاره وعيّنه على البحرين : حين همت ( بكر بن وائل ) بعامل ( عمرو بن هند ) . وتزعم رواية أخرى ، أن قاتله هو ( المعلي بن حنش العبدي ) وان الذي تولى قتله بيده هو ( معاوية بن مرة الأيفلي ) من ( حسي طسم وجديس ) .

وفر المتلمس الى بلاد الشأم حيث الغساسنة أعداء المناذرة ، وصار بمدحهم وبهجو عمرو بن هند ، واستقر بـ ( بصرى ) الى أن هلك . وقد خلف ولدا اسمه ( عبد المنان ) . وهناك قصص عن كيفية عودته الى زوجته ، وعن وصوله اليها ساعة عقد قرانها لرجل جديد في كنيسة ، لظن أهلها انه كان قد مات ملا . وقد سخر (المتلمس) في أشعاره من ( عمرو بن هند ) ، وأقذع في هجائه حتى قال فيه :

ملك النهار فأنت الليل مومسة ماء الرجال على فخذيك كالقرس

ووصفه فقال : انه ( أخنس الأنف ) ، وان أضراسه كالعدس ، الى غير ذلك من هجاء مر شديد .

وأود أن أبيّن ان من الرواة من ينسب هذا الهجاء الى شاعر آخر ، قالوا ان اسمه ( عبد عمرو بن عمارة ) ، وذكروا انه قاله في هجاء (الأبيرد الغساني) " . ويظهر من رسالة الغفران ، أن للناس أقاويل في مقتل (طرفة) ، ورد فيها:

د ديوان طرفة بن العبد (ص ٥) (كرم البستاني) ، الشعر والشعراء لابنن قتية (١٣٧ ، ١٤٤) ٠

راجع عن طرفة • الأغاني ( ٢١/ ٢١ وما بعدها ) ، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ، للانباري (ص ١٥ وما بعدها ) ، شرح القصائد العشر ، للتبريزي (ص ٩٨ ) ، رسالة الغفران ، لأبي العلاء المعري (ص ٣٢٦ وما بعدها ) ، (تحقيق الدكتورة بنت الشاطئء ) ، طبقات ابن سلام ( ١٦ ) ، الشعر والشعراء (ص ٨٨ ) ، شعراء النصرانية ، للويس شيخو ، (ص ٢٩٨ وما بعدها ) ، شرح ديوان الحماسة ، للمرزوقي ، ديوان طرفة • بيروت ، شرح المعلقات السبع للزوزني ( دمشق ١٩٦٣ م ) ، خزانة الأدب ، للبغدادي ( ١٤١٤) ) الحيوان ( ٣/٦٦ ) ، معجم الشعراء ، للمرزباني ( ص ٢٠١ وما بعدها ) ، المؤتلف والمختلف ، للأمدي ( ص ١٤٦ ) ،

ولا لعمرو بن هند غير متنب يا أخنس الأنف والأضراس كالعدس الأغاني ( ١ من القسم الثاني ص ٢٩٣ ) ، الاغاني ( ٢٠/١٤ ) .

« ولقسد كثرت في أمرك أقاويل الناس : فمنهم من يزعم أنك في ملك النعان اعتقلت ، وقال قوم : بل الذي فعل به ما فعل عمرو بن هند  $^{1}$  .

و تطرق ( الشريف المرتضى ) في أماليه الى موضوع قتل ( عمرو بن هند ) لطرفة ، فذكر أن عامل البحرين يومئذ هو ( المعلى بن حنش العبدي ) وذهب الى احتمال كون قاتل ( طرفة ) هو ( النعان بن المنذر ) ، استدل على ذلك بقول طرفة :

أبا منذر كانت غروراً صحيفي ولم أعطكم في الطوع مالي ولا عرضي أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض

قال : « وأبو المنذر هو النعان بن المنذر ، وكان النعان بعد عمرو بن هند، وقد مدح طرفة النعان فلا يجوز أن يكون عمرو قتله ، فيشبه أن تكون القصــة مع النعان ، ٢ .

هذا وللمتلمس أشعار في هجاء ( عمرو بن هند ) ، وقد ظل بهجوه الى أن توفي وهو في الغربة في بلاد الشأم . وفي جملة ما قاله فيه .

أطردتني حذر الهجاء ولا والله والأنصاب لا تَشَلُّ

فهو يعيره بأنه إنما ابعده عنه وطرده ، لأنه كان يهجوه ، ولأنه كان يحذر هجاءه ويقول في أبيات أخرى .

ألك السدير وبارق ومرايض ، ولك الخورنق والقصر ذو الشرفات من سنداد والنخل المستق

فلئن تعشق فلتبلغن أرماحنا منك المُخنَتَّق ٣٠

وللشاعر ( سوید بن خذاق ) شعر فی هجاء ( عمرو بن هند ) ، وهو أخو الشاعر ( یزید بن خذاق ) ، وهما من ( عبد القیس ) . وذكر أن ( یزید بن

١ رسالة الغفران ( ٣٣٨ ) ٠

۲ أمالي المرتضى ( ۱/۱۸۳ ، ۱۸۰ ) مجمع الأمثال ( ۱/۲۰۰ وما بعدها ) ، ديوان
 ۱ المتلمس ( ۱۷۲ وما بعدها ) •

ا شعراء النصرانية ( ٣/٣٣٩) .

خذاق ) ، كان أول من ذمّ الدنيا في شعراً . وفي جملة ما قاله ( سويد ) في هجاء ( عمرو بن هند ) ، قوله :

و ( المنخل اليشكري ) من معاصري ( عمرو بن هند ) كذلك . وكان يشبب به ( هند ) اخت ( عمرو بن هند ) ، واتهم بامرأة لعمرو بن هند ، فقتله على رواية ٢ . وذكر انه اتهم بالمتجردة امرأة النعان بن المنذر، وانه كان ينادم النعان، وهو الذي اوقع فيما بينه وبين النابغة لحقده عليه ، حتى سبب في فرار النابغة الى ( آل غسان ) ليخلص نفسه من غضب النعان عليه " . ومعنى هذا ان ( عمرو ابن هند ) لم يقتله بل عاش الى ايام النعان .

وقد مدح ( المثقب العبدي ) ( عمرو بن هند ) وكان في زمانه ، بقوله :

غلبت ملوك الناس بالحزم والنهى وأنت الفتى في سورة المجد ترتقي ونجب به من آل نصر سميدع أغر كلون الهندواني رونق

ونعته بالحلم والرزانة ( والحلم الرزين ) ، وبالفعلات ً .

وقد عد" ( ابن قتيبة ) الشعراء الذين عاصروا ( عمرو بن هند ) من قدماء شعراء الجاهلية . فلها تحد"ث عن الشاعرين ( سويد ) و ( يزيد ) ، قال : « وهما قديمان كانا في زمن عمرو بن هند  $^{\circ}$  . ولما تحدث عن ( المثقب العبدي) قال عنه : « وهو قديم جاهلي . كان في زمن عمرو بن هند  $^{\circ}$  . وعد" (المنخل اليشكري ) من قدماء الشعراء الجاهليين ، فقال عنه : « وهو قديم جاهلي  $^{\circ}$  .

۱ الشعر والشعراء ( ص ۲۲۸ ) ۰ ( وقتله عمرو بن هند ۰ وقال قبیل قتله ۰۰ ) ، الشعر والشعراء (ص ۲۳۹) ۰

٣ الشعر والشعراء (ص ٢٣٨) ٠

ع الشعر والشعراء (ص ٢٣٤)

ه الشعر والشعراء (ص ۲۲۸) ٠

٦ الشعر والشعراء (ص ٢٣٤).

١ المصدر نفسه ( ص ٢٣٨ ) ٠

ويجب أن نتذكر أن الشاعر ( امرؤ القيس ) كان أيضاً من معاصري ( عمرو بن هند ) ، وهو شاعر جاهلي قديم ، في نظر علماء الشعر . فيكون زمن أقدم شعر جاهلي ، وصل خبره الينا ، هو النصف الثاني من القرن السادس للميلاد ، أي في سنين لا تبتعد كثيراً عن زمن ميلاد الرسول ، كما سأتحدث عن ذلك في القسم الحاص بالناحية الثقافية للعرب قبل الاسلام .

وورد في إحدى قصائد الأعشى ما يفيد اتساع ملك عمرو بن هند وجباية كل ما بين عمان و ( ملح ) له ا . ويذكر بعض الرواة ان المراد بـ ( عمان ) هنا ( عمان ) بلاد الشأم ، واما ( ملح ) ففي المامة من بلاد ببي جعدة ا .

ويذكر بعض الأخباريين ان عمرو بن هند كان على ( بقة ) يدير أعمالها في ايام ابيه المنذر ، واليه لجأ امرؤ القيس الشاعر المعروف مستجيراً به لأنه كان ابن عمته ، فأجاره ، ومكث عنده زماناً . فلما سمع به المنذر ، وكان يتعقبه ، طلبه من ابنه ، فأنذره عمرو ، فهرب حتى أتى حمير مستجيراً " .

وقد نسب الى ابن هند غزوة غزا بها تغلب ، فقيل : طلب ( عمرو ) من بني تغلب ، حينا تولى الملك مساعدته على أخذ الثأر من بني غسان قتلـة أبيه ، وكانوا انحازوا عنه ، وطلب منهم الرجوع الى طاعته والغزو معه ، فأبوا، وقالوا: مالنا نغزو معك . نحن رعاء لك فغضب عمرو بن هند ، وجمع الجموع . فلما تهيأت ، كان أول عمل قام به غزو تغلب ، فأوجعهم وآذاهم ، انتقاماً منهم ، لامتناعهم عن نصرته ومعاضدته كل وقد أشار الى هذا الحادث ( الحارث بن حلزه البشكري ) الشاعر الجاهلي احد اصحاب المعلقات .

ويذكر أهل الأخبار أن ( الحارث بن حلزة ) حضر مجلس (عمرو بن هند)،

١ آفقاً يجبي اليه خرجه كل ما بين عمان فملح

ديوانُ الأعشي ( القصيدة ٣٦ ، البيت ٩ ) ٠

٧ ديوان الأعشى (ص ١٦٠) «طبعة كاير) (Geyer) ، (ص ٢٣٧) (طبعة الدورة الأعشى (ص ٢٣٧) (طبعة الدكتور م. محمد حسين) ، البلدان ( ١٤٧/٨) .

٣ الأغاني ( ٨/٦٢ ) ٠

<sup>،</sup> الأغاني ( ٩/١٧٣ ) ( ٤٧/١١ ) ( ط. دار الكتب المصرية ) ٠

<sup>،</sup> كتكاليف قومنا الذ دعا المنذر: هل نحن لابن هند رعاء ؟ المعاني الكبير ( ١٠١٢/٢ ) ، شرح المعلقات السبع ، للزورزنسي ( ص ١٦٢ ) ( طبعة صادر ) ٠

وأنشده معلقته ، أنشده إياها من وراء سبعة ستور ، وذلك لبرص بسه . وكان الملك يأمر بعد خروج ( الحارث ) بغسل أثره بالماء ، كما يفعل بسائر البرس . فلما أنشده قصيدته هذه ، طرب لها الملك كثيراً ، فأمر برفع الستور من بينها ، وأدناه منه ، وأطعمه في جفنته ، وأمر أن لا ينضح أثره بالماء ، ثم جز نواصي البكريين السبعين الذين كانوا رهناً عنده وسلمها اليه ، تعظيماً لشأنه ، وتقديراً له ولقومه اليشكريين .

وقد حرض ( الحارث ) في قصيدته تلك الملك على التغلبيين ، وسرد حوادث تأريخية لها علاقة في هذا التعريض مما هاج الملك ، وراد في حدة غضبه عليهم . ذكره بالأراقم ، وهم بطون من تغلب ، وصورهم كأنهم أناس عرموا على الاعتداء على قومه انتقاماً منهم ، لوقائع وقعت بينهم وبين قومه ما بين ( ملحة فالصاقب ) ، حيث ثأر قومه بقتلاهم . أما تغلب ، فلم تثأر بقتلاهم ، ثم ذكر التغلبين خصومه ، بأن قومه أناس أشداء في الحروب ، يعتمدون في القتـال على أنفسهم ، ولا يركنون الى أحد . ساروا من البحرين سيراً شديداً ، حتى بلغوا ( الأحساء ) ، طووا المسيرة سيراً واغارة على القبائل ، ثم لم يكتفوا بــذلك ، فأغاروا على ( تميم ) فلما دخل الشهر الحرام ، كفوا عن القتــال ، حرمة ً له ، وعندهم سَبَايًا من ٰ بنات القبائل صرن إماء ۖ لهم . ثم ذكر الملك بامتناع ( تغلب ) من الانضام اليه للحرب معه ، على حين نصره قومه ، وحاربوا معـه . وكيف بثأرها وهو لا يترك قومه دماؤهم هدراً ، إذ يأخذون بالثأر من قتلـة قتلاهم . ثم انتقل الى يوم ( الشقيقة ) ، حيث جاءت ( معد ) ، ولكل حي منها لواء حول ( قيس بن معد يكرب ) من ملوك حمر . وبيّن كيف أن قومه تعرضوا لقيس ولمن معهم ، حتى ردّهم بطعن خرج به الـدم من جروحهم خروج الماء من أفواه القرب . ثم انتقل الى وصف قتالهم مع (حجر بن أم قطام) ، وكانت له كتيبة فارسية خضراء لما ركب دروع الكتيبة ، وجلا صدأها ، ثم حدث عن كيفية فكهم غل (امرىء القيس) من حبسه بعد أن طال حبسه ونال منه العناء ٢.

٢٠ شرح المعلقات للزوزني ، ( ص ١٥٤ ) ، ( دار صادر ) ، ( بيروت ١٩٥٨ م ) ٠
 ٢٠ ويرى بعضى علماء الأدب أن المراد ( فارسية خضراء ) ، دروع وبيض فارسية ،
 ٢٠ ركبها الصدأ ، شرح الزوزني ( ص ١٦٥ ) ( صادر ) ٠

وتعرض لذكر ( الجون : جون آل بني الأوس ) ومعه كتيبة شديدة العناد، ولت الأدبار بعد قتالها مع ( بني يشكر ) قومه . ثم تعرض لقتالهم مع الغساسنة انتقاماً منهم ، لقتلهم (المنذر) والد ( عمرو بن هند ) وأسرهم تسعة من الملوك، وأخذهم أسلامهم منهم ، وأسلامهم غالية الأثمان، لعظم أخطارهم وجلالة أقدارهم. ثم انتقل الى ذكر يوم ( ذي المحاز ) وكيف جمع ( عمرو بن هند ) بني (بكر) و ( تغلب ) وأصلح بينها ، وأخذ منها الوثائق والرهون . وكتب العهد بينها بوجوب الوفاء بما اتفق عليه في هذا اليوم . ثم أخذ يعبرهم ويذكر هزائمهم الي بوجوب الوفاء بما اتفق عليه في هذا اليوم . ثم أخذ يعبرهم ويذكر هزائمهم الي وقبائل أخرى مهم ، ويتهمهم غرق العهد والمواثيق وبالغدر . وقد جاءت هذه وغزا عمرو بن هند طيئاً ، بتحريض زرارة بن عدس بن عبدالله بن دارم وغزا عمرو بن هند طيئاً ، بتحريض زرارة بن عدس بن عبدالله بن دارم الخنظلي اياه على غزوها ، ويقول أهل الأخبار ان عمرو بن هند امتنع في بادىء الأمر عن غزو طيء ، لوجود حلف بينه وبينهم ، غير ان زرارة ألسح عليه بغزوهم ، فغزاهم وأخذ أسرى منهما .

ويذكر بعض أهل الأخبار ان عمرو بن هند كان قد عاقد طيئاً ألا ينازعوا ولا يغزوا ولا يفاخروا . ثم غزا اليامة ، فرجع منفضاً ، فر بطيء ، فحرضه زرارة عليهم ، ولم يزل به يحرضه ويغريه بالغنائم ، حتى غزا طيئاً ، وأسر من بني عدي رهط حاتم الطائي سبعين رجلاً ، وفيهم قيس بن جحسدر ابن خالة حاتم الطائي ، وحاتم يومئذ بالحيرة . فلما بلغ عمرو بن هند الحيرة، توسط (حاتم) لديه في فك الأسرى فوهبهم له .

وغزا ( عمرو بن هند ) تميماً فقتل من ( بني دارم ) مئة نفس انتقاماً منهم لقتلهم أخاه سعداً أو ابنه مالكاً في رواية أخرى. وكان ذلك في يوم أوارة الثاني ( يوم أوارة الأخير ) . ويزعم الأخباريون انه ألقى بالقتلى في النار، ولهذا السبب عرف بـ ( المحرق ) ( محرق ) ( المحرق الثاني ) ، ولبعض الأخباريين تفاسير

الأغاني ( ١٢٧/١٩ وما بعدها ) ، شعراء النصرانية ( ١٢٤ ) ٠

۲ أيام العرب (١٠٢) ٠

٣ حَمَزَة (ص ٧٧) ، معجم الشعراء (ص ٢٠٥) ، البلدان ( ٣٩٢/١) ، الكامل ( ٢/٢٥١) ، الكامل ( ٢/٢٥١) . ( ٢٥٩/١) .

<sup>؛</sup> الأغاني ( ١/٩/١٩ ) ، الكامل ( ٢٢٨/١ ) ، الليداني ( ١/٢٦٢ ) ، اللسان ( ٢/١٠٢ ) ، اللسان ( ٢/١٠٤ ) ، اللسان

أخرى في منشأ هذا اللقب ، تحاول ايجاد مخرج لمعنى (محرق) التي ترد مقرونة بأسماء بعض ملوك (آل جفنة ) و (آل لحم ) .

وفي كتب الأمثال مثل هو: « إن الشقي وافد البراجم » ، زعم أصحاب الأخبار ان قائله هو الملك ( عمرو بن هند ) قاله يوم قتلت (البراجم) – وهم أحياء من ( تميم ) : عمرو وقيس وغالب وكلفة وظليم ، وهم ( بنو حنظلة بن زيد مناة ) تحالفوا على أن يكونوا كبراجم الأصابع في الاجتماع – شقيق (عمرو ابن هند ) ، فسار اليهم وآلى أن يحرق منهم مئة ، فقتل تسعة وتسعين، وأحرق القتلى بالنار ، فمر رجل من البراجم وراح رائحة حريق القتلى ، فحسبه قتار الشواء ، فمال اليه ، فلما رآه عمرو قال له : ممن أنت ؟ قال : رجل من البراجم فقال : ان الشقي وافد البراجم . وأمر فقتل وألقي في النار ، فبرت به عينه المناد .

وورد ان عمراً بقي ينتظر وافداً من البراجم ليلقي به في النار فيكمل بذلك العدد ، حتى اذا طال انتظاره قيل له : لو تحللت بامرأة منهم ، فدعا بامرأة من بني نهشل بن دارم اسمها الحمراء بنت ضمرة بن جابر ، فأمر بالقائها في النار . فكمل بذلك العدد" .

وكان سبب قتل أسعد أو سعد أخي عمرو بن هند أو ابنه مالك، انه لما ترعرع مرت به ناقة كوماء سمينة ، فرمى ضرعها ، فشد عليه ربتها سويد أحد بني عبدالله بن دارم فقتله ، ثم هرب سويد فلحق ممكة ، واستجار بأهلها. فبلغ الحبر عمرو بن هند ، وكان زرارة بن عدس التميمي عنده ، فاغتاظ زرارة من هذا العمل ، اذ كان الملك قد وضع ( سعداً ) (اسعد) في بيته ، وانتهز زعماء طيء هذه الفرصة وحرضوا عمرو بن هند على مهاجمة بني دارم قتلته للأخذ بثأرهم منه أ.

١ الاقتضاب ( ص ٣٥٩ ) ، العمدة ( ٢١٦/٢ ) ٠

٢ البرقوقي (ص ٥٥)، العمدة ، لابن رشيق (٢٠٥٢)، الأمثال للميداني (٢٠٥٢)، الأمثال للميداني (٢٠٥١)، النقائض (٢٥٢، ١٠٨١)، اللسان (٢٥٢)، النقائض (٢٥٢، ١٠٨١)، اللسان (٢٢/١٠)، الميداني (٢٠٢١)، اللسان (٢٠٢١)، الميداني (٢٠١٠)، الميداني (٢٠١٠)، الميداني (٢٠١٠)، اللسان (٢٠١٠)، الميداني (٢٠١٠)، الميداني (٢٠١٠)، الميداني (٢٠٥٠)، الميداني (٢٠١٠)، الميداني (٢٠١٠)، الميداني (٢٠٥٠)، الميداني (٢٠٠٠)، الميداني (٢٠٥٠)، الميداني (٢٠٠١)، الميداني (٢٠٥١)، الميداني (٢٠٥٠)، الميداني (٢٠٥١)، الميداني (٢٠٥٠)، الميداني (٢٠٥)، ا

٣ أيام العُرب ( ١٠٥) ٠

العمدة (٢/٥٠٦)، الأغاني (٢٢/٢٨)، (بيروت)، المسعودي، مسروج (٢/٣٦)، اليعقوبي (١/١٨١)، ابن خلدون (٦/٢٦)، خزانة الأدب (٣/٠٤)، نهاية الأرب، للنويري، (١٨/٣)، البكري، معجم (١/٧٧)، النقائض (٢٠٢/٢)، وما بعدها).

وهناك رواية أخرى تنفي تحريق عمرو بن هند للمذكورين من بني دارم والرجل الآخر من البراجم ، وترى انهم قتلوا ، قتلوا بأمر عمرو بن هندا .

وأوارة الموضع الذي أحرق فيه المذكورون من بني تميم ، أو قتلوا فيه ، هو اسم ماء أو جبل لبني تميم قيل انه بناحية البحرين ٢ .

وكان ( عمرو بن ملقط الطائي) ، هو الذي أصاب ( بني تميم ) مع ( عمرو ابن هند ) يوم أوارة ، فسأله فيهم فأطلقهم له ، وكان وفيّاداً الى الملوك .

والأعشى الشاعر ممن ذكر هذا اليوم في شعره. وعيّر الشاعر جرير الفرزدق بيوم أوارة .

وتذكر بعض الروايات عن يوم (أوارة) أن (عمرو بن ملقط الطائي) ، هو الذي حرض (عمرو بن هند) على غزو بني دارم، وأنه شاركه في غزوهم. وقد أشير الى ذلك في شعر للطرماح الطائي يفاخر به الفرزدق ، وهو شاعر من بني تميم . وسبب ذلك أن طيئاً كانت تطلب عثرات زرارة وبني أبيه ، لأنه كان قد حرض عمرو بن هند عليهم . فلم بلغهم ما صنعوا بأخي الملك ، أنشأ (عمرو ابن ملقط) شعراً ، بلغ عمرو بن هند، فتأثر به ، وقرر السير على زرارة وقومه للانتقام منهم بقتلهم شقيقه .

ويفهم من بعض الرواة أن ( يوم الشقيقة ) كان قد وقع في عهد عمرو بن هند ، إذ تذكر أن قوماً من شيبان جاؤوا مع قيس بن معديكرب ومعهم جمع عظيم من أهل اليمن ، وقصدوا إبلاً لعمرو بن هند ، فردتهم بنو يشكر،وقتلوا فيهم ، ولم يوصل الى الإبل<sup>٧</sup> .

البلدان ( ۱/۳۹۳ ) ، العمدة ( ۲۰۰/ ) ، قال جرير :

اين الذين بسيف عمرو قتلوا أم أين اسعد فيكم المسترضع ؟

۲ البلدان (۱/۳۹۳) ٠

٣ ذيل الامالي ( ٢٤ ) .
 ١ معجم ما استعجم ( ٢٠٧/١ ) ( طبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر القاهرة .
 ١٩٤٥ م ) .

ه واسأل زرارة والمأمون ما فعلت قتلى أوارة من رعسلان واللهذد ودارم قد قذفنها منهم مئه في جاحم النار اذ يلقون في الخدد ديوان الطرماح (ص ١٤٥) •

٢ أيام العرب (١٠٣) .

٧ الْأغاني ( ٤٨/١١ ) ( دار الكتب المصرية ) ٠

وقد رأى بعض أهل الأخبار ، استناداً الى قصيدة للنابغة مطلعها :

أتاركة تدللها قطام وضنا بالتحية والكلام التما

أن الذي قام بالغزو المذكور فيها هو (عمرو بن هند). وأن غزوه بلّغ حتى جبال حمى . غير أن الأبيات تدل على ان صاحب تلك الغزوة كان قد دوّخ العراق ، وأنه حارب قبائله ، ولهذا لا يعقل أن يكون صاحبها عمرو ابن هند ، بل لا بد أن يكون ملكاً من آل غسان غزا العراق والى هذا الرأي ذهب المستشرق ( نولدكه ) .

وفي بعض الروايات أن عمراً توسط بين بكر وتغلب ابني وائل فأصلح بينها بعد حرب البسوس، وأخذ رهائن من كل حي من الحيين مئة غلام من أشرافهم، ليكف بعضهم عن بعض ، فكانوا يصحبونه في السلم والحرب " .

ويرى فريق آخر من الأخباريين أن الذي توسط لعقد الصلح بين القبيلتين هو المنذر بن ماء السماء <sup>4</sup> .

وذكر أن أناساً من تغلب جاؤوا الى ( بكر بن وائل ) يستسقونهم، فطردتهم بكر للحقسد الذي كان بينهم ، فرجعوا عطاشاً ، فمات سبعون منهم ، فاجتمع بنو تغلب واستعدوا لملاقاة بكر ومحاربتهم ، ثم خاف عقلاء الطرفسين من عودة الحرب الى ما كانت عليه ، فتداعوا الى الصلح ، فتحاكموا الى الملك (عمرو بن هند ) ، فطلب منهم سبعين رجلاً من أشراف وائل ليجعلهم في وثاق عنده ، فإن كان الحق لبني تغلب ، دفعوا اليهم ليأخذوا ثارهم ، وإن لم يكن رجعسوا سبيلهم، فجاءت تغلب وعلى رأسها عمرو بن كلثوم، وحل الحصومة عمرو بن هند .

وفي رواية يذكرها ( ابن دريد ) : أن ( بني الحارث بن مُرّة ) قتلوا ابناً

١ شعراء النصرانية (ص ٧١٥) ٠

۲ الأغاني ( ۱۲۹/۱۲۹) ، شعراء النصرانية ( ۱۲۵) ٠

٣ الأغاني ( ١١/ ٤٢ وما بعدها ) ، ( دار الكتب المصرية ) ، شعراء النصرانيسة
 ( ص ١٩٨ وما بعدها ) •

مجمهرة أشعار العرب ( ۱۲۰ ) ، شرح القصائد السبع للزوزني ( ۱٤٦ وما بعدها ) .

لعمرو بن هند ، فرهن (سيّار بن عمرو) قوسه بألف بعــــر ، وضمنها لملك من ملوك اليمن ، فعرف لذلك بـ ( ذي القوس) أ . أما ( السكّري ) ، فذكر أن سياراً ذا القوس ، كان قد رهن قوسه على ألف بعير في قتل الحارث بن ظالم، من النعان الأكر آ .

ويفهم من الموارد الأعجمية أن عمراً كان قد أغار على بلاد الشأم في سنة ( ٣٦٣ م ) ، وكان على عربها الحارث بن جبلة ؟ . والظاهر أن الباعث على ذلك كان امتناع الروم عن دفع ما كانوا يدفعونه سابقاً لعرب الفرس مقابل اسكاتهم عن مهاجمة الحدود . فلما عقد الصلح بين الفرس والروم سنة (٣٥٦ م) ، وهدأت الأحوال ، لم يدفعوا لابن هند ما تعودوا دفعه لوالده ، فأثر امتناعهم هذا في نفسه، وطلب من الفرس مساعدته في ذلك . فلما طالت الوساطة ، ولم تأت بنتيجة ، هاجم تلك المنطقة ، ثم أعاد الغارة في سنة ( ٣٦٥ م ) وسنة ( ٣٦٧ م ) على التوالي . وقام بهاتين الغارتين أخوه قابوس بأمر أخيه .

ويعزو ( مينندر ) (Manander) أسباب الغارة الأخيرة الى سوء الأدب الذي أبداه الروم تجاه رسول ملك الحيرة الذي ذهب الى القيصر (يوسطينوس) (Justinus) لمفاوضته على دفع المال أ . وكان الروم قد أرسلوا رسولين قبسل ذلك الى الفرس للبحث في هذا الموضوع ، أحدهما اسمه بطرس ، والآخر اسمه يوحنا ، غير انها أنكرا للفرس حق ملك الحيرة في أخذ إتاوة سنوية من الروم . فلما عومل رسول ملك الحيرة معاملة غير لائقة قام قابوس شقيق عمرو بتلك الغارتين " .

وتذكر رواية من روايات أهل الأخبار ان (عمرو بن هند) جعل أخاه ( قابوس بن المنذر ) على البادية ، ولم يعط أخاه ( عمرو بن أمامة ) شيئاً ، وكان مغاضباً له ، فخرج (عمرو) الى اليمن ، فأطاعته مراد ، وأقبل بها يقودها نحو العراق ، ولكنها ثارت عليه ، ثار عليه المكشوح وهو ( هبيرة بن يغوث ) فلما أحيط به ضاربهم بسيفه حتى قتل .

الاشتقاق (۲/۲۲) .

١ المحبر ( ٤٦١ ) ٠

Rothstein, S. 96, Theophanes, 371, Noldeke, Sassa., 172, Ghassan., 20.

Rothstein, S. 96, Menander, By Dindorf, Histo. Min., II, 45.

Rothstein, S. 96.

معجم الشعراء (ص ٢٠٦) ٠

أما (أمامة ) أم (عمرو بن أمامة ) ، فانها (أمامة بنت سلمة بن الحارث الكندي ) عم امرىء القيس .

ويفهم من بعض الروايات ان عدي بن زيد العبـــادي كان من المقربين عند عمرو بن هند ، وكان يصحبه مع من يصحبه من الرؤساء في الصيد .

١ معجم الشعراء ( ص ٢٠٦ ) ٠

٢ الأغاني ( ٢/١٥٤ ) ٠

ابن الأثير ( ١٢٦/١ ) الأغاني ( ٩/٥٧١ ) ، ( ١١/٥٥ ) ( دار الكتب المصرية )،
 ابن خلدون ، القسم الأول ، المجلد الثانـــي ( ٥٦٦ ) ، ( بيروت ١٩٦٥ م )
 المحبر ( ٢٠٢ ) ، الشعر والشعراء ، لابن قتيبة ( ١٨٥ ) ، الأمالي ، للقالي ( ١٩٣/١ ) .

لا أفتك من عمرو بن كلثوم » . كما افتخر بها الشعراء التغلبيون .
 ويقال إن أخا عمرو بن كلثوم : ( مُر ة بن كلثوم ) ، هو قاتل ( المنذر النعان بن المنذر ) . وفي ذلك يقول الأخطل :

ابني كليب إن عمى اللذا قتلا الملوك وفككا الأغلالا

يعني بعميّه عمراً ومُرّة ابني كلثوم<sup>٢</sup> .

وذكر الشاعر ( أفنون ) واسمه ( صريم بن معشر ) ، وهو من بـني تغلب ( عمرو بن هند ) في شعر رواه ( ابن قتيبة ) على هذا النحو :

لعمرك ما عمرو بن هند اذا دعا لتخدم أمتي أمه بموفق

وفي هذا البيت اشارة الى مقتل ( عمرو بن هند ) ، بسبب أم الملك . وقد وقع فيه تحريف ولا شك ، صير الأم التي طلبت منها أم عمرو بن هند خدمتها ، أم الشاعر ( عمرو بـن كلثوم ) ، قاتل أم الشاعر المذكور ، بينها هي ( ليلي ) أم الشاعر ( عمرو بـن كلثوم ) ، قاتل عمرو بن هند . كما يرويه علماء الشعر على لسان ( أفنون ) أيضاً ، ولكن عـلى هذا الشكل :

لعمرك ما عمرو بن هند وقد دعا لتخدم ليسلى أمه بمسوفق ا ( وعمرو بن كلثوم ، هو القائل : ألا هُبُتَى بِصَحنك فاصبحينا

قانون أفنون التغلبي ٠

لعبرك ما عمرو بن عند وقد دعا لتخدم ليدلى أمسه بموفسق فقام ابن كلثوم الى السيف مصلتا وأمسك من ندمانه بالمخنسق وجلله عمرو على السرأس ضربة بذي شطب صافعي الحديدة رونق ابن الأثير ( /٢٢٦ ) ، الاغاني ( ٩٠/ ١٨٣ ) ، شعراء النصرانية ( ٢٠٠ ) ، وقال الأخطل مفتخرا :

أبنى كليب ، ان عمي اللذا قتلا الملوك وفككا الأغلال الأغاني ( ١٩/٩٩ ) ، ابن دريد · الاشتقاق ( ٢٠٤ ) ، خزانة الأدب (١/٥٢٠)، حمزة ( ص ٧٧ ) ·

٢ الشعر والشعراء (ص ١١٩ وما بعدها) ٠

٣ الشعر والشعراء (١١٩، ٢٤٩)٠

<sup>؛</sup> الأغاني ( ١٨٣/٩ ) ، ابن الأثير ( ١/٢٦٦ ) ٠

وكان قام بها خطيباً فيا كان بينه وبين عمرو بن هند . وهي من جيمد شعر العرب القديم واحدى السبع ، ولشغف تغلب بها وكثرة روايتهم لها ، قال بعض الشعراء :

ألهى بني تغلب عن كلّ مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كُلثوم يفاخرون بهـا مذ كان أولهم يا للرجال لفخر غــر مسؤوم

والى هند أم الملك ينسب دير هند الكبرى من أديرة الحيرة ، وقد أرخ بناؤه في عهد خسرو أنو شروان وفي عهد الأسقف مار افرايم . وقد لقبت فيه بالملكة بنت الأملاك وام الملك عمرو بن المنذر ' . واذا صحت قراءة الأخباريين هذه ، كان بناء هذا الدير في ابام ابنها عمرو .

وكان الملك من نصيب قابوس بن المنذر بعد وفاة عمرو بن هند أخي (قابوس) وأمه هند. أما المسعودي فجعل امه بنت الحارث من آل معاوية بن معد يكرب". وقد ملك على رواية حمزة أربع سنين في زمن أنو شروان أ. وذكر حمزة ان من الأخباريين من قال انه لم يملك . (وانما سموه ملكاً لأن أباه وأخاه كانا ملكين). وقد وصفه بالضعف وباللين ، ولذلك قيل له (فتنة العرس) و (قينة العرس) في بعض الروايات . وقد قتله رجل من يشكر ، وسلب ما كان عنده وعليه . وليس بصحيح ما زعمه حمزة نقلاً عن بعض الأخباريين من أن قابوساً لم يكن ملكاً ، وإنما قيل له ذلك لأن أباه وأخاه كانا ملكين . فقد نعته (يوحنا الأفسوسي ملكاً ، وإنما لله ذلك لأن أباه وأخاه كانا ملكين . فقد نعته (يوحنا الأفسوسي من الرجال الذين عاشوا في القرن السادس للميلاد . وقد توفي سنة (٥٨٥ م) تقريباً . ولم يكن لينعته بـ (ملكا) لو لم يكن قابوس ملكاً على الحيرة حقاً الأف

١ الشعر والشعراء (ص ١٢٠)، شرح التبريزي على المعلقات ( ٢٣٨)، أمالي المرتضى ( ١٧/١ ، ١٠٥، ٣٢٧، ٥٠٩) ٠

٧ الحيرة ( ص ٤٧ ) ٠

٣ مروج ( ٢٤/٢ ) ، ( دار الرجاء ) .
 ٤ حمزة ( ٧٧ ) ، المحبر ( ٣٥٩ ) ، مفاتيح العلوم ( ص ٦٩ ) .

ه حمزة ( ۷۳ ) ، وجعل المسعودي مدة حكمه ثلاث سنين ، مروج ( ۲٪۲۲ ) ، ابن الأثير ( ۲/۰۱۱ ) ، المعاني الكبير ( ۲۱۸/۲ ) ·

John of Ephesus : Eccl. Histo., 354, II, 3, (Cureton ed.)

<sup>6,</sup> Rothstein, S. 102.

ويظهر أن الصورة التي رسمها الأخباريون لقابوس إنما حصلوا عليها من شعر الهجاء الذي قيل فيه، وأن ما أورده عنه من لين وضعف هو في حاجة الى دليل، إذ يظهر من الموارد الأخرى مثل التواريخ السريانية أنه كان على العكس! وقد يكون لتوليه الحكم ، وهو رجل متقدم في السن ، أصل في ذلك الهجاء . فالذي يظهر من أخباره انه ولي الحكم وهو شيخ كبير . وأما اللقب الذي لقب به، وهو قينة العرس ، فقد انتزعه الأحباريون من شعر منسوب الى طرفة هجا فيه عمرو ابن هند وقابوساً ، وهو قوله :

## يأت الذي لا تحاف سبته عمرو وقابوس قينتا عرس

وقد ذكر المؤرخ (مارسليانوس) (Marsilianus)رجلاً سماه (Chabus) ، ذكره مع المنذر الثالث في حوادث سنة ( ٣٦٥ م ) ". ويرى (روتشتاين) أن المراد بـه رجل آخر غير قابوس . فلو كان هو المقصود به كان قابوس إذن شيخاً هرماً حين انتقل الملك اليه ، ولكنه لا ينفي مع ذلك عدم جوازه " . وقد أشرت الى ارسال أخيه عمرو اليه في حملة انتقامية على عرب الشأم ، وذلك في سنة (٣٦٥) وسنة (٣٦٥ م ) .

ولما تولى قابوس الحكم ، أغار على بلاد الشأم ، وكان يحكم عرب الشأم المنذر ابن الحارث ابن الحارث بن جبلة اذ ذاك . وقد ذكر ( ابن العبري ) أن المنذر بن الحارث ( منذر برحرت ) كان نصرانياً وان جنوده كانوا نصارى كذلك . ولم يشر الى نصرانية قابوس . ويفهم من جملة ابن العبري . ( وقد أغار قابوس على العرب النصارى ) ما يؤيد هذا الظن . وقد ظفر قابوس بغنائم عديدة أخذها وعاد بها غير ان المنذر جمع جيشه وسار يتعقبه . فلما التقى به ، تغلب عليه ، وأخذ منه أموالاً كثيرة وعدداً كبيراً من الجمال . ولما أعاد قابوس الكرة ، الهزم ، فذهب الى الفرس يلتمس منهم عوناً ومدداً . ويظهر من رواية أخرى أن انتصار المنذر على قابوس كان في سنة (٨٨١) من التقويم السلوقي وهي توافق سنة (٧٠٥) للميلاد.

Rothstein, S. 102, Caussin, Essai, II, 129.

۲ اليعقوبي ( ۱۷۲/۱ ) ٠٠

Nöldeke: Sassa., 345, Rothstein, S. 102.

Rothstein, S. 103.

Bar Hebraeus, Vol., I, P. 79.

Land: Anecd. Syr. I, 13.

ويظهر من رواية لـ ( يوحنا الأفسوسي ) (John of Ephesus) ان الملك قابوساً انتهز الفرصة عند وفاة الحارث بن جبلة ، فباغت الغساسنة بهجوم مفاجىء في عقر دارهم ، فأسرع عندئذ المنذر بن الحارث وجمع جمعه ، وفاجأه بهجوم مقابل لم يتمكن قابوس من الثبات له ، فانهزم هزيمة منكرة نحيث لم ينسج من أصحابه الا القليل . وقد فر هو ومن سار معه من الناجين في اتجاه نهر الفرات تاركاً عدداً من الأمراء اللخميين أسرى في أيدي المنذر . غير ان المندر سار في أثرهم حتى كان على ثلاث مراحل عن الحيرة أ ، ويرى نولدكه ان هذه المعركة هي معركة عين أباغ المعركة عين أباغ الهي معركة عين أباغ المعركة

وبعد قليل من هذه الهزيمة جرب قابوس حظه مرة اخرى،غير انه مي نخسارة جديدة ، وكانت هذه الغارة حوالي سنة ( ٥٧٠م )٣ .

وجرب قابوس حظه مرة أخرى منتهزاً فرصة القطيعة بين المنذر والقيصر ( يسطينوس ) (Justinus) ، وهي قطيعة لا نعلم أسبابها على وجه التحقيق ، وانما يعزو ابن العبري سببها الى مطالبة المنذر للقيصر بدفع مال اليه ليتمكن بسه اعداد جيش قوي منظم يستطيع الوقوف به أمام الفرس أ . فأغار على حدود الروم وتوغل في الأرضين التابعة لهم حتى وصل أتباعه الى منطقة ( انطاكبة ) أ . وقد دامت تحرشات ( عرب الفرس ) محدود الروم ثلاث سنين هي مدة القطيعة، حيث كان المنذر قد ذهب مع اتباعه الى الصحراء فاحتمى فيها، ولم تنقطع هذه التحرشات الا بعد مصالحة الروم له في الرصافة . حينئذ جمع المنذر اتباعه وفاجأ المناذرة بهجوم خاطف كابدت منه الحيرة الأمرين ، وأطلق من كان في سجون الحيرة من أسرى الروم . وقد وقعت هذه المفاجأة حوالي سنسة ( ١٧٥ م ) . ويظن ( روتشتاين ) انها وقعت بعد وفاة قابوس في عهد المنذر الرابع أخي ( قابوس ) وخليفته في الملك .

وقد ذكر ( البكري ) بيتاً من الشعر لأبني دؤاد وردت فيه اشارة الى غزوة

John of Ephesus, VI, 3, Rothstein, S. 103.

Rothstein, S. 103.

Rothstein, S. 103.

Bar Hebraeus, I, P. 79.

John of Ephesus, P. 348, Rothstein, S. 104.

Rothstein, S. 104.

غزاها قابوس عرفت بد ( يوم قحاد ) . ويظهر ان خصوم قابوس أخذوا بثأرهم من هذا اليوم بغزوة قاموا بها على تنوخ ا .

ويفاجئنا بعض الأخباريين بذكر رجل يقال له ( فيشهرت ) أو (السهرب ) او ( السهراب ) ، قالوا انه هو الذي تولى الملك بعد قابوس في . وقد جعل هزة مدة حكمه سنة واحدة في ايام ( كسرى أنو شروان ) قل . ولم يشر الأخباريون الى الأسباب التي ادت الى تعيين هذا الرجل الغريب ملكاً على الحيرة دون سائر لل الخم ، ومنهم المنذر أخو عمرو بن هند وقابوس ، فلعل اضطراباً حدث في المملكة او نزاعاً وقع بين اولاد قابوس او بين آل لحم ادى الى تدخيل الفرس فقرروا تعيين رجل غريب عن أهل الحيرة لأمد حتى تزول أسباب الحلاف ، فقرروا تعيين واحد منهم . فلما زالت تلك المواقع ، عين المنذر ملكاً على الحيرة وبذلك عاد الملك الى آل لحم .

ويلاحظ ان بعض الأخباريين لم يذكروا اسم فيشهرت او السهراب، بل ذكروا ان الملك انتقل الى المنذر بعد وفاة اخيه قابوس أ. وذكر المسعودي في كتابه : مروج الذهب النعان بن المنذر مباشرة بعد قابوس أ.

واذا صبحت رواية حمزة من ان حكم المنذر كان ثمانية أشهر في عهد (كسرى أنو شروان ) وثلاث سنين واربعة أشهر في ايام ( هرمز بن كسرى ) ، فيجب ان يكون حكمه قد امتد من سنة (٥٧٥) حتى سنة (٥٨٥) للميلاد ، تقريباً لأن نهاية حكم ( أنو شروان ) كانت في سنة (٥٧٥) للميلاد عسلي رأي المؤرخين ، وحكم ( هرمز ) من سنة (٥٧٥) حتى سنة (٥٩٥) للميلاد .

ويظهر من شعر منسوب الى الشاعر ( المرقش ) ان (المنذر) كان ينقب عنه أي : يستقصي في طلبه ، ولم يذكر سبب ذلك ، ولعله كان قد هجاه ، او ان

١ البكري ٠ معجم ( ١٤٩/٣ ) ( طبعة السقا ) ٠

٧ حمزة (ص ٧٧٧) ، المحبر (ص ٥٩٩) ، الطبري (٢/٢١٣) ( دار المعارف)٠

<sup>؛</sup> اليعقوبي (١٧٢/١)٠

ه مروج (۲۱/۲۶) ۰

۲ حمزة (ص ۷۳) ، المحبر (ص ۳۵۹) ، (ثم ولى بعده المنذر ابو النعمان اربع سنین ) ، الطبري (۲/۲۲) .

Ency., 4, 178.

جهاعة وشت به عنده ، فصار يبحث عنه للايقاع به . وقد طلب في شعره هذا من الملك المذكور أن يكف عن طلبه ويسكت عنه ، وتمنى لو انه في ( الزج ) وهو موضع ، أو ( بالشام ذات القرون ) . وذلك لأن بلاد الشام بلاد كانت تحت حكم الروم ، فليس للمنذر حكم عليها ، فهو يكون بها في بلاد العدو بعيداً عن المنذر . وذكر ( ابن قتيبة ) ان معنى ( ذات القرون ) الروم ، وأراد قرون شعورهما .

ويظهر من شعر لـ ( سويد بن خذاق ) أن ( قابوس بن هنـد ) وأخاً من إخوته لم يذكر الشاعر اسمه ، غزوا قومه ، وهم من عبد القيس ، وانتصرا عليهم وانزلا بهم خسارة فادحــة ، يوم العُطيف : فَفَرَّقا القبائل ، وكانت أحــلافاً متحالفة ، وشتتا الشمل . ودعا ( الله ) أن بجزهما شرّ الجزاء بما فعلا ، وأن تحبس لنن ( لبون الملك ) ، فلا تدر عليه ، جزاء وفاقاً لما قاما به نحو قومه<sup>ر</sup> . أما الذي خلفه على الحيرة ، فهو النعان بن المنسلر المعروف بأبسي قابوس . وقد كنَّاه بعض الشعراء بـ (أبي قبيس)". كما كنَّاه بعضهم بـ (أبَّى منذر) . ويذكر أهل الأخبار ان الناس كانوا إذا دخلوا على النعان أو كلَّموه ، قالوا له: ( أبيت اللعن ) . وذكر المسعودي : انه ( هو الذي يقال له : أبيت اللعن ) • . اما أم النعان ، فهي (سلمي بنت واثل بن عطية بن كلب ) . او ( سلمي بنت عطية )' . وقد نسبها بعض الأخباريين الى سلمى بنت وائل بن عطية الصائغ. وقالوا إنها من فدك ، وزادوا في ذلك انها كانت امة للحارث بن حصن بن ضمضم ابن عدي بن جناب من كلب من دومة الجندل<sup>٧</sup> . فهي بنت صائغ من فــــدك على رواية بعض ، وأمة من دومة الجندل على روايـة بعض آخر . وهي في كلتا الحالتين من طبقة وضيعة لا تليق بأسرة مالكة ، ولعلها من أصل يهودي^ ، إذ

المعاني الكبير ( ٧٩٧/٢ ) .

الشعراء والشعراء ( ص ٢٢٩ ) ، ( ليدن ) ٠

Rothstein, S. 107. في شُعر النابغة ٣٠ ، ٧ ، ٣١ ، ١ ، علقمة ١٠ ٠ . .Rothstein, S. 107

مروج ( ٢٤/٢ ) ( طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد ) ٠

مروج ( ٢/٢٤) ، الاغاني ( ١١/١١ ) ( دار الكتب المصريــة ) ، الاغانـــي ( ۲ ﴿ ۲۰ ٪ ) ، ( القامرة ١٩٢٨ ) •

٧

الطبري ( ۱٤٧/۲ ) ٠ Rothstein, B. 108.

كان أكثر اهل فدك من اليهود . وكانوا يحترفون الحرف ومنها الصياغة . وقد دُعي النعان بأمه، فقيل له ابن سلمى في شعر الهجاء ، وقصدهم من ذلك إهانته . وقد تولى النعان الثالث ، وهسو النعان الذي نتحدث عنه ، الحكم في حوالي السنة (٥٨٠) أو السنة (٥٨١) للميلاد . ودام حكمه حتى السنة (٦٠٢م) .

والظاهر من وصف الأخباريين له أنه كان دميم الحلقة ، فقالوا : إنسه كان أجمر ، أبرش ، قصيراً ٢ . وهذا مما قوى جانب خصومه في التهكم به ، يضاف الى ذلك أصل أمه ، وقد أثر هذا النقص الذي لا يد له فيه ، في نفسية النعان، وفي سلوكه ، ولا شك ، فصيره سريع الغضب ، أخاذاً بالوشايات ، فوقع من أجل ذلك في مشكلات عديدة . وقد يكون تسرعه الى تصديق ما قاله الواشون عن عدي بن زيد ، وتأثره بأقوالهم من غير تحقيق ولا امتحان وقتله له ، من جملة تلك العوامل التي أدت الى هلاكه . وقد يكون اللقب الذي لقب به ، وهو جملة تلك العوامل التي أدت الى هلاكه . وقد يكون اللقب الذي لقب به ، وهو ( الصعب ) ٣ ، وصفاً لتلك السجايا التي اتصف بها الملك ، والتي تعبر عن عقدة ( مركب النقص ) التي كانت ملازمة له .

وقد كان لقبح النعان ودمامته ولأصل امه دخــل ولا شك في تكوين الحلق العصبي فيه ، فصار بهيج ويتأثر به ، ويأخذ بأقوال الوشاة من غير تمحيص ولا ترو ، فنقمت منه الناس ، وهجاه بعض الشعراء .

اما اخوته وكانت عدتهم اثني عشر رجلاً عدا النعان ، فقد اشتهروا بالجمال والهيبة والوسامة ، ولذلك نعتوا بالأشاهب ، فوصفهم الأعشى بقوله :

وبنو المنذر الأشاهب بالح يسرة يمشون غدوة بالسيوف؛

وقد أثرت شهرة اخوته بالأشاهب وبالوسامة في طبع النعمان المذكور ، وزادت في عصبيته وفي حدة طبعه وفي تأثره بأقوال الناس .

ويظهر من وصف الشعراء واهل الأخبار للنعمان انه كان صاحب شراب، يحب

Brockelmann : Die Araber, I, S. 10.

الطبري ( ١٤٧/٢ ) ، الكامل ، لابن الاثير ( ١٨٥/١ ) ( الطباعة المنيرية ) ٠

المعاني الكبيرُ ( ١٠٢٧ ، ١٠٢٧ ) .

<sup>؛</sup> الطبري ( ٢٦٩٦ ) ( دار المعارف ) ، الكامل ، لابـــن الاثيــــر (١٠/ ٢٨٥ ) ( الطباعة المنيرية ) •

الحمر وبجالس ندماءه ليشرب معهم ، غير ان الحمر كانت تؤثر فيه وتستولي على عقله ، فتدفعه الى السكر والعربدة والتطاول على ندمائه، مما ازعج اصدقاءه وحوكم الى خصوم وأعداء بسبب اهانات لحقت بهم منه في اثناء فقده وعيه وعدم تمكنه من حفظ اتزانه الله .

وقد عبر الشاعر (لبيد بن ربيعة العامري) عن النعان به (الصعب ذي القرنين) في شعره ، مما يدل على ان لقب (الصعب) الذي لقبه به كان معروفاً شائعاً بين الناس . وقد يكون معبراً عن معي آخر غير معيى الصعوبة في الملك، كأن يكون اطلاقهم له من قبيل اطلاقهم الهظة (تبع) على من ملك من حمر . وأما ( ذو القرنين ) فقد قبل : إن القرنين هما الضفيرتان ، وان القرن الضفيرة. وقد دعى بذلك لأنه كان قد ربى ضفيرتين .

وقد جاء في رواية اخرى ان ( الصعب ذا القرنين ) لم يكن النعان المذكور كما ذهبت اليه الرواية المتقدمة ، وانما هو ( المنذر بن ماء السماء ، وانه هو ذو القرنين ) .

ويظهر من بيت انشعر الذي نتحدث عنه وهو :

والصعب ذو القرنين أصبح ثاوياً بالحنو في جدث ، أميم ، مقيم

ان ( الصعب ذا القرنين ) كان قد ثوى في قبره ، فهو يرئيسه ويذكره . وذهب الشراح الى ان ( الحنو ) اسم بلد ، ومعى هذا ان الملك الذي يشير اليه (لبيد) قد دفن في هذا الموضع ، والذي نعرفه من بعض الروايات ان قبر (النعان) كان بالحبرة ، وان ابنته هنداً قد دفنت الى جانبه .

ومن الشعراء الذين نسب اليهم هجاء النعان الشاعر عمرو بن كلثوم ، وله فيه وفي أمه هجاء مر". وقد وصف خاله بأنه ينفخ الكبر ، ويصوغ القروط بيترب أي انه كان من صاغة تلك المدينة، وهو مما يؤيد روايات الأخبارين في أصل امه .

۱ شرح دیوان لبید بن ربیعة العامري ( ص ۲۵۷ ) ۰

٢ شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري ( تحقيق الدكت و احسان عباس ) ، ( ص ١٠٩ ) .

۲ المصدر المذكور ٠

<sup>،</sup> شرح دیوان لبید ( ص ۱۰۹ ) ·

الاغآني ( ۱۱/۸۱ وما بعدها ) ٠٠٠

لم ينتقل الملك الى النعان بسهولة ، فقد كان للمنذر جملة أولاد حين أتسه المنية ، عدم ثلاثة عشر ولداً معظمهم طامع في الملك . والظاهر ان المنذر كان عارفاً بالحلاف الذي كان بين اولاده ، فلم يشأ ان يزيده بتعيين احسد ابنائه . ولا ندري لم لم ينص على اكبرهم جرياً على السنة المتبعة في انتقال الملك . ولعله كان عارفاً محراجة الموقف وضعف مركز ابنه الكبير ، وعدم تمكنسه من فرض نفسه عليهم إذا عينه ونصبه ، لذلك وكل أمره كله إلى اياس بن قبيصة المطائي، فتولاه أشهراً حتى انفرجت المشكلة على النحو التالي على حد رواية ابن الكلبي .

دعا كسرى بن هرمز عدي بن زيد العبادي ، فقال له : من بقي من بني المنفر ؟ وما هم ؟ وهل فيهم خير ؟ فقال عدي : بقيتهم في ولد هذا الميت، المنفر بن المنفر ، وهم رجال . فبعث اليهم بمتحنهم . فلا وفدوا على كسرى، أزلهم على عدي بن زيد . فاحتال عدي على هؤلاء الأخوة كما يقول الأخباريون وتظاهر انه يفضلهم على ربيبه النعان، واوصاهم ان بجبوا جواباً معيناً حين يسألهم كسرى ، وامر النعان ان بجيب جواباً آخر يختلف عن جواب اخوته . وهو جواب يعتقد ان كسرى سرضى عنه ويعينه . فلما ادخلوا على كسرى واجابوا بحواب واحد هو الجواب الذي لقنهم إياه عدي ، وهو : « إن سألكم الملك . أتكفونني العرب . فقالوا نكفيكهم إلا النعان ، وقال للنعان : ان سألك الملك عن اخوتك فقه له : ان عجزت عنهم ، فأنا عن غيرهم أعجز ، ، رضي كسرى بحواب النعان وسر به ، فلكه وكساه ، وألبسه تاجاً قيمته ستون ألف درهم فيه اللؤلؤ والذهب . فانتصر بذلك النعان على اخوته ، وسر عدي بن زيد بتولي ربيبه الملك .

وفي خبر لأبي الفرج الأصبهاني ان عدي بن زيد اخذ النعان الى (جابر بن شمعون ) ، وهو من ( بني الأوس بن قلام بن بطن بن جمهير بن لحيان من بني الحارث بن كعب ) ، وكان أسقفاً على الحيرة ، فاقترضا منه مالاً لتدبير المورهما به ، وذكر ان جابراً هو صاحب القصر الأبيض الذي بالحيرة ٢ ، وكان

١ الطبري ( ١٤٧/٢ ) م. ( ١٩٥/٢ وما بعدها ) ( دار المعارف ) ، الاغاني ( ١٠٦/٢ ) وما بعدها ) ( دار الكتب المصرية ) ٠

٢ الاغاني (٢/١١٥) ( دار الكتب المصرية ) ٠

ذا سلطان واسع في بني قومه ، ولذلك فقد يكون لأخذ عدي للنعان اليه للحصول على تأييده أثر في نجاحه في تولي العرش .

ويروي المفضل الضبي ان عدي بن زيد العبادي لما قدم على النعمان صادفه لا مال عنده ولا اثاث ولا ما يصلح لملك ، وكان آدم اخوته منظراً ، وكلهم اكثر مالاً منه ، فقال له عدي : كيف اصنع بك ولا مال عندك ! فقال له النعان : ما أعرف لك حيلة الا ما تعرف انت ، فقال له : قم بنا نمضي الى ابن قردس - رجل من أهل الحيرة من دينه - فأتياه ليقترضا منه مالاً ، فأبى ان يقرضها وقال : ما عندي شيء . فأتيا جابر بن شمعون ، وهو الأسقف وهو أحد بني الأوس بن قلام بن بطين بن جمهر بن لحيان من بني الحارث بن كعب، فاستقرضًا منه مالاً ، فأنزلها عنده ثلاثة ايام ، يذبح لهم ويسقيهم الحمر . فلما كان في اليوم الرابع ، قال لها : ما تريدان ؟ فقال له عدي : تقرضنا اربعن الف درهم يستعين بها النعان على امره عند كسرى ، فقال : لكما عندي ثمانون الفآ ، ثم اعطاهم اياها ، فقال النعان لجابر : لا جرم ، لا جرى لي درهم الا على يديك إن انا ملكت !.

ولكن انتصار النعمان ادى الى هلاك عدي بن زيد على ما يقوله الأخباريون ، فقد كان لعدي ، كما لكل رجل كبير صار له نفوذ وجاه ومركز خطير ، اعداء في مقدمتهم رجل اسمه كاسمه ودينه مثل دينه ، هو (عدي بن اوس بن مرينا )، وبنو مرينا اسرة لها مكانتها وخطرها في الحبرة . وكان لهذا الرجــل شأن يذكر في ايام المنذر ، وكان عيل الى الأسود بن المنذر لأنه ربيب بني مرينا ، فنصحه ان يتجنب الأخذ برأي عدي بن زيد ، لأنه رجل لا ينصح . فلم اخفق الأسود في الامتحان ، وعجز عن نيل التــاج ، صار يدبر المؤامرات لحصمه عدي ، ويَشيي به الى النعان ، ويغري آخرين بالتظاهر بأبهم من محبي عدي ، ليثق النعان بهم ، فإذا أمن بهم ، عادوا فوشوا بعدي عنده ، ثم لم يكتف بذلك فوضع رسائل على لسان عدي الى قهرمان لعدي فيـــه مكر ومؤامرة بالنعان ، ثم دسُّ له حتى اخذ الكتاب ، فجاء به الى النعان ، فلما قرأه صدق بما جاء فيه،وغضب على عدي" وقرر الانتقام منه ٢.

الاغاني ( ٢/١٥/٢ وما بعدها ) . الطبري ( ١٤٧/٢ وما بعدها ) ، اليعقوبي ( ١٧٣/١ ) ، الاغاني ( ٢/٨٠٢ وما بعدهاً ) ( دار الكتب المصرية )

جرت كل هذه المؤامرات على ما يقوله الأخباريون ، وعدي عسد كسرى يقوم بوظيفته لا يدري بها . فلم كتب النعان اليه : « عزمت عليك الا زرتبي ، فإني قد اشتقت الى رؤيتك » . صدد ق كلامه ، واستأذن كسرى فأذن له . وسار الى منيته وهو لا يدري ما نحبته له القدر . فلما وصل الى من كان مشتاقاً الى رؤيته ، ألقاه في سجن منفرد لا يدخل عليه فيه أحد ، وهو لا يدري بم سجن . وفي السجن أخذ ينظم أشعاراً يتضرع فيها الى النعان أن يفك أسره ، ويعظه فيها بالموت وعمن هلك قبله من الملوك الماضين ، وكاد يطلقه لولا وشاية أعدائه به . فلم طال سجنه، كتب بشعر الى أخيه (ابي) وهو مع كسرى يستجير به للتوسط لدى كسرى أن يكتب الى النعان يأمره بفك أسره . فلما كتب كسرى اليه به للتوسط لدى كسرى أن يكتب الى النعان يأمره بفك أسره . فلما كتب كسرى يبلغه بمجيء الرسول ، وعرف أعداء عدي من ( ببي بقيلة ) من غسان، فقالوا للنعان : اقتله الساعة قبل وصول الرسول اليك ، فان لم تفعل فسيذهب الى كسرى فلا يستبقي أحداً لا أنت ولا غيرك . فبعث اليه النعان أعداءه فغموه حبى مات فلا يستبقي أحداً لا أنت ولا غيرك . فبعث اليه النعان أعداءه فغموه حبى مات كسرى غيره أن عدياً مات قبل وصوله بأيام . رشي بهدايا كثيرة نفيسة ، فعاد الى كسرى خسرى غيره أن عدياً مات قبل وصوله بأيام .

وقد أحس عدي بن زيد كما يقول الأخباريون بامتعاض خصمه عدي بن أوس بن مرينا من الحيلة التي دبرها لنجاح النعان وبمحاولته الغدر به ، فأراد مصالحته واسترضاءه كما يقول الاخباريون فعمل له طعاماً دعا اليه من أحب عدي أبن أوس بن مرينا حضوره ، وحلف بعد انتهاء الطعام في البيعة أنه لن يحقد عليه ، وأنه سيتناسى ما حدث ، ورجا من خصمه أن يفعل مثله . فقام عدي ابن أوس الى البيعة ، فحلف مثل يمينه أن لا يزال يهجوه أبداً ويبغيه الغوائل ما بقي . وقد كان ٢ . وهم يروون شيئاً من هذا التهاجي الذي وقع بين الحصمين ويذكر أهل الأخبار ان عدي بن مرينا صار محرض الأسود و محثه على الأخذ

الطبري ( ٢/٢٢) ، اليعقوبي ( ١٧٣/١) ، مروج الذهب ( ٢/٢٥ ومسلم بعدها) الاغاني ( ٦/٦٦) ( دار الكتب المصرية ) ، الكامل لابن الاثير ( ١/٢٨٦ وما بعدها ) . وما بعدها ) ( الطباعة المنيرية ) ، المعاني الكبير ( ٣/١٦٦١ وما بعدها ) . الطبرى ( ٢/٢٤٧) .

بثأره من عدي بن زيد ، فكان يقول له :  $\pi$  أما اذا لم تظفر ، فلا تعجزن أن تطلب بثأرك من هذا المعدي الذي فعل بك ما فعل، فقد كنت أخبرك ان معداً لا ينام كيدها  $\pi$  . وعدي من تميم ، وتميم من معد .

وهناك روايات أخرى في أسباب غضب النعان على عدي وحبسه له في الصنين. لا تخرج في جملتها عن حدود هذه المنافسة التي دبرها عدى بن مرينا وخصوم عدي له ، ولكنها تجمع كلها على قتل النعان لعدي .

وفي كتاب الأغاني رواية تذكر ان النجان أرسل ذات يوم الى عدي بن زيد ان يأتيه ، فأبى أن يأتيه ، وقد كان النعان النعان شرب ، وأمر به فسحب من منزله حتى انتهى به اليه، فحبسه في الصنين بظاهر الكوفة من منازل المنذر ، وبه بهر ومزارع ، وبقي هناك حتى لاقى حتفه .

ويظهر من شعر ينسب الى عدي ، قاله لابنته يوم باتت عنده مع أمها في السجن ، وهي جويرية صغيرة ، ان النعان كان قد أمر بوضع الغل في يديه ،

والقصة كما يرويها الأخباريون قصة طريفة تصلح أن تكون موضوعاً لشريط سيمائي اختلط فيها التأريخ بالحيال ، والواقع بالابداع . أما نحن فلا يهمنا من أمرها الا النتيجة ، وهي ان الفرس قبضوا على النجان ملك الحيرة وسجنوه ، وان حادثاً وقع بعد ذلك كان وقعه عظيماً في نفوس العرب ، لا في العراق وحده ، انما دوى صداه الى جميع جزيرة العرب كلها ، هو حادث وقعة ذي قار، وهي من الوقائع الفاصلة في تأريخ الجزيرة كان لها أثر في فتح الاسلام للعراق .

وندم النعان كما يقول الأخباريون على ما صنع ، واجترأ أعداء عدي عليه ، وهابهم هيبة شديدة . وبيما كان يوماً في صيده ، اذ به يشاهد غلاماً ظريفاً ذكياً ففرح به فرحاً شديداً . فلما عرف انه زيد وانه ابن من أبناء عدي، قربه وأعطاه وحباه ، ثم أرسله الى كسرى ، وكتب معه كتاب توصية رقيقة يشير فيسه الى منزلة عدي منه والى خسارته بوفاته والى عظم المصيبة ، ويوصي كسرى بالولد خيراً . فلما وصل زيد الى كسرى ، جعله مكان أبيه وصرف عمه الى عمل آخر،

الاغاني ( ١٠٩/٢ ) ( دار الكتب المصرية ) ٠

شعراء النصرانية (ص 20٠) ٠

٣ الاغاًني ( ٢/١١٥ وما بعدها ) ٠

مجالس العلمًاء ( ١٦٢ وما بعدها ) •

فكان هو الذي يلي ما يكتب به الى أرض العرب وخاصة الملك. ولما مضى وقت على زيد في هذه الوظيفة ، وقع عند الملك بهذا الموقع مكاناً حسناً، وتعالت منزلته عنده . ولما اطمأن الى مركزه أخذ يدبر مكيدة الانتقام من النعان قاتل أبيه حتى نجح في مسعاه ، اذ قبض عليه كسرى فبعث به الى سجن خانقين ، فلم يزل في السجن حتى وقع الطاعون فمات فيه . وفي رواية انه مات بساباط . وقد رجح الطري رواية خانقين ، وانه مات بسحق الفيلة له . وفي رواية أخرى انه سجن في القطقطانه في البر . وهكذا نجد الرواة يذهبون جملة مذاهب في سجن النعان.

والذين يروون ان حبس النعان كان بساباط يستشهدون بشعر للأعشى جاء فيه:

فداك وما أنجى من الموت ربه بساباط حتى مات وهو محرزق

وقد ذكر المسعودي قصة حبس النعبان ووفاته فقال : « وأمر كسرى النعان فجلس في مجلسه بساباط المدائن ، ثم أمر به فرمي تحت أرجل الفيلة ، وقال بعضهم : بل مات في محبسه بساباط ، ، مما يدل على ان وفاته كانت في المدائن.

وفي رواية سريانية ان كسرى بعد أن قبض على النعان بن المنذر وأولاده سقاهم سمتاً فاتوا ، وعصى عندئذ العرب الفرس وأخلوا بهاجمونهم . فأرسل كسرى قائداً سمته الرواية بـ ( بولر ) تولى أمر الحيرة ، ولكنه لم يتمكن من ضبط أمورها ، لشدة أهلها ، فانصرف عنها وترك أمرها لمرزبان اسمه ( رزوبى

۱ البلدان (۱۲۰/۷) ، ابن الاثیر (۱۷۳/۱) ، ( هو ساباط کسری بالمدائن ، اللسان (۲۱۱/۷) ، ( سبط ) ۰ اللسان (۲۱۱/۷) ، ( سبط )

البلدان ( ١٢٥/٧ ) ، الأغاني ( ٢٨/٢ ) ، نوادر المخطوطات ، المجموعة الثالثة

ب الاغاني (٦٥/٦) ( دار الكتب المصرية ) ، الكامل ، لابن الاثير (١/١٥٥ وما بعدها ) ، (هوساباط كسرى بالمدائن ، وبالعجمية بلاس آباد ، وبلاس اسم رجل ، ومنه قول الاعشى :

فأصبح لم يمنعه كيد وحيلة بساباط حتى مات وهو محرزق يذكر النعمان بن المنذر وكان (أبرويز حبسه بساباط ثم ألقاه تحت أرجل الفيلة • وساباط : موضع ، قال الاعشى :

هنالك ما اغنت عرزة ملكه بساباط ، حتى مات وهو محرزق ) ، اللسان ( ٣١١/٧ ) ، ( سبط ) .

ع مروج ( ٢٦/٢ ) ، ( طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد ) ، ( ثم النعمان بـن المنذر · وهو الذي قتله أبرويز تحت ارجل الفيلة ، وهو احر ملـــوك لخم ) ، مفاتيح العلوم (٦٩) ·

مرزوق ) ، أقام في برية الحيرة في حصن حفنة ، وأخذ يقاتل منه الأعراب .
وفي رواية لـ ( حمزة الأصفهاني ) أن كسرى لما سخط على النعان بن المنذر
واستدرجه اليه من وسط البادية ، رمى به الى أرجل الفيلة ، واستباح أمواله وأهله
وولده ، وأمر ان يباعوا بأوكس الأثمان .

وتذكر بعض الروايات سبب غضب (كسرى ) على النعان ، أن (زيد)، وهو ابن المقتول ( عدي بن زيد ) الذي نال مكانة عظيمة عنـد كسرى ، أو عمد ، كانا قد دبترا مكيدة للإيقاع بالنعان . فلما طلب ( ابرويز ) النساء، دخل عليه ( زيد ) ، فكلمه فها دخل فيه ، ثم قال : إني رأيت الملك كتب في نسوة يُطلَمَن له ، فقرأت الصفة ، وقد كنت بآل المنذر عالماً ، وعنـــد عبدك النعان من بناته وبنات عمه وأهله أكثر من عشرين امرأة على هذه الصفة . قال: فتكتب فبهن . قال : أيها الملك ، إن شر شيء في العرب وفي النعان خاصــة أنهم يتكرَّمون عن العجم ، فأنا أكره أن يغيَّبهن ، فابعثني وابعث معي رجلاً " من العجم من حرسك يفقه العربية ، حتى أبلغ ما تحبه . فبعث معه رجلاً جليداً . فخرج به زيد حتى بلغ ( الحبرة ) . فلم دخل على الملك النعان ، قال : إف قد احتاج الى نساء لأهله وولده ، وأراد كرامتك بصهره ، فبعث اليك . فشق عليه ، فقال لزيد : أما في بقر السواد وفارس ما يكفيه حتى يطلب ما عندنا؟ فقال زيد للنعان : إنما أراد كرامتك ؛ ولو علم أنَّ هذا يشق عليك ، لم يكتب الیك به . وعادا . فلما دخلا على ( كسرى ) ، وقصّا علیه ما وقع وحدث ، عرف الغضب في وجهه ، ووقع في قلبه منه ما وقع . وسكت ( كسري ) على ذلك أشهراً ، ثم فعل ما فعل بالنعان". وانتقم ( زيد ) بهذه المكيدة من النعان قاتل والده .

وقد أشير الى مصرع النعان في شعر عدد من الشعراء مثل سلامة بن جندل ،

Histoire Nestorienne, Ilme Partie, pp. 539, 546.

١ حمزة ( ص ٤٢ ) ٠

الطبري ( ۲۰۱/۲ وما بعدها ) ، نوادر المخطوطات ، المجموعة الثالثة ، رسالة
 ابي غرسيه ( ص ۲٥٠ ــ ۲٥١ ) ، رسالة أبي يحيى بن مسعدة ( ص ۲۷۷ ) ،
 رسالة لابي الطيب بن من القروي ( ۳۱۹ وما بعدها ) .

وقد ورد فيه ذكر القاء كسرى للنعمان تحت أرجل الفيلة! . ويتفق هذا الرأي مع رأي ابن الكلبي ويعارض رواية لحماد جاء فيها أنه مات بحبسه في ساباط؟ .

وذكر أن هانىء بن مسعود الشيباني كان في جملة من رثى النعان في شعر . وقد نعته بد ( ذي التاج ) ، ويفهم من رثاثه له أن موته كانت تحت أرجل الفيلة ، حيث داست على رأسه . وورد في شعر شعراء آخرين أن (فيول الهند) تخبطته وداست عليه ".

وهناك قصيدة نسبها بعضهم الى زهير بن أبي سلمى ، ونسبها آخرون الى صرمة الأنصاري . ذكر فيها كيف ذهب النعان – قبل ذهابه الى كسرى – الى من كان يحسن اليهم ، ويغدق عليهم الألطاف ، فلم غضب عليه كسرى لم بحره هؤلاء ، ولم يساعدوه إلا ما كان من بني رواحة من عبس ، فشكرهم النعان وودعهم وأثنى عليهم، وقال لهم : لا طاقة لكم بجنود كسرى ، فانصرفوا عنه أ. وساباط : هو على ما يذكره أهل الأخبار ، موضع بالمدائن ، به كان حبس النعان على رواية من صرح بأنه كان محبسه لا موضع آخر ، ثم ألقاه تحت أرجل الفيلة . وذكر ( ابن الكلبي ) أنه إنما سمي بساباط نسبة الى ( ساباط بن باما ) أخي النخير جان الذي لقي المسلمين في أهل المدائن .

ويظهر من شعر ( للأَعشى ) ان ( كسرى ) أمر بالنعان فحبس بـ (ساباط) ثم ألقاه تحت أرجل الفيلة فوطئته حتى مات . يقول الأعشى :

هو المدخل النعان بيتاً سماؤه نحور الفيول بعد بيت مسردق وللبيد بن ربيعة العامري قصيدة نظمها في رثاء النعان . من أبياتها : له الملك في ضاحى معد، وأسلمت اليه العباد كلها ما محاول ُ

شعراء النصرانية (ص ٤٩١) .

سعراء النصرانية ( ص ٤٦٤) •

٣ مروج الذهب (١٠١/٢)٠

<sup>؛</sup> شَعْرَاء النصرانية ( ص ٨٤٥ ) ، الكامل ، لابن الاثير (٢٨٧/٦ ) ( الطباعـــة المنيرية ) ، مروج الذهب (١٠١/٢ ) ٠

المعارف ( ص ٦٥٠ ) •

وضاحي معد ، بمعنى ظاهر معد، لا في معد نفسها ، لأن ( ربّ معد ) في ايامه هو ( حذيفة بن بدر ) . أما النعان فهو ملك على ما وراء ديار معسد . والعباد هنا هي القبائل النصرانية المعروفة من أهل الحيرة ا .

وقد ذكر الأخباريون انه كان يتوقع ان يدبر له كسرى مكيدة ، فقرر أن ينجو بنفسه قبل حلولها به ، فلحق بجبلي طيء ، وكان متزوجاً اليهم ، فأراد النعان ان يدخلوه الجبلين وبمنعوه ، فأبوا عليه خوفاً من كسرى ، فأقبل وليس أحد من العرب يقبله حتى نزل ( ذو قار ) في بني شيبان سراً ، فلقي هانيء بن مسعود الشيباني ، وكان سيداً منيعاً ، فأودعه أهله وماله وسلاحه ، ثم توجه بعد ذلك الى كسرى ، حيث لقى مصرعه .

أما زوجة النعان هذه ، فهي ابنة ( سعد بن حارثة بن لأم الطائي ) ، وهو من أشراف طيء البرص ، وكان ( النعان ) قد جعـل لبني لأم بن عمر ريـــع الطريق طعمة لهم ، وذلك بسبب زواجه المذكور ".

وذكر ان أحد أولاد ( النعان بن المندر ) كان شاعراً، وقد عرف بـ (المحرق) فلما سمع بقتل ( كسرى ) لأبيه ، قال شعراً مخاطبه فيه ، منه قوله :

قولا لكسرى ، والخطوب كثيرة : إنَّ الملوك بهرمز لم تحبر ؛

ويروى ان النابغة الذبياني لما سمع بمقتل النعان ، رثاه بأبيات . وهي إن صح انها من شعر النابغة حقاً ، تدل على ان هذا الشاعر قد عاش أيضاً بعد مقتـــل النعان من شعر النابغة على ، ن ( زهر بن أبي سلمي ) رثى النعان كذلك .

ويروي أهل الأخبار شعراً زعمــوا أن (عدي بن زيد ) قاله لأهــل بيت النعان ، هو :

ا شرح دیوان لبید ( ص ۲۵۷ ) ۰

٢ الكامل ( ١٧٣/١ ) ٠

١ المحبر ( ص ٣٠١ ) ، الاغاني ( حاتم الطائي ) ٠

<sup>؛</sup> المؤتلف (ص ١٨٥) .

ه العقد الثمين ، (ص ١٦٤) ، شعراء النصرانية (ص ٨٢٠) ، النابغة النابياني ، لعمر الدسوقي (ص ١٠٨) ٠

٣ الكامل ، لابن الأثير (١/٥٨٥ وما بعدها ) ٠

فلا عيناً بذات الودع ، لو حدثت فيكم ، وقابل قبر الماجد الزارا

وقد علق ( ابن قتيبة الدينوري ) عليه بقوله : « ذات الودع . صم كان بالحيرة ، ويقال : بل هي الإبل التي تسير الى مكة ، يعلق عليها الودع، ويقال: إن مكة ، يقال لها : ذات الودع . وواجه قبر النعان الزار ، وهي الأجمة ، أي : دُفن حذاءها أي .

إذن لبؤتم بجمع لاكفاء له أوتاد ملك تليسد ، جد م بارا

قال : « أي لو مات لغزتكم الجيوش ، فأقررتم ، أو رجعتم بجيش لا مثيل له ، أوتاداً لملك قديم قد سقط جده ، أي : صرتم كذلك . وهو منصوب على الحال ، ولا يجوز أن يكون منصوباً على النداء ، لأنه لا يجوز أن يدعوهم بذلك، والنعان لم يمت " . .

وذكر أن ملك النعان بلغ اثنتن وعشرين سنة. وعلى رأس ثلاث سنن وتمانية أشهر مضت من ملكه ، كان الفجار الأكبر ، فجار البراض ، وهو لهام عشرين سنة من مولد الرسول ، ولهاني عشرة سنة وثمانية أشهر مضت من ملك النعان أبنيت الكعبة.وذلك لاحدى عشرة سنة مضت من ملك أبرويز كسرى بن هرمز ".

ولا نعلم عن أعمال النعان الحربية في بلاد الشأم شيئاً يذكر . وقد ذكر حمزة أنه غزا (قرقيسياء) (Circesium) ، ولكنه لم يعين تأريخ وقوعها ، ويقصد بذلك بالطبع غارة أغارها على أرض الروم ، ولم ينسب غيره من المؤرخين العرب أو السريان اليه حروباً أخرى أجج نارها في بلاد الشأم .

كلا ، يمينا بذات الودع ، لو حدثت فيكم ، وقابل قبر الماجد الزارا يريد سفينة نوح ، عليه السلام ، يحلف بها ويعني بالماجد النعمان بن المنذر ، والزار أراد الزارة بالجزيرة ، وكان النعمان مرض هناك وقال أبو نصر : ذات الودع مكة لانها كان يعلق عليها في ستورها الودع ، ويقال : أراد بذات الودع الاوثان ) ، اللسان ( ٣٨٧/٨ ) .

المعاني الكبير ( ٢/٨٣٨ ) .

٣ المحبرُ (٣٦٠) ، حمزة (٧٤) ، مروج الذهب ( ٣٤/٢ ) ٠

حمزة ( ص ٧٣ ) ٠

وقد ورد في حديث الطبري عن قصة سجن النعان لعسدي ما يفيد أن النعان خرج يريد البحرين ، فأقبل رجل من غسان، فأصاب في الحيرة ما أحب وقد قيل: إن هذا الرجل هو ( جفنة بن النعان الجفني ) . ولعل هذه الغارة هي واحدة من جملة غارات قام بها الغساسنة على الحيرة . وفي شعر النابغة الذبياني اشارات الى أمثال هذه الغارات . ويفيد خبر رواه المؤرخ (ثيوفلكتس) (Theophylaktus) ان غرب الروم أغاروا على عرب الفرس حوالي سنة ( ٢٠٠٠ م ) ، أي في أثناء الصلح الذي عقد بين الروم والفرس .

وقد ذكر (الطبري) ان هذه الغزوة كانت في أيام وجود عـــدي بن زيد في سحنه فلما سمع عدي بها قال:

## سما صقر فأشعل جانبيها والهاك المروحُ والغريبُ

وقد ورد اسم ( السيلحون ) في جملة المواضع التي كان يجبيها النعان ، وذلك في شعر لأعشى قيس من . ويقع السيلحون في البرية بين الكوفة والقادسية ، كما ورد اسم هذا الموضع في شعر لهانيء بن مسعود الشيباني يرثي فيه النعان ويذكر قتل كسرى اياه من . ويظهر انه كان من جملة المسالح التي تحمي الحدود من البادية . والمسالح هي مواضع في الثغور يوضع فيها الجنود والمسلحون لحاية الحدود من الأعداء من .

ولم يكن النصر حليف النعمان في اليوم المعروف بيوم الطخفة ( يوم طخفة )، وهو يوم نسبه بعض الأخباريين أيضاً الى قابوس بن المنذر بن ماء السماء ، كما نسبه

١ الطبري ( ١٤٨/٢ ) ٠

۲ دیوان النابغة ( ۲۷ ، ۳۵ ) (طبعة Ahlwardt) دیوان النابغة ( ۲۷ ، ۳۵ )

Theophylaktus, VIII, I, Nöldeke, Ghass., S. 39, Rothstein, S. 112.

<sup>؛</sup> الطبري ( ۱۹۸/۲ ) ( دار المعارف ) ٠

ه ولا الملك النعمان يوم لقيت بأمته يعطى القطوط ويأفق وتجبى اليه السيلحون ودونها صريفون في انهارها والخورنق شعراء النصرانية (ص ٣٨٣)، البكري.، معجم (٣/٧٢)، تاج العسروس (٣١/٩)، مراصد (٢٢٧/٧).

٢ البلدأن ( ٥/١٩٦) ٠

٧ البلدان (٥/١٩٨) وما بعدها ٠

بعض آخر الى المنفر بن ماء السماء . وخلاصة الحادث : ان حاجب بن زرارة المدارمي التميمي سأل النعبان أن يجعل الردافة للحارث بن بيبة بن قرط ابن سفيان بن مجاشع الدارمي التميمي . وكانت لبي يربوع ، يتوارثوبها صغيراً عن كبير ، وكان الرديف بجلس عن يمين الملك . فلما سأل النعان موافقتهم على نقل الرادفة منهم ، أبوا ذلك ، لما لها من منزلة ومكانة ، فبعث اليهم قلوساً ابنه وحسان أخاه على رأس جيش كثيف فيهم الصنائع والوضائع وناس من يميم وغيرهم ، فساروا حتى أتوا طخفة ، فالتقوا هم ويربوع واقتتلوا ، وصسرت يربوع والهزمت جموع النعان ، وأخذ قابوس وحسان أسرين . فلما بلغ خسر هذه الهزيمة سمع النعان طلب من أحد بني يربوع – وهو شهاب بن قيس بن كياس البربوعي – أن يذهب عاجلاً الى بني يربوع ليفك أسر ابنه وأخيه مقابل كياس البربوعي – أن يذهب عاجلاً الى بني يربوع ليفك أسر ابنه وأخيه مقابل مرغماً ( بني يربوع ) . وهذا اليوم من الأيام التي يفاخر بها أبناء يربوع . وقد ورد ذكره في شعر مالك بن نويرة والأحوص وجرير "

ویذکر أهل الأخبار أن ( النعان بن المنسذر ) طلب ( مالك بن نویرة ) ، وكان قد أراد استرضاءه ، وهو من ( بني يربوع ) ، فأبى ، وهرب منه ، وقال فيه شعراً بهجوه ، منه :

لن يذهب اللؤم تاج قد حُبيت به من الزبرجد والياقوت والذهب؛

ويدل ذلك على أن ( النعان ) ، كان يتوج رأسه بتاج ، فيه ذهب وأحجار كريمة .

وكان ( مالك بن نويرة البربوعي ) من ( بني تميم ) ، لأن ( بني يربوع ) منهم، وقد لقب بد ( الجفول ) . وهو شاعر شريف ، وأحد فرسان بني يربوع ورجالهم المعدودين في الجاهلية ، ومن أرداف الملوك ، أي ملوك الحيرة . وقد أدرك الرسول ، فأسلم ، وعينه على صدقات قومه فلما بلغه وفاة الرسول ، أمسك

١ ابن الاثير ١ الكامل ( ٢/٢٧٢ وما بعدها ) ، العقد الفريد ( ١٠٢/٣ ) ٠

الْبِلْدان ( ۱۸/۳ ) ٠

٣ البكري ( ١/٢٥١ ) ٠ ٤ الجواليقي ( ص ٣٥٦ ) ٠

الصدقة ، وفرقها في قومه ، وجفل إبل الصدقة ، فسمي الجفول . قتله (ضرار ابن الأسود الأسدي ) بأمر خالد بن الوليدا .

وكان نصيب النعمان من يوم السلان كنصيبه من يوم الطخفة ، وسبب وقوع هذا اليوم هو أن بني عامر بن صعصعة، وكانوا حمساً لقاحاً متشددين في دينهم لا يدينون للملوك، تعرضوا للطيمة كان الملك النعان بن المنذر يريد ارسالها الى عكاظ لبيعها في السوق . وكان من عادته ارسال لطيمة الى عكاظ كل عام لتباع هناك. فلما بلغ النعان الحبر ، غضب فبعث الى أخيه لأمه ، وهو ( وبرة بن رومانس الكلبي ) ، والى صنائعه وهم من مكان يصطنعه من العرب ليغزو بهم، والوضائع وهم الذين كانو شبه سادة القبائل ، وأرسل الى بني ضبَّة بن أد وغيرهم من الرباب وتميم فجمعهم ، فأجابوه ، وأتاه ضرار بن عمرو الضبي في تسعة من بنيه كلهم فوارس ومعه حبيش بن دلف ، فاجتمعوا كلهم في جيش عظيم . وأرسل النعمان معهم تجارة ، وأمرهم ألا يتحرشوا ببني عامر ألا بعد الانتهاء من عكاظ ومن الأشهر الحرم . فلما انتهوا من عكاظ ، أحست قريش بنيّات جماعة النعمان، فأخبروا بني عامر وحذروهم فاستعدوا للقتال . فلما وصل أصحاب النعمان اليهم ، قاتلوهم عند موضع السلان ، وهو موضع قريب من منازل بني عامر ، وتغلبوا عليهم ، وأسروا وبرة بن رومانس الكلبي وعدداً من رؤساء القوم ، وانهزمت جهاعة النعمان ، ورضي عندئذ من حملته هذه بدفع دية أخيـه وبرة ودية عدد من الرؤساء .

ويذكر بعض أهل الأخبار ان الذي أعلم ( بني عامر ) بعزم الملك النعان على الانتقام منهم ، هو وجيه مكة وثريها : عبدالله بن جدعان " .

١ معجم الشعراء ( ص ٣٦٠ ) ٠

صبح الاعشى ( ١/٣٤) ، جمهرة ، ابن حــرم ( ١/٣٨) ، ابن خلــدون (٢/٥٥) ، القسم الاول ، المجلد الثاني ، الاشتقاق (٢٣٧) ، ( الطبعة الاولى بمصر ) ، ابن الاثير ( ١/٨٦٨ وما بعدها ) ، البلدان ( ٥/١٠٤) ، سبائــك الذهب ، للسويدي (١١٧) ، المسعودي مروج ( ٢/٤٥) ، الطبري ، (٢/٧٤)، البعقوبي ( ١/٣٢) ، البكري ، معجم ( ٣/٤٩) ، ( لجنة ) المختصر ، لابي المغداء ( ١/١٠٢) ( بيروت ) ، الروض الانــف ، للسهيلــي ( ١/٣٢١) ( الجمالية ) نهاية الارب ، للنويري ( ١/٢١٤) ، ذيل الامالي للقالي (٣/٤٧) مراصد ( ٢/٢٢) ) ، العقد الفريد ( ٣/٤٢) .

وكان الذي أسر وبرة (يزيد بن عمرو بن خويلد الصعق) ، وقد أبقى (يزيد) (وبرة) لديه حتى افتدى نفسه منه ، أي من يزيد بن الصعق بألف بعير وفرس . فاستغنى يزيد . فلما أسر (وبرة) ، ثبت جيشه (ضرار بن عمرو الضبي ) ، فقام بأمر الناس ، ولكنه وقع في الأسر ، ثم وقع رجل آخر من كبار الجيش في الأسر ، وهو (حبيش بن دلف ) ، الذي افتدى نفسه بأربع مئة بعير ، وهزم جيش النعان الله .

وقد تعرضت لطيمة النعان مرة أخرى الى النهب حيمًا وكل أمر حمايتها الى رجل من هوازن ، فتربص بها رجل خليع معروف اسمه ( البراض بن قيس بن رافع ) من بني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، فقتل حامي القافلة وساق الركاب . وكان من عادة النعان أن يشتري بثمن اللطيمة الأدم والحرير والوكاء والحداء والبرود من العصب والوشى والمسير والعدني من سوق عكاظ .

وذكرت احدى الروايات ان الذي كان يجيز لطيمة النعان له هو (سيد مضر) ، ولم تذكر اسم سيد مضر اذ ذاك .

وورد ان (البراض) وهو ( رافع بن قيس ) كان من فتاك الجاهلية المعروفين. وكان حالف بني سهم من قريش ، فعدا على رجل من هذيل فقتله ، فخلعه بنو سهم ، ثم جاء الى ( حرب بن أمية ) فحالفه ، فعدا على رجل من خزاعة فقتله وهرب الى اليمن ، ثم جاء مكة بعد سنة ، فاذا الهُذَكِيّون والخزاعيون يطلبونه وقد خلع ، فلحق بالحبرة ، فوافق وفود العرب بالحبرة عنده . فأقام يطلب الاذن معهم ، فلم يصل اليه حتى خرج النعان فجلس للناس بالحبرة وكانت يطلب الاذن معهم ، فلم يصل اليه حتى خرج النعان فجلس للناس بالحبرة وكانت لطائمه التي توافي سوق الموسم اذا دخلت تهامة لم تهمج ، حتى قتل النعان أخا بلعاء بن قيس الكناني ، فجعل ( بلعاء ) يعترض لطائمه فينتهبها . فخاف النعان على لطيمته ، فقال يومئذ : من بحبر هذه العبر ؟ فقال الراض : أنا أجرها على من الحين كليها ، وسخر من الرحال وازدراه . فدفع النعان اللطيمة الى عروة بن عتبة بن جعفر بن كلاب : أنا أمها الملك أجبرها لك من الحين كليها ، وسخر من الرحال وازدراه . فدفع النعان اللطيمة الى عروة

أيام العرب (١٠٨) ،

۲۰ شرح ديوان لبيد ( ص ٤٨ ) ٠

٣ الاغآني ( ١٩/٥٧ ) ٠

الإغانيُّ ( ۱۹/۲۷ ) ٠

الرحال ، فتعقبها البراض ، حتى اذا انتهى عروة الى أهله دوين الجريب بمـــاء يقال له ( أوارة ) ، أنزل اللطيمة ودخل قبته فنام ، ووثب عليه البراض فقتله، ثم أتى خيبر ، فكان بسببه حروب الفجاء بين كنانة وقيس اللهجاء .

وقد عرف بعض العلماء اللطيمة بأنها (سوق المسك) أو العير التي كانت تحمل المسك ، ولكن اللطيمة قافلة كانت تحمل تجارة يرسلها ملوك الحيرة ، ولا سيا النعان بن المنذر الى سوق عكاظ خاصة لبيعها هناك ، وكانت تعود محملسة بما تشيريه من تجارة اليمن والحجاز ، وما يأتي به العرب وسائر التجار الى السوق في أثناء الموسم . وهي تجارة ثمينسة تعود على النعان بأرباح طائلة وثروة كبيرة . ولوصولها سالمة الى السوق ثم لعودتها سالمة من السوق الى الحيرة ، كان لا بسد من حمايتها بوضعها في جوار سادات أقوياء شجعان يتعهدون بامرارهسا بسلام في أرض قبائلهم ثم تسليمها الى سادات الأرض التي تليهم ، وهكذا الى السوق أو العكس . وقد يقوم مجير اللطيمة نفسه بتولي اللطيمة في الذهاب والأوبة ، لمقامه ولوجود عهود جوار بينه وبين سادات القبائل الأخرى ، وإلا تعرضت اللطيمة فأعطاها لأناس آخرين،أو أزعج بعض سادات القبائل التي تمر القافلة في أرضهم، فأعطاها لأناس آخرين،أو أزعج بعض سادات القبائل التي تمر القافلة في أرضهم، فلن ينفعل شيئاً لأن سلطانه لا يصل الى كل مكان .

وفي أيام النعان كان يوم شعب جبلة ، وهو لعامر وعبس على ذبيان وتمم . وهو من أيام العرب المشهورة في نظر الأخباريين . وقد اشترك النعان فيه بمساعدته لقيط بن الجون الكلبي ملك هجر ، وإرساله أخاه لأمه حسان بن وبرة الكلبي لمعاونة لقيط . ويلاحظ أن الرواة قد لقبوا لقيط بلقب ملك ، وأشاروا الى اشتراك جملة ملوك في هذا اليوم .

المحبسر ( ص ۱۹۳ ) .

٧ الكامل في التاريخ ( ٣٥٨/١ ) .

٧ العقد الفريد ( ٦ /١٠ وما بعدها ) ( طبعة العريان ) ٠

تميم . وقد فادى حسان نفسه من يزيد بن الصعق بألف بعير هي فديــة الملوك . كَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَصَافِرَ النَّعَانُ وهِي إبل معروفة شهرة كانت اذ ذاك مكان يسمى ذا ليّانا .

ويذكر أن ( يوم العذيب ) كان في عهد حكم ( النعان ) . وكان ( النعان ) قــد بعث الى ( الأصهب الجُعْفي ) ينكر عليه بلوغ ( سعد بن زيــد مناة ) و ( عنزة ) العذيب ، فحشد ( الأصهب ) لهم ولقيهم ، فقتلوه ، قتله (الأحمر ابن جندل ) ، والهزمت اليانية هزيمة شديدة ، وأخذ منهم مال كثير وسبي ٢ وروى أهل الأخبار أن ( النعمان بن المنذر ) لما توج واطمأن بـــه سريره ، دخل عليه الناس ، وفيهم أعرابي ، فأنشأ يقول :

إذا سُسْت قوماً فاجعل الجود بينهم وبينك تأمَن كلَّ ما تتخوف ُ فإن كشفت عند الملبات عسورة كفاك لباس الجود ما يتكشف

فقال : مقبول منك نصحك ، ممن أنت ؟ قال : أنا رجل من جرم ، فأمر له ممثة ناقة ، وهي أول جائزة أجازها " .

ويقال ان ( المنذر ) أحد أبناء النعان بن المنذر سقط قتيلاً على يد رجل من تغلب يدعى مرة بن كلثوم ، وهو أخو عمرو بن كلثوم ، ويقال انه قتل أيضاً ابناً آخر من أبناء النعمان أ

وكانت للنعان كتائب يقاتل بها هي : الرهائن والصنائع والوضائع والأشاهب والدوسر . وقد اشتهرت هذه الكتيبة الأخيرة بالشدة وبقوة البطش، فقيل في أمثالهم ( أبطش من دوسر )° .

أما الصنائع ، فقد ورد في بعض الروايات انهم جاعة كان يصطنعهم الملك من العرب ليحارب بهم ، وكان يأخذهم من ( بني أعلبة ) خاصة، يتخذهم كالحرس لا يبرحون بابه . وأما الرضائع ، فألف رجل من الفرس ، يخدمون الملك ليقاتل بهم ، ويستبدلون عثلهم كل سنة .

العقد الفريد (٦/٦٤ وما بعدها) ٠

العمدة (٢١٧/٢) . الامالي للقالي ( ۲۱/۳۲۹ ) « بيروت ، ٠ .Rothstein, S. 112

الميداني ٠ مجمع الامثال (٧٨١) ٠

ويذكر أهل الأخبار انه كان للنعان بن المنذر أخ من الرضاعة يقال له (سعد القرقرة ) من أهل ( هجر ) كان من أضحك الناس وأبطلهم ، وكان يضحك النعان ويعجبه . وذكر ان أناساً من البطالـين المضحكين كانوا يأتونـه لإضحاكه ولنيل جوائزه . وذكروا منهم ( العيّــار بن عبدالله الضبي ) . وكان بطالاً ، يقول الشعر ، ويضحك الملوك<sup>٧</sup> .

وقد كان النعان بن المنذر مثل عمرو بن هند محباً للشعر والشعراء ، والحطب والحطباء ، وقد جعله الأخباريون من خبر خطباء زمانه، كالذي يظهر من كلامه والصين ، اجتمعوا عند كسرى . كما نسب اليه وفد ضم أكثم بن صيفي وحاجب ابن زرارة التميمي ، والحارث بن عباد وقيس بن مسعود البكريين ، وخالد بن وعمرو بن معديكرب الزبيدي والحارث بن ظالم المرّي ، وكانوا خيرة من عرف بالخطابة وحسن الكلام في تلك الأيام".

وروى الأخباريون شعراً من الشعر الذي قاله أصحابه في حضرة النعان أو في مدحه وفي مدح آل لخم ، كما رووا شعراً في هجائه ، ورووا بعض ما قيل في حضرته من حديث وبعض ما صادفه الشعراء حين كانوا يقصدونه لنيل ما يبتغون مثل حديث حسان بن ثابت الشاعر المخضرم المعروف؛ فقد زاره ومدحه غير أن هواه كان الى الغساسنة أكثر منه الى آل لحم . فقد كان يفتخر بهم ، ويسامي الناس بهم ، وينال جوائزهم حتى وإن لم يكن عندهم . يرسلونها اليه إن لم يكن في استطاعته أن يشخص اليه° .

وقد جـاء في شعر لـ ( حسان بن ثابت ) أنه زار ( ابن سلمي ) ، أي

الفاخر ( ص ٥٦ ) ٠

وفد على النعمان بن المنذر فقال له :

سلخ التيس وذبحه مستهجن ابيت اللعن واستعدك الهك

الفاخر ( ص ٥٦ ) ٠

العقد الفريد ( ١/٣٥٦ وما بعدها ) ( طبعة العريان ) ، بلوغ الارب ( ١٤٧/٣) ٣ وما يعدها ) ٠

العقد الفريد ( ٢٦٧/١) ، الاغاني ( ٢٥/١٥ ) ( دار الكتب المصرية ) ، العقد الفريد ( ۲۲/۲ ) .

العقد الفريد ( ۲۲/۲ ) .

(النعان بن المندر) ، وأنه أكرمه وقدره وحباه ، وتكلم اليه في جاعة من قومه ، كانوا في سجنه مقيدين مكبلين بالسلاسل حتى صفح عنهم ، وأطلق لهم حريتهم ، وهم أبيي ونعان وعمرو ووافد ، وهم جاعة من أهل يترب ، كانوا قد حبسوا في سجن (النعان) . فأما (أبيي) ، فهو (أبي بن كعب بن قيس بن معاوية) من (بني النجار) . وأما (نعان) ، فإنه (نعان بن مالك بن قوقل ابن عوف بن عمرو) ، وأما (وافد) ، فإنه (وافد بن عمرو بن الاطنابة ابن عامر) من الحزرج . ولم يذكر (حسان) سبب حبس (النعان) لهم، ووضعهم في السجن مكبلين بالحديد ، مقفولا عليهما .

وقد ذهب ( نولدكه ) الى احتمال كسون ( ابن سلمى ) أميراً من أمراء الغساسنة ، كما ذهب الى أن ( أبياً ) الذي كان في جملة المحكومين هو ( أبي ابن ثابت ) وهو شقيق حسّان ً .

ويظهر من كلام أهل الأخبار أن النابغة الذبياني كان من أكثر الشعراء صلة بالنعان . وفي الشعر الذي يرويه الأخباريون عنه وينسبون قوله اليه ، شيء كثير من المناسبات التي وقعت بين الملك وبين هذا الشاعر ، وقد استاء خصوم النابغة من قربه من النعان ، ونيله جوائزه وألطافه ، فسعوا به اليه حتى غضب عليه ، وهمم بقتله ، ولم ينجه من القتل إلا هربه من آل جفنه ملوك عرب الشأم ، فبقي في كنفهم مدة ، ثم عاوده الحنين الى صاحبه وحاميه القديم النعان ، فاعتلر اليه ، وتنصل من التهم التي ألصقهل خصومه به ، وعاد يأخذ جوائزه ونعمه لله كان من التهم التي ألصقهل خصومه به ، وعاد يأخذ جوائزه ونعمه كل كان من التهم التي ألصقهل خصومه به ، وعاد يأخذ جوائزه ونعمه كل كان من التهم التي ألصقها خصومه به ، وعاد يأخذ جوائزه ونعمه كل كان من التهم التي أله من التهم الته من التهم التي أله منه الته من التهم التي أله من التهم التي أله من التهم التي أله من التهم الته من التهم التهم الته من التهم الته من التهم التهم الته من التهم التهم التهم الته من التهم الته

وذكر ان النعان بن المنذر كان يكرم ( النابغة ) ويحبوه دوماً ، أمر له مرة مائة ناقة بريشها من نوق عصافيرة ، المعروفة بهجائن النعان ، وجام وآنيسة من فضة ، وكانوا اذا حبا الملك بعضهم بنوق يغمزون في أسنمتها ريش النعام ليعلم انها حباء الملك . ذكر ( حسان بن ثابت ) انه وفد على النعان بن المنذر فدحه

۱ البرقوقي (ص ۱۱۶، ۳۷۷) ، ديوان حسان (p. 17) ( هرشفلد ) ٠

۲ غسان ( ص ٤٧ ) ٠

٣ الاغاني ( ٥١/٧٢ وما بعدها ) ( دار الكتب المصرية ) ، شعوباء النصرانيــة ( ١١٣٠، ١٤٩ وما بعدها ) ، المعاني الكبير ( ٢/٣٠٢ ) ، أمالي المرتضـــي ( ٢١٤/١ ) .

إماليُ المرتضى ( ١/٢٦٥ وما بعدها ) ٠

وأجازه الملك على مدحه وأكرمه . وبينا هو جالس عنده ذات يوم ، اذا بالنابغة يدخل قبة الملك ، وكان يوم ترد فيه النعم السود ، ولم يكن بأرض العرب بعير أسود الا له ، فأنشده كلمته التي يقول فيها :

كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب

فدفع اليه مائة ناقة من الإبل السود ، فيها رعاؤها ، فما حسدت أحداً حسدي النابغة ، لما رأيت من جزيل عطيته وسمعت من فضل شعره .

ويذكر المسعودي ان النابغة دخل على النعان يوماً ، وكان عنده نديمه خالد بن جعفر الكلابي ، وكان ممن يعطف على النابغة ، فدح النعان بشعر ، « فتهلل وجه النعان بالسرور ، ثم أمر فحشي فوه جوهراً ، ثم قال : بمثل هذا فلتمدح الملوك ، ٢ .

وتذكر رواية أخرى ان النابغة لما سأل حاجب النعان الاستئذان للدخول عليه، قال له الحاجب: الملك على شرابه. ولما سأله: من عنده ؟ قال: خالد بن جعفر بن كلاب! فتوسل اليه بأن يبلغه تحية النابغة ، وأن يسهل له الدخول على الملك ، ففعل وأمر النعان حاجبه بادخاله عليه. فلما دخل ، سلم عليه وحياه بتحية الملك ، وجلس وهو يقول: « أيها الملك . أيفاخسرك صاحب غسان ؟ فوالله لقفاك أحسن من وجهه ، ولشمالك أجود من يمينه ، ولأمك خبر من أبيه ولغدك أسعد من يومه . فضحك النعان . ثم قال لحالد: من يلومي على حب النابغة ؟ ألك حاجة ؟ قال: نعم . فقضى حوائجه بأسرها ، وأحسن جائزته ، فانصرف داعياً له ، ".

ويذكر الأخباريون ان آخر مرة اتصل بها النابغة بالنعان كانت في أثناء مرض الملك النعان . وكان النابغة هارباً آنذاك على أثر الوشاية به . فلما سمع النابغة بمرضه آثر السفر اليه ، والاعتذار منه . فلما وصل الحيرة ، كان الملك لا زال مريضاً ، شديد المرض . وقد حمل سريره على العادة المتبعة عند مرض الملوك مرضاً شديداً ،

١ الشعر والشعراء ( ص ٧١ ، ٧٥ ) ، ( النابغة الذبياني ) ٠

مروج ( ٢/ ٢٥) ( طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد ) .

مجالس العلماء ( ٢٥٩ وما بعدها ) ( عبد السلام محمد هارون ) ، لابي القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي .

يشرف فيه على الموت . فاستأذن للنابغة في الدخول عليه وانشاده ما نظمه في مدحه فسمح له بالدخول . وأنعم النعان بالنعم عليه . وهناك روايات تذكر انه عاد اليه قبل هذا الحادث ، فقبل عذره وعضا عنه الله .

وفي جملة من كان له شرف الاتصال بالنعبان ، وبنيسل هباته وجوائزه من الشعراء : المنخل اليشكري ، والمثقب العبدي ، والأسود بن يعفر ، وحاتم الطائي وأمثال هؤلاء .

والأسود بن يعفر شعر معروف ، ذكر فيه (آل محرق) و ( الحورنق) و ( المعرف ) و ( المعرف ) و ( المعرف ) و ( السدير ) . وله أشعار أخرى ذكرها الرواة . وكان قد أقام مدة عند النعان ينادمه ويؤاكله ٢ .

ويذكر أن المنخل اليشكري كان ينادم النعان وينشده القصائد ، وكان النعان يكرمه ويقربه اليه ، غير أنه يؤثر شعر النابغة على شعره ، وهذا مما غاظ المنخل وجعله يسعى للايقاع به " . فأوغر صدر النعان عليه ، حتى هم " بقتله ، فهرب النابغة منه ، وخلا المنخل بمجالسة النعان ، وأصبح من أقرب المقربين اليه. ولكن الدنيا كما يقول الناس لا تدوم ، فما لبث مدة حتى انقلب الحظ على المنخل ، فدفع به الى ( عكب ) صاحب سجن النعان ، وهو من بني تغلب ، فسجنه وعذ به ثم قتله . وقيل بل دفن حياً أو أغرق . ومها يكن من شيء ، فلم تكن خاتمة هذا الواشي خاتمة حسنة ، وضرب بنهايته المثل كما ضرب بالقارظ العنزي وأشباهه ممن هلكوا ولم يعلم لهم خبر أن .

ويروى أن ( يزيد بن خذاق ) الشاعر ، وهو من ( الهيصم ) ، كان قــد هجا ( النعمان بن المنذر ) ، فبعث النعمان كتيبته التي يقال لها (دوسر)، فاستباحت قومه .

ويذكر أن ( لبيد بن ربيعة ) كان في وفد زار ( النعان بن المنذر ) ، فيه

١ الاغاني ( ١٥/١٥ وما بعدها ) ، الشعر والشعراء ( ص ٧٧ ) ٠

ر الإغاني ( ۱۲//۱۱ وما بعدها ) ( مطبعة التقدم ) ، الشعر والشعراء (۱۷۱ ) ، المعارف ( ص ۱۶٦ وما بعدها ) ، ابن هشام ، سيرة ( ۱/۱۱ ) ، الامالسي ، للقالي ( ۲۰/۱ ، ۷۱ ) .

٣ شعراء النصرانية ( ص ٦٤١ وما بعدها ) ٠

إ شعراء النصرانية ( ص ٤٢١ وما بعدها ) •

<sup>،</sup> الاشتقاق (۲۰۰/۲) ٠

أبو البراء عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ملاعب الأسنة ، وإخوته طفيل ومعاوية وعبيدة ، لقضاء بعض حوائج لهم ، فوجـــدوا عنده ( الربيع بن زياد العبيسي ) ، وكان يسمى الكامل ، يأكل مع النعان تمراً مع زبد ، وكان ينادمه ومعه رجل من أهل الشأم ، يقال له ( سرجون بن توفل ) ( نوفل ) ، وكان حريفاً للنعان ، من ( الربيع ) ومعها ( النطاسي ) وهو طبيب كان له ، ومن ندمائه ، فنظم ( لبيد ) أبياناً نابية منفرة في ( الربيع بن زياد ) ،جعلت (النعان) يعاف من مؤاكلته فتركه! . ولم كتب ( الربيع بن زياد ) الى النعان في ذلك ، كتب النعان اليه : و إنك لست قادراً على رد ما تكلمت به الألسن ، فالحق بأهلك » ، ثم كتب اليه شعراً ، كان مما جاء فيه :

قد قيل ما قيل إن حقاً وان كذبا ﴿ فِي اعتذارِكُ مَن قُولَ إِذَا قَيلًا ۗ

ويقال إن ( النعان بن المنفر ) ، نظر الى ( شبق بن ضمرة ) ، المعروف بد ( ضمرة بن ضمرة ) ، وهو من رجال ( بني تمم ) في الجاهلية ، وله لسان وبيان وكلام ، فقال ( تسمع بالمعيدي لا أن تراه ) ( تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ) . فقال ( ضمرة ) . ( أبيت اللعن ، إن الرجال لا تكال بالقفزان ، ولا توزن بالميزان ) . والمانية تجعل هذا للصقعب النهدي ، سيد بني تهد ، الذي أخذ مرباعهم دهراً .

وإلى النعان هذا نسب بعض الأخباريين قتل عبيد بن الأبرص ، وذلك لظهوره في يوم بؤس النعان . وقد عد يوم عبيد من أيام الشؤم ، وضرب به المثل ، فقيل ( يوم عبيد ) . وإلى النعان هذا نسب بعض الأخباريين قتل (عمرو بن مسعود) و ( خالد بن نضلة ) ، وقد استولوا عليه بشعر لبرة بن عمرو الأسدي .

الفاخر (ص ١٤١ وما بعدها) ، الاغاني ( ٢٢/١٦ ) ، نزهة الجليس ( ٢٧/١٠ ) وما بعدها ) •

۲ نزمة الجليس ( ۲/۹۰۰ وما بعدها ) ، أمالي المرتضى ( ۱۸۹/۱ وما بعدها ) .
 ۳ حمزة ( ص ۷۳ ) ، مجاني الادب ( ۳۰۹/۳ ) ، شعراء النصرانية ) ( ص ۲۰۰ )

<sup>۽</sup> قال <sub>ا</sub>بو تمام :

من بعد ما ظن الاعادي أنه سيكون لي يوم كيوم عبيد شعراء النصرانية ( ٦٠٢ ) ، ( خىر ) •

وقد نسب حمزة الى النعمان بناء الغريين وغريهما بدم من يقتله في يوم بؤسها . وقد رأينا فيما سلف ان الأخباريين من نسب بناءهما وقصة يومي البؤس والنعيم الى المنذر بن ماء السماء .

وذكر الأخباريون انه كانت للنعان عادات ، منها انه اذا غلب الرجل عنده وفلج على خصمه ، زاده وسادة ، وأمر فلقم عشر لقات من طعامه قبـل أن يأكل أحداً .

وللنعان حاجب ، اشتهر حتى خلد اسمه في الشعر وفي كتب الأدب . واسم هذا الحاجب ( عصام ) ، وهو من رجال ( جرم ) ، وفيه قبل : « نفس عصام سودت عصاماً » ، وكان النعان اذا أراد أن يبعث بألف فارس ، بعث بعصام . ولحطر مركزه ، ولأن في استطاعته ادخال من يريد الوصول الى النعان أو تأخيره أو منعه ، كان الناس يتوددون اليه ليوصلهم الى الملك . وقد أشار ( النابغة ) ، اذ قال :

## فإنى لا ألومك في دخول ولكن ما وراءك يا عصام ؟٣

وكان النعمان في أول عهده عابد وثن ، يتعبد للعرى، ويذبح الذبائح للأوثان، ثم رأى رأياً فغير دينه ، ودخل في النصرانية . ولبعض مؤرخي الكنيسة ولبعض الأخباريين قصص في كيفية اهتدائه الى النصرانية ، مرجعها قصص نصارى أهل الحرة على ما يظهر . يحدثنا أصحاب تواريخ الكنيسة ان النعان ولع به الشيطان وأصيب بلوثة ووسوسة ، فحاول الشفاء منها بالتجائه الى كهنة الأصنام . فلم عجزوا من شفائه ، أشر عليه بالالتجاء الى آباء الكنيسة ، فلجأ الى شمعون ابن جابر أسقف الحرة ، والى (سريشوع) أسقف ( لاشوم ) و ( ايشوعزخا) ( ايشوع زخا ) الراهب فانتفع بهم ، فغير دينه ، فتنصر واعتمد وحسن ايمانه ، وطرد اليعاقبة من سائر أعماله وتقوت بذلك النسطورية . وكذلك تنصر ولده ، ومنهم الحسن والمنذر . وكان الحسن أشد الجاعة تمسكاً بالنصرانية . وقد سبقته

۱ حمزة ( ص ۷۲ ) ۰

۲ شرح ديوان لبيد ( ص ٤٠٤ ) ٠

١ الأشتقاق (٢/٨١٨) ٠

أما الأخباريون فينسبون تنصره الى تأثير عدي بن زيد عليه . وهم يروون أنه خرج ذات يوم راكباً ومعه عدي بن زيد ، فوقف بظهر الحيرة على مقابر مما يلي النهر ، فقال له عدي بن زيد : أبيت اللعن ، أتدري ما تقول هذه المقابر؟ قال : إنها تقول :

أيها الركب المخبّون على الأرض المجدّون مثل ما أنتم حيينا وكسا نحن تكونون

ثم قال :

يشربون الحمر بالمساء الزلال وكذاك الدهر حالاً بعد حال رب ركب قد أناخوا حولنــا ثم أضحوا لعب الـــدهر بهم

فأثر هذا القول ــ على حد قول الأخباريين ــ في نفس النعمان ، وارعوى ، وتنصر ٢ .

وقد كان تنصر ( النعان ) في حوالي سنة ( ٥٩٥م ) تقريباً ، وصار يعد نفسه من حماة المذهب النسطوري الذي انتشر في العراق، كما صارت الحيرة من معاقل هذا المذهب أيضاً للدخول أناس من أصحاب الجاه والسلطان فيه . ومن الحيرة خرج ( سرجيوس ) (Sergios) في أواسط القرن السادس ، فذهب الى اليمن ، الى نجران ، حيث قام بالتبشير هناك ، مدة ثلاث سنوات حتى وافته منته بعد ثلاث سنن " .

وينسب الى النعمان أبو قابوس دير اللج ، وقد دعي بـ ( دير اللجـة ) في ( تأريخ سعرت ) ، ونسبه الى اللجة ابنة النعان . وذكر ان في هـذا الدير قر

Histoire Nestorienne, Seconde Partie, P. 468, 478, Evagrius, IV, 22, Pauly-Wissowa, 33, 1936, 1254, Die Araber, I, S. 198.

حمزة (ص ۷۳ وما بعدها) ، ذكر صاحب الاغاني هذه الابيات مع شيء مــن
 الاختلاف ، الاغاني ( ۹۲/۲ ) ( دار الكتب ) ، معجم الشعراء (ص ۲٤٩ ) .
 Dle Araber, I, S. 198.

( مار آبا الكبر ) الجاثليق! .

وينسب أهل الأخبار (شقائق النعان) الى (النعبان بن المنذر) فيقولون : «وكان خرج الى الظهر وقد اعتم نبته من بين أحمر وأخضر وأصفر ، واذا فيه من هذه الشقائق شيء كثير ، فقال : ما أحسنها ! احموها . فحموها فسميت : شقائق النعان ، ٢٠ .

وذكر ان النعان كان يعتني بتربية الحيل والإبل والماشية ، فكان يشتري خبر فصائلها ويحميها لنفسه ، ولا يسمح لأحـد بالحصول عليهـــا أو تلقيح نعمهم أو خيولهم منها الا باذنه . وقد اشتهرت اليحموم والدُّنوف من جملة خيوله ".

وبينها نقرأ في شعر لمالك بن نويرة البربوعي ، ان تاج النعمان بن المنذر كان من ذهب وزبرجد وياقوت، ، نرى ( المعري ) يشير الى انه كان خرزات ، ولم يكن كتاج المنذر. وخرزات الملك : جواهر تاجه.

ونجد في كتب الأخبار والأدب ، ان وفود العرب كانت تف على ( النعان ابن المنذر ) ، فيكرمها ويحبوها ، ويقضي حوائجها . وكان يتخذ للوفود عند انصرافها مجلساً يطعمون فيه معه ويشربون . وقد يتفاخر رؤساء الوفود بعضهم على بعض ، فيحكمونه في أيهم أفضل . وقد تتحول تلك المفاخرات الى مخاصمات ومهاترات بسبب ترجيح الملك رئيساً على آخر .

ونسب حمزة الى النعمان أربع بنـــات . هن : هند ، وحرقة ، وحريقة ، وعنفقير^ . وهند هي البنت الوحيدة التي نعرف عنها شيئاً من بنات النعمان ، وقد

١ الحيرة (٢٠٣)،

Histoire Nestorienne, (Chronigue de Seert), Second Partie,

I, P. 155.

٢ المعارف ( ص ٢٦٤ ) ، اللسان ( ١٨١/١٠ وما بعدها ) ، الشعر والشعيراء ( ص ١٣٨ ) ، ( ليدن ) ·

٣ ذيل الامالي والنوادر ، للقالي ( ص ١٨٥ ) ٠

<sup>؛</sup> الجواليقي ، المعرّب (٣٥٦) "

ه رسالة الغفران (٤٧١) ، (بنت الشاطيء) ٠

٢ اللسان (٥/٥٤)٠

٧ العمدة (٢/٠٢٠ وما بعدها) ٠

۱ حمزة (۷٤) ٠

ورد في بعض الروايات أنها لم تكن بنت النعان ، بل كانت أخته . وذكر أيضاً أن والدها النعان زوجها من عدي . وقد عاشت حتى أدركت الإسلام ، وكانت مترهبة ، فلم تقبل الدخول فيه . ولما ماتت دفنت في ديرها الى جانب قبر أبيها النعان . وقد بقي الدير والقبران معروفين مدة طويلة في الإسلام .

ويذكر أن (الحرقة) (حرقة) رأت الدنيا كيف أدبرت عن أهلها، ونظرت في حالها بعد هلاك أبيها فقالت :

فبينا نسوس الناس ، والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة نَتَنَصَّفُ ُ فأف لدنيا لا يدوم نعيمها تَقَلَّبُ تاراتِ بنا وتَصَرَّفُ

و ( السوقة ) هم العامة وسواد الناس .

وقد ذكر المسعودي هذه الأبيات، وقال إنها قالتها له ( سعد بن أبي وقاص ) بوم أتته في جاعة من قومها ، وقد قال إنها كانت « اذا خرجت الى بيعتها ، يفرش لها طريقها بالحرير والديباج مغشى بالحرز والوشي ، ثم تقبل في جواريها حتى تصل الى بيعتها وترجع الى منزلها . فلم هلك النعان لفها الزمان فأنزلها من الرفعة الى الذلة » . وقد سماها ( خرقاء بنت النعان بن المنذر ) . ولعله قصد ( حرقاء ) أو (حُرَقة ) ، فحرف النساخ الكلمة وصيرها ( خرقاء ) .

وكانت للنعان جملة نساء ، منهن : زينب بنت أوس بن حارثة ، وفرعة بنت سعد بن حارثة بن لأم ، وقد ولدت له ولداً وبنتاً ، وكانت عنده لما طلبه كسرى ، وصار يتجول بين القبائل ليمنعوه أ . ومارية الكندية ، وهي أم هند التي تزوجها عدي بن زيد أ

ويذكر ( ابن قتيبة ) انه كانت للنعان دار في الحيرة عرفت بـ (الزوراء) . وقد بقيت قائمة الى ايام أبي جعفر المنصور ، فأمر مهدمها ، ولم يذكر السبب

۱ الاغاني (۲۰/۳۶)،

Assemani, Bibl. Orient., III, 109, Rothstein, S. 125. Rothstein, S. 125.

٣ مروج ( ٢٧/٢ ) ٠

ع الاغاني (١١٥/١)، (دار الكتب المصرية) ٠

ه الإغاني ( ۱/۹/۱ ) ٠

الذي حمله على ذلك . وقد ذكرها ( النابغة ) فقال : بزوراء في أكنافها المسك كارعُ<sup>1</sup>

وذكر ان في جملة وزراء النعان عمرو بن بقيلة والد عبد المسيح، وهو صاحب قصر بني بقيلة بالحيرة . وكان عبد المسيح في جملة من اشترك في المفاوضات مع خالد بن الوليد لعقد الصلح وتسليم الحيرة ، وله ديـر بناه في ظاهـــر الحيرة في موضع يقال له الجرعة عرف بـ ( دير الجرعة ) وبـ ( دير عبد المسيح ) ٢ .

وقد ورد ذكر زوجة من زوجات ( النعمان بن المنذر ) في كتب الأدب ، هي ( المتجردة ) " . ويظهر أن ( جلم بن عمرو ) ، كان قد تعرض لها ، فبلغ أمره ( النعمان ) فحمله على أن يركب فرسه ( اليحموم ) ، فأرداه أ . وقد وصفها ( النابغة ) في ( الدالية ) المنسوبة اليه . وسمع ( النعمان ) بالقصيدة كما يذكر أهل الأخبار ، بدس حساد النابغة القصيدة والأشعار الأخرى الى النعمان ، فانزعج منها . ولما بلغ ( النابغة ) الحبر ، فر " الى الغساسنة لينجو بنفسه من عقابه . وكان النعمان متيماً به ( المتجردة ) وللشعراء فيها قصائد مشهورات " .

ويذكر أهل الأخبار أن سيفاً من سيوف ( النعان بن المنذر ) جيء بــه الى الخليفة ( عمر ) ، فأعطاه ( جبير بـن مطعم ) .

أما عدي بن زيد ، فهو من العباديين ، أي من نصارى الحيرة . وأما والده فهو زيد بن حماد (حماز ) بن زيد بن أيوب بن محروف بن عامر بن عصية بن امرىء القيس بن زيد مناة بن تمسيم ، فهو تميمي الأصل  $^{\vee}$  . وكان لزيد ثلاثة أولاد هم : عدي هذا الذي تحدثنا عنه ، وعمار (حمار ) (حماد ) واسمه أبي

١ المعاني الكبير ( ١/ ٤٦٥ ) ، اللسان ( ٤/ ٣٣٨ ) ، ( صادر ) ، ( زور ) ٠

۲ الاغاني ( ۱۱/۱۵ ) ، السبجستاني (۳۸) ، البلدان ( ۱/۱۵ ، ۷۷۷ ) ، شعراء النصرانية (۱۵) •

٣ اللسان ( ١١٦/٣ ) ، ( صادر ) ، ( جرد ) ٠

<sup>؛</sup> رسالة الغفران (١٩٦) ، اللسان ٠

ه رسالة الغفران ( ١٩٦ ، ٢٠٤ ، ٢٠٧ ) ، الاغاني ( ١/ ٨١ ) ، الشعر والشعراء ( ٢٧ ، ٢٣٨ ) ٠

۲ اللسان ( ۲/۸۷) ٠

الطبري ( ۲/۲۲ ) ، الاغاني ( ۹۷/۲ ) ( دار الكتب المصرية ) ، معجم الشعراء للمرزباني ( ۲۲۹ وما بعدها ) ، شعراء النصرانية ( ۲۹۹۱ وما بعدها ) .

وكان مع كسرى وعمرو واسمه سمي" ، ولهم أخ من أمهم يدعى بن حنظلة، وهو من ( طيء )' .

وكان أيوب جد عدي من أهل اليامة على رواية الأخباريين ، كان يقيم في بني امرىء القيس بن زيد مناة ، ولكنه اضطر الى ترك اليامة والهجرة الى الحيرة الإصابته دماً ، فخاف على نفسه من القتل ، والتجأ الى أوس بن قلام ، وكان بينه وبين أوس نسب في النساء . فلما قدم أيوب الحيرة ، نزل في دار أوس ، وأقام عنده أمداً . ثم أقام في دار أخرى بعد أن حباه أوس وأكرمه ، وصار له شأن في البلد ومقام . فاتصل بالملوك وتقرب اليهم وغدا من علية القوم .

وصار لزيد بن أيوب شأن يذكر في البلد، وتزوج امرأة من آل قلام ولدت له ولداً دعاه حمّاداً . وبينها كان زيد يتصيد في البادية ، اصطاده رجل من بني امرىء القيس ، فقتله بسهم أخذاً لثأر قومه من أبيه أيوب . وعلم حمّاد (حماز) الكتابة والقراءة ، فكان أول من كتب من بني أيوب في روايسة الأخباريين ، وغدا من أكتب الناس في الحيرة ، ولذلك اختير كاتباً لملك الحيرة ، واتصل بكبار الفرس ومنهم ( فروخ ماهان ) الذي تكفل زيد بن حماد بعد وفاته ، وربّاه مع أبنائه . ثم أوصله الى كسرى أنو شروان فجعله على البريد ، لما تبين له من ذكاء زيد وقدرته في العربية والفارسية . وهي وظيفة لم تكن تعطى لغير أبناء الفرس " .

وتزوج زيد امرأة من طيء ولدت له عدياً ، وقد ربي هذا تربية طيبة ، فأرسل الى الكتاب ، فلما حذق ومهر فنه بالعربية ، أرسل الى كتاب الفارسية ، فتعلم مع أولاد المرازبة ومنهم شاهان مرد الفارسية حتى صار من الحاذقين بها العارفين بفنونها ، ثم تعلم الرماية ولعب الصولجان ، واتصل بكبار الفرس . وقد ساعده مركزه هذا على التقرب من آل لخم . والى ( زيد بن حمداد ) أوكل

١ الطبري ( ٢/ ١٤٦ ) ، الاغاني ( ٢/ ١٠٥ ) ( دار الكتب المصرية ) ٠

ع الاغاني (٢/٩٥) (دار الكتب) ، شعراء النصرانية (ص ٤٣٩) ، طبقات ابن سيلام (٣١) ، الشعر والشعراء (١١١) ، رسالة الغفران ( ١٤٦ ، ١٤٧ ، ١٨٥، ١٨٠ ، ١٩٠ ، ١٩٧ ، ٢٠٦) .

٣ الأغاني ( ٢/٢ وما بعدها ) ( دار الكتب المصرية ) ، شعراء النصرانيـــة
 ( ١/١٤٤ ) •

تدبير شؤون ملك الحيرة بعد سياحة النعان عـــلى رواية بعض الأخباريين الى أن انتقل الملكِ الى المنذر بن ماء السهاء .

وقرب عدياً الى كسرى أنو شروان المرزبان فروخ ماهان ، فعهد اليه الكتابة بالعربية ، فتولاها وصار له شأن يذكر عند الفرس ، كما صار له مركز خطير في قصور آل لحم . ولما توفي كسرى أنو شروان ، وملك هرمز ابنه ، أرسل عدياً الى قيصر الروم ( طيباريوس ) ( طبريوس ) بمهمة سياسية ، فأظهر لباقة وحكمة ، مما جعل القيصر عبرمه ، فأكرمه ، وحباه ، وأراه أطراف مملكته ، وذهب الى دمشق ، وأقام فيها أمداً ، وهو على صلات حسنة بالروم، وفي أثناء اقامته بالشأم ، أراد أهل الحيرة قتل المنذر والحروج عليه ، لظلمه وأخذه أموالهم بغير حق . فلما علم بذلك المنذر ، طلب من زيد والسد عدي أن يتولى هو الأمر ، وفرح الناس على ما يذكره الرواة بهذا القرار ، فجاؤوه يحيونه بتحية الملك ، ولكنه أبى أن يسمى ملكاً ، ورضي بالحكم بغير هذا الاسم ، وسر المنذر بهذا الحل ، ورضي به . وبقي في هذا المركز الى أن هلك ، وابنه بعيد عنه فى دمشق .

فلما جاء عدي من الشأم ، لم ينس المنذر فضل أبيه عليه ، وانقاذه الملك بهذا الحل ، وسلمه ما كان قد تركه أبوه ، واستقبله استقبالاً عظيماً حيماً قدم الحيرة قادماً من المدائن بعد زيارته لكسرى لتقديم هديسة القيصر اليه . وأقام في الحيرة سنين يتصيد ويلهو ويلعب ، ويبدو في فصلي السنة ، فيقيم في حفسير ، ويشتو بالحيرة ، ويأتي المدائن في خلال ذلك فيخدم كسرى . وكان لا يؤثر على بلاد بني يربوع مبدى من مبادي العرب ، ولا ينزل في حي من أحياء بني تميم غيرهم. وكان أخلاؤه من العرب كلهم بني جعفر . وكانت إبله في بلاد بني ضبة وبلاد بني سعد ، ولم يزل على حاله تلك حتى تزوج هنداً بنت النعان بن المنسذر .

الاغاني ( ۲/ ۲۰۰ ) ( دار الكتب المصرية ) شعراء النصرانيسة ( ص ٤٤٣ ) ،
 المرزباني ( ٢٤٩ وما بعدها ) الشعر والشعراء ( ص ١١٣ وما بعدها ) ( عدي بن زيد العبادى ) .

۲ (۱۰۲/۲ وما بعدها) (دار الکتب المصریة) ، المشرق ، الجزء الاول ،
 کانون الاول ، ۱۹۶٤ ، (ص ۶۲ وما بعدها) ، شعراء النصرانية (۱/۲۹۹ وما بعدها) ،
 وما بعدها) ، المرزباني (۲٤۹ وما بعدها) .

وأمها ( مارية الكندية ) فهي من كندة من جهة الأم . ثم أمره (النعان) بالافتراق منها وتطليقها بعد ما غضب عليه وألقاه في السجن .

وروى الأخباريون لعدي شعراً زعموا انه قال أكثره في حبسه وفي معاتبته للنعان وفي توسله اليه بأن يطلقه من حبسه ، وفيه مواعظ تذكر النعان بأن الدنيا زائلة ، وانها دار فناء ، وان الملك لا يدوم ، وأمثال ذلك . وهو شعر لم ينظر اليه علماء الشعر نظرتهم الى شعر الشعراء الفحول ، وذلك لأنه كان قروياً ، أي من أهل الحضر ، ولذلك أيضاً لم يستشهد به عاماء اللغة في ضبط قواعد اللغة ا .

هذا ويذكر ( ابن النديم ) في كتابه ( الفهرست ) ان في جملة مؤلفات (ابن الكلبي ) الكثيرة مؤلفاً اسمه ( كتاب عدي بن زيد العبادي ) ، وهو كتاب لم يصل الينا حتى الآن . ولعله كان في جملة الموارد الرئيسية التي اعتمد عليها المؤرخون وأهل الأدب والأخبار في تدوينهم أخبار ذلك الشاعر السياسي الأدبب .

ونجد في ( رسالة الغفران ) شعراً لعدي . وقد دعي بـ (السرويّ) في موضع منها ، حين تحدث مؤلفها ( المعري ) عن المنادمة وعن باطية الحمر " . وكُنّي بـ ( أبـي سوادة ) في موضع آخر ' .

وانتقل ملك الحيرة بعد مقتل النعان الى رجل غريب لم يكن من لخم ، اسمه إياس بن قبيصة بن أبي عفراء ، أو إياس بن قبيصة بن أبي عفراء ، أو إياس بن قبيصة بن النعان بن حية بن سعنة ألى وله خال اسمه حنظلة بن أبي عفراء بن النعان . ويقال انه كان فصرانياً . وقد ذكر له أخ اسمه قيس بن قبيصة كان نازلا بعين التمر ألى وذكر ان والده كان من شعراء جرم، وجرم رهط من طيء ألى .

ر ۱۷غانی (۲/۲۲) ( دار الکتب المصریة ) ، الشعر والشعراء ( ص ۱۱۶ ) ، ( عدی بن زید العبادی ) ۰

٧ الفهرست (ص ١٤٧) ٠

٣ رسالة الغفران ( ص ١٨٥ ) ٠

<sup>؛</sup> وسالة الغفران ( ١٨٦ ، ١٩٠ ، ٢٠٣ ) ٠

حمزة (ص ۷۶)، (اياس بن قبيضة بن أبي عفراء بن النعمان بن حية بسن سعية بن الحارث بن الحويرث بن ربيعة بن مالك بن سفر بن هنى بن عمرو بن غوث بن طيء)، شعراء النصرانية (ص ١٣٥)، ديوان الاعشى (ص ١٦٢) (طبعة الدكتورم • محمد حسين) •

الاشتقاق (۲۳۱) .

Rothstein, S. 119.

شعراء النصرانية ( ص ٩٣ ) •

وآل قبيصة من الأسر المعروفة في الحيرة ، وقد سبق أن عهدت الى إياس ادارة مهات الحكومة بعد وفاة المنذر ، فمكث أشهراً ملكاً يدير أمور الملك الى أن أعطي التاج للنعان أبي قابوس . ويظهر من روايات الأخباريين انه كان مقرباً من كسرى لأنه ساعده حيبا هرب من بهرام ، وأهدى اليه فرساً وجزوراً،ولأنه عاونه في نزاعه مع الروم ا . فلما فر أبناء النعان بعد مقتل والدهم ، وتشتت شمل البيت المالك مدة ، تذكر كسرى فضل هذا الرجل عليه فعينه ملكاً على الحيرة، وعين معه رجلا فارسياً اختلفوا في اسمه ، فقالوا : (الهمرجان) و (البحرجان) و (البحرجان) و (النخرجان) و (التخرجان) و الرواة من ضبط الكلمة . والظاهر انها وظيفة ومركز، الى عدم تمكن النساخ أو الرواة من ضبط الكلمة . والظاهر انها وظيفة ومركز، حسبها الرواة اسم علم ، فأطلقوها على شخص " . وقد كان كسرى قد عينه مدة أشهر على الحرة ، وذلك قبل أن ينتقل الملك الى النعان أ

وذكر الأخباريون ان كسرى بن هرمز كان يتيمن بـ ( إياس ) ، ويفزع اليه في حروبه ويعجبه ، وانه استنجد به في حربه مع قيصر ، فتعقبه حتى أدركه في موضع ( ساتيدما ) فأثخن القتل في جنوده ، ونجا قيصر في خواص من أصحابه بصعوبة . وأصيب إياس عرض في هذه السفرة ، أشار الأعشى في شعره اليه . وللأعشى قصائد في مدح إياس ، وكانت له صلة به ، وقد أغدق عليه نعمه .

وفي رواية ذكرها أبو الفرج الأصبهاني أن كسرى كان قد عين إياساً عــلى عين التمر وما والاها من الحيرة ، وأطعمه ثلاثين قرية على شاطىء الفرات . ويظهر من هذه الرواية ومن رواية وفاته في عين التمر ووجود أخيه فيها أن عين التمر كانت من مناطق نفوذ هذه الأسرة حتى في أيام ملك آل لحم .

وذكر ( الدينوري ) أن كسرى ولي أياس بن قبيصة الطائي ثمانيـة أشهر ،

١ الطبري ( ٢/١٥٢ ) ٠

٢ حمزة ( ص ٧٤ ) ، ابن الاثير ( ٢٠٠١ ) شعراء النصرانية ( ١٣٧ ) ٠

Nöldeke, Sassa. 152, Rothstein, S. 120.

٤ شعراء النصرانية (١٣٥) ، الطبري (٢/١٩٤) ( دار المعارف ) ٠

ه دیوان الاعشی ( ص ۱۵۹ ) ( طبعة کایر ) البلدان ( ۱/۵ ) ( مادة ساتیدما ) ۰

۲ دیوان الاعشی ، القصائد ۱۰ ، ۲۹ ، ۳۳ ، ۵۰ ، ۹۷ ۰

٧ الاغاني ( ٢١/ ١٣٤ ) ٠

واضطرب أمر كسرى وجـاء الاسلام ومات إياس بعين التمر ، وفيـه يقول زيد الخيل :

فان يك ُ رب العين خلى مكانه فكـــل نعيم لا محالة زائـــل

وذكر بعض أهل الأخبار أن حكم إياس دام تسع سنين .

ولا نعرف شيئاً مهماً قام به إياس في أثناء توليه الملك ، ويظهر أن حكمـه لم يكن يتجاوز هذه المنطقة التي أشار اليها الاخباريون ، ولم يشر الأخباريون الى قيامه بغارات على عرب الشأم . أما الشيء المهم الذي وقع في أثناء توليه الحكم ، فهو يوم ذي قار .

#### ذو قار:

وذو قار ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة بينها وبين واسط<sup>٢</sup>. وبالقرب منه مواضع منها حنو ذي قار وقراقر وجبابات ذي العجرم وجذوان وبطحاء ذي قار ٣. ويقع حنو ذي قار على ليلة من ذي قار ٢.

يرجع الاخباريون سبب وقوع ذي قار الى مطالبة (كسرى ابرويز) هانيء ابن قبيصة بن هانيء بن مسعود أحد بني ربيعة بن ذهل بن شيبان بتسلم الودائع التي أودعها النعان لديسه اليه فلما أبي هانيء تسلم ما اؤتمن عليه لغير أهله ، غضب كسرى ، فبعث الى الهامرز التستري ، وهو مرزبانه الكبير ، وكان مسلحه في القطقطانه ، والى جلابزين وكان مسلحه في بارق ، كما كتب الى قيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن ذي الجدين ، وكان كسرى استعمله على سفوان بأن يرافقوا إياساً فإذا اجتمعوا فإياس على الناس . وجاءت الفرس معها الجنود والفيلة عليها الأساورة ، فالتحموا بأرض ذي قار . فلما كان اليوم الأول، استظهر الفرس على العرب ، ثم جزعت الفرس في اليوم الشاني من العطش ، فصارت الى الجبابات ، فتبعتهم بكر وباقي العربان ، فعطش الأعاجم ، ومالوا الى بطحاء ذي قار وبها اشتدت الحرب ، وانهزمت الفرس ، وكسرت كسرة هائلة ، وقتل ذي قار وبها اشتدت الحرب ، وانهزمت الفرس ، وكسرت كسرة هائلة ، وقتل

١ المعارف ( ص ٢٨٤ ) ، المحبر ( ٣٥٩ وما بعدها ) ٠

۱ البلدان ( ۱/۸ ) ۲

Rothstein, S. 121.

<sup>؛</sup> البلدان ( ۱/۸ ) ٠

أكثرهم وفيهم الهامرز وجلابزين ، وانتصر العرب على الفرس انتصاراً عظيماً ، وانتصفت فيه العرب من العجم .

ويوم ذي قار لم يكن اذن يوماً واحداً ، أي معركة واحدة وقعت في ذي قار وانتهى أمرها بانتصار العرب على الفرس ، بل هو جملة معارك وقعت قبلها ثم ختمت بـ ( ذي قار ) ، حيث كانت المعركة الفاصلة فنسبت المعارك من ثم الى هذا المكان . ومن هذه الأيام : يوم قُراقر ، ويوم الحنو . حنو ذي قار ، ويوم حنو قراقر ، ويوم الجبابات ، ويوم ذي العُجرم ، ويوم الغذوان ، ويوم البطحاء : بطحاء ذي قار ، وكلهن حول ذي قار .

أما متى وقع يوم ذي قار ، فالمؤرخون مختلفون في ذلك ، منهم من جعله في يوم ولادة الرسول، ومنهم من جعله عند منصرف الرسول من وقعة بدر الكبرى ، ومنهم من جعله قبل الهجرة أ . وقد ذهب ( روتشتاين ) الى انه كان حوالي سنة ( ٢٠٤ م ) ، وذهب نولدكه الى انه بين (٢٠٤) و ( ٢١٠ م ) . وأكثر أهل الأخبار انه وقع بعد المبعث ورووا في ذلك حديثاً قالوا إن الرسول لما بلغه من هزيمة ربيعة جيش كسرى ، قال : « هذا أول يوم انتصف العرب من العجم ، وبي نصروا » .

والذي يستنتج من روايات أهل الأخبار عن معركة ذي قار ان ( هانيء بن مسعود الشيباني ) ، لم يكن قائد بني شيبان ولا غيرها من العرب يوم ذي قار ، بل تذهب بعض الروايات الى انه لم يدرك هذا اليوم ، لأنه هلك قبله، وانما هو:

الطبري ( 1/701 وما بعدها ) ( المعارف ) ( ص 7.7 ) ، البلدان ( 1/200 ) بعدها ) بعدها ) شعراء النصرانية ( ص 100 ) ، مجمع الامثال ( 1/200 ) ، العمدة ، لابن رشيق ( 1/200 ) ، حمزة ( ص 100 ) ، ابو الفداء ، المختصر في اخبار البشر ، ( 1/100 ) ، ( دار الكتاب اللبناني ) ، مروج الذهب ( 1/100 ) ، ( وكتب كسرى الى قيس بن خالد ، وكان عاملا له على الطف ) ، العمدة (1/100 ) ، ( وقتل الهامرز بن خلا بزر عامل كسرى ) ، العمدة ( 1/100 ) .

٢ الطبري ( ١٩٣/٢ ) وما بعدها ٠

س البلدان (۷/۴ وما بعدها) ، التنبيه والاشراف (ص ۲۶۱) • (بيروت البلدان (۷۲۱) ، اليعقوبي (۱۸٤/۱ وما بعدها) (طبعة النجف) •

<sup>؛</sup> المحبر ( ص ٣١٠ ) ٠

Rothstein, S. 123.

۲ الطبري (۲۲/۲) ( دار المعارف ) ، التنبيه ص ( ۲۶۱ ) ( بيروت ١٩٦٥ م) ، الكامل ( ۲/۲۸ وما بعدها ) •

(هانیء بن قبیصة بن هانیء بن مسعود) ۱ . وتری روایات أخری أن ( هـانیء ابن مسعود ) ، كان يخشى عاقبة هذه الحرب وانه لم يكن يريد مقابلة الفرس، وكل ما كان يريده هو الاحتفاظ برهينة النعان ، وأن الفرس عنـــدما دنوا من العرب بمن معهم : « انسل قيس بن مسعود ليلاً فأتى هانثاً ، فقال له : أعط قومك سُلاح النَّعان فيقووا ، فإن هلكوا كان تبعاً لأنفسهم ، وكنت قد أخذتُ بالحزم ، وإن ظفروا ردُّوه عليك . ففعـــل . فقسم الدروع والسلاح في ذوي القُوى والجلد من قومه . فلما دنا الجمع من بكر ، قال لهم هانيء : « يا معشر بكر ، إنه لا طاقة لكم بجنود كسرى ومن معهم من العرب ، فاركبوا الفلاة ». فتسارع الناس الى ذلك ، فوثب حنظلة بن ثعلبة بن سيار فقال له : انما أردت نجاتنا ، فلم تزد على أن ألقيتنا في الهلكة ، فرد الناس وقطع وضُن الهـــوادج ، لئلا تستطيع بكر أن تسوق نساءهم إن هربوا ــ فسمي مقطّع الوُضن ــ ، وهي حزم الرحال . ويقال : مقطع البُّطُّن ، والبطن حزم الأقتاب ، وضرب حنظلة على نفسه قبة ببطحاء ذي قار ، وآلى ألا يفر حتى تفر القبة . فمضى من مضى من الناس ، ورجع أكثرهم ، واستقوا مساءً لنصف شهر ، فأتتهم العجم ، فقاتلتهم بالحنسو ، فجزعت العجم من العطش ، فهربت ولم تقم لمحاصرتهم ، فهربت الى الجبابات ، فتبعتهم بكر وعجل» ، « فقاتلوهم بالجبابات يوماً. ثم عطش الأعاجم ، فسالوا الى بطحاء ذي قار ، فأرسلت إياد الى بكر سراً ــ وكانوا أعواناً عـــلى بكر مع إياس بن قبيصة : أي الأمرين أعجب اليكم . أن نطير تحت ليلتنا فنذهب، أو نقيم ونفر حين تلاقون القوم ؟ قالوا : بل تقيمون فإذا التقى القوم الهزمتم ، . فلما التقى القوم في مكان من ذي قار يسمى (الجب) اجتلدوا والتحموا ، فأنهزمت ( اياد ) كما وعدتهم ، وأنهزم الفرس" .

ويذكر ( الطبري ) في رواية من رواياته عن ( ذي قار ) أن الناس توامروا فـــولوا أمرهم حنظلة بن ثعلبة بن سيّار العجلي ، وكانوا يتيمنون به ، فقال

الطبري ( ۲/۲۰۲ ) ، معجم ( ۱۰۲۶ ) ، الكامل ( ۱/۲۸ وما بعدها ) ٠

٢ الطبري (٢/٢٠٦)، ( معجم ٣/١٠٤٢)، ( الكامل ١/٥٨٥ وما بعدها ) ٠

الطبري ( ٢/٨/٢ وما بعدها ) ، العقد الفريـــد ( ٣/٣٨٣ ومــا بعدها ) ،
 ( ٥/١١٢ ) ، الكامل ، ( ١/٥٨١ وما بعدها ) ( الطباعة المنيرية ) ، نهاية الارب
 ( ٥/٢١١ ) ، وما بعدها ) ، صبح الاعشى ، ( ١/٣٩٢ ) ( دار الكتب ) ٠

لهم : لا أرى إلا القتال ، فتبعوا أمره ، وهو الذي تولى إدارة القتال ، فكان له شأن كبير فيه ، وقد قاد قومه من (ببي عجل) في ذلك القتال ، فله النصيب الأكبر منه أ . وقد احتل ( حنظلة ) مسيرة ( هـانيء بن قبيصة بن هانيء بن مسعود ) رئيس بكر في القتال الذي جرى في ذي قار في موضع الحب أ .

وكان ( هانيء بن قبيصة ) رئيس بكر يشغل القلب في أثناء الهجوم على الفرس يوم الجب في ذي قار ، وكان على ميمنته ( يزيد بن مسهر الشيباني ) ، و ر حنظلة بن ثعلبة بن سيّار العجلي ) على ميسرته يحميه من كل هجوم جانبي يقع عليه من الميسرة ، كما ذكرت ".

وكان (يزيد بن حمار السكُوني) ، وهو حليف لبني شيبان ، قد كمن مع قومه من بني شيبان في مكان من ذي قار هو الجب ، فلما جاء إياس بن قبيصة مع الفرس الى هذا المكان ، خرج مع كمينه ، فباغت إياساً ومن معه ، وولت إياد منهزمة ، فساعد بذلك كثراً في هزيمة الفرس .

فهؤلاء المذكورون اذن هم الذين قادوا نصر العرب على الفرس . وقد ذهب بعض الأخباريين الى أن الحرب الرئيسية دارت على بني شيبان ، ورئيس الحرب هو ( هانىء بن قبيصة بن هانىء بن مسعود ) . أما ( حنظلة ) فكان صاحب الرأي . ولكن الذي يظهر من دراسة مختلف الروايات ان شأن حنظلة في القتال كان أهم وأعظم من شأن هانىء فيه ، حتى لقد ذكرت بعض الروايات انه هو الذي ولي أمر القتال بعد هانىء ، وان القوم صيروا الأمر اليه بعد هانىء في معركة ( جب ذي قار ) وانه هو الذي قتل ( جلابزين ) ، وان كتيبته (كتيبة عجل ) قامت بأمر عظم في هذه المعركة التي انتهت بهزيمة الفرس .

وكان حنظلة بن ثعلبة بن سيّار العجلي من سادات قومه ، وهو صاحب قبة،

١ الطبري ( ٢٠٧/٢ وما بعدها ) ٠

٢ الطبري (٢/٩/٢)٠

٣ الطبري ( ٢/ ٢٠٩ ) ( دار المعارف ) ابن خلدون ( ٢/ ٦٢٦ ) ( دار الكتسب اللبنانية ) ٠

<sup>؛</sup> الطبري ( ۲/۹/۲ ) ( دار المعارف ) ٠

ه الكامل ، لابن الاثير ( ١/٢٨٥ وما بعدها ) ٠

٢ الطبري (٢/٠٢٢) ( دار المعارف ) ٠

ضربت له يوم ذي قار ويوم فلج ، ولا تضرب قبة الا لملك أو سيد. وكانت له بنت يقال لها ( مارية ) ، كانت معه في هذه المعركة ، وهي أم عشرة نفر أحدهم جابر بن أبجر . وأورد الطبري شعراً في يوم ذي قار نسبه الى (يزيد بن المكسر بن حنظلة بن ثعلبة بن سيّار ) ، واذا كان يزيد هذا هو حفيد حنظلة كا يظهر من سياق النسب ، يكون حنظلة اذ ذاك كبيراً في السن . وقد نسب الطبري الى حنظلة شعراً ذكر انه قاله في يوم ذي قار .

وذكر ان (النعان بن زرعة التغلبي ) هو الذي أشار على كسرى عهاجمسة (هانيء بن مسعود الشيباني ) في ذي قار ، وكان يحب هلاك بكر بن واثل ، وان إياداً وهي في الحرب اتفقت سراً مع بكر على الهرب ، فهربت حين كان إياس بن قبيصة والفرس يقاتلون بكراً ، فاضطرب صف العجم، وولوا الأدبار ، فقتل منهم من قتل ، وأسر عدد كبير . وأسر (النعان بن زرعة التغلبي ) " . والروايات عن معركة ذي قار ، هي على شاكلة الروايات عن أيام العرب وعن حروب القبائل وغزو بعضها بعضاً، من حيث تأثرها بالعواطف القبلية وأخذها بالتحيز والتحزب . فنرى فيها تحيزاً لبني شيبان يظهر في شعر (الأعشى ) لهم، اذ يمدحهم خاصة ، مما أدى الى غضب غيرهم مثل (اللهازم ) ، ونرى فيها اعطاء فخر لفلان وحبسه عن فلان . ولذلك بجب على الباحث عن أيام العرب وعن حروب القبائل وغزواتها أن يفطن لذلك .

وشعر الأعشى ، أعشى بكر ، في ذي قار ، ومدحه قومه ( بني بكر ) ، شعر مهم للوقوف على حوادث تلك المعركة وكيف جرت . ولبكير : أصم بني الحارث ، شعر أيضاً بمدح فيه بني شيبان وبمجد عملهم وفعلهم في هذا اليوم . وقد هجا ( أعشى بكر ) في قصيدة له عن يوم ذي قار وعن مقام عشيرته

الاشتقاق (ص ۲۰۸)

الطبري ( ٢٠٩/٢ وما بعدها ) ٠

ابن الآثير ( ۱/۲۳ وما بعدها ) ، الطبري ( ۱/۲۲ ) ، الاغاني ( ۱/۲۷ ) ، الاغاني ( ۱/۲۷ ) ، ابن خليدون ، القسم الاول ، المجليد الثاني ( ص ٥٥٦ ) ، ( منشورات دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر ) بيروت ١٩٥٦ م • العمدة ( ۲۱۸/۲ ) •

<sup>؛</sup> الطبري ( ٢/٦/٢ ) · ه الكامل ( ١/٥٨٠ وما بعدها ) ·

٣ الطبري ( ٢/ ٢١١ ) ( دار المعارف ) الكامل ، لابن الاثير ( ١/ ٢٨٥ وما بعدها )

ومكانته فيه تميماً وقيس عيلان ، ثم تعرض لقبائل معد ، فقال :

لو أن كل معد كان شاركنا في يوم ذي قار، ما أخطاهم الشرف و ونجد شعراً للعديل بن الفرخ العيجلي ، يفتخر فيه بقومه ويتباهى بانتصارهم على الفرس في هذا اليوم ، فيقول :

ما أوقد الناس من نار لمكرمة إلا اصطلينا ، وكنا موقدي النار وما يعدون من يوم سمعت به للناس أفضل من يوم بذي قار جثنا بأسلابهم والحيل عابسة يوم استلبنا لكسرى كل أسوار ٢

وكان هانيء بن قبيصة ، من أشراف قومه ، وكان نصرانيا ، وأدرك الإسلام فلم يسلم ، ومات بالكوفة " . أما ( قيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن ذي الجدين ) ، فكان سيد قومه في أيامه ، وذلك قبل الإسلام . وكان كسرى استعمله على ( طف سفوان ) أ .

ويذكر بعض أهل الأخبار أن هناك يوماً آخر ، عرف بيوم ( ذي قار ) ، وقد وقع أيضاً بن العرب والفرس ، فانتصر فيه العرب أيضاً ، وقد وقع قبل اليوم المذكور ، فعرف لذلك بيوم ذي قار الأول ، وبيوم صيد ، وبيوم القبة . وكان سببه أن بكر بن وائل أصيبت بسنة ( أي قحط ) فخرجت حتى نزلت بذي قار ، وأقبل حنظلة بن سيار العجلي ، حتى ضرب قبته بين ذي قار وعين صيد ، وكان يقال له ( حنظلة القباب ) ، وكانت له قبة حمراء ، إذا رفعها انضم اليه قومه ، فأتاهم عامل كسرى على السواد ليخرجهم منه ، فأبوا، فقاتلهم فهزموه وانتصروا عليه .

وقد نسب الى ( زيد الحيل ) شعر " ، زعم انه قاله يـذكر إياس بن قبيصة الطائى هو :

١ الكامل ( ١/٥٨٥ وما بعدها ) ، نهاية الارب ( ١٥/ ٤٣١ وما بعدها ) ٠

٧ الشعر والشعراء ( ٢٧٥/١ ) ٠

۳ الاشتقاق (ص ۲۱٦) ۰

<sup>؛</sup> الطبري ( ۲۰۷/۲ ) ( دار المعارف ) ٠

ه البكري ( ۱۰٤۲/۳ ) ٠

أفي كل عـــام سيد يفقدونه تحكك من وجـــد عليه الكلاكل ؟ ثم يكون العقل منكم صحيفــة كما علقت على السلّم الجلاجل ؟

وقد قال (ابن قتيبة الدينوري) في تفسيره: « كان كسرى أرسل الى مال إياس ليأخذه فنفرت عن ذلك طيء ، وقد أراد أن يبطش بأناس منهم . فلما رأى ذلك كسرى ، كتب لهم كتاباً في أمان ، فقال زيد شعراً ، هذان البيتان فيه ، يحض قومه ، وينهاهم أن يقبلوا كتابه ، أو يطمئنوا الى قوله الموله . وليس في هذا الشرح كما نرى تفسيراً للسبب الذي دفع كسرى الى المطالبة عال إياس . هل كان ذلك بسبب اختلافه معه ، أو بسبب آخر . ولا يعقل أن تكون هده المطالبة في حالة صلح وعلاقات طيبة بين الجهتين ، بل لا بد أن تكون عن ظروف سيئة لم يتطرق لها (ابن قتيبة) .

وعندي ان هذه الحادثة ان صحت روايتها ، وجب أن تكون قد وقعت بعد موت (إياس) ، وتركه ثروة وأملاكاً طائلة ، فأراد الفرس الاستحواذ عليها، وأخذ ما جمعه من مال ، فحدث ما حدث .

وذكر الأخباريون بعد (إياس) رجلاً فارسياً قالوا انه هو الذي حكم (الحيرة) وملكها في زمن ( أبرويز ) ، وفي زمن شيرويه بن أبرويز ، وفي زمن أردشير ابن شيرويه ، وفي زمن بوران بنت أبرويز ، وذكروا ان مدة حكمه سبع عشرة سنة أو أقل من ذلك . وسموا هذا الرجل ( أزادبه بن ماهيبيان بن مهرا بنداد) أو ( أزاذبه بن يابيان بن مهر بنداذ الهمذاني ) " ، أو ( آزادبه بن ماهان بن مهر بنداد الهمذاني ) أو ( زادويه الفارسي ) . حكم سبع عشرة سنة ، من ذلك في زمن كسرى بن هرمنز أربع عشرة سنة وثمانية أشهر ، وفي زمن شيرويه بن كسرى ثمانية أشهر ، وفي زمن أردشير بن شيرويه سنة وسبعة أشهر ، وفي زمن بوران دخت بنت كسرى شهراً ، ولكنهم لم يذكروا من أمره شيئاً ، فلا نعرف من أعماله أي شيء مع طول مدة حكمه ان صحت رواية الأخباريين .

١ المعاني الكبير ( ١٠٠٨/٢ ) ٠

<sup>(</sup> زاديه بن ماهيبان بن مهرا بنداد الهمداني ) ، حمزة ( ص ٧٤ ) ، المحبور

٣ الطبري ( ٢/١٥٦ ) ٠

وأرى ان ( دادويه الفارسي ) الذي ذكر ( حزة الأصفهاني ) انه كان قد ملك الحيرة ، هو ( زادويه ) المذكور ، وان النساخ قد أخطأوا في كتابة الاسم فصيروه على هذه الصورة ، او ان (حمزة) نفسه قد أخطأ في التسمية ، أو هو نقلها من كتابين مختلفين أو من مصدر واحد كتبها بصورتين ، فشايعه حمزة ولم ينتبه الى انه صير الاسم الواحد اسمن .

وذكر بعض أهل الأخبار ان الذي حكم بعد (آزاذبه) هو ( المنفر بن النعان ابن المنفر) المعروف بـ ( الغرور ) أو ( المغرور ) ، وهو المقتول بالبحرين يوم جُوانًا ) ، « فكان ملكه وملك غيره الى أن قدم خالد بن الوليد الحسيرة ثمانية أشهر » . وهو كلام مشكوك فيه . ففي الاخبار أن المنفر لم يحكم الحيرة ، وإنما حكم البحرين في أثناء الردة ، وذلك بأن ربيعة حينا ارتدت عن الاسلام قالت : نرد الملك في المنفر بن النعان بن المنفر . فلما حارب المسلمون المرتدين ، منوا مهزيمة منكرة ، وسقط المنفر أسيراً في أيدي المسلمين . ويقال إنه أسلم على أثر ذلك ، وسمى نفسه ( المغرور ) بدلاً من ( الغرور ) ، وهو اللقب الذي كان يعرف به قبل اسلامه " .

ويظهر أن النصرانية كانت هي المتفشية في البحرين وفي بني عبد القيس، وقد كان المنذر الغرور مع المرتدين ، الذين تركوا الاسلام وعادوا الى النصرانية بعد دخولهم في الإسلام .

وقد ذكر (الطبري) في حديثه عن يوم المقر وفم فرات بادقلي: أن الذي كان يلي أمر الحيرة هو (الآزاذبه)، وقال فيه: «كان مرزبان الحيرة أزمان كسرى الى ذلك اليوم». وقد كان من أشراف الفرس وسادتهم، وذكر أيضاً: أن قيمة قلنسوته خمسون ألفاً، وقيمة القلنسوة عند الفرس تدل على مكانة صاحبها وشأنه عند الساسانيين. وانه لما سمع بدنو (خالد بن الوليد) من الحيرة تهيأ لحربه، وقدم ابنه، ثم خرج في أثره حتى عسكر خارجاً من الحيرة، وأمر ابنه بسد الفرات، ولكن خالداً فاجأه وأصاب جيشه فلما بلغ أباه خبر ما حسل

المحبر (٣٦٠) ، حمزة (٧٥) ، مفاتيح العلوم (٣٦) ٠

٢ الاغاني ( ٤٨/١٤ ) ، ابن الاثير ، الكامل ( ١٥٤/٢ ) ٠

٣ - الطبرقي ( ١٣٦/٣ وما بعدها ) ( دار المعارف بمصر ) ٠

الطبريّ (٣/٣٥)٠

الطبريّ ( ٣/٣٥٣ ) .

به ، هرب من غير قتال ، وكان عسكره بين الغربين والقصر الأبيض ، وتمكن بذلك خالد بن الوليد من فتح الحبرة .

فيفهم من حديث الطبري عن فتح الحيرة أن المنفر بن النعان لم يكن قد ولي حكمها ، وأن ما ذكره من توليه الحكم ثمانية أشهر ، يناقض ما ذكره هـ فيا بعد عن فتح الحيرة وبقية أرض العراق ويخالف كذلك ما ورد في بقية كتب أهل الأخبار عن فتوح العراق .

وكان ملوك الحيرة مثل غيرهم من الملوك ، كالغساسنة والساسانيين والروم ، يتراسلون مع القبائل وعمالهم بالبريد. وكانت برد ملوك العرب في الجاهلية الحيل<sup>١</sup>، تنطلق في مراحل ، فإذا بلغ البريد المرحلة المعينة استراح ، وتولى البريد الثاني نقل الرسائل الى المكان المقصود ... وبذلك تتم المراسلات .

ومن الأسر المعروفة في الحيرة ، العدسيون ، وهم من (كليب)،وقد نسبوا الى أمهم على ما يذكره أهل الأخبار .

ومن سادات الحيرة وأشرافها ( بنو الأوس بن قلام بن بطين بن جمهير ( جمهر ) بن لحيان ) ، وكان منهم ( جابر بن شمعون ) الأسقف من أساقفة الحيرة المعروفين ، وهو صاحب القصر الأبيض بالحيرة ".

وقد اشتهرت الحيرة بسوقها ، إذ كان الأعراب وتجار جزيرة العرب يقصدون السوق لبيع تجارتهم وشراء ما فيها من سلع نفيسة مطلوبة في بلاد العرب . وقد اشتهرت بنوع خاص من السيوف ، قيل لها ( السيوف الحاربة ) ، كما عرفت بصناعة الأنماط .

واشتهرت الحيرة بقصرها المعروف بـ (الحورنق) . وهو قصر يقع على ثلاثة أميال منها ، ويقال إنه بني على نهر : بناه للنعان المعروف بالأعور بناء ومي السمه ( سمار ) في عشرين سنة . وقد لقى البناء مصرعه بسبب هذا القصر ، في

١ الطبري ( ٣/ ٣٥٩ وما بعدها ) ٠

٢ قال امر ق القيس الكندى:

على كلّ مقصوص الذنابي معاود بريد السرى بالليل من خيل بريرا الكامل ، للمبرد ( ٢٨٦/١ ) .

۲ الإغاني (۲/۲۱) ٠

<sup>؛</sup> مروج الذهب ( ٢/ ٩٠ وما بعدها ) ، البلدان ( ٣٢٨/٣ ) ، فتوح البلدان (٢٤٥)

قصص يرويه عنه أهل الأخبار ، ويضربون به المثل في المكافأة على الفعل الحسن بالقبيح .

ولأهل الأخبار آراء في التسمية : منهم من يقول إنها عربية ومن أصل عربسي ومنهم من يقول إنها فارسية ، وأن اللفظة معربة .

وارتبط باسم ( الحورنق ) اسم قصر آخر هو (السدير) . وقد بني في البرية، فهو أبعد من الحورنق عن الحبرة لا . ولأهل الأخبار كعادمهم في تعليل الأسماء العادية مذاهب في التسمية. ويرجح المستشرقون انها من الألفاظ المعربة عن الفارسية" . وقد كان ذا قباب ثلاث ، ويتألف من ايوان ينتهي الى غرفه ، وعلى جانبيه غرفتان . ويظهر من روايات أهل الأخبار انه كان أقدم عهداً من الحورنق، وان ملوك آل لحم كانوا يقيمون فيه في قديم الزمان .

وُذكر ان ( السدير ) بهر بالحبرة ، قال عدي :

سرَّه حالُه وكثرة ما يمـ للك ، والبحر مُعرِضاً ، والسديرُ هُ

وفي شعر ينسب الى الأسود بن يعفر ، ذكر للقصرين المذكورين، رثى الشاعر فيه حال (آل محرق ) ، وتألم وتوجع لما نزل وحل بهم ، كما توجع لإياد ، اذ قال :

ماذا أؤمسل بعد آل محرق تركوا منازلهم ، وبعد إياد ؟ أرض الحورنق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سنداد

القاموس ( ٣/٣ ) تاج اللغة وصحاح العربية ، للجوهـــري ، ( ٧٩/١ ) ، مراصد الاطلاع ( ١/٩٨ ) ، اللسان ( ٧٨/١ ) ، اليعقوبي ( ١/٧٠١ ) ، امثال العرب ، للمفضل الضبي ( ص ٩٦ ) .

٢ الجوهري ، تاج اللغة ( ٢/ ٣٣٠) ، البكري ، معجم ( ٢/ ٧٢٩) ، ابن سيدة ، المخصص ( ٥/ ١٢٦) ، الديارات ، للشابشتي (١٥٢) ، مراصد الاطلاع ( ١ / ٦٩٩) .

٣ (والسدير: بناء، وهو بالفارسية سهد لي، أي ثـــلاث شعب، أو ثـــلاث مداخلات • وقال الاصمعي: السدير فارسية) ، اللسان (٤/٣٥٥) •

<sup>؛</sup> الديارات (١٥٢) ٠

<sup>،</sup> اللسان ( ٤/٣٥٥ ) ، ( صادر ) ، ( سدر ) ٠

١ اللسان ( ١٨/١١ وما بعدها ) ، ( صادر ) ، ابن سلام ، طبقات فحول الشعراء ( ١١٦ وما بعدها ) ٠

وبجب أن يكون هذا الشعر قد نظم بعد نكبات حلت بـ (آل محرق) ، حملتهم على ترك ديارهم وعلى زوال سلطانهم عنها ، أي بعد النكبــة التي حلت بالنعان بن المنذر بعد زوال دولة المناذرة .

وبارق : اسم موضع على مقربة من الكوفة ، وموضع آخــر في السُّواد على مبعدة من الكوفة ، أما ( سنداد ) فمن مواضع إياد .

ومن الأماكن التي تنسب الى ملوك الحيرة موضع يعرف باسم ( اللوسر ) ، قلل انه من أبنية أحد أمراء الحيرة . وقد ملكه ( جعبر بن مالك ) ، وهو من ( بني قُشير ) ، فنسب البه ، وعرف به ( قلعة جعبر ) . ويظن انه موضع (Dausara) الذي ذكره ( اسطيفان البيزنطي ) . ويقع على الشاطىء الأيسر لنهر الفرات. ومن أسمائها عند اليونان (Dauses) و (دونه) (Daune) و (دونه) (Daune) ، تنسب اليه ومن المواضع القريبة من الحيرة موضع يعرف به ( الحصوص ) ، تنسب اليه ( الدنان ) ، ذكر في ( صادية ) ( عدي بن زيد العبادي ) موضع (عير اللصوص ) وهو قرية من قرى الحيرة . ودير قرة ، وهو بإزاء ( دير الجاجم ) منسوب الى ( قرة ) ، وهو رجل من لحم بناه على طرف البر ايام النعان أ .

وقد تأثر فن بناء القصور في الحيرة وما والاها من قصور (آل لحم) بالفن الساساني فصار في القصر رواق في الوسط هو مجلس الملك، وهو الصدر، وجناحان هما كُمّان ليكو تان طرفي الرواق ، ميمنة وميسرة . وقد صار هذا الطراز من البناء سمة من سمات بناء قصور الحيرة ، وكذلك تأثر تزويق جدران بيوت الحيرة ونقشها بطريقة الفن الساساني في تزيين جدران القصور والبيوت ونقشها . وقد أثرت طريقة أهل الحيرة هذه في فن البناء في مدينة (سامراء) .

وفي كتاب ( مروج الذهب ) إشارة الى قصر المتوكل المعروف بـ (الحبري)

اللسان ( ۱۸/۱۱ وما بعدها ) ، ( صادر ) ، البكري ، معجم ( ۲۲۱/۱ ) ، تاج العروس ( ۲/۸۵۲ ) ، مراصد الاطلاع ( ۱۵۱/۱ ) ، المعارف (۲٤۷) ، (ثروت عكاشة ) ، العقد الفريد ( ۳/۲۸۲ ) ، مقاييس اللغة ( ۲۲۷/۱ ) •

رحلة بنيامين ، (ص ١٢٣) · الله خليلي عبد هند فلا زلت قريبا من سواد الخصوص

رسيالة الغفران (١٨٦) •

<sup>• (</sup>۱۸۷) الغفران (۱۸۷) Die Araber, I, S., 607, Franz Altheim und Futh Stiehl, Asain und Rom,
Tübingen, 1952, S., 49.

والكميّن ، قال فيه : « وأحدث المتوكل في أيامه بناءً لم يكن الناس يعرفونه ، وهو المعروف بالحيري والكمن والأروقة ، وذلك أن بعض سمّاره حدثه في بعض الليالي : أن بعض ملوك الحيرة من النعانية من بني نصر ، أحدث بنياناً في دار قراره ، وهي الحيرة على صورة الحرب وهيأتها للهجته بها وميله نحوها لثلا يغيب عنه ذكرها في سائر أحواله ، فكان الرواق مجلس الملك ، وهو الصدر ، والكمان ميمنة وميسرة ، ويكون في البيتين اللذين هما الكُمّان من يقرب منه من خواصه وفي اليمين منها خزانة الكسوة وفي الشهال ما احتيج اليه من الشراب ، والرواق قد عم فضاؤه الصدر ، والكمن والأبواب الثلاثة على الرواق ، فسمي هذا البنيان الى هذا الوقت بالحبري والكمن اضافة الى الحيرة . واتبع الناس المتوكل في ذلك اثناماً بفعله ، واشتهر الى هذه الغاية » أ . وفي هذا الوصف وصف لذلك القصر الذي بناه أحد النعامنة . ولكن أي نعان هو ؟ هل هو النعان صاحب، الخورنق أو هو نعان آخر بني قصراً آخر في عاصمته الحيرة .

وقد وجد بعض المؤرخين في هذا الوصف دلّالة على احبّال كون القصر المعروف بـ (قصر المشتى ) ، هو من بناء أحد ملوك الحيرة ، إذ وجد في خطة بنائه، وفي هذا الوصف شبهآ حمله على القول باحبّال كونه من أبنيتهم ً .

#### قوائم ملوك الحيرة :

يصعب تصور حدوث خلاف بين الأخباريين في أسماء ملوك الحيرة وعددهم ومددهم ، لدعواهم انهم أخذوا علمهم بهم من كتب كانت مدونة محفوظة في الحيرة ومن موارد أخرى هي كتب الفرس ، وقد ذكر بعضهم ملاحظات من مثل قوله : « ذكر هشام عن أبيه انه لم بجد الحادث فيمن أحصاه كتاب أهل الحيرة من ملوك العرب ، قال : وظني أنهم انما تركوه لأنه توثب على الملك بغير اذن ملوك الفرس ، ولأنه كان بمعزل عن الحيرة التي كانت دار المملكة ، ولم يعرف له مستقر ، وانما كان سيارة في أرض العرب » " . ومثل ملاحظة أخرى

مروج ( 7/9/7 ) • ( القاهرة 7371 ه ) ( طبعة عبد الرحمن محمد ) ، (3/3) وما بعدها ) ، ( دار الاندلس ) •

Die Araber, I, S. 595.

٣ حمزة ( ص ٧١ وما بعدها ) ٠

لابن الكلبي أشرت اليها سابقاً، هي دعواه انه كان يستخرج أخبار العرب وأنساب آل نصر بن ربيعة ومبالغ أعمار من عمل منهم لآل كسرى وتأريخ سنيهم من بيع الحيرة ، وفيها ملكهم وأمورهم كلها أ . فدعاوى مثل هذه لا تصور لنا وقوع اختلاف كبير بين الأخباريين في أسماء ملوك الحيرة: ومبالغ أعمارهم وتأريخ سنيهم وأمثال ذلك ، مع إننا نجد بين الأخباريين اختلافاً غير يسير في أسماء الملوك وفي ترتيب توليهم الحكم ومقدار سنيهم وأمثال ذلك . والعجب أنهم يعتمدون عسلى مورد أو موارد مشتركة قد يشيرون اليها ، ثم إذا بهم يختلفون في أمور ما كان ينبغي وقوع اختلاف ما فيها لأخذها من مورد مشترك أو موارد مشتركة .

وعدة ملوك الحيرة قد يزيد على العشرين ملكاً بقليل عند بعض الأخباريين ، وقد ينقص عن هذا العدد عند بعض آخر . وقد ذهب المسعودي الى أن عسدة ملوكهم ثلاثة وعشرون ملكاً من بني نصر وغيرهم من العرب والفرس ، وأن مدة ملكهم سيائة سنة واثنتان وعشرون سنة وثمانية أشهر ؟ وذهب حمزة الى أن مدة ما حكمه ملوك الحيرة منذ عهد عمرو بن عدي "الذي اتخذها منزلا "الى أن وضعت الكوفة واتخذت منزلا في الإسلام هي خسائة وبضع وثلاثون سنة " .

ونحن اذا فحصنا القوائم التي سجلها الأخباريون لملوك الحيرة، وفحصنا ما ذكروه من مدة حكم كل ملك إجالاً ، ثم قابلناه بما ذكروه بالنسبة الى حكم ذلك مجزءاً على مدد حكمه بالقياس الى من حكم في زمانه من ملوك الفرس ، نجه اختلافاً بين ما ذكروه إجالاً ثم ما ذكروه تفصيلاً ، كذلك نجد مثل هذا الاختلاف بين المدة الاجالية التي ذكروها لعمر مملكة الحيرة وبين المدد التي ذكروها لحم كل ملك أيضاً على وجه الاجال ، مما يدل على انهم لم ينتبهوا الى ملاحظة أمثال هذه الأمور الضرورية للمؤرخين .

ونجد قائمة ( ابن الكلبي ) لأسماء ملوك الحيرة ومدد حكمهم ومقدار حكم كل ملك بالنسبة الى من عاصره من ملوك الفرس مدوّنة في تأريخ الطبري وفي تأريخ حمزة وفي تواريخ أخرى . ولاقتصار ابن الكلبي على ذكر مدد حكم ملوك

الطبري ( ۲/۲۲ ) ٠

۲ مروج ( ۲۸/۲ ) ۰

٣ حَمْزَةَ ( صُ ٦٦ ) ٠

الحيرة إجالاً ، ثم ذكرها تفصيلاً بما يقابل ذلك من سني حسكم الأكاسرة دون الاشارة أبداً الى ما يقابل ذلك أيضاً بالقياس الى القياصرة ، نستطيع أن نقول إن ابن الكلبي لم يغرف من موارد تأريخية استندت الى تواريخ الروم أو السريان ، وانما غرف من مناهل تأريخية فارسية أو معتمدة على الموارد الفارسية، ومن موارد أهل الحيرة وهي موارد يظهر أنها لم تكن تعتمد على أصول قديمة مدونة لتواريخ الحيرة ، لأن أكثر ما رووه لا مختلف في طبيعته في الغالب عن النوع الذي ألفناه من أخبار الأخبارين .

وقد جزأ الطبري قائمة ابن الكلبي لملوك الحيرة ، فوضعها قطعاً في ثنايا حديثه عن ملوك الفرس وفي المناسبات، ولم يذكرها جملة واحدة في مكان واحد ، أو في فصل مستقل خاص كما فعل غيره من المؤرخين ، وتبلغ جملة ملوك الحيرة عشرين ملكاً ، وقد ذكر مع كل ملك مقدار ما حكمه من سنين وأسمساء من عاصرهم ذلك الملك من الأكاسرة .

### أما هؤلاء الملوك فهم :

١ – عمرو بن عدي ، وقد عاش مئة وعشرين سنة وحكم على حد قول ابن الكلبي مئة سنة وثماني عشرة سنة من ذلك في زمن (أردوان) و (ملوك الطوائف) خس وتسعون سنة وفي زمن ملوك فارس أي الساسانيين ثلاثاً وعشرين سنة . من ذلك في زمن أردشير بن بابك أربع عشرة سنة وعشرة أشهر وفي زمن سابور بن أردشير ثماني سنين وشهران .

٢ — امرؤ القيس البدء ، وقد عاش مملكاً في عمله مئة سنة وأربع عشرة سنة من ذلك في زمن سابور بن أردشير ثلاثاً وعشرين سنة وشهراً، وفي زمن هرمز بن سابور شدلات سنين وثلاثة أشهر وثلاثة ايام، وفي زمن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير ثماني عشرة سنة . ولكنك اذا جمعت هذه الملد وقابلت حاصل الجمع ، وجدت فرقاً كبيراً بين ما زعمه ابن الكلبي من انه حكم ١١٤ سنة ، ثم ما زعمه هو نفسه من حكم هذا الملك مجزءاً بالنسبة الى ملوك الفرس .

٣ ـ عمرو بن امرؤ القيس ، وقد حكم على روايـة ابن الكلبي أيضاً ثلاثـين سنة . وعاصر من الملوك سابور وأردشير بن هرمز بن نرسي وبعض أيام سابور بن سابور .

- ع أوس بن قلام ، وقد حكم خمس سنين في أيام سابور بن سابور وبعض
   ايام بهرام بن سابور ذي الأكتاف .
- مرؤ القيس البدء بن عمرو بن امرىء القيس ، وقد حكم خمساً وعشرين
   سنة . حكم في أيام بهرام بن سابور ذي الأكتـاف ، وهلك في عهد يزدجرد
   الأثم .
- ٦ النعان بن امرىء القيس ، وقد ملك تسعاً وعشرين سنة وأربعة أشهر.
   من ذلك في زمن يزدجرد خمس عشرة سنة ، وفي زمن بهرام بن يزدجرد أربع
   عشرة سنة . وينقص ذلك أربعة أشهر عن العدد الاجالي الذي ذكره ابن الكلي.
- ٧ ــ المنفر بن النعمان ، وقد ملك أربعاً وأربعين سنة ، من ذلك في زمسن بهرام جور بن يزدجرد ثماني سنين وتسعــة أشهر ، وفي زمن يزدجرد بن بهرام ثماني عشرة سنة ، وفي زمن فيروز بن يزدجرد سبع عشرة سنة .
- ٨ الأسود بن المنذر ، وقد حكم عشرين سنة ، من ذلك في زمن فـيروز
   ابن يزدجرد عشر سنين ، وفي زمن بلاش بن يزدجرد أربع سنين ، وفي زمن
   قباذ بن فيروز ست سنين .
  - المنفر بن المنفر بن النعان وقد ملك سبع سنين .
  - ١٠ ــ النعمان بن الأسود بن المنذر ، وكان ملكه سبع سنين .
- ابو یعفر بن علقمة بن مالك بن عدي بن الذميل ، وكان ملكة ثلاث سنن .
  - ١٢ ــ المنفر بن امرىء القيس البدء ، وكان ملكه تسعاً وأربعن سنة .
    - ١٣ ـ عمرو بن المنذر ، وكان جميع ملكه ست عشرة سنة .
- ١٤ قابوس بن المنذر ، وقد ملك أربع سنين : ثمانية أشهر منها في زمن أنو شروان .
   أنو شروان ، وثلاث سنن وأربعة أشهر في زمن هرمز بن أنو شروان .
  - . السهرب .
  - ١٦ ــ المنفر بن المنفر أبو النعان ، وقد ملك أربع سنين .
- ۱۷ النعمان بن المنذر أبو قابوس ، وقد ملك اثنتين وعشرين سنة ، من ذلك في زمن هرمز بن أنو شروان سبع سنين وثمانية أشهر ، وفي زمن كسرى أبرويز بن هرمز أربع عشرة سنة وأربعة أشهر .

۱۸ – إياس بن قبيصة الطائي ومعه النخير جان ، وقـد ملك تسع سنين في زمن كسرى بن هرمز .

19 – آزاذبه بن بابیان بن مهر بنداذ الهمدانی ، وقد حکم سبع عشرة سنة: فی زمن کسری بن هرمز أربع عشرة سنة وثمانیة أشهر ، وفی زمن شیرویه بن کسری ثمانیة أشهر ، وفی زمن أردشیر بن شیرویه سنة وسبعــة أشهر وفی زمن بوران دخت بنت کسری شهراً .

٢٠ ــ المنذر بن النعان بن المنذر ، وقد ملك ثمانية أشهر .

هذه هي قائمة أسماء ملوك الحبرة كما رواها الطبري عن ابن الكلبي١٠.

### ملوك الحيرة بحسب رواية ( ابن قتيبة ) :

١ ــ مالك بن فهم .

٢ ــ جذبمة الأبرش .

٣ - عمرو بن عدى .

٤ ـ امرؤ القيس ، ويقال : بل ملك الحارث بن عمرو بن عدي .

النعان بن امرىء القيس .

٦ ــ المنذر بن امرىء القيس .

٧ ــ المنذر بن المنذر بن امرىء القيس .

۸ ــ عمرو بن هند .

٩ ـ النعان بن المندر .

١٠ - إياس بن قبيصة ٢ .

أما ( محمد بن حبيب ) ، فقد رتب أسماء ملوك الحيرة على هذا الشكل : ( عمرو بن عدي بن نصر ) و ( امرؤ القيس البدء ) وهو الأول ، فابنه (عمرو) ف ( أوس بن قلام بن بطينا بن حمير بن لحيان ) ، و ( امرؤ القيس ) البدء،

ا الطبري ( ٢١٣/٢ وما بعدها ) ، ( لذكر من كان على ثغر العرب من قبل ملوك الفرس بالحيرة بعد عمرو بن هند ) ، ( دار المعارف ) .

ر المعارف ( ص ٥٤٥ وما بعدها ) ٠

وهو ( محرق الأول ) ، ف ( النعان بن امرىء القيس البدء ) ، فابنه (المنفر) ، فابنه ( الأسود ) ، فابنه ( الأسود ) ، فابن أخيه ( النعلم بن الأسود ) ، ف ( أبو يعفر بن علقمة بن مالك ) ، ف ( المنفر بن امرىء القيس ) ، ف ( عمرو ابن المنفر بن امرىء القيس ) ، ف ( قابوس بن المنفر ) ، ف ( السهرب ) الفارسي ، ف ( المنفر بن المنفر ) ، ف ( أبو قابوس النعلن بن المنفر ) ، ف ( آزاذبه ) ، ف ( الغرور المنفر بن النعان ابن المنفر ) ، ف ( آزاذبه ) ، ف ( الغرور المنفر بن النعان ابن المنفر ) ، ف ( الغرور المنفر بن النعان ابن المنفر ) ، ف ( جواتا ) ، ف ( ...

#### ملوك الحرة محسب رواية اليعقوبسي:

- ١ عمرو بن عدي ، وقد ملك خسأ وخسن سنة .
- ٢ ـــ امرؤ القيس بن عمرو ، وقد ملك خمساً وثلاثين سنة .
  - ٣ الحارث بن عمرو ، وقد ملك سبعاً وثمانين سنة .
- ٤ ــ عمرو بن امرىء القيس بن عمرو بن عدي ، وقد ملك أربعين سنة .
  - المنذر بن امرى القيس .
    - ٠ النعان .
  - ٧ ـــ المنذر بن النعان ، وقد ملك ثلاثين سنة .
    - ۸ عمرو بن المنذر .
    - ٩ ــ عمرو بن المنذر الثاني .
      - ١٠ ــ قابوس بن المنذر .
  - ١١ ــ المنذر بن المنذر ، وقد ملك أربع سنين .
    - ۱۲ النعمان بن المنذر .

#### ملوك الحبرة بحسب رواية المسعودي:

١ ــ عمرو بن عدي ، وكان ملكه مئة سنة .

١ المحير ( ص ٣٥٨ وما بعدها ) ٠

٢ اليعقُوبي (١٦٩/١ وما بعدها) ، (طبعة النجف) ٠

- ٢ ــ امرؤ القيس بن عمرو بن عدي ، وقد ملك ستن سنة .
- ٣ ــ عمرو بن امرىء القيس ، وقد ملك خمساً وعشرين سنة .
- ٤ النعان بن امرىء القيس ، وقد حكم خمساً وستين سنة .
  - ه ـ المنذر بن النعان ، وكان حكمه خساً وثلاثين سنة .
- ٦ ــ المنذر بن الأسود بن النعان بن المنذر ، وقد ملك أربعاً وثلاثين سنة .
  - ٧ عمرو بن المنذر ، وكان ملكه أربعاً وعشرين سنة .
    - ٨ ــ قابوس بن المنذر ، وقد ملك ثلاثين سنة .
  - النعان بن المنفر ، وكان ملكه اثنتن وعشرين سنة .
    - ١٠ إياس بن قبيصة الطائي ، وكان ملكه تسع سنن .

هذه هي أسماء ملوك الحيرة الذين ذكرهم المسعودي ، وقد نص هو على أن عدة ملوك الحيرة ثلاثة وعشرون ملكاً من بني نصير وغيرهم من العرب والفرس، ومدة ملكهم سمائة سنة واثنتان وعشرون سنة وثمانية أشهرا . ونص في كتابه ( التنبيه ) ، على أن « عدة من ملك الحيرة من بني نصر والعباد وغسان وتميم وكندة والفرس وغيرهم نيفاً وعشرين ملكاً،ملكوا خمس مئة سنة واثنتين وعشرين سنة وشهوراً » ٢ .

#### قائمة حمزة لملوك الحرة:

ا — عمرو بن عدي ، وكان جميع ما ملكه مثة وثماني عشرة سنة . ذلك في زمن ملوك الطوائف خسة وتسعون سنة، وفي زمن ملوك فارس ثلاث وعشرون سنة ، منها في أيام أردشير بن بابك أربع عشرة سنة وعشرة أشهر ، وفي أيام شابور بن أردشير ثماني سنين وشهران .

٢ — امرؤ القيس بن عمرو بن عدي ، وقد ملك مئة وأربع عشرة سنة ، منها في زمن شابور بن أردشير ثلاث وعشرين سنة ، وفي زمن هرمز بن شابور سنة وعشرة أشهر ، وفي زمن بهرام بن هرمز تسع سنين وثلاثة أشهر ، وفي زمن

١ مروج ( ٢/٢١ وما بعدها ) ٠

۲ التنبیه ( ص ۱۵۸ ) ۰

بهرام بن بهرام ثلاثاً وعشرين سنة ، وفي زمن بهرام بن بهسرام بن بهرام ثلاث عشرة سنة وستة أشهر ، وفي زمن نرسي بن بهرام بن بهرام تسع سنبن ، وفي زمن هرمز بن نرسي ثلاث عشرة سنة ، وفي زمن شابور ذي الأكتاف عشرين سنة وخسة أشهر .

٣ – عمرو بن امرىء القيس ، وقد ملك ستين سنسة ، من ذلك في زمان شابور ذي الأكتاف إحدى وخمسين سنة وسبعة أشهسر ، وفي زمن أردشير أخي شابور خمس سنين ، وفي زمن شابور بن شابور أربع سنين وخمسة أشهر .

٤ -- أوس بن قلام ، وقد ملك خمس سنين في زمن أردشير أخي شابور .

امرؤ القيس ، وقد حكم إحدى وعشرين سنة وثلاثة أشهر ، من ذلك في زمن شابور بن شابور خمس سنين ، وفي زمن بهرام بن شابور إحدى عشرة سنة ، وفي زمن يزدجرد بن شابور خمس سنين وثلاثة أشهر .

النعان بن امرىء القيس ، وكانت مدة ملكه ثلاثين سنة ، من ذلك في زمن يزدجرد بن جرام بن شابور خمس عشرة سنة وثمانية أشهر ، وفي زمن جرام جور بن يزدجرد أربع عشرة سنة وأربعة أشهر .

المنفر بن النعان ، وقد ملك أربعاً وأربعين سنسة ، من ذلك في زمن بهرام جور بن يزدجرد ثماني سنين وتسعة أشهر ، وفي زمن يزدجرد بن بهرام عشرة سنة وثلاثة أشهر ، وفي زمن فيروز بن يزدجرد سبع عشرة سنة .

٨ - الأسود بن المنفر ، وقد ملك عشرين سنة ، من ذلك في زمن فيروز
 ابن يزدجرد عشر سنين ، وفي زمن بلاش بن فيروز أربع سنين ، وفي زمن قباد
 ابن فيروز ست سنين .

٩ ــ المنفر بن المنفر ، وقد ملك سبع سنين في زمن قباد بن فيروز .

١٠ ــ النعمان بن الأسود ، وكان ملكَّه أربع سنين في زمن قباد .

ابو يعفر بن علقمة الذميلي : وكانت مدة حكمه ثلاث سنين في زمن
 قباد بن فعروز .

١٢ ــ امرؤ القيس بن النعمان،وكان ملكه سبع سنين في زمن قباد بن فيروز .

۱۳ ــ المنذر بن امرىء القيس ، وقد ملك اثنتين وثلاثين سنة ، من ذلك في زمن قباد بن فيروز ست سنين ، وفي زمن كسرى أنو شروان بن قباد ستآ وعشرين سنة .

١٤ ــ الحارث بن عمرو بن حجر الكندي .

١٥ ــ عمرو بن المنذر ، وكان ملكه ست عشرة سنة .

١٦ ــ قابوس بن المنذر ، وكان حكمه مدة أربع سنين في زمن أنو شروان.

١٧ ــ فيشهرت ، وقد حكم سنة في زمن أنو شروان .

۱۸ ــ المنذر بن المنذر ، وقد ملك أربع سنين ، منها ثمانيـة أشهر في زمن أنو شروان . وثلاث سنين وأربعة أشهر في زمن هرمز بن كسرى أنو شروان .

۱۹ ــ النعان بن المنذر ، وكان ملكه اثنتين وعشرين سنة ، من ذلك سبع سنين وثمانية أشهر في زمن هرمز بن أنو شروان ، وأربع عشرة سنة وأربعة أشهر في زمن كسرى بن هرمز .

۲۰ \_ إياس بن قبيصة ومعه (البحر جان) (النخر جان) ، وكان ملكسه
 مدة سبع سنين في زمن أبرويز .

٢١ — زاديه بن مساهبيان بن مهرا بنداد الهمداني ، وقد ملك سبع عشرة سنة ، من ذلك أربع عشرة سنة وثمانية أشهر في زمن أبرويز ، وثمانية أشهر في زمن أبرويز ، وسنة وسبعة أشهر في زمن أردشير بن شيرويه، وشهراً واحداً في زمن بوارن بنت أبرويز .

وقد ذكر حمزة أن جميع ملوك آل نصر ومن استخلف من العبساد والفرس بالحبرة خمسة وعشرون ملكاً حكموا في مدة سيائة وثلاث وعشرين سنة وأحسد عشر شهراً . لكنه ذكر في مكان آخر أن الحيرة عمرت « خميائة وبضعاً وثلاثين سنة الى أن وضعت الكوفة ونزلها عرب الاسلام ».

وقد استند حمزة في تأليف قائمته هذه على رواية ابن الكلبي في تأريخ الطبري، وعلى رواية عمد بن حبيب وعلى ابن قتيبة ، ولذلك خالفت قائمته هـذه بعض المخالفة قائمة الطبري في الأسماء وفي السنن .

<sup>،</sup> حمزة ( ص ٦٥ وما بعدها ) ، (٧٥) ٠

۲ حمزة (ص ٦٥)٠

## ملوك الحيرة بحسب رواية الخوارزمي :

وأما ( الخوارزمي ) ، فقد رتب أسماء ملوك الحيرة على هذا الشكل :

١ ــ مالك بن فهم .

٢ ـ ثم ابنه جذيمة الأبرش .

٣ – ثم عمرو بن عدي .

٤ ــ ثم امرؤ القيس البلء .

ه ــ ثم ابنه عمرو ، وهو ابن هند .

٣ ــ ثم أوس بن قلام .

ho امرؤ القيس البدن . وهو محرق الأول .

۸ ـ ثم ابنه النعان الذي بنى الخورنق والسدير . وفارس حليمة، وهو السائح
 والأعور .

م ابنه المناس .

١٠ ـ ثم ابنه الأسود .

١١\_ ثم المنذر بن المنذر .

١٢\_ ثم النعمان بن المنذر .

١٣\_ ثم النعان بن الأسود .

١٤ ــ ثم أبو يعفر بن علقمة .

١٥ ـ ثم امرؤ القيس بن النعان . وهو صاحب سمار .

١٦\_ ثم ابنه المنذر ، وهو ابن ماء السماء .

١٧\_ ثم الحارث بن حجر الكندي ، آكل المرار .

١٨ ـ ثم المنذر بن ماء السماء .

١٩\_ ثم ابنه عمرو بن هند ، وهو مضرط الحجارة ومحرق الثاني .

٧٠ ثم ابنه قابوس بن المنذر .

٢١\_ ثم فيسهرب الفارسي في زمن أنو شروان .

٢٢ ـ ثم المنذر بن المنذر ، وأخوه عمرو بن هند .

٢٣ ــ ثم النعان بن المنذر . وهو آخر ملوك لخم .

٢٤ - ثم إياس بن قبيصة الطائي .

٢٥ ــ ثم زادويه الفارسي .

٢٦ ــ ثم المنذر بن النعان بن المنذرا .

۱ مفاتیح العلوم ( ۲۸ وما بعدها ) ۰

# النَصُلُ النَّاسِعُ واَلتَكَاوُون مملكة كندة

كندة قبيلة قحطانية في عرف النسابن ، تنسب الى ( ثور بن عفر بن عدي ابن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن زيد بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ ) ، و ( ثور ) هو ( كندة ) . .

وقد عرفت عند الأخباريين بـ ( كنـدة الملوك )٢ ، لأن الملك كان لهم على بادية الحجـــاز من بني عدنان ". ولأنهم ملكوا أولادهم على القبائل. وكانوا يتعززون بنسبهم الى كندة ، والى ( آكل المرار ) ، لأنهم كانوا ملوكاً ، .

و ( كندة ) هي ( كدت ) القبيلة التي ورد اسمها في نصوص المسند ، مثل نص ( أبرهة )° . بل ورد اسمها في النصوص المذكورة قبل هذا العهد بكثر .

الاشتقاق ( ٢١٨/٢ ) ، ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ( ص ٣٩٩ ) ، الاكليل ( ۱۰/ ۱۹۶ ) ، منتخبات ( ص ۹۶ ) ، ابن خلدون ( ۲۷۲/۲ ) نهایــة الأرب ( ٢/٧/٢ ) ، البيان والتبيين ( ٣٢٨/٣ ) ( لجنة التأليف والترجمة والنشر ) ،

<sup>(</sup>كندة حي من اليمن منهم كانت الملوك) ، منتخبات (ص ٩٤) ، ( فأخبرني عن كندة ، قال : ( سَاسُوا العباد ، وتمكنوا من البلاد ) ، مروج ( ٣٢٥/٢ ) . ( ذكر خلافة عمر ) •

ابن خلدون ( ۲۵۷/۲ ) ٠

الطبري ( ۱۳۹/۳) ( دار المعارف بمصر ) ٠

Glaser, Zei Inschriften über den Dammbruch von Marib, S. 55, Gunnar Olinder, The Kings of Kinda, 1927, P. 33.

Olinder وسيكون رمزه:

اذ ورد في النص: (Jamme 635) ، المسدون في أيام الملك (شعر أوتر) ملك سبأ وذي ريدان . وقد كانت قد انضمت الى حلف معاد للملك المذكور على نحو ما تحدثت عنه . وكان يحكم (كدت) كندة في ذلك الوقت ملك اسمه (ربعت) ، أي (ربيعة) ، وذكر انه من (ذ ثورم) (ذ الثورم) ، أي من (الثور) (آل ثور) ، وانه كان ملكاً على (كدت) كندة وعلى (قحطن) أي ( قحطان) أ

فنحن على هذ النص أمام مملكة كندية كانت قد تكوّنت في أيام (شعر أوتر) أي في النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد ، وذلك فيا لو جارينا رأي ( جامة ) وسرنا مسراه في تقدير أيام ( شعر أوتر ) ٢ . وقبل هله الوقت فيا لو ذهبنا مذهب غيره ممن يرجعون مبدأ تأريخ سبأ الى أقدم من تقديره ومن تقدير (ريكمنس) . ونحن أيضاً بموجبه أمام ملك من ملوك كندة اسمه ( ربعت ذا الثورم) أي ( ربيعة ) من ( الثور ) ، أي من ( آل ثور ) ، فهو إذن من صميم كندة . وقد رأينا أن أهل الأخبار ينسبون كندة الى ( ثور بن عفير ) ، ويظهر انهم أخذوا ( ثور ) القديم ، وهو اسم عائلة او بيت او عشيرة من كندة ، فصروه الجد الأكبر لكندة . وأعطوه النسب الطويل المذكور .

ويلاحظ أن الملك ( ربيعة ) كان يحكم إذ ذاك ( كندة ) ، كما كان يحكم ( قحطان ) . و ( قحطان ) في هذا الوقت قبيلة ، كانت متحالفة مع (كندة) . ومن هذا الاسم أخذ الأخباريون قحطانهم ، فصيروه جد العرب القحطانيسين . وقد ورد اسم قحطان في نص آخر وسم به (REP. EPIG., 4304) . هذا نصه : ( عبد شمس سبأ بن يشجب ، يعرب بن قحطان ) " . وهو نص سبق أن تحدثت عنه ، وقلت إنه في نظري مصنوع موضوع ، وأعتقد ان صانعه وضعه لغاية واضحة هي اثبات أن مسا يذكره أهل الأخبار عن نسب سبأ ، هو صحيح ، وانسه وارد مذكور في المسند . وبين ( صنعاء ) و ( زبيد ) مدينة تعرف واسمان ) .

السطر ٢٧ من النص : (Jamme 635).

Mahram, P. 391.

REP. EPIG. 4304, Orientalia, V, 1936, P. 63.

Mahram, P. 138.

وكانت كندة (كدت) مستقلة وعلى رأسها ملك، في أيام (الشرح بحضب) كذلك . وكان ملكها إذ ذاك من المناهضين المعادين للملك (الشرح بحضب) فاشترك كها رأينا في أثناء محثنا عن (الشرح) في الحلف الكبير الذي تألف ضد مملكة (سبأ وذي ريدان) ، والذي امتد من الجنوب نحو الشهال ، وشمل البر والبحر . وقد أصيبت (كندة) مهزمة في القتال الذي نشب بينها وبين جيش (سبأ) ، ووقع ملكها واسمه إذ ذاك (ملكم) مع عدد من رؤسائها وكبرائها (مراس واكبرت) ، في الأسر . وسيقوا الى (مسأرب) ، وأبقوا في الأسر حتى وافقوا على وضع أولادهم رهائن عند ملك (سبأ وذي ريدان) وبمساعدة وعلى اعطاء عهد بعدم التحرش مرة أخرى بمملكة (سبأ وذي ريدان) وبمساعدة أعدائها . وقد وافق (مالك) على اعطاء عهد بما طلب منه ووضع ابنه رهينة ،

وقد فقدت كندة بعد هذا العهد استقلالها في وقت لا نستطيع تحديده الآن ، لعدم ورود شيء عنه في النصوص، وصارت خاضعة لحكم دولة ( سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت ) ، اذ ورد في النصين (Jamme 660) و (Jamme 665) ، ان انها كانت تابعة اذ ذاك لحكم هذه الدولة . يخبر النص : (Jamme 660) ، ان كندة كانت تحت حكم حاكم من حكام ( شمر بهرعش ) ، سقط اسمه الثاني من النص وبقي اسمه الأول وهو : ( وهب اوم ) ( وهب أوم ) ( وهب أوام ) ، وان ذلك الحاكم كان يدير بالاضافة الى كندة قبائل حضرموت ومذحج و ( بهلم ) و را باهلة ) و ( حدان ) و ( رضوم ) و ( أظلم ) ، ومعنى ذلك انه كان يدير منطقة واسعة تسكنها قبائل متعددة ، في جملتها كندة التي صارت نحت حسكم منطقة واسعة تسكنها قبائل متعددة ، في جملتها كندة التي صارت نحت حسكم ملوك سبأ ٢

و نحبرنا النص: (Jamme 665) ، ان رجلاً من ( جدنم ) ( جدن ) کان کان کبیراً ( کبر ) علی ( اعراب ملك سبأ ) ( أعراب ملك سبأ ) وعلی ( کندة ) ( کدت ) و ( مذحج ) وعلی (حررم) (حریرم) ( حرد ) ( حراد ) (حریر) وعلی ( بهلم ) ( باهلم ) ( باهلم ) ( باهلم ) ( باهلم ) وعلی ( زید ایل ) ، وعلی کل

Jamme 576, MaMb 212, Mahram, PP. 67, Geukens 3.

Jamme 660, MaMb 156, Mahram, P. 164. : السطر الثاني من النص

أعراب سبأ ( وكل اعرب سبأ ) وعلى حمير وحضرموت ويمنت . وقد عينه بدرجة ( كبر ) أي ( كبير ) ، وهي من أعلى الوظائف في الدولة الملك (ياسر بمنعم ) وابنه ( ذرأ أمر أيمن ) . ومعنى هذا ان كندة كانت تابعة أيضاً في هذا العهد لحكم سبئين ، وان ذلك الكبير كان يدير منطقة واسعة وضعها الملكان تحت تصرفه .

ويرى (جامة ) ان أرض كندة بجب أن تكون في جنوب (قشمم) (قشم) (قشم) (القشم) ، وذلك لأن النص : (Jamme 660) يضعها بين (حضرموت) و (مذحج) ، فيرى لذلك ان منازلها في ذلك الوقت كانت عند هذه المواضع ، والمعروف اليوم ان أول من ذكر اسم (كندة ) من المؤلفين الكلاسيكيسين على وجه لا يقبل الشك أو الجدل ، هو (نونوسوس ) ، وقد دعاها باسم ( Maddynoi) أي (كندة ) ، وذكر انها وقبيلة ( مادينوى ) (Maddynoi) ( معد ) ، هما من أشهر القبائل العربية عدداً ومكانة ، يحكمها رجل واحد اسمه ( Kaisos)

وعلى أخبار الأخباريين معولنا في تدوين تأريخ كندة . وفي مقدمة هؤلاء ابن الكلبي الأخباري المعروف ، وله مؤلف خصصه بتأريخ كندة ، سماه : (كتاب ملوك كندة ) ومؤلفات اخرى لها علاقة بهذه القبيلة ، وابو عبيدة والأصمعي ، وعمر بن شبة ، وأمثالهم ممن سترد اسماؤهم في ثنايا صحائف هذا الفصل . وهي اخبار تمثل جملة نزعات واتجاهات تصور تحزب اولئك الأخباريين وميسولهم الى هذه القبيلة او تلك ، فبينها أخبار تميل الى تأييد اهل اليمن ، وبينها اخبار ترجح كفة (كندة ) ، وبينها اخبار ترجع الفضل الى كلب ، وبينها اخبار تؤيد بني اسد ، وطبيعتها على العموم من طبيعة ما يرويه لنا الأخباريون من روايات عن تأريخ العرب قبل الاسلام ، فيها العصبية القبلية والتحزب ، فيجب ان ننظر اليها اذن محذر شديد .

السطر الاول فما بعده حتى السطر الرابع من النص

Mahram, P. 318, 372.

Olinder, PP. 114.

<sup>؛</sup> راجع أيضا مقدمة (أوليندر) (Olinder) عن الموارد التي يستعان بها في تدوين تأريخ كندة من الصفحة التاسعة فما بعد ، الفهرست (٩٨) ، (طبعة خياط) •

وقد ذكر حمزة انه نقل اخبار ملوك كندة من (كتاب أخبار كندة) ، وأظنه قصد كتاب ابن الكلبي ، الذي أشرت اليه . وفي استطاعة الباحث العثور على الموارد التي تفيدنا في تسدوين تأريخ كندة ومعرفة اتجاها بها وتعيين أسمائها . و ( المفضليات ) و ( الأغاني ) و ( النقائض ) وأمثالها وبقية كتب الأدب ، هي خبر أمثلة لتطبيق ما أقول .

ويذكر الأخباريون أن مواطن (كندة) الأصلية كانت بجبال اليمن مما يسلي حضرموت موت . وقد أطلق (الهمداني) عليها (بلد كندة من أرض حضرموت) . وذكر ياقوت أن كندة مخلاف باليمن ، هو باسم قبيلة كندة ، وروى رواية لابن الكلبي تفيد أن هذه القبيلة كانت تقيم في دهرها الأول في (غر ذي كندة) أي في مواطن العدنانين ، ومن هنا احتج القائلون في كندة ما قالوا من نسبهم في عدنان، وهو يدل على وجود فريق كان يرى أن قبيلة كندة من قبائل عدنان ويدل هذا الاختلاف على اختلاط كندة بالقحطانيين والعدنانيين ، ومن أمثال هذا الاختلاط تتولد الأنساب .

ولم يتحدث الأخباريون عن مواطن كندة قبل استقرارهم في (غمر ذي كندة) وكيف وصلوا الى هـذا الموضع ، ولا عن كيفية انتقالهم الى حضرموت قبل الإسلام . وقد تحدث اليعقوبي عن حرب وقعت بين كندة وحضرموت . طال أمدها ، وهلك فيها جمع من الرؤساء ، منهم : ( سعيد بن عمرو بن النعان بن وهب ) ، و (عمر بن زيد) وكان على ( بني الحارث بن معاوية ) و (شرحبيل ابن الحارث ) وكان على السكون ، وهؤلاء من كندة ، و ( مسعر بن مستعر) و ( سلامة بن حجر ) و ( شرحبيل بن مرة ) ، وهـؤلاء من حضرموت . فلما ملكت حضرموت ( علقمة بن ثعلب ) وهو يومئذ غلام ، لانت كندة بعض اللين ، وكرهت محاربة حضرموت ، وكان القتل قد كثر فيها ، فصارت كندة اللين ، وكرهت محاربة حضرموت ، وكان القتل قد كثر فيها ، فصارت كندة بن

۱ حمزة ( ص ۹۲ ) ، ( كندة ) ( السكون ) ( السكاسك ) ، الفهرست ( ۹۸/۱ ) ، ( طبعة فلوكل ) ٠ (

٢ الصفة ( ص ٨٥ وما بعدها ) ، ابن خلدون ( ٢٥٧/٢ ) .

٣ الصفة ( ص ٨٥ وما بعدها ) ٠

البلدان ( ۲۸٤/۷ ) ٠

<sup>،</sup> البلدان ( ٦/٤/٣) ، الاغاني ( ١٦٠/١١) ، المفضليات ( ص ٤٢٧) ٠

معاوية بن ثور ) فملك عشرين سنة ، ثم ملك ابنه ثور ، ثم ابنه معاوية بن ثور ، ثم الحارث بن معاوية ، وكان ملكه أربعين سنة ، ثم ملك وهب بن الحارث عشرين سنة ، وملك بعده حجر بن عمرو المعروف بـ ( آكل المــرار ) الشهير الذي حالف بين كنــدة وربيعة بالذنائب وتــولى الملك فهؤلاء إذن هم أسلاف ( حجر بن عمرو ) ، حكموا كندة ومعدآ عــلى رأني اليعقوبي قبل حجر بسنن .

وفي رواية لابن الكلبي ان « أول من أنسأ الشهور من مضر مالك بن كنانة ، وذلك ان مالك بن كنانة نكح الى معاوية بن ثور الكندي، وهو يومئذ في كندة ، وكانت النسأة قبل ذلك في كندة ، لأنهم كانوا قبل ذلك ملوك العرب من ربيعة ومضر ، وكانت كندة من أرداف المقاول  $^{\prime\prime}$  . وتدل هذه الرواية على ان هذه القبيلة كانت على اتصال وثيق بالقبائل المنتسبة الى معد ، وربما كان اتصالها هذا أوثق وأقوى من اتصالها بقبائل قحطان ، مع ان النسابين يعدونها من قبائل قحطان . وأقدم رجل في كندة تحدث عنه الأخباريون بشيء من التفصيل والوضوح ، وأقدم رجل في كندة تحدث عنه الأخباريون بشيء من التفصيل والوضوح ، هو (حجر ) الملقب بـ (  $^{\prime}$   $^{\prime}$ 

الدئاب) ، الصفة (ص ۱۲۳ ، ۱۶۱ ، ۱۷۱ ، ۱۷۲ ، ۱۸۲ ، ۲۰۹ ) ، البلدان
 (ع/۷۶ وما بعدها ) ، اليعقوبي ( ۱/۷۱ وما بعدها ) ، ( طبعة النجف ) ٠
 الأزرقي : أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ( ۱/۸۱۱ ) ( المطبعة الماجدية بمكة سنة ۱۳۵۲ ) ٠

المراد: عشب مر اذا أكلته الابل قلصت عنها مشافرها فبدت أسنانها ، قيل سمي حجر آكل المراد لكشر كان به ، وقيل لان ابنة له سباها ملك من ملسوك سليح يقال له ( زياد بن هبولة ) من الضجاعة ، فقالت له ابنة حجر : ( كأنك بأبي قد جاء كأنه جمل أكل المراد ، تعني كاشرا عن أنيابه ، وقيل : انه كان في نفر من أصحابه في سفر ، فأصابهم الجوع ، فأما هو فأكل المراد حتى شبع ، فعرف بآكل المراد ، وهناك روايات أخرى في هذا المعنى ، راجع : اليعقوبي فعرف بآكل المراد ، أبو الفداء : المختصر في أخبار البشر ( ١٧٧/ ) ، شرح ديوان امرىء القيس ومعه أخبار المراقسة وأشعارهم في الجاهلية وصدر الاسلام (ص١٥) ، لحسن السندوبي ، اللسان ( ١٧٤/ ) .

<sup>؛</sup> حمزة ( ص ۹۲ ) ·

<sup>،</sup> ابن خلدون (۲/۳۷۲) ٠

ورويت روايات أخرى تختلف عن هذه السلسلة بعض الاختلاف . وذكر انه كان أخاً له ( حسان بن تبع ) لأمه . فلما دو خ ( حسان ) بلاد العرب ، وسار في الحجاز ، وهم بالانصراف ، ولتى أخاه ( حجراً ) عسلى ( معد بن عدنان ) كلها ، فدانوا له ، وسار فيهم أحسن سبرة ٢ .

وفي رواية أخرى من روايات الأخباريين ان التبابعة كانوا يصاهرون (بني معاوية ابن عنزة ) من كندة ، وكانوا يملكون في (دمون) ، ويولونهم على (بني معد ابن عدنان ) بالحجاز ، فكان أول من ولي منهم (حجر آكل المرار) ، ولا ه ( تبع بن كرب ) الذي كسا الكعبة ، وولى بعده ابنه (عمرو بن حجر ) . فيفهم من هذه الرواية ان (بني معد) كانوا أتباعاً للتبابعة يعينون عليهم من يشاءون من الناس .

وفي رواية ترجع الى ابن الكلبي ، مفادها ان تبعاً المعروف بـ (أبسي كرب) حين أقبل سائراً الى العراق نزل بأرض معد ، فاستعمل عليها (حجراً آكــل المرار) ، ومضى لوجهه . فلما هلك ، بقي حجر لحسن سيرته مطاعاً في مملكته . وملك الشأم يومئذ ( زياد بن الهبولة السليحي ) والملك الأعظم في بني جفنــة ، وزياد كالمتغلب على بعض الأطراف ، فقتله حجر . وقد بقي حجر حتى خرف، وله من الولد : عمرو ومعاوية .

فيظهر من الرواية المتقدمة ان حجراً كان معاصراً لـ (زياد بن الهبولة السليحي) وهو ملك عرب الشأم يومئذ ، ويذكر حمزة ان ( حجراً ) قتله .

وفي رواية أخرى ان حجراً هو أول ملوك كندة . وكانت كندة قبل أن يملك حجر عليها بغير ملك ، فأكل القوي الضعيف ، فلما ملك حجر سدد أموالها وساسها احسن سياسة ، وانتزع من اللخميين ما كان بأيديهم من أرض ( بكر ابن وائل ) . وبقي حجر كذلك حتى مات . ف ( حجر ) على هذه الرواية

الاغاني ( ۱۵/۸۸) ٠

٢ ابن خَلْدُون ( ٢/٣٧٣ ) ، ابن قتيبة : المعارف ( ص ٣٠٨ ) ،

٣ ابن خلدون ( ٢/١٦٢ ) ٠

ه حمزة ( ص ۹۲ ) ٠

٦ أبو الفداء : المختصر في أخبار البشر ( ٧٤/١ ) ( المطبعة الحسينية ) ٠

أول ملك من ملوك كندة ، واول زعيم من زعمائها تمكن من توحيد صفوفها ومن تغليبها على قبائل أخرى ، ومن توسيع رقعة أراضيها حتى بلغت حدود مملكة لحم .

وذكر عدد من الأخباريين أن والد (حسان تبع) هو (أسعد أبو كرب)، المعروف بد (تبع الأوسط) ، وهو ابن (كلى كرب بن تبع) . وقد ذهب (هارتمن) (Hartmann) الى أن (تحسان تبع) هذا هو (شرحبيل يعفر) المذكور في نص (Glaser 554) الذي يعود تأريخه الى سنة (٤٥٠) للميلاد، وهو ابن (أب كرب أسعد) الذي حكم على تقدير (هومل) من سنة (٣٨٥) حتى سنة (٤٢٠) للميلاد ، غير أننا يجب أن نأخذ أمثال هذه الأمور محذر "، خاصة فما يتعلق بفتوحات التبابعة واتساع ملكهم وغير ذلك مما يقصه علينا الأخباريون.

ونزل حجر على رواية بنجد بـ ( بطن عاقل ) ، وكان اللخميون قد ملكوا كثيراً من تلك البلاد ، ولا سيا بلاد ( بكر بن وائل ) ، فنهض مهم وحارب اللخمين، واستخلص أرض بكر منهم أ . ويقع ( بطن عاقل ) في جنوب ( وادي الرمة ) على الطريق بين مكة والبصرة " .

ويحدثنا بعض الرواة أن حجراً بيها كان يغزو عماناً ، بلغ ذلك (الحارث بن الأهيم (الأيهم) بن الحارث الغساني) ، فأغار على أرض حجر ، وأخذ أموالاً لحجر ، وقينة من أحب قيانه اليه ، وانصرف، فقال للقينة : «ما ظنك يحجر؟» فقالت : « لا أعرفه ينام إلا وعضو منه يقظان ، وليأتينك فاغراً فاه كأنه بعير أكل مراراً ، فان رأيت ان تنجو بنفسك فافعل » ، فلطمها الغساني فما لبثوا أن لحقهم حجر كما وصفت ، فرد القينة والأموال ، وكان حجر قد رجع من غزاة عمان وهو يقول بعدد أن بلغه غارة الغساني : « لا غزو إلا بالتعقيب » وذكر (الهمداني) في معرض تفسيره له (آكل المرار) مضمون هدفه الرواية دون

المعارف ( ص ٣٠٧ ) ، حمزة ( ص ٨٥ وما بعدها ) ٠

Handbuch, S. 104, Hartmann, Die Arabische Frage, S. 481.

Olinder, P. 40.

ابن الأثير ( ٢٠٩/١ ) ، شرح القصائد العشر ، للزوزني ( ص ٦ ) ٠

البلدان ( ۹۸/٦ ) Olinder, P. 42.

ه منتخبات (ص ۹۷) ۰

أن يشير الى اسم الغساني ، او اسم الموضع الذي كان حجر يغزو فيه ا . وذكرت بعض الروايات الحارث بن جبلة بدلاً من الحارث بن الأهيم (الأيهم) بن الحارث الغساني ٦.

وذكر الميداني القصة نفسها عن ( الحارث بن مندلة الضجعمي ) من ( بني سليح ) . أما ( ابن هشام ) ، فجعله ( عمرو بن الهبولة الغساني ) " .

وفي رواية أخرى ان الغازي هو ( زياد بن الهبولة ) ملك الشأم ، وكان من ( سليح بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ) ، غزا ملك حجر في أثناء اغارة حجر في كندة وربيعة على البحرين ، فأخذ الحريم والأموال ، وسبى (هنداً بنت ظالم بن وهب بن الحارث بن معاوية ) زوجة حجر . فلما سمع حجر وكندة وربيعة ، عادوا من غزوهم في طلب ( ابن الهبولة ) ومع حجر أشراف ربيعـة ( عوف بن محلم بن ذهل بن شيبان ) ، و ( عمرو بن ابسي ربيعة بن ذهل بن شيبان ) ، وغيرهما ، فأدركوا ( زياداً ) ( عمراً ؟ ) بـ (البردان) دون عن أباغ ، وقد أمن الطلب ، فنزل حجر في سفح جبل،ونزلت بكر وتغلب وكندة مع حجر دون الجبل بالصحصحان على ماء يقال له (حفير ) ، ووقعت معركة تغلب فيها حجر على خصمه ، وأخذ زياد أسيراً ، ثم قتل، واسترجعت منه هند في قصة معروفة مشهورة فيها شعر على الطريقة المألوفة عند الأخبارين ً . وتقول الرواية انه بعد ان انتقم وانتصر ، عاد الى الحبرة ° . وقعد عرفتُ هذه المعركة ب ( يوم الردان )<sup>1</sup> .

ويلاحظ ان ابن الأثير اورد في روايته عمراً بدلاً من زياد أي زياد بن الهبولة ملك الشأم كما هو مقتضى الكلام، وأورد في نهاية القصة هذه الجملة ﴿ ثُم عاد الى الحبرة» وهي تشعر ان موضع حجر كان في الحيرة ، ولم يذكر أحد انه كان فيها .

الصفة ( ص ٨٦ ) •

Olinder, P. 44. ، ( 77/17 ) الأغانى ( Olinder, P. 45.

ابن الأثير ( ٢٠٧/١ ) ، الأغاني ( ٨٢/١٥ ومــا بعدها ) ، البيان والتبيين ( ٣٢٨/٣ ) ( لجنة ) ، البيان والتبيين ابن الأثير ( ٢٠٨/١ ) ، ( البردان ) ، تاج العروس ( ٢٠٠/٢ ) ، القامــوس · ( ۲۷۷/۱ )

ابن الأثر ( ٢٠٧/١ وما بعدها ) •

ويظهر أن المورد الذي نقل منه ابن الأثير أو أصحاب القصة ، لم يحسن حبكها، او انه خلط بين قصتين ، فظهرت في هذا الشكل .

وقد انتبه ابن الأثر الى هذا الاضطراب ، فقال : « هكذا قال بعض العلاء : ان زياد بن هبولة السليحي ملك الشأم غزا حجراً . وهـذا غير صحيح ، لأن ملوك سليح كانوا بأطراف الشأم مما يلي البر من فلسطين الى ( قنسرين )، والبلاد للروم ، ومنهم أخذت غسان هذه البلاد ، وكلهم كانوا عمالاً لملوك الروم ، كما كان ملوك الحيرة عمـالاً لملوك الفرس على البر والعرب ، ولم يكن سليح ولا غسان مستقلين عملك الشأم ، وقولهم ملك الشام غير صحيح .

وزياد بن هبولة السليحي ملك مشارف الشام ، أقـــدم من حجر آكل المرار بزمان طويل ، لأن حجراً هو جد الحارث بن عمرو بن حجر الذي ملك الحيرة والعرب بالعراق أيام قباذ أبي أنو شروان ، وبين ملك قباذ والهجرة نحو ثلاثين ومئة سنة . وقد ملكت غسان أطراف الشأم بعد سليح سهائة سنة ، وقبل خسمائة سنة ، وأقل ما سمعت فيه ست عشرة سنة وثلائمئة سنة ، وكانوا بعد سليح ، ولم يكن زياد آخر ملوك سليح ، فتزيد المدة زيادة أخرى ، وهذا تفاوت كثير، فكيف يستقيم أن يكون ابن هبولة الملك أيام حجر حتى يغير عليه، وحيث اطبقت رواة العرب على هذه الغزاة ، فلا بد من توجيهها ، وأصلح ما قيل فيه : إن زياد بن هبولة المعاصر لحجر كان رئيساً على قوم ، أو متغلباً على بعض أطراف الشأم . وبهذا يستقيم هذا القول والله أعلم .

وقولهم أيضاً ان حجراً عاد الى الحيرة لا يستقيم أيضاً ، لأن ملوك الحيرة من ولد عدي بن نصر اللخمي ، لم ينقطع ملكهم لها إلا أيام قباذ ، فانه استعمل الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار، كما ذكرنا من قبل ، فلما ولي أنو شروان، عزل الحارث ، وأعاد اللخميين . ويشبه أن يكون بعض الكنديين قد ذكر هذا تعصباً ، والله أعلم .

ان أبا عبيدة ذكر هذا اليوم ، ولم يذكر أن ابن هبولة من سليح ، بل قال : هو غالب بن هبولة ملك من ملوك غسان ، ولم يذكر عوده الى الحيرة ، فزال هذا الوهم » ا.

۱ ابن الأثير ( ۲۰۸/۱ وما بعدها ) ۰

وبهذا التعليق اراد ابن الأثير اصلاح ما جاء في الرواية المذكورة من اوهام . ولكن تعليقه نفسه فيه اوهام وأخطاء من حيث عدد السنين وتقدير المددوما شاكل ذلك من أمور ترد في روايات أهل الأخبار .

ولا نعرف متى توفي حجر ، وقد ذكر ابن الأثير انه توفي بـ ( بطن عاقل ) وبه دفن الله ويرى ( أوليندر ) (Olinder) استناداً الى تقدير سنة وفاة الحارث حفيد ( حجر ) بسنة ( ٥٢٨ ) للميلاد ، والى تقدير مدة حسكم الضجاعمة من ( بني سليح ) ، انه حكم في الربع الأخير من القرن الحامس للميلاد الم

ويرى بعض الباحثين ان (حجراً) هو (Ogarus) المذكور في بعض التقاويم في حوادث السنين ٤٩٧ و ٥٠١ و ٥٠٢ للميلاد. وقد ذكر معه اسم أخ له عرف بـ (Aretha) أي (معديكرب) ، كما ذكر أحد احفاده وهو (Aretha) اى الحارث .

ونسب الأخباريون لـ (حجر) ثلاث زوجات ، هن : (هند) ابنة (ظالم ابن وهب بن الحارث بن معاويسة ) ، وتعرف بـ (هند الهنود) ، و (أم أناس بنت عوف بن محلم الشيباني ) وهي ام (الحارث بن حجر) ، واما الثالثة فمن حمر .

وفي ديوان الشاعر الجاهلي ( بشر بن ابيي خازم الأسدي ) قصيدة يمدح فيها ( عمرو بن ام اناس ) ، أو ( ام أياس ) ، وهو من ( كندة ) . وام اناس هي ابنة ( عوف بن محلم الشيباني ) الذي يضرب به المثل ، فيقال : « لا حر بوادي عوف » . وهو من بيت شرف قديم ، لهم قبة يقال لها ( المعاذة ) من لجأ اليها أعاذوه ٧ . ومما جاء في مدح هذا الشاعر له :

ابن الأثير ( ١/٢٠٩ ) •

Olinder, P. 46.

Provincia Arabia, III, S. 286.

ي الاغاني ( ٩/٩٥١) ( ٨٢/١٥) ، جمهرة ابن حزم ( ٣٢٣) ، الزوزني ، شرح القصائد العشر ( ٧ ) ٠

Olinders P. 41. .

٧ بالياء في ديوان بشر حسب تحقيق الناشر ٠

۷ الاشتقاق (۲۱۵)

والمانح المئة الهجان بأسرها تنزجى مطافلها كجنة يثرب ولرب زحف قد سموت مجمعه فلبسته رهـواً بأرعن مُطنب بالقوم مجتابي الحديد كأنهم أسد على لحق الأباطيل شزب

ويستفاد من هذه القصيدة ان الممدوح ، وهو عمرو ، كان كريماً سخياً بهب المئات من الإبل الهجان الطيبة الأعراق ، وانه كان صاحب جيش قوي . وينطبق هذا الوصف على ( عمرو بن حجر ). أكثر من انطباقه على (عمرو بن الحارث) جد ( امرىء القيس ) ، وذلك عـــلى رواية من زعم أنه كان للحارث جـــد الشاعر المذكور ولد اسمه (عمرو) من زوجة له دعوها ( أم اناس ) ابنة (عوف ابن محلم الشيباني ) . إذ لم يكن وضع أولاد الحارث وضعاً حسناً بعد النكبة التي نزلت تحصيبة والدهم وبتعقب المنذر بن ماء الساء لهم ، وبثورة القبائل عليهم . فليس من المعقول أن مهب ( عمرو ) تلك الهبات وأن يجمع لسه جيش لجب . خاصة وأن الرواة لم يذكروا اسمه في جملة أسماء ابناء الحارث الذين ملكهم عـلى القياثل في حياته او الذين ورثوا ملكه بعد مماته .

وقد نص ( ابن قتيبة ) في كتابه : ( المعاني الكبير ) على أن ( عمرو بن هند ) ، وهند أم (عمرو بن هند ) هي ابنته . وذكر أن (أم عمرو بن حجر) هي ( أم اناس بنت ذهل بن شيبان بـــن ثعلبة ) ، وانه هو المذكور في شعر الحارث بن حلزة ، اذ يقول :

وولدنا عمرو بن ام أناس من قريب لما أتانا الحباء ٢

وقد اختلف أهـــل الأخبار كما رأينا في السبب الذي حمل الناس على تلقيب ( حجر ) بـ ( آكل المرار ) . فذهبوا في ذلك جملة مذاهب ذكروها في أثناء حديثهم عنه".

ديوان بشر ( ٣٩ ) ، الأغاني ( ١٥/ ٨٢ وما بعدها ) ٠

كَتَابُ الْمَانِيُ الكبير ( ١/ ٣١) وما بُعدها ) . الأغاني ( ٨/ ٦٠ ) ( طبعة مطبعة التقدم ) ، التبريزي ، القصائد العشر ، (ص٤)، الجاحظ ، البيان والتبيين ( ٣٢٨/٣ ) (مطبعة لجنَّة التاليف والترجَّمة واللشر) . الكامل ، لابن الأثير ( ١ / ٣٠١) ، ( الطباعة المنيرية ) ، دائرة المعارف ، للبستاني ( ١/٢٢) ، الأغاني ( ١٢٣/) ٠

وصار ( عمرو بن حجر ) المعروف بـ ( المقصور ) ملكاً بعد ابيه. ويقولون إنه انما قيل له ( المقصور ) لأنه قصر على ملك ابيه ، او لأن ( ربيعة ) قصر ته عن ملك أبيه ، وبذلك سمى المقصور ا .

وكان لـ (عمرو) كما يقول الأخباريون اخ اسمه ( معـــاوية ) ، ويعرف بـــ ( الجون ) ( الجوف ) ، كان نصيبه ( اليامة ) . ويظهر من هـــذا الحبر انه اخذ من شقيقه هذه المنطقة وترك الأرضين الباقية لأخيه .

ويذكر اهل الأخبار ان (عمرو) و ( معاوية ) شقيقه هي ( شعية بن أبسي معاصر بن حسان بن عمرو بن تبع ) أ . ويظهر من هذا النسب انهما كانت من أسرة يمانية رفيعة ومن البيوتات التي كانت تحكم بعض المقاطعات .

وفي رواية ان ربيعة حيباً قصرت عمراً عن ملك أبيه ، استنجد عمرو المقصور ( مرثد بن عبد ينكف الحميري ) على ربيعة ، فأمده بجيش عظيم . فالتقوا ب ( القنان ) ، فشد عامر الجون على عمرو المقصور فقتله . فهذه الرواية تنفي رواية من يقول ان الحارث بن شمر الغساني هو الذي قتله .

واذا صحت الرواية المتقدمة ، تكون ( ربيعة ) قد ثارت على ( ابن حجر ) لأنها أرادت التخلص من حكم كندة لها . وقد تمكنت من ذلك عـــلى الرغم من المساعدة الهانية التى قدمت له .

ويظهر من الروايات الواردة عن عمرو ومن تلقيبه بلقب : (المقصور) ومـــن

۱ ابن الأثير ( ۲۰۹/۱ )، المحبر ( ص ۳٦٩ )، المفضليات ( ص ٤٢٩ )، الاغاني ( ٦٠/٨ ) .

٢ أبن ألأثير ( ٢٠٩/١ ) ، الانجاني ( ١٥/٨٢ ) ، المحبر ( ص ٣٦٩ ) ٠

٣ ( الجَوْفُ ) ، الاغاني ( ٨ / ٦١ ) ، وهُــو تصحيفُ ، والصحيح ( الجـون ) ، ( ١٩٩٧ ) ( طبعة دار الكتب ) ٠

ي الأغاني ( ٦٠/٨ ) ٠

ه اليعقوبي ( ۱۷۷/۱ ) ، الأغاني ( ۱۹/۸ ) ٠

۲ حمزة (ص ۲۹) ٠

<sup>،</sup> يوم القنان ، المفضليات ( ص ٤٢٩ ) ، البلدان ( ١٦٥/٧ ) ٠

الشروح التي ذكرها الرواة في تفسير هذه الكلمة ، أن (عمراً) لم يكن قوياً صاحب عزم وارادة ، وأنه اكتفى بما وقع له من أبيه ، فلم يسع في توسيعه وتقويمه ، وأن حكمه على ما يظهر لم يكن طويلاً ، وقد جعله ابن الكلبي في جملة من كان يخدم (حسان بن تبع) تبع حمير ، ولم يلقبه بلقب ملك، بل قال: إنه كان سيد كندة في زمانه ، وذكر ان (حسان بن تبع) حين سار الى جديس ، خلفه على بعض أموره . فلما قتل (عمرو بن تبع) أخاه (حسان بن تبع) ، وملك مكانه اصطنع (عمرو بن حجر) ، وكان ذا رأي ونبل ، وكان مما اراد عمرو اكرامه به وتصغير ببي اخيه حسان ان زوجه ابنة (حسان بن تبع) ، فتكلمت في ذلك حمير . وكان عندهم من الأحداث التي ابتلوا بها ، لأنه لم يكن يطمع في التزويج الى اهل ذلك البيت احد من العرب . وولدت ابنة (حسان بن تبع ) لعمرو بن حجر ( الحارث ) الذي عينه ( تبع بن حسان بن تبع بن ملكبكرب ابن تبع الم قون ) ، أي خال ( الحارث ) على بلاد معدا .

ويظهر من رواية مرجعها ابن الكلبي ان الأسود بن المنذر ملك الحيرة ، كان قد تزوج ابنة لـ ( عمرو بن حجر ) ، فولدت له ( النعان بن الأسود ) الذي حكم في زمن ( قباذ ) اربع سنين ، ولذلك عرفت بـ ( ام الملك ) .

وانتقل الملك على رأي اكثر الأخباريين من عمرو الى ابنـــه الحارث : وهو المعروف بـ ( الحارث الحرّاب ) على بعض الروايات ". وقد ورد في شعر للشاعر ( لبيد ) هذا البيت :

## والحارث الحرّاب حلّى عاقلاً داراً أقام بها ولم يتنقل

وقد ذهب الأصمعي الى ان الشاعــر المذكور قصد بـ ( الحارث الحرّاب ) الحارث الذي نتحدث عنه . وذلك لأن ( عاقـلاً ) من ديار كندة . وهو جبل كان يسكنه ( حجر أبو امرىء القيس ) أ . واذا أخذنا بهذه الرواية وجب علينا ان نفترض انه كان قد اقام بموضع عاقل وحكم منه في أغلب الأوقات .

الطبري ( ۸٦/۲ ) ٠

۲ الطبري ( ۲/۹۰۰ ) ، حميزة ( ص ٦٩ ) ٠

٣ شرخ ديوان لبيد بن ربيعة العامري ( ص ٥٥ ، ٢٧٥ ) ٠

ا شرح ديوان لبيد ( ص ٢٧٥ ) ٠

وقد نعت (حمزة) الحارث بـ (المقصور) . وقد رأينا ان جماعة من الأخباريين منحت هذا اللقب لـ ( عمرو ) .

وقد اختلف الرواة في ام ( الحارث ) ، فذهب بعض منهم الى انها ابنسة ( حسان بن تبع ) ٢، وذهب بعض منهم الى انها ( ام أناس ) " او ( ام اياس ) أ بنت ( عوف بن محلم بن ذهل بن شیبان ) ، وامها ( أمامة بنت کسر بن کعب ابن زهیر بن حشم ) من تغلب ً .

وفي رواية احرى ، ان ( ام اناس ) ، كانت زوجة لـ ( حجر ) وهي ام ( الحارث بن حجر ) و ( هند بنت حجر ) . ولذلك فهي ليست أماً للحارث ابن عمرو المقصور ، كما جاء في الرواية المتقدمة . ويظهر ان مرد هذا الاختلاف يعود الى تشابه الاسمين ، والى عدم تمييز الرواة بينها. ويكون (الحارث بن حجر) المذكور اذن شقيقاً لعمرو بن حجر ً .

وقسد ذكر ( ثيوفانس ) رئيساً عربيساً دعاه ( الحارث من بني ثعلبة ) ( ( الحارث الكندي ) ، يظن ( أوليندر ) انه ( الحارث الكندي ) ، ويرجح لذلك الرواية الثانية التي تجعل ام الحارث ( ام أناس ) ( ام اياس ) 🦪 ذلك لأن ( ام أناس ) من شيبان ، وشيبان هو ابن ثعلبـة في عرف النسابين ، فيكون هذا الحارث على رأيه هو الحارث الكندي.

ولست أستطيع الجزم لهذا الرأي ، فان (الحارث) من الأسماء المعروفة الكثيرة. الاستعال عند العرب في بادية الشأم وفي بلاد الشأم ، وشمال الحجاز ونجد ، وقد الحارث الى الثعلبانية ( ثعلبة ) ، لا يدل على ان الحارث الذي ذكره - (ثيوفانس) هو (الحارث الكندي)، بل يدل على انه كان من قبيلة اسمها (ثعلبة) أو (ثعلبان). وقد ذكر كتبة اليونان والسريان اسم قبيلة ( ثعلبة ) وكانت من القبائل الحاضعة

حمازة ( ص ۹۲ ) ٠

الطبري ( ۲/۹۰۰) ، حميزة ( ص ۲۹) ٠

المفضَّليَّات ( ص ٤٢٩ ) ، الاغاني ( ٦٢/٨ ) ٠

Olinder, P. 48.

المفضلياتد (ص ٤٢٩) ٠

الاغاني ( ١٥ / ٨٣ ) . Olinder, P. 48.

للروم . فورد (طايوي ربيث رومرين دبيث ثعلبسة ) ، أي ( العرب الذين في أرض الروم الملقبون ببني ثعلبة ) ، وورد ذكرها في اخبار مؤرخي الكنيسة في النصف الثاني من القرن الرابع للميلاد' .

وفي (طيء) ثلاثة بطون عرفت بـ (بني ثعلبة) ، هي (ثعلبة بن ذهل)، و ( ثعلبة بن رومان ) و ( ثعلبة بن جدعاء ) ، وتعرف بـ ( ثعالب طيء ). ويوجد أيضاً ( بنو ثعلبة بن شيبان ) من بطون ( تميم ) ' . وقد عرف ( بنو شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ) و ( بنو شيبان ابن ذهل بن ثعلبة بن عكابة ) بـ ( بني ثعلبة ) في تواريخ الروم والسريان . وقد ومن ( شيبان ) كان ( حارث بن عباد ) سيد شيبان في حرب البسوس . وقد عرفوا بـ (Thalabenes) عند الروم .

وتذكر رواية لابن الكلبي أن ( تبع بن حسان بن تبع بن ملكيكرب بن تبع بالأقرن ) ، اعان ( الحارث بن عمرو ) وساعده على تولى الملك . و ( تبع بن حسان بن تبع ) ، هو خاله على هذه الرواية . وتزعم انه بعث الى ابن أخت عبيش عظيم سار معه الى بلاد معد والحيرة وما والاها ، فسار الى ( النعان بن امرىء القيس بن الشقيقة ) ، فقاتله ، فقتل النعان وعدة من اهل بيته ، وهزم اصحابه ، وافلته المنذر بن النعان الأكبر ، وملك ( الحارث بن عمرو الكندي ) ما كانوا علكون .

ولا نعرف من الأسماء المذكورة في الكتابات العربية الجنوبية اسم ملك يدعى ( تبع بن حسان بن تبع بن ملكيكرب بن تبع الأقرن ) . ويرى ( هارتمن ) (Hartmann) أن الأخباريين ارادو به ( شرحبيل يكف) ، وهو ابن شرحبيل يعف ) المذكور اسمه في النص المؤرخ بسنة (٤٦٧).

يظهر من رواية ( ابن الكلبي ) المتقدمة ان الملك لم ينتقـــل الى الحارث من ابيه ارثاً، وانما جاءه بمساعدة خاله ( تبع بن حسان بن تبع ) . ولم تذكر الرواية

Rothstein, S. 74. ، ( ۷۹ ص ۱۷ ول من ۱۷ النصرانية ( القسم الأول ص

١ النصرانية ( القسم الأول ، ص ١٢٧ ) ٠ ابن حزم ، جمهرة ( ص ٢٩٧ ) ٠

au النصرانية ( القسم الأول ، ص au وما بعدها ) ، ( القسم الثاني :  $au_1/2$  ) •

<sup>؛</sup> الطبري ( ۲/۲۸ ) ٠

Olinder, P. 54, Hartmann, S. 497.

الأسباب التي دعت الى اعتماد الحارث على (تبسع) في تولي الملك. ولو صحت هذه الرواية كان معناها انه لم يتمكن من الحصول على حقه في الملك إما لامتناع القبائل من قبوله ملكاً عليها ، مما دعاه الى الاستعانة بـ (تبع) او بغيره ، وإما لأن ملك والده يوم توفي لم يكن واسعاً ، بل كان مقتصراً عسلى كندة ومن في حلفها ، او لأنه لقي مقاومة من أشقائه واقربائه ، مما دفعه إلى الاستعانة بالغرباء في تنصيب نفسه ملكاً على كندة وعلى القبائل الأخرى ، ثم على توسيع ملكه فها بعد .

ولدينا رواية اخرى ، تذكر ان الذي ساعد ( الحارث بن عمرو ) على تولي الحكم على بلاده معد ، هو ( صهبان بن ذي خرب )، وذلك ان معداً لما انتشرت تباغتت وتظالمت ، فبعثت الى صهبان تسأله ان يملك عليها رجلاً يأخذ لضعيفها من قويها مخافة التعدي في الحروب ، فوجّه اليها الحارث بن عمرو الكندي ، واختاره لها ، لأن معداً أخواله ، امه امرأة من بني عامر بن صعصعة ، فسار الحارث اليها بأهله وولده . فلما استقر فيها ، ولى ابنه حجر ، وهو أبو امرىء القيس الشاعر على أسد وكنانة ، وولى ابنه شرحبيل على قيس وتميم ، وولى ابنه معدي كرب ، وهو جد الأشعث بن قيس الكندي على ربيعة ، فكثوا كذلك الى أن مات الحارث ، فأقر صهبان كل واحد منهم في ملكه ، فلبثوا بذلك ما لبثوا . ثم ان بني أسد وثبوا على ملكهم حجر بن عمرو ، فقتلوه . فلما بلغ ذلك صهبان ، وجه الى مضر عمرو بن نابل اللخمي ، والى ربيعة لبيد بن النعان خلك أسد أبرح القتل . فلما بلغ ذلك أسداً وكنانة ، استعدوا . فلما بلغ أوفي ذلك ، انصرف نحو صهبان ، واجتمعت قيس وتميم فأخرجوا ملكهم عمرو بن نابل عنهم المحتر بصهبان ، وبقي معدي كرب جد الأشعت ملكاً على ربيعة الديه الله عنهم فلحق بصهبان ، وبقي معدي كرب جد الأشعت ملكاً على ربيعة الديه الله عنهم فلحق بصهبان ، وبقي معدي كرب جد الأشعت ملكاً على ربيعة الديهة المنابل عنهم فلحق بصهبان ، وبقي معدي كرب جد الأشعت ملكاً على ربيعة الديهة المنابل عنهم فلحق بصهبان ، وبقي معدي كرب جد الأشعت ملكاً على ربيعة الديهة المنابل عنهم فلحق بصهبان ، وبقي معدي كرب جد الأشعت ملكاً على ربيعة الم

اما صهبان ، فهو رجل لم يكن من اهل بيت الملك في حمر ، بل كان قد وثب على الملك واخذه عنوة ، وذلك حيما تضعضع امر الحمرية بقتل (عمرو بن تبع) ، فانتهز صهبان هذه الفرصة ، ووثب على (عمرو ابن تبع) ، فانتهز صهبان هذه الفرصة ، ووثب على (عمرو ابن تبع) فقتله واستولى على ملكه وصار الأمر اليه .

ا الدينوري: الاخبار الطوال ( ص ٥٣ وما بعدها ) ٠

٢ الاخبار الطوال (ص ٥٢ وما بعدها) ٠

وهناك رواية اخرى تذكر ان (صهبان بن محرث) هو الذي عين الحارث على معد . فهي تأييد للرواية المتقدمة ، سوى انها عينت اسم والد صهبان ، بأن نصت عليه ، فجعلته ( محرثاً ) . اما الرواية المتقدمة فدعته ( ذي خرب ) . و ( ذي خرب ) لقب ، يعبر عن منصب وليس باسم علم .

وفي رواية يرجع سندها الى ابني عبيدة ، ان بكر بن واثل لمسا تسافهت ، وغلبها سفهاؤها ، وتقاطعت ارحامها ، ارتأى رؤساؤهم فقالوا : إن سفهاءنا قد غلبوا على أمرنا فأكل القوي الضعيف . فنرى ان نملك علينا ملكاً نعطيسه الشاة والبعر ، فيأخذ للضعيف من القوي ويرد على المظلوم من الظالم ، ولا يمكن ان يكون من بعض قبائلتا ، فيأباه الآخرون ، فيفسد ذات بيننا ، ولكننا نأتي تبعاً فنملكه علينا ، فأتوه ، فذكروا له امرهم ، فملك عليهم الحارث بن عمرو آكل المرار الكندي ، فقدم فنزل بطن عاقل المرار الكندي ، فقدم فنزل بطن عليه المؤلم المرار الكندي ، فقدم فنزل بطن عليه المؤلم المؤلم المرار الكندي ، في المؤلم المؤلم

ويدرك من هذه الروايات انه كان للتبابعة نفوذ على قبائل معـــد ، وان تلك القبائل كانت تستشيرهم في أمورها ، وتحتكم اليهم فيا محدث بينهم من خلاف . وانه كان لهم يد في تعين الحارث وتنصيبه على تلك القبائل .

والشيء الوحيد الذي يمكن استخلاصه من هذه الروايات المدونة عن تعيين الحارث ملكاً ، انه تولى الحكم على كندة بعد وفاة أبيه ، وانه وسع ملكه بعد ذلك وقد يكون بمساعدة (تبع) ، فصار ملكاً على كندة وبكر وعلى قبائل اخرى وانه تمكن بشخصيته من رفع شأن قبيلته . ويرى (أوليندر) انه حكم حوالي سنة (٤٩٠) للميلاد .

وليس من السهل تعين اسم ( التبع ) الذي عين الحارث ملكاً كما جاء ذلك في الروايات اليانية بالاستناد الى نصوص المسند ، وليس من السهل ايضاً تصور بلوغ نفوذ ( ملوك سبأ وذي ريدان وحضرموت وبمنت واعرابها في الجبال وفي تهامة ) المواضع التي ذكرها اخباريو اليمن . وقد رأينا آثار الوهن بادية على تلك المملكة ، بحيث لم تتمكن من مقاومة غزو الحبشة لها . وليس من السهل ايضاً تصور بجيء ( بكر ) والقبائل الأخرى مختارة طائعة الى الحارث تلتمس منه ان

<sup>،</sup> نهاية الارب ( ٤٠٦/١٥ ) ، العقد الفريد (٢٨/٦ ) ، ( طبعة العريان ) • Ollnder, P. 56.

يتفضل عليها بأن يكون ملكاً عليها ، وقد رأيناها كما يقول الأخباريون أنفسهم تنقض على البيت المالك من كندة وتثور عليه ، وتقتل امراءها منهم ، حال علمها بضعف ذلك البيت ، وبوفاة الرجل الذي جمع تلك القبائل بقوته ، ووحسدها بشخصيته . والأقرب الى المنطق هو أن هذه القبائل لم تعرف برئاسة الحارث عليها ، وبتاجه عليها إلا لما رأته فيه من القوة ، وإلا بعد استعال القوة والعنف مع عدد من القبائل ، فرضيت به ملكاً ما دام قوياً والأمر بيديه ، وهو منطق السياسة في الصحراء . ومهذا التفسير نستطيع فهم تكون ممالك أو امارات بسرعة عجيبة ، تظهر فجأة قوية تحتضن جملة قبائل ، ثم تسير بسرعة فتهدد حدود الدول الكبرى وتهاجمها كالفيضان ، فإذا أصيبت مهذه الدول تمزقت أوصالها وتجزأت كما تتجزأ الفقاعة وتذوب . هكذا حياة المالك في البوادي ، ممالك تولد ، وأخرى تموت .

ويذكر الأخباريون أن الحارث الكندي جمع الى ملكه ملك الحبرة وآل لحم، وذلك في زمن قباذ . ورووا في ذلك جملة روايات عن كيفية تولَّى الحارث ملك الحبرة ، وطرده لملكها الشرعي وتولى الحكم دونه . فرووا أن الزمن لم يكن مؤاتياً لـ ( قباذ ) يوم أوتي الحكم . كانت الأحوال مضطربة ، والفتن رافعة رأسها في مواضع متعددة ، والنفوذ في المملكة بيد الموابذة ، ولموبذان موبذ الكلمة العليا ، إذ هو الرئيس الروحي الأعلى في المملكة ، كما كان للأغنياء وللاقطاعيــن الشأن الأول في سياسة الدولة . فلم يعجب قباذ الوضع ، لأنه ( ملك الملوك ) (شاهنشاه) ومن حق ( ملك الملوك ) الا ينازع في الملك ، ففكر في طريقة لتقليص ظل الموابدة والمتنفذين في المملكة من كبار الأغنياء والملاكن ، ورأى أن خبر مـــا يفعله في هسلذا الباب ، هو نشر تعاليم مزدك بين الناس . فإذا انتشرَت كانت كفيلة بالقضاء على الأغنياء وعلى رجال الدين المتنفذين . وكان مزدك وأصحابه يقولون ان الناس تظالموا في الأموال والأرزاق ، فاغتصبها بعضهم من بعض ، وان الأغنياء قد اغتصبوا رزق الفقراء ﴿ وَالْهُمْ يَأْخُذُونَ للفقراء مِنَ الْأَغْنِسَاءُ ﴾ ويردون من المكثرين على المقلَّـن ، وانه من كان عنده فضل مِن الأموال والنساء وكانفوا مزدك وأصحابه وشايعوهم فابتلي الناس بهم ، وقوى أمرهم حيى كانوا

Noldeke, Aufsatze zur Persischen Geschichte, Leipzig, 1887, S. 109.

يدخلون على الرجل في داره ، فيغلبونه على منزله ونسائه وأمواله ، لا يستطيسع الامتناع منهم ، أ . هكسذا وصف الطبري وغيره من الأخباريين دعوة مزدك . فهي على هذا الوصف دعوة اشتراكيسة جاءت مقوضة لرجال الدين والاقطاعيين ومتنفذة الأغنياء .

فلما شايع قباذ المزدكية ، اجتمعت كلمة ( موبذان موبذ ) والعظاء على ازالته من ملكه ، فأزالوه عنه وحبسوه ، وعيتنوا أخاه جاماسب مكانه . ويذكر الطبري ان ذلك كان في السنة العاشرة لملك قباذ ، فيكون ذلك في سنة ( ٤٩٨ م ) على رأي من جعل ابتداء ملكه في عام ( ٤٨٨ م ) . وقد ر حدوثه أيضاً في سنة ( ٤٩٦ م ) . وقد مكث أخوه ملكاً ست سنوات ثم أزاله عنه أخوه قباذ الذي أفلت من السجن في قصة يروم الأخباريون ، واستعاد قباذ بذلك ملكه . فتكون استعادته ملكه في حوالي سنة (٤٠٥) أو (٢٠٥ م ) . وقد مكث ملكاً حتى انتقل الى العالم الثاني في سنة ( ٤٠٥ م ) .

وتذكر رواية الأخباريين هذه ، ان الملك قباذ طلب من المندر بن ماء السهاء الدخول فيا دخل فيه من مذهب مزدك وزندقته ، فامتنع ، فاغتاظ قباذ وانزعج منه ، ودعا ( الحارث بن عمرو ) الى ذلك ، فأجابه ، فاستعمله على الحيرة . وطرد المنفر من مملكته ، فعظم سلطان الحارث ، وفخم أمره ، وانتشر ولده ، فلكهم على بكر وتميم وقيس وتغلب وأسد . وكان من حل نجداً من أحياء نزار تحت سلطان الحارث دون من نأى منهم عن نجداً . فتربط هذه الرواية كما نرى بين زندقة قباذ وعزل المنفر وتنصيب الحارث ملكاً على الحيرة، بقبوله مذهب قباذ . وروى (حمزة) ان الحارث كان قد طمع في ملك ( آل لحم ) ، وكان قد وجد ان ( قباذ ) ضعيف الهمة فاتر العزم ، غير ميال الى القتال ، وانه سوف وجد ان ( قباذ ) ضعيف الهمة فاتر العزم ، غير ميال الى القتال ، وانه سوف المن قل عليهم ، إن هو هاجمهم ، لذلك ساق كندة ومن كان معه من بكر ابن وائل عليهم ، وباغت سادة الحيرة ولم يتمكنوا من الوقوف أمامه ، فهرب

الطبري ( ۸۸/۲ ) ٠

Ency. Brita., Vol., 17, P. 574, Ency., 4, P. 178.

Noldeke, Aufs., S. 109.

<sup>؛</sup> الطبري ( ٢/٨٧ ) ٠

ه ابن الآثير ( ﴿ ٢٠٩/ ) ، الطبري ( ٢/ ٨٩ وما بعدها ) ، المحبر ( ص ٣٦٩ ) ٠

و حمزة (ص ٩٢) ٠

( المنذر ) من دار مملكته بالحيرة ومضى حتى نزل الى ( الجرساء الكلبي ) وأقام عنده الى أن تغير الحال بوفاة قباذ ، وتبدل سياسة الحكومـــة بتولي ( كسرى أنو شروان) الملك. فعاد الى ملكه وقهر الحارث وتغلب عليه واستعاد ما اغتصب منه أ.

وذكر (حمزة) ان سبب لجوء ( بكر بن وائل ) الى الحارث ، وخضوعها لحكمه واشتراكها معه في مهاجمة ( آل لحم ) وانتزاع الحسكم منهم ، هو أن ( امرأ القيس البدء ) كان يغزو قبائل ( ربيعة ) ، فينكى فيهم، ومنهم أصاب ( ماء السهاء ) ، وكانت تحت ( أبي حوط الخطائر ) فثارت به (بكر بن وائل) فهزموا رجاله ، وأسروه ، وكان الذي ولي أسره ( سلمة بن مرة بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان ) ، فأخذ منه الفداء وأطلقه ، فبقيت تلك العداوة في نفوس ( بكر بن وائل ) الى أن وهن أمر الملك ( قباذ ) ، فعندها أرسلت بكر الى الحارث بن عمرو فلكوه ، وحشدوا له ، ونهضوا معه حتى أخذ الملك ودانت له العرب ٢ .

وبهذه الكيفية شرح ( حمزة ) كيفية تولي (الحارث) عرش الحبرة ، وسبب بغض ( بكر بن وائل ) لآل لخم ، بغضاً دعاها إلى تنصيب (الحارث ) ملكاً عليها ، وعلى الانتقام من آل لخم .

ولابن الكلبي رواية عن كيفية تولي الحارث ملك الحيرة ، ذكر « ان قباذ ملك فارس لما ملك كان ضعيف الملك، فوثبت ربيعة على النعان الأكبر ابي المنذر الأكبر ذي القرنين . وإنما سمي ذا القرنين لضفرين كانا له ، فهو ذو القرنين بن النعان بن الشقيقة . فأخرجوه ، فخرج هارباً حتى مات في إياد ، وترك ابنه المنذر فيهم ، وكان أرجى ولده عنده . فتنطلق ربيعة الى كنده . وكان الناس في الزمن الأول يقولون ان كندة من ربيعة . فجاؤوا بالحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار الكندي ، فلكوه على بكر بن وائل ، وحشدوا له ، وقاتلوا معه ، فظهر على ما كانت العرب تسكن من أرض العراق ، وأبى قباذ أن بمد المنذر بحيش . فلما رأى ذلك المنذر ، كتب الى الحارث بن عمرو : إني في غير قومي ، وأنت أحق من ضمتي واكتنفي ، وأنا متحول اليك . فحو له اليه ، وزوجه

١ حمسزة (ص ٧٠ وما بعدها) ٠

۲ حميزة (ص ۷۰ وما بعدها) ٠

ابنته هنداً . ففرق الحارث بن عمرو بنيه في قبائل العرب ، فصار شرحبيل بن الحارث في بكر بن وائل وحنظلة بن مالك وبني زيد بن تميم وبني أسد وطوائف من بني عمرو بن تميم والرباب ، وصار غلفاء وهو معديكرب في قيس ، وصار سلمه بن الحارث في بني تغلب والنمر بن قاسط وسعد بن زيد مناة بن تميم ... ومع معديكرب الصنائع ، وهم الذين يقال لهم بنو رقية أم لهم ينسبون اليها . وكانوا يكونون مع الملوك من شذاذ الناس . فلم هلك أبوهم الحارث بن عمرو ، وكانوا يكونون مع معديكر منهم ، ومشت الرجال بينهم ، وكانت المخاورة بين الأحياء الذين معهم ، وتفاقم أمرهم حتى جمع كل واحد منهم لصاحبه الجموع وزحف اليه بالجيوش ... » ا

ولابن الكلبي رواية أخرى دو بها الطبري ، هذا نصها : « لما لقي الحارث ابن عمرو بن حجر بن عدي الكندي النعان الأكبر ، وملك الحسارث بن عمرو الكندي ما كان يملك بعث قباذ بن فيروز ملك فارس الى الحارث بن عمرو الكندي انه قد كان بيننا وبين الملك الذي قد كان قبلك عهد ، واني احب أن ألقاك .

وكان قباذ زنديقاً يظهر الحير ويكره الدماء ، ويداري أعداءه فيا يكره من سفك الدماء ، وكثرت الأهواء في زمانه واستضعفه الناس . فخرج اليه الحارث ابن عمرو الكندي في عدد وعدة حتى التقوا بقنطرة الغيوم ... فلما رأى الحارث ما عليه قباذ من الضعف، طمع في السواد ، فأمر أصحابه مسالحه أن يقطعوا الفرات ، فيغيروا في السواد، فأتى قباذ الصريخ وهو بالمدائن فقال: هذا من تحت كنف ملكهم . ثم أرسل الى الحارث بن عمرو ان لصوصاً من لصوص العرب قد أغاروا ، وانه بجب لقاءه ، فلقيه . فقال له قباذ : لقد صنعت صنيعاً ما صنعه أحد من قباك . بجب لقاءه ، فلقيه . فقال له قباذ : لقد صنعت صنيعاً ما صنعه أحد من قباك . ولا أستطيع ضبط العرب الا بالمال والجنود . قال له قباذ : فما الذي تريد؟قال : أريد أن تطعمني من السواد ما أتخذ به سلاحاً . فأمر له بما يلي جانب العرب من أسفل الفرات ، وهي ستة طساسيح . فأرسل الحارث بن عمرو الكندي الى تبع أسفل الفرات ، وهي ستة طساسيح . فأرسل الحارث بن عمرو الكندي الى تبع

ا المفضليات ( ص ٤٢٧ وما بعدها ) ، النقائض ( ص ١٠٧٢ وما بعدها ) ، ( طبعة ليسدن ) ٠

فاجمع الجنود ، وأقبل .... فجمع تبع الجنود ، وسار حتى نزل الحيرة، وقرب من الفرات ، فآذاه البق ، فأمر الحارث بن عمرو أن يشق له نهر الى النجف ، وهو نهر الحيرة ، فنزل عليه ، ووجه ابن أخيه شمر ذي الجناح الى قباذ، فقاتله فهزمه شمر حتى لحق بالري » . وقد ترك ابن الكلبي الاشارة الى الحارث وطفر الى الحديث عن فتوحات شمر الذي أوصل فتوحاته الى القسطنطينية ، ثم الى رومة (رومية ) ، ثم الى عودة (تبع) ونهوده بتأثير أخبار يثرب ، ثم الى علم (كعب الأحبار ) الذي استمده على حد قوله من بقية ما أورثت أحبار نهودا .

ویری ( موسل ) ان التقاء ( الحارث ) بـ ( قباذ ) ( 100 – 100 م ) عند قنطرة الفیوم ، کان سنة ( 100 ) للمیلاد 100 . والفیوم موضع لا یبعد کثیراً عن ( هیت ) 100 .

يفهم من رواية ابن الكلبي هذه ان الحارث التقى علك الحيرة (النعان بن المندر) في معركة أسفرت عن مقتل ( النعان ) وفرار المنذر ابنه ، وعن انتصار عرب الحارث على عرب الحيرة، واستيلاء الحارث على ما كان علكه النعان . فلما حدث هذا ووقع ، اضطر ( قباذ ) الى ملاطفة الحارث واسترضائه . ولكن الحارث طمع في أكثر من ذلك ، طمع في السواد ، فأقطعه منه ما يلي جانب العرب من أسفل الفرات ، أقطعه منه ستة طساسيح . فليس في هذه الرواية اشارة الى قبول ( الحارث ) الدخول في المزدكية ، ولا الى طرد النعان من ملكه نتيجة لرفضه اتباعه في دينه ، انما هو ضعف قباذ وعجزه عن مساعدة صاحبه النعان وانتهاز الحارث الذكي هذه الفرصة المواتية للاستيلاء على ما طمع فيه من ملك النعمان .

أما الشق الثاني ، وهو خبر ( تبع ) ، وحروبه ومساعدته له ، فهو على ما يظهر من هذا النحو الذي ألفناه في ربط تأريخ كندة باليمن ، والإشادة بماضي القحطانيين وانفرادهم بالملك دون خصومهم العدنانيين ، والى عدم تمكن كندة من العمل وحدها لولا مساعدة الهانيين .

الطبري ( ۲/۸۹ وما بعدها ) •

Musil, Middle Euphrates, P. 350.

۲ البلدان (۲/۱۶) ۰

( المنذر الأكبر بن ماء السهاء) أو (النعان الأكبر أبو المنذر الأكبر ذو القرنين)، و ( ذو القرنين ) ، هو ( ذو القرنين بن النعان بن الشقيقة ) ، أو ( النعان ابن المنذر بن امرىء القيس بن الشقيقة ) ، وذلك في زمن ( قباذ ) ملك الفرس . ويقصد به ( قباذ ) هذا ( قباذ ) الأول الذي حكم ثلاثاً وأربعين سنة على ما جاء في الأخبار " . ويقدر العلماء ذلك من سنة (٤٨٨) حتى سنة (٣١٥) بعد الميلاد . ولنتمكن من تعيين اسم الملك الذي قصده الرواة ، علينا الرجوع الى أسماء من حكم في أيام قباذ من ملوك الحبرة ، وذلك على نحو ما رواه لنا الأخباريون .

ان أول من حكم في عهد (قباذ) ، على ما يدعيه (حمزة) ، هو الملك ( الأسود بن المنفر) ، وقد حكم في أيامه ست سنين . ثم المنفر بن المنفر بن وقد حكم سبع سنين . ثم النعان بن الأسود ، وأمه ام الملك بنت عمرو بن حجر الكندي ) ، أربع سنين ثم أبو يعفر بن علمو بن حجر الكندي ) ، أربع سنين ثم أبو يعفر بن علقمة الذميلي ، وقد حكم ثلاث سنين . ثم امرؤ القيس بن النعان بن امرىء القيس ، وقد حكم سبع سنين . ثم امرؤ القيس بن النعان بن امرىء القيس ، وقد حكم المنفر بن امرىء القيس المعروف بالمنفر بن القيس ، وقد حكم سبع سنين . ثم المنفر بن امرىء القيس المعروف بالمنفر بن ماء السهاء ، وهو ذو القرنين ، وقد حكم اثنتين وثلاثين سنة من ذلك ست سنين في زمن قباذ . ثم الحارث بن عمرو بن حجر الكندي ، ولم يذكر (حمزة) مدة عكمه ، انما قال : « ذكر هشام عن ابيه انه لم يجد الحارث فيمن أحصاه كتاب أهل الحيرة من ملوك العرب . ثم قال : وظني انهم انما تركوه لأنه توثب على الملكة ولم يعرف له مستقر وانما كان سيارة في أرض العرب » . ولم يسذكر المملكة ولم يعرف له مستقر وانما كان سيارة في أرض العرب » . ولم يسذكر المملكة ولم يعرف له مستقر وانما كان سيارة في أرض العرب » . ولم يسذكر المملكة ولم يعرف له مستقر وانما كان سيارة في أرض العرب » . ولم يسذكر

أما ( الطبري ) ، فجعل ( النعان بن المنذر بن امرىء القيس بن الشقيقة )

المفضليات ( ص ٤٢٧ ) ٠

Olinder, P. 58.

۱ الطبري ( ۲/۸۹ ) ۰

Ency., IV, P. 178.

ه حمزة ( ص ٦٩ -- ٧٢ ) ٠

۲ حمزة (ص ۲۹) ٠

الملك الذي كان قد حكم حيبًا تولى ( قباذ ) الحكم ، وجعل ( الحارث بن عمرو ابن حجر ) الذي قتل النعمان على روايته من بعده . وقد دام حكمه على ما يظهر من رواية الطبري حــــتي أيام ( كسرى أثو شروان بن قباذ ) . فلما قوي شأن ( كسرى أنو شروان ) ، بعث الى المنذر بن النعان الأكبر ، وأمه ماء السهاء ، فملكه الحبرة وما كان يلي آل الحارث بن عمرو بن حجرًا .

أما ( ابن الأثير ) ، وهو عيال على الطبري وناقل منه ، فقد ذكر ما ذكره الطبري ، وأضاف اليه : أن المنذر بن ماء السهاء لما بلغه هلاك قباذ ، وقد علم خلافه على أبيه في مذهبه ، أقبل الى ﴿ أَنُو شُرُوانَ ﴾ فعرفه نفسه ، وأبلغه أنــه سيعيده الى ملكه، وطلب ( الحارث بن عمرو ) ، وهو بالأنبار ، فخرج هارباً في صحابته ومالـــه وولده ، فمر بـ ( الثوية ) ، فتبعه المنذر بالحيل من تغلب واياد وبهراء ، فلحق بأرض كلب ، ونجا ، وانتهبوا ماله وهجائنه ، وأخـذت بنو تغلب ثمانية وأربعين نفساً من بني آكل المرار ، فقدموا بهم عـــلى المنذر ، فضرب رقابهم بـ ( تَجفر الأميال ) ٢ (جفر الأملاك) في ديار بني مرينا العباديين بين دير بني هند والكوفة" .

ترى مما تقدم اختلاف الروايات وتباينها وتعددها ،حتى ان الراوية الواحد مثل ( ابن الكلبي ) يروي لنا جملة روايات ، قد يناقض بعضها بعضاً . لقد وجدنا منها ما زعمت ان قباذ طرد المنذر من مملكته،وأحل الحارث محله،ومنها ما زعمت ان المنذر استرضى الحارث بعد أن رأى عجزه وعجز صاحبــه ، فحوَّله اليه ، وزوَّجه ابنته هند ، ومنها ما ذكرت ان الحارث قتل النعان بن المنذر بن امرىء القيس بن الشقيقة ، وان المنذر بن النعان الأكبر فر " ونجا بنفسه ، وان الحارث ملك بالقوة ما كان مملكه ملوك الحرة وان قباذ داراه واسترضاه لما وجد فيه من البأس . فماذا نستخلص من مجموع هذه الروايات ؟

كل ما يستخلص منها ان الحارث استبد بملك آل لخم ، في أيام قباذ، وكان مركز هذا الملك صعباً بسبب ضعفه ، وبسبب العقيدة التي قبلها ، وهي عقيدة تناقض ما كان عليه الناس . وقد حكم أمداً : يظهر انه امتد مدة حكم قباذ ، ثم

الطبري ( ۲/۸۹ وما بعدها ) • ابن الاثير ( ۱/۱۷۰ ) • البلدان ( ۲/۷/۶ وما بعدها ) •

تغيرت به الأحوال ، فعاد أصحاب البيت الى بيتهم ، وهرب هو الى من حيث جاء . ولا نعرف على وجه التحقيق متى ولي الحكم ، ولا متى غادره .

لقد ذكرت أسماء الملوك الذين حكموا في أيام (قباذ) على رواية حمسزة ، وهي رواية تكاد تتفق مع القائمة التي دو بها الطبري في آخر كلامه عن (كسرى أنو شروان) نقلاً عن هشام بن الكلبي لأسماء ملوك الحبرة ومدد حكمهم ، وذلك قبل عهد (كسرى أنو شروان) . فأي ملك من هؤلاء يمكن أن يكون هو الملك المقصود ؟

لقد ذكر ( بوشع العمودي ) (Joshua the Stylite) ان ملك الحيرة ( انعان ) اشترك مع ( قباذ ) في المعارك التي وقعت بينه وبين الروم، فأصيب النعان بجروح بليغة على مقربة من (قرقيسياء) (Circesium) قضت عليه ، وذلك في سنة (٥٠٥) للميلاد . ولقد انتهز عرب الروم المسمون بالثعلبين ( ببي ثعلبة ) هذه الفرصة ، فغزوا الحيرة ، واضطرت القوة التي تركها النعان في عاصمته الى الفرار للبادية . أفلا يجوز أن يكون هؤلاء الغزاة هم أعراب ( الحارث الكندي ) ، انتهزوا هذه الفرصة فأغاروا على الحيرة واستولوا عليها ، فصارت في قبضة ( الحارث ) على المورف بعض الأخبارين ؟ ثم ألا يجوز أن يكون بعض الرواة قسد سمعوا للوفع من شأن كندة ومن كان معها من قبائل ؟

ولكن من يثبت لنا أن هؤلاء الأعراب الثعلبيين ، أي من ( بني ثعلبة ) ، وهم من عرب الروم على حد قول ( يوشع العمودي ) هم من أتباع الحارث، أو أنهم من ( آل الحارث ) أي من كندة ، وأن العائلة الكندية المذكورة كانت تعرف بـ ( بني ثعلبة ) . وليس في الذي بين أيدينا من موارد ، مورد واحد يذكر بأن ( آل آكل المرار ) هم من ( بني ثعلبة ) او انهم كانوا قد عرفوا بد ( بني ثعلبة ) في يوم من الأيام ، او انهم كانوا قد خضعوا لسلطان الروم . لذلك ، لا أظن ان ( يوشع العمودي ) قصد بالثعلبيين عرب الروم ، كندة ،

١ الطبري ( ٢/٩٤) ٠

٢ ( قرقيسياء ) ، البلدان ( ٥٩/٧ ) ،

Olinder, P. 59, Ency., II, P. 765, Musil, Euphrates, P. 334.

وانما قصد أعراباً من اعراب الروم ، كانوا يعرفون بـ ( بني تعلسبة ) أو ( آل ثعلبة ) ، وكانوا يتمتعون باستقلالهم تحت حماية الروم . ولما وجدوا فرصة ما حل بالنعان من جروح في الحرب التي خاضها مع الفرس على الروم ، هاجموا الحيرة فانتهبوها ، وكانت حاميتها ضعيفة ففرت الى البادية ، ولم يمذكر المؤرخ مدة مكوث هؤلاء الأعراب في الحيرة ، والظاهر أنها لم تكن سوى مدة قصيرة ، وأنها كانت من نوع غارات الأعراب على المدن : غزو خاطف ، يعقبه انسحاب عاجل لتأمن سلامة ما ينهبونه وايصاله الى ديارهم حتى لا تتمكن القوات الستي ستأتى لمعاقبتهم من أخذ ما حصلوا عليه من غنائم وأموال .

ويظهر أن حكم كندة للحيرة لم يكن طويلاً ، ويظن أنه كان بين سنة (٥٢٥) وسنة (٥٢٨) للميلاد ، وذلك في أثناء ظهور فتنه المزدكية في إيران . وليس بمستبعد أن يكون الحارث قد اتصل بالفرس قبل هذا الزمن ، في أثناء صلح سنة (٥٠٦) للميلاد ، او على اثر الفتور الذي طرأ على علاقاته بالبيزنطيين ، لأنه وجد ان الاتفاق مع الفرس يعود عليه بفوائد ومنافع لا يمكن أن يغتنمها مسن الروم ، ووجد بكراً وتغلب قد زحفتا اذ ذاك من مواطنها القديمة في اليامة ونجد نحو الشمال تريدان النزول في العراق . وقد أقره الفرس على المناطق الصغيرة أو الواسعة التي استولى عليها لقاء جعل .

لم يكن من مصلحة ملك الحيرة ، بالطبع ، الرضى بنسزول منافس قوي أو منافس أوياء في أرضه أو في أرض مجاورة له . فلما ظهر الحارث في العراق ، وعرف ملك الحيرة نياته وتقربه الى الفرس ، وملك الحيرة ، هو باعتراف الفرس ( ملك عرب العراق ) ، لم يكن من المعقول سكوته انتظاراً للنتائج . ومن هنا وقع الاختلاف .

لم تكن العلاقات حسنة بين قباذ والمنفر ملك الحيرة ، لسبب غير واضح لدينا وضوحاً تاماً ، قد يكون بسبب المزدكية ، وقد يكون بسبب تقرب الحارث الى الفرس واقطاعهم اياه أرضاً وتودده الزائد الى قباذ ، وقد يكون لأسباب أخرى

Olinder, P. 65.

O. Blau, Arabien in Sechsten Jahrhundert, in ZDMG., Bd., 23, (1869), S. 579.

۳ حمزة ( ص ۲۵ )، Olinder, P. 65.

مثل تردد ملك الفرس وضعفه ، فلم تكن له خطة ثابتة مما أثر في وضع ( ملك عرب العراق ) . على كل حال ، فقد أدى هذا الفتور الى استفادة الحارث منه واستغلاله ، فتقرب الى الفرس وتودد البهم حيى آل الأمر بأن يأخذ ملك الحيرة أمداً حتى تغيرت الأحوال في فارس بموت ( قباذ ) وتولى ( كسرى أنوشروان ) الملك من بعده ، فعاد المنذر عندئذ الى عرش الحيرة وأبعد الحارث عن ملكه . وآراء الأخباريين متباينة كذلك في المكان الذي اختاره الحارث للاقامة فيه بعد اغتصابه ملك ( آل لحم ) ، فبيها يفهم من بعض الروايات انه استقر في الحيرة وأقام فيها ، نرى بعضاً آخر يرى انه أقام في الأنبارا . وبيها يذكر (حمزة ) ان الحارث حيها بلغه خبر قدوم المنذر عليه واقبرابه من الحيرة ، هرب فتبعته خيل المنذر ، مما يفهم انه كان في الحيرة ، نجده يقول في موضع آخر : « ان الحارث كان بمعزل عن الحيرة التي كانت دار المملكة ، ولم يعرف له مستقر ، انما كان سيارة في أرض العرب » . ونجد صاحب الأغاني يذكر في موضع انه كان في الحيرة "

وتتفق روايات الأخباريين على ان مجيء (كسرى أنو شروان) كان شراً على الحارث، وخيراً لآل لحم، فقد كانت سياسة (أنو شروان) مناقضة لسياسة قباذ بسبب المزدكية. وقد ظهر اختلافها هذا في السنين الأخيرة من سني حكم قباذ أ. وقد أدى هـذا الاختلاف الى محاربة المزدكية وسقوطها . ويحدثنا (مدلا) وقد أدى هـذا الاختلاف الى محاربة المزدكية وسقوطها . ويحدثنا (مدلا) بلاد الشأم . وقد قام المنذر بها في شهر آذار من سنة (٥٢٨) للميلاد على رواية ( ثيوفانس ) (Theophanes) . وكانت وفاة الحارث في أوائل سنة (٥٢٨) للميلاد على تبين ان الحارث كان قد قضى نحبه قبـل للميلاد . ومن رواية هذين الكاتبين يتبين ان الحارث كان قد قضى نحبه قبـل

١ الميعقوبي ( ١/٧٧ ) ، ابن الاثير ( ٢٠٩/١ ) ، الاغاني ( ٦٢/٨ ) ( طبعــــة الساســـي ) •

Nöldeke, Die Sasaniden, S. 462, Christensen, Le Regne du Roi Kawadh I, et le Communisme Mazdaqite, PP. 124, Olinder, P. 65.

John Malalas, Chronographia, Lib., XVIII, Col. 653, Olinder, P. 65.

Olinder, P. 54, 65.

Olinder, P. 54.

القضاء على المزدكية بمدة غير طويلة ، وان المنفر كان في آذار سنة (٥٢٨) للميلاد قد قام بغارته على بلاد الشأما .

ويستدل من اشسارة ( ملالا ) و ( ثيوفانس ) الى موت الحارث في سنة ( ٢٨٥م ) ومن تلقيبه بلقب (فيلارخس ) أي عامل ، على ان علاقات الحارث بالروم في أواخر أيام حياته كانت حسنة . ومعنى هذا ان خلافاً او فتوراً كان قد وقع فيا بينه وبين الفرس ، دفعه عسلى التقرب نحو خصوم الساسانيين وهم الروم ، فاتصل بهم وذلك في أيام ( قباذ ) ، او في ايام ( كسرى انو شروان ) ٢.

ويظهر ان تودد ( الحارث ) الى البيزنطين لم يأت له بنتيجة او بهائدة تذكر. الخدينا الكاتبان (ملالا) و ( ثيوفانس ) ان قائد فلسطين الرومي ( ديوميدس ) الخيد الكاتبان ( ملالا ) و ( ثيوفانس ) الرابع في الجارث على المند ( Indica ) ، اي (الحارث ) على التراجع في اتجاه الهند ( Indica ) ، ويقصد بذلك جهة الجنوب او الشرق، حيث كان يطلق البيزنطيون على العربية الجنوبية ( الهند ) . فلم سمع بذلك (الموندارس ) ( Saracens ) أي ( المنذر ) رئيس العرب ( السرسيي ) ( ( Alamoundaros ) الحاضعين لنفوذ الفرس، هجم على الحارث فقتله، وغم امواله وما ملكه، وأسر اهله . فلم النبأ للقيصر ( يوسطنيانوس ) ( Justinianus ) ، أمر حكام ( فينيقية ) فلم الجنوبية ) والجزيرة وعامل الحدود بتعقب المنسدر ومهاجمته . وقد اشترك في هذه الحملة عدد من القادة والحكام، وفي جملتهم سيد قبيلة اسمه ( اريتاس ) ( Arabia ) ، أي ( الحارث ) ، وهو الحارث بن جبلة قبيلة اسمه ( اريتاس ) ( Aritas ) ، أي ( الحارث ) ، وهو الحارث بن جبلة الغساني على ما يظهر " .

ولم يتعرض الأخباريون للخبر الذي ذكره الكاتبان عن كيفية قتل (الحارث) ولا عن الأمر الذي أصدره القيصر بتعقيب (المنذر) ، والظاهر الهم لم يقفوا عليه.

غير ان الأخبارين رواياتهم الحاصة عن مصير صاحبنا (الحارث) الكندي . حدث صاحب ( الأغاني ) ان ( أنو شروان ) حينًا ملك ، أمر بقتل الزنادقة ،

Olinder, P. 65.

Olinder, P. 66.

Olinder, P. 53, Nöldeke, Sasaniden, S. 171.

Olinder, P. 66.

أي أتباع مزدك ، « فقتل منهم ما بين جازرا الى النهروان الى المدائن في ضحوة واحدة مئة ألف زنديق وصلبهم » ، وأعاد المنذر الى مكانه ، وطلب « الحارث ابن عمرو ، فبلغه ذلك وهو بالأنبار وكان بها منزله ... فخرج هارباً في هجائنه وماله وولده ، فر بالثوية " ، وتبعه المنذر بالحيل من تغلب وبهراء وإياد ، فلحق بأرض كليب ، فنجا وانتهبوا ماله وهجائنه ، وأخذت بنو تغلب تمانية وأربعين نفساً من بني آكل المرار ، فقدمت بهم على المنذر ، فضرب رقابهم ب ( جفر الأملاك ) ( حفر الأملاك ) في ديار بني مرينا العبادين بين دير هند والكوفة ... ألاملاك ) في حملة المانية والأربعين ، فجاءت بها الحارث هما : ( عمرو ) و ( مالك ) في جملة المانية والأربعين ، فجاءت بها الى المنذر في ( ديار بني مرينا ) فقتلهم ...

و محدثنا ( ابن قتيبة ) أن ( المنذر ) لما اقبل « من الحيرة هرب الحارث ، وتبعته خيل فقتلت ابنه عمراً ، وقتلوا ابنه مالكاً بهيت ، وصار الحارث بمسحلان فقتلته كلب ، . وزعم غير ابن قتيبة انه مكث فيهم حتى مات حتف انفه ألم وذكر ( حمزة ) الروايات المدو نة في كتاب ( الأغاني ) محذف بعض كلماتها .

ولم يشر اليعقوبي الى من قتل ( الحارث ) من ملوك الحيرة ، بــل أوجز فقال : « ... وكانوا بجاورون ملوك الحيرة ، فقتلوا الحارث . وقام ولده بما كان في أيديهم ، وصبروا على قتال المنذر حتى كافؤوه ^ . ويشعر على كل حال

<sup>(</sup> جازر ) قرية من نواحي النهروان من اعمال بغداد قرب المدائن ، وهي قصب وطسوح الجازر ، البلدان ( 77/7 ) ، الاغاني ( 10/7 ) ( طبعة دار الكتب المصرية ) ، ( 1977 ) ، الاغاني ( 10/7 ) ( طبعة مطبعة التقدم ) ، وفيها أغلاط عدر مق .

<sup>؛</sup> الأغاني ( ١٨/٨) ، ( ٩/٨) ( طبعة دار الكتب المصرية ) ٠

<sup>،</sup> أَبَنَ الْأَثِيرُ ( / ٢٠٩ ) ، ( جفر الاملاك ) ، البلدان ( ٣/ ١١٥ ) ، ابن الأثير ( / ٢٠٤ ) ، ابن الأثير ( / ٢٠٤ وما بعدها ) ( الطباعة المنيرية ) ٠

Musil, Middle Euphrates, P. 350. ( ٦٢/٨) الاغاني ر

٧ حَمْزَةً ( صُ ٩٣ ) ، ( مسحلان ) ، البلدان ( ١/٨٥ ) ٠

اليعقوبي (١٧٨/١) .

من جملة « وصبروا على قتال المنذر » ومن روايات الأخباريين الأخرى أن القتل كان في ايام المنذر .

وفي رواية أخرى أن الحارث بقي في كلب حتى توفي فيا بينهم حتف أنفه!. وقد أضافت الرواية التي تنسب الى (أبي عبيدة) الى هذا الحبر انه دفن به (بطن عاقل) ' . والظاهر ان اضافة ( بطن عاقل) إنما وقعت سهواً واشتباهاً، من باب عدم التمييز فسيا بين ( حجر ) الذي زعم انه دفن به ( بطن عاقل ) وبين ( الحارث ) " .

وجاء في رواية أن الحارث خرج يتصيد، فرأى جاعة من حمر الوحش فشد عليها ، وانفرد منها حمار فتتبعه ، وأقسم ألا يأكل شيئاً قبل كبده ، فطلبته الخيل ثلاثة أيام حتى أدركته ، وأتي به ، وقد كاد يموت من الجوع ، ثم شوي على النار واطعم من كبده وهي حارة ؛ فمات أ

ولا تحلو هذه الروايات المتعلقة بموت (الحارث) وبهايته من مؤثرات العواطف القبلية التي صبغت كل الأخبار التي يرويها الأخباريون بهذه الصبغة. فكلب تدعي انها هي التي قتلته ، وكندة تنكر ذلك مدعية انه مات كها بموت سائر الناس ، وأهل الحيرة يقولون ابهم هم الذين قتلوه، قتلوه في حرب . وأبو الفرج الأصبهاني يقول : « فكلب يزعمون ابهم قتلوه ، وعلماء كندة تزعم انسه خرج الى الصيد فالظ بتيس من الظباء ، فأعجزه فآلى أن لا يأكل أولاً إلا من كبده ، فطلبته الحيل ثلاثاً ، فأتى بعد ثالثة ، وقد هلك جوعاً ، فشوى له بطنه فتناول فلذة من كبده ، فأكلها حارة فات » .

ولورود خبر مقتل (الحارث) مسجلاً تسجيلاً دقيقاً لدى الكاتبين المذكورين: ( ملالا ) و ( ثيوفانس ) ، ومطابقته لرواية أهل الحيرة في النتيجة ، وهو ان مقتله كان على أيدي (المنذر) وجاعته نرجح هذه الرواية على غيرها من الروايات.

<sup>(</sup> وزعم ابن قتيبة أنه مكث فيهم حتى مات حتف انفه ) ، الاغاني ( 77/1 ) ، أبو الفداء ( 72/1 ) .

ب العقد الفريد ((2/7)) ، نهاية الارب ((2.7/10)) ، العقد الفريد ((2.7/10)) ، نهاية الارب ((2.7/10)) ، Olinder, P. 68. (مليعة محمد سعيد العريان ) ،

Olinder, P. 68.

<sup>۽</sup> آيام العرب ( ٤٦ ) ٠ ه الاغاني ( ٦٢/٨ ) ، ابن الاثير ( ٢١٠/١ ) ٠

ويظهر من غربلة الروايات التي رواها أهل الأخبار عن نهاية (الحارث) انها قد اختلفت فيا بينها وتضاربت في موضوع نهايته ، فزعم بعض منها ، انه قتل وان قاتله هو ( المنذر بن ماء السهاء ) ، وزعم بعض آخر انه قتل ، ولكنه لم يصرح باسم قاتله ، وزعم بعض آخر انه هلك ، وانه لم يقتل ، وانما مات حتف أنفه! . والذي أرجحه انه قتل ، قتل في أثناء المعارك التي وقعت من جراء تعقب المنذر بن ماء السهاء له .

ولا نكاد نعرف شيئاً يذكر عن أعمال الحارث في أثناء توليه ملوكية قبائل (معد) غير ما ذكره الرواة من انه وزع أولاده عليها ، وجعلهم ملوكاً على تلك القبائل . كذلك لا نكاد نعرف شيئاً يذكر عن أعاله وهو ملك على الحبرة، فأصحابنا الأخباريون سكوت عن هذه الأمور . ويفهم من كلام بعض الأخباريين عن (الحارث) انه حيما نزل ببكر بن وائل ، أقام به ( بطن عاقل ) ، ومنه غزا بهم ملوك الحبرة اللخميين ، وملوك الشأم الغسانيين ، وفيه كانت نهايته المناه .

ويفهم من بيت في ديوان (امرىء القيس) ان ملك الحارث قد امتد من العراق الى عمان ولا تعني أمثال هذه الأقوال امتلاكاً فعلياً ، بسل كانت تتحدث في الواقع عن اتفاقات تعقد بين القبائل يعترف فيها بالرئاسة لمن له النفوذ الأكبر والمكانة ، فإذا حدث حادث الرئيس الذي تمكن بمكانته ومنزلته من ضم هذه القبائل وتوحيدها ، انهد كيان ذلك الاتحاد وتشتت شمله ، كالذي حدث بعد وفاة الحارث كما سنرى فيما بعد . وقد لا تعني هذه الأقوال سوى المبالغات والفخر ، على نحو ما يرد في شعر غيره من الشعراء من امتلاكهم الدنيا ومن عليها ، ومن تدويخهم القبائل والناس ، وليس في الواقع أي شيء بما جاء في دعوى أولئك الشعراء المفتخرين .

ويحدثنا ( ابن الكلبي ) انسه كان للحارث زوجات ثلاث ، هن : أم قطام بنت سلمة بن مالك بن الحارث بن معاوية ، وأسماء ، ورقية أمة أسماء . وقسد زعم ابن الكلبي ان أم قطام وأسماء كانتا شقيقتين ، وأما رقية ، فكانت أمسة لأسماء . وقيل أيضاً : « هن أخوات ، فجمعهن جميعاً ، " . وزو جسه بعض

البداية والنهاية ، لابن كثير ( ٢٠٨/٢ ) ٠

٢ نهاية الارب (٤٠٦/٦٥) ، العقد الفريد ( ٧٨/٦ ) ( طبعة العريان ) ٠

المفضليات (ص ٤٢٩ ، ٤٣٢ ) •

الأخباريين بامرأة أخرى هي : (أم أناس) بنت (عوف بن محلم بن ذهل بن شيبان) ، وهي والدة (عمرو بن الحارث) المعروف عندهم بـ (ابن أم أناس) (ابن ام اياس) . وفي رواية (ابن السكيت) ان (أم قطام بنت سلمى) هي امرأة من (عنزة) .

وقد دو ّن لنا الرواة أسماء جملة أولاد من أبناء ( الحارث ) ، ذكروا منهم حجر وشرحبيل ومعديكرب وعبدالله وسلمة، ومحرق ومالك وعمر " . وأم (حجر) هي : ( أم قطام ) . .

ويذكر أهل الأخبار انه كان للحارث ابن ، حج ففقده ، فاتهم به رجل من بني أسد يقال له حبال بن نصر بن غاضرة . فأخبر بذلك الحارث ، فأقبل حتى ورد تهامة أيام الحج ، وبنو أسد بها . فطلبهم ، فهربوا منه . فأمر منادياً فنادى من آوى أسدياً فدمه جبار . ثم إن الملك عفا عنهم وأعطى كل واحد منهم عصا أماناً له . وبنو أسد يومئذ قليل . فأقبلوا الى تهامة ومع كل رجل منهم عصا . فلم يزالوا بتهامة حتى هلك الحارث ، فأخرجتهم بنو كنانة ، وسموا عبيد العصا ، بالعصا التي أخذوها .

ويذكر أهل الأخبار انه كانت للحارث بن عمرو بنت اسمها هند، وقد تزوجها المنذر بن ماء السماء ، وهي والدة الملك ( عمرو بن هند ) وشقيقة ( قابوس ) وعمة الشاعر امرىء القيس .

وهم يذكرون أن ملك الحارث لما توسع واشتغل هو بالحبرة عما كان يراعيه من أمور البوادي ، تفاسدت القبائل وفشا بينها الشر ، فجاء أشرافها فشكوا ما حل بهم من غلبة السفهاء ، وطلبوا اليه أن يمللك عليهم أبناءه ، فملك ابنه حجراً على بني أسد وغطفان ، وملك ابنه شرحبيل على بكر بن وائل بأجمعها وعلى

ابن الاثير ( ١/٧٠١ ) -

۲ الاغانی ( ۱/۸ ) ۰

٣ الاغاني ( ٨/٢٦ وما بعدها ) ، المفضليات ( ص ٤٣٢ ) ، ابن الاثير ( ١/٢٠٩ ).

شرح القصائد العشر ، للزوزني ( ص ٧ ) ٠

ديوان بشر بن أبي خازم الاسدي (ص ١١٥ وما بعدها) ، مجمع الامشال ،
 للميداني ( ١٩/٢ وما بعدها ) •

٣ الشعر والشعراء ( ١/٠٥ وما بعدها ) ، ( ص ٤٣ ) ، ( طبعة ليدن ) ٠

بني حنظلــة بن مالك بن زيد مناة وطوائف من بني درام بني تميم والرباب ، وملك ابنه معديكرب على بني تغلب والنمر بن قاسط وسعد بن زيد مناة وطوائف من بني دارم بن حنظلــة والصنائع ، وهم بنو رقية : قوم كانوا يكونون مع الملوك من شذاذ العرب ، ومللًك أبنه عبد الله على عبد القيس ، ومللًك ابنسه سلمه على قيس عيلان . وقيل إن شرحبيل بن الحارث ملك في بكر بن وائــل وحنظلة بن مالك وبني زيد بن تميم وبني أسيد وطوائف من بــني عمرو بن تميم والرباب ، ومعديكرب في قيس والصنائع ، وهم بنــو رقية ، وسلمة في بني تغلب والنمر بن قاسط وسعد بن زيد مناة .

وقد اكتفى (حمزة ) بقوله : « وانتشر ولده ، فملكهم على بكر وتميم وقيس وتغلب وأسد ٣٠ . وهنالك روايات أخرى تختلف في التفاصيل وفي الأمور الثانوية عن هذه الروايات التي ذكرتها بعض الاختلاف ، سأشير اليها في أثناء البحث عن هؤلاء الأولاد .

وذكر (ياقوت الحموي) رواية رجعها الى ( أبي زياد الكلابي ) ، خلاصتها أن ( مضر ) و ( ربيعة ) اجتمعت على أن يجعلوا منهم ملكاً يقضي بينهم ، فكل أراد أن يكون منهم ، ثم تراضوا أن يكون من ( ربيعة ) ملك ومن (مضر) ملك، ثم أراد كل بطن من ربيعة ومن مضر أن يكون الملك منهم ، ثم اتفقوا على أن يتخذوا ملكاً من اليمن . فطلبوا ذلك الى ( بني آكل المرار ) من كندة ، فملكت بنو عامر شراحيل بن الحارث الملك بن عمرو المقصور بن حجر آكل المرار ، وملكت بنو تحلف بنو تميم وضبة محرق بن الحارث ، وملكت وائل شراحيل بن الحارث . وتختلف هذه الرواية كما ترى بعض الاختلاف عن رواية لـ ( ابن الكلبي ) ذكرها (ياقوت ) ، أيضاً ، هي ان سلمة بن الحارث ملك ( بني تغلب ) و ( بكر بن وائل ) ، أيضاً ، هي ان سلمة بن الحارث ملك ( بني تغلب ) و ( بكر بن وائل ) ،

۱ الاغانی ( ۱۲/۸ وما بعدها ) ، ( ۲/۸ ) ( طبعة دار الکتب المصریة ) ، البلدان ( ٤٩٣/٤ ) ( کلاب ) ، نقائض جریر والفرزدق ( ۲/۲۰۱ ) ( تحقیق بیفان ) ( لیدن ۱۹۰۷ ) ۰

Ency., II, P. 1018. ، ( ٤٢٨ ) م المفضليات ( ص

۳ حسزة (ص۹۲)٠

<sup>؛</sup> خزانة الادب ( ٢/٥٠٠ ) ٠

وأما (أسد) و (كنانة) ، فقد ملكت عليها (حجر بن الحارث) ، أي والد امرىء القيس .

أما (حجر) ، فهو أكثر هؤلاء الأولاد ذكراً عند الأخباريين . وهو والد الشاعر الجاهلي المعروف ( امرىء القيس ) . وقد يعود الفضل الى هذا الشاعر في ذيوع شهرة والده وانتشار خبره ، وحفظ أخبار هذه الأسرة من كندة . وهو أكبر أولاد الحارث ، واليه انتقلت عامة كندة بعد وفاة والده من . وهو ابن (أم قطام بنت سلمة بن مالك بن الحارث بن معاوية ) من كندة " .

ملك ( الحارث ) ابنه ( حجراً ) كما ذكرت الأخبار على أسد وكنانة وهما قبيلتان من قبائل مضر . وتقع مواطن ( أسد ) الرئيسية في القرن السادس للميلاد في جنوب جبلي طيء ( أجأ ) و ( سلمى ) ، ويسميان جبل شمر في الزمن الحاضر على جانبي بطن الرمة ( وادي الرمة ) ، غير ان بطونها متفرعة منتشرة في مناطق واسعة تمتد من المدينة الى نهر الفرات أ . ولكنها لم تكن سيدة هذه الأرضين ، بل كانت تعيش مع غيرها من القبائل متفرقة " . ويظن انها (استينوى) هذه القبيلة في عرف النسابين من نسل ( أسد بن خزيمة بن مدركة بن مضر ) ، هذه القبيلة في عرف النسابين من نسل ( أسد بن خزيمة بن مدركة بن مضر ) ، وهي شقيقة ( الهون ) و ( كنانة ) لا .

وروى المؤرخ ( ثيوفانس ) أن ( رومانس ) (Romanus) حاكم فلسطين في أيام ( أنسطاسيوس ) (Anastasius) ، هزم في سنة (٤٩٠) للميلاد سيدي قبيلتين ، هما : ( جبلس ) (Gabalas) (Gabalas) و ( اوكاروس ) (Ogaros) ابن ( ارتاس ) (Aretas) ، أي الحارث من ( آل ثعلبة ) (Thalabanys)، ويظن أن (Gabalas) هو ( جبلة ) ، والد الحارث بن جبلة

١

البلدان ( ۲۹/۳ ) ۰ Olinder, P. 76.

Officer, P. 76.

۰ ( ۲۹ ص ۳ کا الفضلیات ( ص ۲۹ ) . O. Blau, Arabien Im Sechsten Jahrhundert, In ZDMG., BD., 23, S. 579, Olinder, P. 74.

Olinder, P. 74, Ency., I, P. 474.

Ency., I, P. 474.

Pauly-Wissowa, Ogaros, Olinder, P. 51, Ency., II, P. 1019.

الغساني . وأما (Ogaros) ، فيرى بعض المستشرقين أنه ( حجر بن الحارث ابن عمرو الكندي ) . وقد وقع أسيراً في قبضة ( رومانوس ) . ويرى (أوليندر) أن في تقدير هذا المؤرخ بعض الحطأ وأن التاريخ الصحيح هو سنة (٤٩٧) للميلاد . ثم أشار هذا المؤرخ الى تحرش آخر قام به بعد أربع سنوات سيد قبيلة اسمه أشم أشار هذا المؤرخ الى تحرش آخر قام به بعد أربع سنوات سيد قبيلة اسمه (Madikaripos) كان شقيقاً له (Ogaros) . أوغل في الغزو وأوقع الرعب في جند الروم . وقد قصد ( ثيوفانس ) به (Madikaripos) راحارث ) شقيق حجر .

وكان من نتائج هذه الغارات كما يقول هذا المؤرخ أن عقد القيصر (أنسطاسيوس) صلحاً مع (Aretas) أي الحارث ، والد الأخوين المذكورين ، فخيم الأمن بذلك على فلسطين والعربية وفينيقية لا . وقد أشار الى هذا الصلح المؤرخ (نونوسوس) (Nonnosus) ، حيث ذكر ان القيصر (أنسطاسيوس) أرسل جدة الى (Aretas) لفاوضته في عقد صلح . ويظهر من قول هذا المؤرخ أن هاتين الغزوتين كانتا في حياة (Aretas) .

ولم يشر الأخباريون الى هذه الغزوات التي قام بها (حجر) و (معديكرب) على حدود سورية وفلسطين في عهد (أنسطاسيوس) كما روى ذلك هذا المؤرخ. وورد أن حجراً أغار على اللخميين في أيام امرىء القيس والد المنذر بن ماء السهاء . ويظن (نولدكه) أن هذه الحملة التي لا نعرف من أمرها شيئاً انما وقعت بعد وفاة الحارث ، وقد قصد (حجر) منها استرجاع ما خسره أبوه ، واعادة نفوذ كندة الى ما كان عليه .

لقد كانت نهاية (حجر) بأيدي (بني أسد) ، ويظهــر انهم قبلوه ملكاً عليهم مكرهين . فلما حانت الفرصة قاموا عليه وقتلوه . حدّث (ابن الكلبي) انه كان لحجر على بني أسد اتاوة في كل سنة مؤقتة . فلما كان بتهامة ، أرسل جابيه الذي كان بجيبهم ، فمنعوه ذلك ، وضربوا رسله وضرجوهم ضرجاً شديداً قبيحاً ، فبلغ ذلك حجراً ، فسار اليهم بجند من ربيعة وجند من جند أخيه من

Pauly-Wissowa, Ogaros, Olinder, P. 51, Ency., II, P. 1019.

Olinder, P. 51, 74.

Olinder, P. 75.

Olinder, P. 76, Nöldeke, Fünf Mo'Allaqat, I, S. 80.

قيس وكنانة ، فأتاهم وأخذ سراتهم ، فضربهم بالعصا وأباح الأموال وصيرهم الى تهامة ، وحبس سيدهم (عمرو بن مسعود بن كندة بن فزارة الأسدي ) ، والشاعر (عبيد بن الأبرص) ، فأشر ذلك في نفوس « بني أسد وأضمروا له الانتقام » . ثم إن حجراً وفد على أبيه الحارث في مرضه الذي مات فيه ، وأقام عنده حتى هلك ، ثم أقبل راجعاً الى بني أسد ، فلما دنا منهم ، وقد بلغهم موت أبيه ، طمعوا فيه ، فلما أظلهم وضربت قبابه ، اجتمعت بنو أسد الى ( نوفل بن ربيعة ) ، فهجم على (حجر) ومن معه ، فانهزم جيشه وأسر (حجر) وتشاور القوم في قتله ، فقال لهم كاهنهم : لا تعجلوا بقتله حتى أزجر لكم ، فلما رأى ذلك ( علباء ) خشي أن يتواكلوا في قتله ، فحرض غلاماً من بني كاهل على قتله ، وكان حجر قد قتل أباه ، فدخل الحيمة التي احتبس حجر بها فطعنه طعنة أصابت مقتلاً ٢٠

ويزعم أهل الأخبار ان (بني أسد) الذين عصوا حجراً عرفوا منذ ضربهم حجر بالعصا ب (عبيل العصا) ، وقد أشير الى هذه التسمية في الشعسر ، ويذكرون أيضاً ان (عبيد بن الأبرص) ، وقف أمام الملك حجر ، فقال شعراً يستعطفه فيه على قومه ، فرق لهم ورحمهم وعفا عنهم ، وأرسل من يردهم الى بلادهم ، فايا صاروا على مسيرة يوم من نهامة تكهن كاهنهم وهو (عوف بن ربيعة بن عامر الأسدي ) ، بأنهم سيقتلون حجسراً وسينتقمون منه ومن أهله ، فصدقوا بنبوءته وعادوا الى موضع حجر فوجدوه نائماً ، فذبحوه ، وشدوا على هجائنه فاستاقوها . وفي رواية أخرى ، انهم هجموا على عسكر حجر ودخلوا قبته ، فطعنه علباء بن الحرث الكاهلي ، فلما قتل ، استصلحت أسد كنانة وقيساً ، ونهوا ما كان في عسكر حجر وسلبوه ، وأجار (عمرو بن مسعود) عيال حجر. وقبل أجارهم غيره ، وبذلك تخلصت بنو أسد من حكم كندة .

الاغاني ( ٢/٣٢ ) ، ابن خلدون ( ٢/٤٧٢ وما بعدها ) ، ابن الاثير ( ٢١٠/١ )، الاغاني ( ٩/٨) ( طبعة دار الثقافة ، بيروت ١٩٥٧ ) ، ابن الاثير ( ٢٠٤/١ )، ( الطباعة المنيرية ١٣٤٨ هـ ) ، البداية والنهاية ، لابن كثير ( ٢١٨/٢ ) (القاهرة ١٩٣٢ ) .

٢ أيام العرب ( ١١٤ وما بعدها ) •

وهناك روايات أخرى يرجع سندها الى ( ابن الكلبي ) والى غيره مثل ( أبو عمرو الشيباني ) و ( الهيم بن عدي ) و ( يعقوب بن السكيت) وغيرهم تختلف فيا بينها بعض الاختلاف في كيفية قتل ( حجر ) . وقد زعمت بعض الروايات بأن ( علباء بن الحرث الكاهلي ) هو الذي قتله ، طعنه ، فقضت طعنته هذه عليه ، وكان ( حجر ) قد قتل أباه . وزعمت رواية أخرى أن الذي قتله هو ابن أخت ( علباء ) ، وكان حجر قد قتل أباه ، ضربه بحديدة كانت معه سببت وفاته! .

وتذكر رواية أن (حجراً) لما علم انه ميت أوصى ودفع كتابه الى رجل أمره ان ينطلق الى اكبر أولاده ( نافع ) ، فإن بكى وجزع ، فليذهب الى غيره حتى يصل الى أصغرهم وهو امرؤ القيس ، فأيهم لم يجزع يدفع اليه الكتاب . فكان ذلك الولد امرؤ القيس .

ونجد في شعر ( بشر بن أبي خازم الأسدي) فخراً واعتزازاً بقتل أسد لحجر والد امرىء القيس . وقد دعاه به ( ابن ام قطام ) في احدى قصائده ، وقال ان قومه علوه بالسيوف البيض الذكور . وأم قطام هي بنت سلمة بن مالك بن الحارث بن معاوية " . ودعاه به ( حجر ) في قصيدة أخرى ، وافتخر بأن قومه ضربوا رأس حجر بأسياف مهندة رقاق أ . وذكر في قصيدة أخرى أن قومسه ضربوا خيل حجر بجنب الرده . والرده موضع في ديار قيس ، والظهاهر أنهم قتلوا حجراً بجنب الرده .

وأما (شرحبيل) ، فقد ملكه ابوه على (بكر بن واثل) و (حنظلة بن مالك) و (بني أسيد) و (الرباب) ، أي على عدد من قبائل ربيعة ومضر، وكان نصيبه القسم الشرقي من مملكة كندة ما عدا البحرين . وليس بسين الذي

الكامل ، لابن الاثير ( ٢٠١/١ وما بعدها ) ، الاغاني ( ٢٤/٨ وما بعدها ) ، ابن خلدون ( ٢/٢٦) ، ابن حزم ، جمهرة أنساب العرب ( تحقيق عبد السلام هارون ) ( دار المعارف بمصر ١٩٦٢ ) ، ( ص ٤٢٧ ) .

۲ أيام العرب (۱۱۵) ٠

٢ ديوان بشر بن أبي خازم ، تحقيق الدكتور عزة حسن ( ص ٩١ ) ٠

ه ديوان بشر ( ص ٢٢ ) ٠

Olinder, p. 82.

يروي الأخباريون عنه شيء ذو بال ، إلا ما ذكروه عن كيفية مقتلـه وتهايته ، وهذا ملخصه :

لما هلك الحارث بن عمرو تشتت امر اولاده ، وتفرقت كلمتهم ، ومشت الرجال بينهم ، وتفاقم أمرهم حتى جمع كل واحد منهم لصاحبه الجموع وزحف اليه بالجيوش . وقد بلغت العداوة أشدها بين ( شرحبيل ) وسلمة ، بسبب المنه الذي عاد الى الحيرة وأخذ يشعل نار الفتنة بين الأخوين . فسار شرحبيل ببكر ابن وائل ومن معه من قبائل حنظلة ومن أسيد بن عمرو بن تمسيم وطوائف من بني عمرو بن تميم والرباب ، فنزلت (الكلاب ) ، وهو ماء بين الكوفة والبصرة على بضع عشرة ليلة من الهامة ، وأقبل ( سلمسة ) في بني تغلب وبهراء والنمر وأحلافها وسعد بن زيد مناة بن تميم ومن كان معهم من قبائل حنظلة وفي الصنائع يريدون الكلاب . وكان نصحاء شرحبيل وسلمة بهوهما عن الفساد والتحساسد ، وحذروهما الحرب وعتراتها وسوء مغبتها ، فلم يقبلا ، ولم يتزحزحا ، وأبيا إلا وحذروهما الحرب وعتراتها وسوء مغبتها ، فلم يقبلا ، ولم يتزحزحا ، وأبيا إلا النتابع . فلم تلا تلاقي الجمعان ، اقتتلا قتالاً شديداً ، ثم خذلت بنو حنظلة وعمرو ابن سعد وألفافها عن بني تغلب ، وصبرت تغلب ، وساء أمر شرحبيل ، فجاء بنو سعد وألفافها عن بني تغلب ، وصبرت تغلب ، وساء أمر شرحبيل ، فجاء الله من عرف موضعه وقتله .

ويذكر أهل الأخبار ان العداوة كانت شديدة بين الأخوين ، حتى ان كل واحد منها وضع جائزة لمن يأتي برأس أخيه ، فذهب ( أبو حنش ) وهو عصم ابن النعان بن مالك ( عصيم بن مالك الجشمي ) ، فطعن (شرحبيل ) ، واحتز رأسه وجاء به الى أخيه ، فطرحه أمامه . ويقال إن شرحبيل لما رأى (أباحنش) يريد توجيه طعنة اليه قال له : يا أباحنش اللبن اللبن ، فقال أبوحنش : قد هرقت لنا لبناً كثراً . فقال : يا أباحنش أملك بسوقة ٢ . وذلك ان دم الملوك

۲

فوق دم العامة ، وهم السوقة . وان الملك لا يقتل بسبب قتله رجلاً من سواء الناس .

ويظن ان ( يوم الكلاب ) كان قد وقع سنة (٦١٢) للميلادا .

ويقول الرواة ان ( بني تغلب ) أخرجت ( سلمة ) ، فلجأ الى ( بني بكر ابن وائل ) ، فانضم اليهم ، ولحقت تغلب بالمنذر بن امرىء القيس . وتذكر رواية من الروايات التي يقصها أهل الأخبار عن كيفية نهاية ملوك كنـــدة . ان الأمر لما اشتد على أولاد الحارث ، جمع ( سلمة ) جموع اليمن ، فسار ليقتل نزاراً . وبلغ ذلك نزاراً ، فاجتمع منهم ( بنو عامر بن صعصعة ) وبنو وائل : تغلب وبكر ، وقيل : بلغ ذلك كليب واثل ، فجمع ربيعة ، وقد م على مقدمته السفاح التغلبي وأمره أن يعلو ( حزازا )٢ فيوقد عليه ناراً ليهتدي الجيش بها ، وقال له : إن° غشيك العدو فأوقد نارين . وبلغ سلمة اجماع ربيعة ومسيرها فأقبل ومعه قبائل مذحج ، وهجمت مذحج على خزاز ليـلاً ، فرفع السفاح نارين ، فأقبل كليب في جموع ربيعة اليهم، فالتقوا بخزاز ، فاقتتلوا قتالاً شديداً فانهزمت جموع اليمن . وفي رواية ( أبي زياد الكلابي ) ، ان الذي أوقد النار على خزاز ( خزازا ) هو الأحوص بن جعفـر بن كلاب ، وكان على روايته هذه رئيساً على نزار كلها . ويذكر الكلابي ان أهل العلم من الذين أدركهم ذكروا له انه كان على نزار ( الأحوص بن جعفر ) . ثم ذكرت ربيعة أخبراً من الدهر ان ( كليباً ) كان على نزار " . أما ( محمد بن حبيب ) ، فيروي ان ( كليب وائل ) هو الذي قاد جموع (ربيعة) و ( مضر ) و ( قضاعة ) في يوم خزاز الى اليمن أ .

وقال بعض الأخباريين : كان كليب على ربيعة ، والأحوص عـلى مضر° .

Naval, P. 233.

ويعرف أيضا بيوم خزازا ، ويوم خزازي ، البلدان ( ٢٠/٣٤ ) النقائض ( ص ٨٨٧ ) ، البكري : معجم ( ١٠٦ ، ٣٠٣ ، ٣٠٣ ) ، ابن الاثير ( ١/ ٣١٠) ، العقد الفريد ( ٦/ ٢١٠) ( العريان ) ، نهاية الارب ( ١٠/ ٤٢٠) وما بعدها ) ، ( طبعة دار الكتب ) •

۳ البلدان (۳/۳۶) ۰

٤ المحبسر (ص ٢٤٩)٠

ه البلدان (۳/۲۶) ٠

ويعود سبب هذا الاختلاف في روايات الرواة الى النزعات القبلية التي كان محملها الرواة . ف ( أبو زياد الكلابي) يتعصب كما نرى لـ ( بني كلاب )، فيرجع الرئاسة اليهم ، لأنه منهم ، وهذا مما يأباه رواة ربيعة وينكرونه عليه اذ يرون ان الرئاسة فيهم . وتوسط رواة بين رواة ربيعة ورواة مضر حسماً للنزاع عسلى ما يظهر ، فقالوا بالرئاستين : رئاسة كليب على ربيعة ، ورئاسة الأحوص على مضر وبذلك أصلحوا ذات البين .

وقد ذكر ( أبو زياد الكلابي ) أن يوم ( خزاز ) أعظم يوم التقت فيه العرب في الجاهلية وانه اول يوم استنصفت فيه نزار من اليمن ، وأنها لم تزل منذ هذا اليوم ممتنعة قاهرة لليمن في كل يوم يلتقونه حتى جاء الاسلام .

وذكر ( الأصمعي ) أن يوم خزاز كان للمنسلر بن ماء الساء ولبي تغلب وقضاعة على ( بني آكل المرار ) من كندة وعلى بكر بن وائل ، وان المنسلر وأصحابه من بني تغلب أسروا في هذا اليوم خسين رجلاً من بني آكل المرار . ويفهم من شعر له ( عمرو بن كلثوم ) قيل إنه قاله متذكراً هسذا اليوم ، أن رهطه وهم من بني تغلب آبوا بالنهاب وبالسبايا وبالملوك مصفدين . ولم يشر الشاعر الى هوية هؤلاء الملوك المأسورين ، ولكن ( الأصمعي ) يقول : إنه قصد بقوله: و وأبنا بالملوك مصفدينا ، ( بني آكل المرار ) .

فيظهر من الرواية المتقدمة ان يوم خزاز ، كان بين سلمة ومن جاء معه من اليمن وبين تغلب ومن انضم اليها من قبائل ربيعة ومضر . ويظهر من رواية الأصمعي ان ذلك اليوم كان بين المنذر بن ماء السهاء وتغلب وقضاعة من جهة وبين ( بني آكل المرار ) ، وبكر بن وائل من جهة اخرى . وهناك روايات أخرى تذكر ان هذا اليوم ، انما كان قد وقع بين ملك من ملوك اليمن وبين قبائل معد ، ولا علاقة له بسلمة وببني آكل المرار أو المنذر بن ماء السهاء في هذا اليوم ، الذي أدى الى انتصار بني معد على اولاد قحطان " .

١ البلدان ( ٣/ ٤٣٠ وما بعدها ) ٠

النقائض ( ص ۸۸۷ ) ، من بیت لعمرو بن کلثوم :
م من بیت لعمرو بن کلثوم :
م من بیت لعمرو بن کلثوم :

وآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنا بالملوك مصفدينا ٣ ابن الاثير ( ٢١٠/١) ، العقد الفريد ( ٣٦٤/٣ ) ، نقائض جرير والفردق ( ١٩٣/٢ ) ، البكري ، معجم ( ٤٩٦/٢ ) .

ويذكر بعض أهل الأخبار أنه: « لولا عمرو بن كلثوم ما عرف يوم خزاز». وأم عمرو بن كلثوم ، هي ابنسة (كليب بن ربيعة) ، المعروف بـ (كليب وائل ) . فذكره في شعره لذلك اليوم ساعد ولا شك في ابقاء اسمه في ذاكسرة الناس ، حتى دو تن خبره في الاسلام .

وليوم (أوارة) الأول علاقة وصلة بـ (سلمة بن الحارث) وبـ (المنذر ابن ماء الساء) على ما يرويه بعض أهل الأخبار . فهم يذكرون ان تغلب لمسا أخرجت (سلمة) عنها ، التجأ الى (بكر بن وائل) ، فلما صار عند بكر ابن وائل أذعنت له ، وحشدت عليه ، وقالت : لا يملكنا غيرك . فبعث اليهم المنذر يدعوهم الى طاعته ، فأبوا ذلك ، فحلف المنذر ليسرن اليهم ، فان ظفر بهم فليذبحنهم على قلة جبل أوارة . وسار اليهم في جموعه ، فالتقوا بأوارة ، فاقتتلوا قتالاً شديداً ، وأجلت الواقعة عن هزيمة بكر وأسر (يزيد بن شرحبيل الكندي) ، فأمر المنذر بقتله وبقتل عدد كبير من بكراً .

وأما (شراحيل بن الحارث) ، فقد قتله ( بنو جعدة بن كعب بن ربيعة ابن صعصعة )٣.

ويحدثنا (يعقوب بن السكيت) انه كان لحجر والد امرىء القيس جملة أولاد أكرهم (نافع) وأصغرهم (امرؤ القيس)، وبن الأكسر والأصغر جملة أولاد، غير انه لم يذكر أسماءهم أ. وقد ورد اسم (نافع) في بيت شعسر لامرىء القيس أ.

وذكر ( ياقوت ) ولداً لـ ( سلمة بن الحارث ) سماه ( قيساً ) قال : انه أغار على ( ذي القرنين المنذر بن النعان بن امرىء القيس بن عمرو بن عدي ) فهزمه، حتى أدخله الحورنق ومعه ابناه قابوس وعمرو . فكث ذو القرنين حولاً ، ثم أغار عليهم بـ ( ذات الشقوق ) ، فأصاب منهم اثني عشر شاباً من بني حجر ابن عمرو وكانوا يتصيدون ، وأفلت منهم امرؤ القيس على فرس شقراء ، فطلبه

البكري ، معجم ( ٤٩٦/٢ ) ٠

ابن آلآثف ( ۲۲۸/۱ ) ٠

٣ اليلدان ( ٣/ ٤٣٨ وما بعدها ) -

<sup>؛</sup> الاغانسي ( ۸/۹۳ ) ·

<sup>)</sup> الإغانسيّ ( ٨ / ٥ Clinder, P. 94. • ( ٦٥ / ٨ )

القوم فلم يقدروا عليه . وقدم المنذر الحيرة بالفتية فحبسهم بالقصر الأبيض شهرين ثم أمر بضرب أعناقهم فضربت عند (الجفر) ، فعرف منذ ذلك الحين بـ (جفر الأملاك) ، وهو موضع ( دير ببي مرينا ) . وقد أشير الى مقتلهم في شعــر لامرىء القيس الله .

## كندة تلحق محضرموت:

وقد ذكر الرواة ان ملك كندة لما انخرق، وهلك من هلك منهم ، قام وعمرو أقحل بن ابسي كرب بن قيس بن سلمة بن الحارث ، الملك ، فقال : يا معشر كندة . إنكم قد اصبحتم بغير دار مقام . وقد ذهب أشرافكم وانخرق ملككم ، ولا آمن العرب عليكم ، فالحقوا محضرموت ، ٢ .

ويذكر الرواة ان الملك خرج من ( بني آكل المرار ) وساد بنو الحارث بن معاوية فأول من ساد منهم ( قيس بن معديكرب ) ، ثم ابنه الأشعث بن قيس، وهو الذي اتى النبي في ستين او سبعين راكباً من اشراف كندة فأسلموا . أسلم الأشعث ، وكانت كندة قد توجته عليها ٣ .

ويذكر (حمزة) ، ان المنذر بن ماء الساء تتبع غابرهم ، فقتل عامتهم ، وصارت رياسة كندة في (بي جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين)، ثم في ( معديكرب بن جبلة ) ، ثم في ( قيس بن معديكرب) ، وعلى عهده قام الاسلام محكة ، ثم في ( الأشعث بن قيس ) أ .

وقد ذكر ( ابن حبيب ) ، ( الأشعث بن قيس بن معديكرب ) في جملة الجرّارين من اليمن . والجرّارون من كان يرأس ألفاً ولا يعد الرجل جرّاراً

١ البلدان ( ٤/١٢٧ وما بعدها ) ، ( ١٨٨٢ ) ( طبعــة وستنفلد ) ، التـــاج ( ٣٥٣/٩ ) .

۲ المحبــر ( ص ۳۷۰ ) ۰

٣ الطبري ( ٣/١٣٩ ) ، المفضليات ( ص ٤٤١ ) ، حمزة ( ص ٩٣ ) ،

<sup>؛</sup> حسيزة (ص ٩٣)٠

ه الحبسر (ص ۲۰۱) ٠

٦ المحبور (ص ٢٤٦) ٠

حتى يقود ألفاً ١ . وذكره في باب (أعرق العرب في الغدر) . فقال عنه إنه غدر به (بني الحارث بن كعب) . وكان بينهم عهد وصلح ، فعزاهم فأسروه، ففدى نفسه بمائتي قلوص ، فأدى مائة ، ولم يؤد البقية حتى جاء الاسلام ، فهدم ما كان في الجاهلية . وغدر الأشعث ايضاً فارتد عن الاسلام .

وقال عن والده (قيس بن معديكرب بن معاوية بن جبلة الكندي) ، انه كان من « أعرق العرب في الغدر » كذلك ، وكان بينه وبين مراد ولت الى أجل ، فغزاهم في آخر يوم الأجل غادراً . « وكان ذلك اليوم يوم الجمعة . فقالوا له : انه قد بقي من الأجل اليوم . وكان يهودياً . فقال : انه لا يحمل في القتال غداً . فقاتلهم ، فقتلوه وهزموا جيشه . وكان معديكرب عقد لمهسرة صلحاً ، فغزاهم غادراً بالعهد . فقتلوه وشقوا بطنه ، فلأوه حصى » .

وقد لقب (قيس) بالأشج ، لأثر شج في وجهه ، وعرف بالأعشى كذلك وقيل له: ( بطريق اليمن ) . وذكر بعض ألرواة ان كلمة (بطريق) تعني الحاذق في الحرب وأمورها " .

وفي حق ( قيس ) هذا قال ( الحارث بن حلزة اليشكري ) في جملة ما قاله في قصيدته مفتخراً بقومه :

## حول قیس مستلئمین بکبش قرظی کأنـــه عبـــلاء

وقد قال الشرّاح إن قيساً جاء على رأس جيش لجب ومعه راياته متحصن بسيد من بلاد القرظ ، وبلاد القرظ اليمن ، كأنه في منعته وشوكته هضبة من الهضاب ، قد لبسوا الدروع ، فردّتهم ( يشكر ) قوم الشاعر ، وقتلوا منهم أ. ويذكر أهل الأخبار ان الشاعر الأعشى كان ممن يفد على (قيس بن معديكرب)

١ المحبيس (ص ٢٥٣) ٠

۲ المحبر (ص ۲۶۶ وما بعدها) .
 ۳ قیس أبو الاشعث بطریق الیمن لا یسأل السائل عنه ابن من اللسان (۲۱/۱۰) (طبعة بیروت) الاغانی (۸/۸۷) ، البیان والتبیین (۱۸/۱) ، الاغانی (۱۸/۱۱) ، الاغانی (۱۸/۱۱) ، الامالی للقالی (۹۲/۱) .

<sup>؛</sup> المعلقات السبع ، للزوزني ( ص ١٦٤ ) ( طبعة صادر ، بيروت ) ابن قتيبة ، كتاب المعاني الكبير ( ص ٩٤٣ ) ·

من الشعراء . وقد رووا له شعراً قاله لقيس . في جملته قوله : وجلنداء في عمان مقيماً ثم قيساً في حضرموت المنيف ٢

وقد ذكر ( ابن حبيب ) ان ( خالد بن جعفر بن كلاب ) ، أسر ( قيس ابن سلمة الكندي ) يوم الحرمان " .

وذكر أهل الأخبار ان ملوك كندة جعلوا ردافتهم في ( بني سدوس ) . وجاء ان ( الأشعث بن قيس) ، كان قد غلب على اهل نجران وملك رقابهم وجعلهم ( عبيداً مملكة ) . وذكر انه خاصمهم عند ( عمر ) في ايام خلافته ، فاحتجوا عليه ان ذلك كان في الجاهلية ، فلما أسلموا سقطت تلك العبودية عنهم .

## امرؤ القيس الشاعر:

ويذكر الأخباريون ان (حجراً) لم يكن راضياً عن ابنه (امرىء القيس) فطرده من عنده وآلى الا يقيم معه أنفة من قوله الشعر، وكانت الملوك تأنف من ذلك . فكان يسير في احياء العرب ومعه اخلاط من شذاذ العرب من طيء وكلب وبكر بن وائل . فإذا صادف غديراً او روضة او موضع صيد ، اقام فذبح لمن معه في كل يوم ، وخرج الى الصيد فتصيد ، ثم عاد فأكل واكلوا معه وشرب الحمر وسقاهم وغنته قيانه ، ولا يزال كذلك حتى ينفد ماء ذلك الغدير ، ثم ينتقل عنه الى غيره . فأتاه خبر ابيه ومقتله وهو به (دمون) من ارض اليمن، أتاه به رجل من بني عجل يقال له عامر الأعور أخو الوصاف . فلما أتاه بذلك، قال :

تطاول الليل علي دمتون ، إنا معشر يمانون وانسا لأهلها محبتون

الاغاني ( ٧٨/٢ ) ، الامالي ( ٩٢/١ ) ، الجمحي ، طبقات الشعراء ( ص ١٢٣ ) ٠

۲ ديوان الاعشى ( القصيدة ٦٣ ، البيت ١٥ ) ٠

٣ المحبـر (ص ٢٥٢)٠

ع الاشتقاق (ص ۲۱۱) ٠

ه اللسان (۲۰/۱۰) ٠

ثم قال : ضيعني صغيراً وحملني دمه كبيراً ، لا صحو اليـــوم ، ولا سكر غداً ، اليوم خمر ، وغداً أمر . فذهبت مثلاً ثم قال :

خليلي ، لا في اليوم مصحى لشارب ولا في غد إذ ذاك ما كان يشرب ثم شرب سبعاً فلما صحا آلي ألاً يأكل لحماً ولا يشرب خمراً ولا يدهن بدهن ولا يصيب امرأة ولا يغسل رأسه من جنابة حتى يدرك بثأرها.

وفي رواية أخرى انه طرد لما صنع في الشعر بفاطمة ما صنع،وكان لها عاشقاً، فطلبها زماناً ، فلم يصل اليها ، وكان يطلب غرة حتى كان منها يوم الغدير بدارة جلجل ما كان ، فقال قصيدته المشهورة : (قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل). فلها بلغ ذلك والده غضب عليه ، وأوصى بقتله ثم طرده ٢ . وهناك من يزعم انه انما طَرد ، لأنه تغزل بامرأة من نساء ابيه" .

هذا وصف موجز لأصغر أبناء (حجر): ( امرىء القيس بن حجر الكندي) الشاعر الشهير و ( الملك الضليل ) و ( ذي القروح ) ٠ ٠

وللرواة أقوال في اسم ( امرىء القيس ) ، فقد سمَّاه بعضهم ( حندجاً ) ، ودعاه آخرون ( عدياً ) ، ودعاه قوم ( مليكاً ) ، ودعاه نفر ( سليمان ) وهو معروف عندهم بالاجاع بـ ( امرىء القيس ) ، وهو لقبه " . ويكني بأبــي وهب وأبع [زيد وأبسي الحارث وذي القروح .

ولا نعرف سنة ولادة هذا الأمير الشاعر . ويظن ( أوليندر ) انه ولد حوالي

الاغاني ( ١٥/٨ ) ، ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ( ١/٠٥ وما بعدها ) ( دار الثقافة بيروتُ ١٩٦٤ ) خزانة الادب ( ١٥٩/١ وما بعدمًا ) ، شرح القصائب العشر ، للتبريزي (ص ٦ وما بعدها ) ، معجم الشعراء ، للمرزباني (ص ٩ ) ، المعبر ( ص ٣٥٢) ، نزهة الجليس ( ١٤٨/٢ وما بعدها ) ٠

الشعر والشعراء (ص ٣١) (طبعة مصطفى السقا) ، القاهرة ١٩٣٢ ، (٣٢) · Olinder, P. 96.

الاغاني ( ١/٨) ، الشعر والشعراء ( ص ٣١) ، الخزانية ، للبغدادي ( ٣/٣٤ ) ، سرح العيون ، لابن نباتة ( ١٨١ ) ، العمـــدة ، لابن رشيـــقُّ ( ١/١ ، ٢٢ ، ٩٧ ) ، تقريب الاغاني ، لابن واصل ( ص ١٠٠١ ) ٠

المزهر ( ٢١٤/٣ ) ، الآمدي : المؤتلف والمختلف ، ( ص ٩ ) ، جمهرة أشعـــار العرب ( ص ٤٩ ) ، ( القاهرة ١٩٢٦ ) ، طبقات فحول الشعرا 1: ( دار المعارف) شرخ المعلقات السبع ، للزوزني ( ص ١ وما بعدها ) ، المحبر ( ص ٣٣٩، ٣٤٩) الاشتقاق ( ٢٢٢/٢ ) ، القاموس المحيط ( ١/٢١٥ ) ،

سنة (٥٠٠) للميلادا . أما أمه فهي ( فاطمة ) بنت ربيعة بن الحارث بن زهير، أخت ( كليب ) و ( مهلهل ) التغلبين ٢ . وورد في بيت شعر ينسب الى هذا الشاعر : ( امرىء القيس بن تملك ) ". وقد استنتج بعض العلماء منه ان أمه هي (تملك) ورجعوا نسبها الى ( عمرو بن زبيد بن مذحج رهط عمرو بن معديكرب)، ويرى بعض المستشرقين انه أدخل في ديوان هذا الشاعر ، وانه يعود الى شاعـــر آخر اسمه ( امرىء القيس ) ، وقد عد ( آلوارت ) (Ahlwardt) ، ستة عشر شاعراً أسماؤهم (امرؤ القيس)؛ . ويلاحظ أن من زعم من الرواة ان أم امرىء القيس هي ( تملك ) جعل نسبه ( امرأ القيس بن السمط بن امرىء القيس بن عمرو بن معاوية بن ثور ) ، وهو (كندة ) ، وهم يخالفون بذلك سلسلة النسب المألوفة عند غالبية الرواة .

وذكر انه ولد ببلاد بني أسد ، وانه كان ينزل بالمشقر وهو موضع ذكر في شعره° . وروى ( ابن قتيبة ) ان ( امرأ القيس ) من أهل نجــد ، وأن الديار التي وصفها في شعره كلها ديار بني أسدا . وقد تنقيّل هذا الشاعـــر في مواضع متعددة من الجزيرة ، ووصل الى القسطنطينية عاصمة الروم .

وكان امرؤ القيس بـ ( دمُّون ) حينما جاء اليه نبأ مُقتل والده إعلى رواية <sup>٧</sup> . ودمتون من قرى حضرموت للصدف في رواية^ . وفي رواية أخرى مرجعها (الهيثم ابن عدي ) ان امرأ القيس لما قتل أبوه كان غلاماً قد ترعرع ، وكـان في بني ٰ

Olinder, P. 95.

Ency., II, P. 477 ، (  $\uparrow \uparrow / \Lambda$  ) ، الإغاني (  $\uparrow \uparrow / \Lambda$  ) ، الإغاني (  $\uparrow \uparrow / \Lambda$  ) ابن الاثير

الا هل أتاها والحوادث جمعة بأن امرأ القيس بن تملك بيقرا

ديوان امرىء القيس ( ٣٧ : ٢٠ ) ، الاغانى ( ١٩٨ ) . AhlWardt, Bemerkungen über die echtheit der alten Arabischen Gedichte,

راجع أخبار المراقسة وأشعارهم في الجاهلية وصدر الاسلام : تأليف حسين السندوبي ، القاهرة ٦٩٣٩ ، وقد جمع فيه أشعار من كان شاعرًا ويسمسى ب ( امرىء القيس ) ٠

الاغاني ( ١/٨٦ ) ، البلدان ( ١٥/٨ ) ، معجم ما استعجم ( ٥٦١ ) ٠

الشبعر والشبعراء (ص ٣١) (طبعة السقا) ، القاهرة ١٩٣٢ ، Olinder, P. 95.

Maritm, Arabien, S. 53.

الإغاني ( ۸/۹۹ ) ٠

الصفة ( ٨٥ ) ، البكري ، معجم ( ٣٤٨/١ ) ، ( وساكن دمون هو الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرّار ) ، البلدان ( ١٩٥٤ ) ٠

حنظلة مقيماً ، لأن ظثره كانت امرأة منهم ، وقد روت شعراً زعمت أنه قالـه حينًا بلغه النيأ ، وهو :

أتاني وأصحابي على رأس صيلع حديث أطار النوم عنى فأنعا فقلت لعجلي بعيد مآبسة ابن لي وبن لي الحديث المجمجا فقال: أبيت اللعن عمرو وكاهل أباحا حمى حجر فأصبح مسلماً ا

ويفهم من هذا أن شاعرنا كان في صيلع حينها أبلغ خبر وفاة والده ، أتاه به رجل اسمه ( عجل ) ويعرف بعامر الأعور ٢ .

أما صيلع ، فموضع من شق اليمن ، كثير الوحش والظباء . ورد اسمــه في خبر مجيء وفد همدان الى الرسول " . وقد صرح ( ياقوت الحموي ) أن به ورد الحبر على امرىء القيس بمقتل أبيه حجر أ .

وهناك خبر يفيسد أنه نزل في (بني دارم) وبقي عندهم حتى قتل عمه (شرحبيل) ، وفي روايسة تنسب الى (الهيثم بن عدي) أنه كان مع والده (حجر) حين هاجمته بنو أسد ، وانه هرب على فرس له وتمكن من النجاة . ويقول (ابن الكلبي) و (يعقوب بن السكيت) أن امرأ القيس ارتحل بعد أن بلغه نبأ مقتل والده حتى نزل بكراً وتغلب ، فسألهم النصر على بني أسد ، فبعث العيون على بني أسد ، فنذروا بالعيون ولجأوا الى بني كنانة ، ثم أدركوا ان امرأ القيس يتعقبهم ، ونصحهم (علباء بن الحارث) بالرحيل بليل ، وألا يعلموا بني كنانة ، ففعلوا وتركوا (بني كنانة) وارتحلوا عنهم ليلاً دون أن يشعروا.

فلما وصل امرؤ القيس الى بني كنانة ظاناً بني أسد بينهم، نادى : يالثارات الملك . يالثارات الملك . فأخبروه انهم قد تركوهم وارتحلوا عنهم . فتعقبهم مع يكر وتغلب حتى لحق بهم ، فقاتلهم ، فكثرت فيهم الجرحى والقتلى حتى جاء الليل فحجز بينهم ، وهربت بنو أسد فلما أصبحت بكر وتغلب، أبوا أن يتبعوهم وقالوا له : قد أصبت ثأرك . قال : والله ، ما فعلت ولا أصبت من بني كاهل

<sup>، (</sup>أباحوا حمى حجر فأصبح مسلماً ) ، السندوبي (١٨١) ، الاغاني ( ٦٦/٨ ) ٠ ب الاغاني ( ٨/٨٦ ) ٠

٣ الْبِكريُّ ، معجم (٢/١٤/٢) ٠

<sup>؛</sup> البلدان (٥/٦٠٤) ٠

Olinder, P. 96.

ولا من غيرهم من بني أسد أحداً . قالوا : بسلى ، ولكنك رجل مشؤوم ، وكرهوا قتالهم بني كنانة ، وانصرفوا عنه ، ومضى هارباً لوجهه حتى لحق محمير . ولما أقبل امرؤ القيس من الحرب على فرسه الشقراء ، لجأ ابن عمته ( عمرو ابن المنذر ) وأمه ( هند بنت عمرو بن حجر آكل المراد ) ، وذلك بعد قتل أبيه وأعمامه ، وتفرق ملك أهسل بيته ، وكان عمرو يومئذ خليفة لأبيه المنسند بر ( بقة ) ، فمدحه وذكر صهره ورحمه ، وانه قد تعلق محباله ، ولجأ اليه فأرجاه ومكث عنده زماناً . ثم بلغ المنذر مكانه عنده ، وأنذره عمسرو ، فهرب حتى ومكث عنده زماناً . ثم بلغ المنذر مكانه عنده ، وأنذره عمسرو ، فهرب حتى أبي حمراً .

وفي رواية يرجعها الرواة الى ( ابن الكلبي ) و ( الهيم بن علي ) و (عمر ابن شبة ) و ( ابن قتيبة ) : ان ( امرأ القيس ) خرج فوراً بعد امتناع بكر ابن وائل وتغلب من أتباع بني أسد الى اليمن ، فاستنصر أزد شنوءة ، فأبوا أن ينصروه وقالوا : اخواننا وجراننا ، فنزل بقيل يدعى ( مرثد الحربن ذي جدن الحميري ) ، وكانت بينها قرابة ، فاستنصره واستمده على بني أسد ، فأمده خمسمئة رجل من حمر ، ومات مرثد قبل رحيل امرىء القيس بهم، وقام بالمملكة بعده رجل من حمر يقال له : قرمل بن الحميم ، وكانت أهده سوداء ، فردد امرؤ القيس ، وطول عليه حنى هم بالانصراف ... فأنفد له ذلك الجيش ، وتبعه شذاذ من العرب ، واستأجر من قبائل العرب رجالاً ، فسار بهم الى بني أسد ، ومر ب ( تبالة ) ، وبها صم للعرب تعظمه يقال له ( ذو الحلصة ) ، فاستقسم عنده بقداحه ، وهي ثلاثة : الآمر والناهي والمتربص ، فأجالها فخرج الناهي ، ثم أجالها فخرج الناهي ، ثم أجالها فخرج الناهي ، وقال : مصصت بظر أمك لو أبوك قتل ما عقتي ، وضرب بها وجه الصم ، وقال : مصصت بظر أمك لو أبوك قتل ما عقتي ، ثم خرج فظفر ب ( بني أسد )" .

. فلما ظفر بهم ، فقال هذه الأبيات :

قــولا لدودان عبيــد العصا مـا غركم بالأسد الباسل ؟ قد قرت العينــان من مالك ومن بني عمرو ومن كاهـــل

١ الاغاني ( ٨/٧٦) ، ابن الاثير ، الكامل ( ٢٠٦/١ وما بعدها ) ٠

۲ الاغاني ( ۲۷/۸ ) •
 ۳ الاغاني ( ۲۷/۸ وما بعدها ) ، البداية والنهاية ، لابن كثير (۲۱۹/۲ ) •

ومن بيني غنم بن دودان إذ نقذف أعلاهم على السافل

حلت لي الحمر وكنت امـرأ عن شربها في شغل شاغــل فاليوم أشرب غــير مستحقب إثمــاً من الله ولا واغــل

وهي أبيات يفهم منها انه أوقع في (بيي دودان) و (بي مالك) و (بي عمرو) و (بي علم بن دودان) ، وهي بطون من بسي أسد، هي التي قتلت أباه حجراً ، قالها بعد أن أنجده (قرمل بن الحميم الحميري) وانه ألسهم الدروع المحاة ، وكحلهم بالنار ، فر بيمينه ، وحل له شرب الحمياً .

وبنو دودان ، هم بنو ثعلبة بن دودان بن أسد ، والى ثعلبة هذا تنسب الثعلبية التي بين الكوفة ومكة . وهم جملة بطون ذكرها أهل الأنساب .

والى ( قرمل ) أشار ( أمرؤ القيس ) في شعره :

وكنَّا أَنَاسًا قبــل غزوة قرمل ورثنا الغنى والمجد أكبر أكبرا

وهو من ( السحول ) من ( ذي الكلاع )٣ .

وفي رواية تنسب الى ( الخليل بن أحمد الفراهيدي ) أن رجالاً من قبائــل ( بني أسد ) فيهم ( قبيصة بن نعيم ) وكان في بني أسد مقيماً ، قدموا عــلى امرىء القيس بعد مقتل أبيه ، ليعتذروا اليه وليسووا قضية قتل والـده ، فرفض إلا الانتقام من ( بني أسد ) قائلاً : ( لقد علمت العرب أن لا كفء لحجر في دم ، واني لن أغتاض به جملاً أو ناقة ، فاكتسب بذلك سبــة الأبد وفت العضد . وأما النظرة ، فقد أوجبتها الأجنة في بطون أمهاتها ، ولن أكون لعطبها سبباً وستعرفون طلائع كندة من بعد ذلك تحمل القلوب حنقاً وفوق الأسنة علقاًه. وتذكر الرواية أنه خرج اليهم بعد ابطاء دام ثلاثة أيام ، وهو في قبـاء وخف وعمامة سوداء ، وكانت العرب لا تعتم بالسواد إلا بالثارات ، فلما نظروا اليه ، وبدر اليه قبيصة ، يتكلم باسمهم معتذراً ، طالباً الصفح عنهم ، ودفع الديـة عن وبدر اليه قبيصة ، يتكلم باسمهم معتذراً ، طالباً الصفح عنهم ، ودفع الديـة عن

۱ السندوبي ( ص ۱۵۱ ) ، الشعر والشعراء ( ۲۳ وما بعدها ) .Olinder, P. 102 ۲ جمهرة أنساب العرب ، لابن حزم ( ص ۱۸۲ ) •

۳ الاشتقاق ( ص ۳۰۷ ، ۳۰۹ ) ۰

الاغاني ( ۱/۸٪ وما بعدما ) ۰

حجر ، أخبرهم ، أن دم حجر لا يعتاض بجمل أو ناقة ، وأنه لا بد من أخذه بالثأر ، ثم أمهلهم حتى بجمع طلائع كندة ، فيهجم عليهم .

وهناك رواية أخرى تنسب الى (أبي عبيدة) في هذا المعنى المتقدم مآلها أن (بني اسد) اجتمعت (بعد قتلهم حجر بن عمرو الى ابنه امرىء القيس على أن يعطوه ألف بعير دية ابيه ، او يقيدوه من أي رجل شاء من بني أسد،أو بمهلهم حولاً . فقال : أما الدية ، فما ظننت أنكم تعوضونها على مثلي . وأما القود ، فلو قيد إلي ألف من بني اسد ما رضيتهم ولا رأيتهم كفؤاً لحجر . وأما النظرة فلكم ، ثم ستعرفونني في فرسان قحطان أحكم فيكم ظبا السيوف وشبا الأسنة حتى اشفى نفسى وأنال ثاري يه .

ولم تشر رواية ( الحليل ) و ( أبي عبيدة ) الى ما فعله ( امرؤ القيس ) بعد ذلك في ( بني اسد ) ، ولكننا إذا ما اردنا ربط هذه الروايات بعضها ببعض وبحسب التسلسل الطبيعي المنطقي ، نستطيع ان نجعلها مقدمة لرواية (ابن الكلبي ) و ( ابن السكيت ) و ( خالد الكلابي ) وملحقها ، وهي روابة ( محمد بن سلام ) عن نزول ( امرىء القيس ) به ( بكر ) و ( تغلب ) ، وطلبه النجدة منهم والنصرة على بني اسد ، واقتصاصه منهم بعد تركهم له ( بني كنانة ) كما ذكرت ذلك سابقاً. وان نربطها كذلك برواية ( ابن الكلبي ) (والهيم بن عدي) و ( عمرو بن شبة ) وابن ( قتيبة ) الملحقة بهذه الرواية ، والرواية القائلة بذهاب ( امرىء القيس ) الى اليمن واستنصاره به ( أزد شنونة ) و ( مرثد الحير بن و المرىء القيس ) بعد ان امتنعت بكر بن واثل وتغلب عن ملاحقة بني اسد. وقد أشار ( ابن قتيبة ) اشارة مختصرة الى هجوم ( امرىء القيس ) على بني أسد حينا كانوا في ( بني كنانة ) ، وذكر انه اوقع به ( بني كنانة ) ، ونجت أسد حينا كانوا في ( بني كنانة ) ، وذكر انه اوقع به ( بني كنانة ) ، ونجت

يا لهف نفسي اذ خطئن كاهلا القالين الملك الحلاحلا تالله لا يذهب شيخي باطلاً

الاغاني ( ۸/۷۲ وما بعدها ) ٠

الاغاني ( ۱۹/۱۹ ) ٠

الشعر والشعراء ( ١/١٥ وما بعدها ) ، البداية والنهاية ( ٢١٨/٢ ) ، شـــرح القصائد السبع الطوال ، للانباري ( ص ٤ وما بعدها ) ( دار المعارف ١٩٦٣ ) ديوان امرىء القيس ( ص ٣٤ ) ( دار المعارف ) ( تحقيق محمد أبو الفضـــل ابراهيم ) ، الحيوان ، للجاحظ ( ٥٧٨/٥ ) ٠

وأما (اليعقوبي) فذكر ان (امرأ القيس) حن بلغه مقتل أبيه جمع جمعاً وقصد (بني أسد) ، فلما كان في الليلة التي أراد أن يغير عليهم في صبيحتها ، نزل بجمعه ذلك ، فذعر القطا ، فطار عن مجائمه فحر ببني أسد ، فقالت بنت (علباء بن الحارث) أحد (بني ثعلبة) ، وكان القائم بأمسر بني أسد : ما رأيت كالليلة قطاً أكثر . فقال علباء : « لو ترك القطا لغفا ونام » فأرسلها مثلاً . وعرف ان جيشاً قد قرب منه ، فارتحل ، وأصبح امرؤ القيس فأوقسع بكنانة ، فأصاب فيهم ، وجعل يقول : يالثأرات حجر ! فقالوا : والله ما نحن الاكنانة . فتركهم وهو يقول :

ألا يالهف نفسي بعد قوم هم كانوا الشفاء فلم يصابوا وقاهم جدّهم ببني أبيهم وبالأشقين ما كان العقاب وأفلتهن علباء جريضا ولو أدركته صفر الوطاب

ولم يشر اليعقوبي الى محاولة (امرىء القيس) تعقيب (بني أسد) وامتناع من كان معه عن الذهاب معه كما رأينا ذلك في الرواية السابقة بل قال: «ومضى امرؤ القيس الى اليمن لما لم يكن به قوة عسلى بني أسد ومن معهم من قيس، فأقام زماناً ، وكان يدمن مع ندامى له ، فأشرف يوماً ، فاذا براكب مقبل ، فسأله : من أين أقبلت ؟ قال : من نجد ، فسقاه مما كان يشرب ، فلما أخذت منه الحمرة ، رفع عقرته وقال :

سقينا امرأ القيس بن حجر بن حارث كؤوس الشجاحتى تعوّد بالقهر وألهـ مثرب ناعم وقراقر وأعياه ثأر كان يطلب في حجر وذاك لعمري كان أسهل مشرعاً عليه من البيض الصوارم والسمر

ففزع امرؤ القيس لذلك ثم قال: يا أخا أهل الحجاز ، من قائل هذا الشعر؟ قال : عبيد بن الأبرص . قال : صدقت . ثم ركب واستنجد قومه ، فأمدوه بخمسمئة من مذحج ، فخرج الى أرض ( معد ) ، فأوقع بقبائل معد ، وقتل الأشقر بن عمرو ، وهو سيد بني أسد وشرب في قحف رأسه، وقال امرؤ القيس في شعر له :

١ اليعقوبي ( ١/٨٧١ ) ٠

قولا لدودان عبيد العصا : ما غركم بالأسد الباسل ؟ يا أيها السائل عن شأننا ليس الذي يعلم كالجاهل حلت لي الحمر وكنت امرءاً عن شربها في شغل شاغل

وطلبت قبائل معد امرأ القيس ، وذهب من كان معه ، وبلغه ان المنذر ملك الحيرة قد نذر دمه ، فأراد الرجوع الى اليمن ، فخاف حضرموت ، وطلبته بنو أسد وقبائل معد ، فلما علم انه لا قوة به على طلب المنذر واجباع قبائل معد على طلبه ولم يمكنه الرجوع ، سار الى ( سعد بن الضباب الإيادي ، وكان عاملاً لكسرى على بعض كور العراق فاستتر عنده حيناً حتى مات سعد بن الضباب )، فخرج امرؤ القيس الى جبل (طيء) ونزل بقوم من طيء ، ثم لم يزل في طيء مرة وفي خبيلة مرة وفي نبهان مرة حتى صار الى ( تياء ) فنزل بالسموأل بن عادياء فأودعه أدراعه وانصرف عنه الى قيصرا .

وذكر (ابن خلدون) ان (امرأ القيس) سار صريحاً الى (بني بكر) و ( تغلب) فنصروه، وأقبل بهم، فأجفل (بنو أسد) وساروا الى (المنلو ابن امرىء القيس) في (كنانة)، فأثخن فيهم، ثم سار في ملاحقة (بني أسد) الى أن أعيا ولم يظفر منهم بشيء، ورجعت عنه بكر وتغلب، فسار الى (مؤثر الحير بن ذي جدن) من ملوك مير صريحاً بنصره مخمسمئة من حمير، وبجمع من العرب سواهم. وجمع المنذر لامرىء القيس ومن معه، وأمده كسرى أنو شروان بحيش من الأساورة، والتقوا، فانهزم امرؤ القيس، وفرت حمير ومن كان معه، ونجا بدمه، وما زال يتنقل في القبائل والمنظر في طلبه، وسار الى قيصر صريحاً فأمده، ثم سعى به والطماح) عند قيصر انه يشبب ببنته، فبعث اليه محلة مسمومة كان فيها هلاكه ودفن بأنقرة ٢.

و ( أبو الفداء ) من الذين نفوا كذلك خبر ايقاع (امرىء القيس ) بـ (بني اسد ) . فهو يرى انه لم يظفر بهم ، وان ( بــني أسد ) هربت حينا علمت محجيء ( بكر ) و ( تغلب ) . فلما أعجز القبيلتين الطلب ، تخاذلتا عن (امرىء

۱ الیعقوبسی ( ۱۸۰/۱ ) ۰ ۲ ابن خلدون ( ۲/۶۷۶ وما بعدها ) ۰

القيس) ، وتركتاه . ولما عرفت جموع (امرىء القيس) بتطلب (المنذر بن ماء السهاء) له ، تفرقت خوفاً من المنذر ، وخاف (امرؤ القيس) ، وصار يدخل على قبائل العرب ويتنقل من أناس الى أناس حتى قصد (السموأل بن عاديا) اليهودي ، فأكرمه وأنزله ، وأقام عنده ما شاء الله ، ثم سار الى قيصر مستنجداً بها .

ينفي خبر ( ابن خلدون ) المتقدم ، خبر انتقام امرىء القيس من بني اسد، وهو يتفق بذلك مع رواية مؤيدة لبني اسد تنكر اخذ امرىء القيس بثأره من بني اسد ، وتروي في ذلك أبياتاً تنسبها اسد الى ( عبيد بن الأبرص ) شاعر بني اسد . قال ابن قتيبة : « وقد ذكر امرؤ القيس في شعره انه ظفر بهم ، فتأبى عليه ذلك الشعراء » . قال عبيد :

ياذا المخوفنا بقتل أبيه إذلالاً وحَيْنُـــا أزعمت انك قد قتلت سراتنا كـــذباً ومينا ٢

وعبيد هذا هو الذي زعم ( ابن الكلبي ) وأضرابه انه قال أبياتاً يتوسل فيها الى ( حجر ) ان يترفق بقبائل بني اسد ، وان يعفو عنها ، ويقبل ندامتها ، فيسمح لها بالعودة الى مواطنها . وكان قد امر باجلائها الى تهامة ، لأنها أبت دفع الاتاوة الى جابي ( حجر ) ، وضربته ، وضرجته ضرجاً شديداً . ومطلعها :

يا عين فابكي ما بني أسد ، فهم أهل الندامة

ويقول ويقولون : انه لما سمعها رقّ على ( بني اسد ) ، فبعث في السرهم وسمح لهم بالعودة من تهامة " . وهو قول فيه تحيز على بني أسد .

ويفهم من هذه الأبيات :

كأني إذ نزلت عملى المعلى نزلت على البواذخ من شمام فا ملك العراق عملى المعلى بمقتصدر ولا الملك الشآمي

۱ أبو الفداء ( ۷٥/۱ ) ، خزانة الادب ، ( ۳۲/۳ ) ، الكامل لابن الاثير ( ۱،/۸۳ ) وما يعدها ) ٠

۲ آبن قتیبة (ص ۳۳) ، الشعر والشعراء ( ۱/۰۰ وما بعدها ) ( دار الثقافة ، بیروت ، ۱۹۲۶) ، خزانة الادب (۱/۸۰ اوما بعدها) تاریخ الیعقوبی (۱/۹۸) (طبعة النجف) ، الشعر والشعراء (ص ۳۹) ، (طبعة لیدن ) .

الاغان*ي* ( ٦٣/٨ ) •

أن امرأ القيس نزل على ( المعلَّى ) احد ( بني تيم بن ثعلبة ) فأجاره ومنعه . ولم يكن للملكين : ملك العراق وهو المنذر ولا ملك الشآم أي ملك الغساسنة ، اقتدار عليه . وقد بقي لديه زماناً ، ثم اضطر الى الارتحال عنه ١ . فذهب ونزل عند ( بني نبهان ) من طيء ، ثم خرج ، فنزل بـ ( عامر بن جوين الطائي ) وهو احد الحلعاء والفتاك ، فبقي عنده زماناً ، ثم أحس منه ماراً به ، فتغفله ، وانتقل الى رجل من ( بني ثعل ) فاستجار به ، فوقعت الحرب بين (عامر) وببن (الثعلي) ، فخرج ونزل برجل من (بني فزارة) اسمه (عمرو بن جابر بن مازن) فأشار هذا عليه بالذهاب الى ( السموأل بن عادياء) بتهاء، فوافق فأرسله في صحبة رجل من (فزارة) اسمه (الربيع بن ضبع الفزاري) كان يأتي السموأل،فيحمله ويعطيه. فنزل عنده وأكرمه ، ثم انه طلب الَّيه أن يكتب له الى ( الحارث بن أبي شمر ) الغساني ، ليوصله الى قيصر . ثم أودعه امرؤ القيس ابنته وأدراعه وأمواله، وأقام ابنته مع ( يزيد بن الحارث بن معاوية ) ابن عمه وخرج ۲ . وكان السذي أشار على ( امرىء القيس ) بالتوجه الى قيصر هو ذلك الرجل الفزاري " .

ويظهر من غربلة كل هذه الروايات ، ان مطاردة ( المنذر بن ماء الساء ) لامرىء القيس كانت أعنف شيء أصاب هذا الشاعر بعد مقتل والده. لقد أخافته وجعلته يتنقل من قوم الى قوم . فر" عنه من انضم اليه من عصبة حمير ، ونجا في جماعة من بني آكل المرار،حتى نزل بالحارث بن شهاب في بني يربوع بن حنظلة ومعه أدراعه الحمسة : الفضفاضة ، والضافية ، والمحصنة ، والحريق ، وام الذبول ، كن لبني مرار يتوارثونها ملكاً عن ملك ، فقلها لبثوا عند الحارث بن شهاب حتى بعث اليه المنذر مثة من أصحابه يوعده بالحسرب أن يسلم بني آكل المرار فأسلمهم ، ونجا امرؤ القيس ومعــه ابن عمه يزيد بن معاوية بن الحارث وبنته هند ، والأدرع والسلاح ، ومال كان بقي عنده ، ومضى الى أرض طيء

Olinder, P. 108. • ( ۱۷۹ س السندوبي ( م $1 \Lambda / \Lambda$  ) السندوبي

الاغاني ( ۲۰/۸ ) ٠

الاغاني ( ۱۸/۸ وما بعدها ) ٠

ونزل عند المعلّي بن تيم الذي مدحه شاعرنا ، فأقام عنده ، واتخذ إبـلاً ، ثم خرج فنزل بعامر بن جوين على نحو ما ذكرت .

ويذكر الأخباريون ان (عمرو بن قميئة) كان قد رافق (امرأ القيس) في سفره الى (القسطنطينية). وقد أشير اليه في شعر (امرىء القيس) كذلك. ويذكرون انه كان من قدماء الشعراء في الجاهلية «وانه أول من قال الشعر من فزار، وهو اقدم من امرىء القيس. ولقبه امرؤ القيس في آخر عمره، فأخرجه معه الى قيصر لما توجه اليه، فات معه في طريقه. وسمته العرب: عمراً الضائع لموته في غربة وفي غير أرب ولا مطلب »٢. بل روى انه كان من أشعر الناس٣. وانه كان من خدم والد امرىء القيس، وانه بكى وقال لامرىء القيس غورت بنا، فأنشأ امرؤ القيس شعراً فيهه .

أما خبر ( امرىء القيس ) مع الغساسنة في طريقه الى قيصر ، فلا نعلم منه شيئاً، وليس في شعره ما يشير الى انه ذهب اليهم رجاء التوسط في الوصول اليه . ويظهر من شعر لامرىء القيس ، انه سلك طريق الشأم في طريقه الى (قيصر) وأنه مر بـ ( حوران ) وبعلبك وحمص وحماة وشيزرا . أما ما بعد ذلك حتى عاصمة الروم ، فلا نعرف من امره شيئاً .

ويقول الرواة ان قيصر أكرم امرأ القيس ، وصارت له منزلة عنـــده ، وأنه دخل معه الحمـّـام ، وان ابنته نظرت اليه فعشقته ، فكان يأتيها وتأتيه ، وانــــه

۱ الاغانسي ( ۱۸/۸ ) ۰

<sup>،</sup> الانجاني ( ١٦/١٦ وما بعدها ) ٠

الاغانثي ( ١٦/١٥٩ ) ٠

ر ثم سار ومعه عمرو بن قمیئة أحد بنی قیس بن ثعلبة و کان من خدم أبیسه •
 فبكی ابن قمیئة ، وقال : غررت بنا • فانشأ امرؤ القیس یقول :

بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقـــان بقيصرا فقلت له : لا تبك عينك انمــا نحاول ملكا أو نمــوت فنعذرا )

الشعر والشعراء (ص ٥٥ وما بعدها) ، (طبعة ليدن) ، امالي الشريف المرتضى ( ٦٢٩/١) .

م ' فلما بدت حوران والآل دونها نظرت فلم تنظر بعينيك منظرا سندوبي (ص ٧٠)

۲ لقـد أنكرتني بعلبـك وأهلها ولابن جريج في قرى حمص انكرا سندوبي ( ص ۷۰ ) ، ( ابن جريـج ) ، Olinder, P. 110.

نادمه ، واستمده فوعده ذلك وفي هذه القصة يقول :

## ونادمتُ قيصر في ملكه فأوجهني وركبتُ الريدا ا

ويذكرون أن ( القيصر ) أبجد ( امرأ القيس ) وأمده بجند كثيف فيه جاعة من أبناء الملوك ، ولكن رجلاً من بني أسد اسمه ( الطماح ) كان امرؤ القيس قد قتل أخاً له ، لحق بامرىء القيس، وأقام مستخفياً ، فلما ارتحل ( امرؤ القيس) اتصل بجاعة من أصحابه ، اتصلوا بقيصر ، وقالوا له : « ان العرب قوم غدر ولا نأمن ان يظفر بما يريد ، ثم يغزوك بمن بعثت معه به . وفي رواية لابن الكلبي انه ذهب الى قيصر ، وقال له : « ان امرأ القيس غوي عاهر ، وانه لما انصرف عنك بالجيش ذكر انه كان يراسل ابنتك ويواصلها ، وهو قائمل في ذلك أشعاراً يشهر بها في العرب فيفضحها ويفضحك . فبعث اليه حينئذ بحلة وشي مسمومة منسوجة بالذهب ، وقال له : انبي أرسلت اليك علني التي كنت ألبسها تكرمة لك ، فإذا وصلت اليك فالبسها باليمن والبركة ، واكتب الي تخرك من من مزل منزل . فلما وصلت اليه لبسها ، واشتد سروره بها ، فأسرع فيه السم، وسقط جلده ، فلذلك سمي ( ذا القروح ) . ويستشهدون على قولهم هذا بشعر امرىء القيس لا .

ويذكر بعضهم أن امرأ القيس كان مصاباً بداء قديم ، وقد عاوده في ديار الروم ، وهو عائد الى دياره ، فلما وصل الى ( أنقرة ) ، اشتد عليه المرض ، فات هناك . وانه رأى قبر امرأة من ابناء الملوك ماتت هناك ، فدفنت في سفح جبل يقال له ( عسيب ) ، فسأل عنها فأخبر بقصتها ، فقال في ذلك شعراً .

۱ الاغاني ( ۰/ ۷۰) ، الشعر والشعراء ( ص ٤٦ ) ، ( ليدن ) ، أمالي المرتضى ( ٥٩١/١ ) •

۲ ابن قتیبة (ص ۳۳)، er Dichter und Konig, Hannover.

Olinder, P. III, FR. Ruckert, Amrilkais der Dichter und Konig, Hannover, 1924.

الاغاني (  $\Lambda$  / ۷۷ وما بعدها ) ، ( الطماح بن قيس الاسدي ) ، الشعر والشعراء (  $\Lambda$  / ۰ وما بعدها ) ( دار الثقافة ، بيروت ١٩٦٤ ) ، ( ص  $\Lambda$  ) ، ( ليدن ) • قول ... :

وبدلت قرحا داميا بعد صحة فيا لك نعمى قد تحول أبوسا الشعر والشعراء (ص ٤٧) ، (ليدن) ·

ثم مات فدفن في جنب المرأة ، فقيره هناك! .

ويرى بعض المستشرقين ان ذهاب (امرىء القيس) الى (القيصر) (يوسطنيانوس) كان حوالي سنة (٥٣٠) للميلاد ، وانه توفي في أثناء عودته بين سنتي (٥٣٠) و (٥٤٠) للميلاد .

وأما (المعلق) الطائي احد بني تيم ، من (جديلة) والذي يعرف قومه بر (مصابيح الظلام) ، فقد ذكره اهل الأخبار في عداد الوافين من العرب . قيل ان (المعلق) شخص في يوم لبعض امره ، وبلغ (المنذر بن ماء الساء) ان امرأ القيس عند المعلق وقد أجاره ، فركب حتى اتى (ابن المعلق) . فعمد ابن المعلق حتى انتهى الى القبة التي هو فيها . فقال له : «إن فيها حرم المعلقي ولست واصلاً اليها » . ونادى في قومه ، فنعوه ، فقال امرؤ القيس شعراً يمدح (بني تيم) وذكر نعتهم (مصابيح الظلام) ، وقال :

فما ملك العراق على المعلّى عقتدر ولا الملك الشآمي<sup>٣</sup>

واما ( عامر بن جوين الطائي ) الذي نزل امـرؤ القيس عنده ، فهـو من

ر ولما صار الى مدينة بالروم تدعى أنقرة ثقل ، فأقام بها حتى مات وقبر هناك .
 وقال قبل موته :

رب خطبة مسحنفره وطعنة متعنجره وجعبة متحيره تدفن غدا بأنقره

ورأى قبراً لامرأة من بنات ملوك الروم هلكت بأنقره ، فسأل عن صاحبه فخبر بخرها ، فقال :

اجارتنا ان المزار قريب واني مقيم ما أقام عسيب اجارتنا انا غريبان هاهنا وكل غريب للغريب نسيب الشعر والشعراء (ص ٤٧)، (ليدن)، الاغاني ( ١٩/٨)، Ency., II, P. 477.

Ency., II, P. 477.

المحبر ( ص ٣٥٣ وما بعدها ) -

(طيء) ثم من (بني جرم). وقد أقام امرؤ القيس عنده، حتى قبل عامر امرأة امرىء القيس، فأعلمته بذلك، فسار امرؤ القيس الى (جارية بن مر الطائي) ثم (الثعلى) المعروف به (أبني حنبل) ، فلم يصادفه ، وصادف ابنه . فقال له ابنه : « انا أجبرك من الناس كلهم إلا من أبني حنبل » . فرضي بذلك وتحول اليه . فلما قدم ابو حنبل رأى كثرة أموال امرىء القيس وأعلمه ابنسه بما شرط له في الجوار . فاستشار في اكله نساءه . فكلهن أشرن عليه بذلك ، وقلن له : « انه لا ذمة له عندك » . ولكنه خالفهن بعد ان فكر في نفسه وفي سوء عاقبة الغدر ثم قرر الوفاء ، فعقد له جواراً ثم ركب في اسرته حتى نزل منزل عامر بن جوين ومعه امرؤ القيس ، فقسال له : « قبل امرأته كما قبل امرأتك .

وذكر اهل الأخبار ان ( المنذر بن النعان الأكبر) ، ضغن عملي ( عامر بن جوين الطائي ) ، لما أجار ( امرأ القيس ) ايام كان مقيماً بالجبلين، وقال كلمته التي يقول فيها :

هنالك لا أُعطى مليكاً ظلامة ولا سوقة حتى يؤوب ابن مندلة

فلما وفد عليه ، وذلك بعد انقضاء ملك كندة ورجوع الملك الى لحم، ودخل عليه ، أنّبه على فعلته وهدّده بغزو قومه ، وبانزاله العقوبة الصارمة بهم . فخرج (عامر ) من عنده ، بعد ان قال له: ﴿ إِنَّ البغي اباد عَمْراً ، وصرع حجراً ، وكان أعز منك سلطاناً ، واعظم شأناً ، وان لقيتنا لم تلق انكاساً ولا أغساساً ، فهبتش وضائعك ، وهلم اذا بدا لك، فنحن الألى قسطوا على الأملاك قبلك » ، ثم اتى راحلته ، وانشأ يقول ابياتاً يتوعد فيها الملك .

ويشير اهل الأخبار الى ملك من ملوك كندة ، عرف بـ ( ابـي جـبر ) . قالوا عنه ، انه كان ملكاً شديد البأس ، خرج الى (كسرى) يستجيشه عـــلى قومه ، فأعطاه جيشاً من الأساورة ، فلما بلغوا ( كاظمة ) ونظروا الى بلاد العرب قالوا : اين يمضي بنا هــــذا الرجل ، وعمدوا الى سم ، دفعوه الى طباخه ،

المحبر ( ص ٣٥٢ وما بعدها ) •

المجلس الاول : مطلب ما دار من الحديث بسين المنذر بن النعمان الاكبر وعامر بن جوين الطائي لما وفد عليه ) •

فألقاه في احب الألوان اليه ، فلما استقر في جوفه، مرض وتوجع ، فجاء الأساورة اليه ، طالبين منه ان يكتب لهم انه قد أذن لهم بالرجوع ، فكتب لهم، فرجعوا وخف ما بسه ، فخرج الى ( الطائف ) الى ( الحارث بن كلدة الثقفي ) ، ليداويه فداواه وبرىء ، ثم ارتحل يريد اليمن ، فنكس ومات . وكانت له عمّة اسمها ( كبشة ) فرثته الله .

هذه قصة (كندة ) ، وهذه حكاية شاعرها ( امرىء القيس ) الذي يعود اليه الفضل في حفظ الأخبارين لتأريخ كندة .

أما شعر امرىء القيس وديوانه وصحيحه وفاسده ، فقد تحدث العلماء فيه ، ولهم فيه كلام يخرجني التعرض له عن صلب هذا الموضوع. فعلى مقالاتهم المعوّل في هذه الأمور .

يتبن للقارىء بعد غربلة الأخبار المتقدمة ، ان كندة كانت قد تمكنت من الهيمنة على القبائل النازلة في أواسط جزيرة العرب ، ومن تكوين مملكة لها، بلغت أوج ملكها في القرن الحامس للميلاد. الا ان ملكها على عادة حكومات القبائل لم يدم طويلاً ، فسرعان ما أخذ بنيانه يتآكل ويتداعى ، فأخذت اجزاؤه تتساقط، وعادت القبائل التي اضطرت بقانون القوة المتحكم في البادية إلى الانفصال عنها وإلى استعادة حربتها بذلك القانون ايضاً . فخسرت كندة ملكها الذي شمل نجداً ووصل العراق ، وبقي رؤساء منها يتحكمون في حضرموت ، ثم أخذوا يتعاملون مع قبائل عربية جنوبية اخرى لتوسيع ملكهم لا سيا بعد تركهم نجداً ولجوئهم الى حضرموت ، ويقدر بعض الباحثين عدد من جاء الى حضرموت من كندة بحوالي ثلاثين الف رجل ، نزل اكثرهم في ( دمون ) ٢.

#### السموأل:

ولا بد من الاشارة باختصار الى ( السموأل ) الذي مر اسمه في أثناء كلامنا على ( امرىء القيس ) ، وقصته هي في الواقع جزء من قصة هذا الشاعــر ،

۱ نزهة الجليس ( ۱/٤٨٤) ٠

وذيل لها . وهو على ما يقوله لنسا الأخباريون يهودي ثري ، شاعر ، مقره ( الأبلق ) به ( تياء ) يعرف به ( السموأل بن علايا ) وبه ( السموأل بن غريض بن عاديا ) ( عادياء ) اليهودي . وبه ( السموأل بن حيان (حسان) ابن عادياء ) وبه ( السموأل بن عادياء بن حيا ) ، وبه ( السموأل بن حيا ابن عادياء بن رفاعة بن الحارث بن ثعلبة بن كعب ) ، وبه ( السموأل بن أوفى بن عادياء ) . وبظهر من بيتين من قصيدة للأعشى ، هما :

كن كالسموأل إذ سار الهام له في جعفل كسواد الليل جرار جار ابن حيًا لمن نالته ذمته أوفى وأمنع من جار ابن عمّار

أن المراد بـ ( ابن حياً ) السموأل ، اي ان اسم والد السموأل هو ( حياً ) .

واختلفوا في نسب (عاديا) (عادياء) ، فقالوا: (عادياء بن حباء) وقالوا (عادياء بن رفاعة بن جفنة)،وقالوا: إنه من ولد (الكاهن بن هارون ابن عمران) ، وقالوا عن قبيلته إنه كان من (بني غسّان) . ونسبه (دارم ابن عقال) الى (رفاعة بن كعب بن عمرو مزيقيا بن عامر ماء السهاء). وهو نسب أنكره (أبو الفرج الأصبهاني) حيث قال: « وهذا عندي محال ، لأن الأعشى أدرك شريح بن السموأل ، وأدرك الإسلام وعمرو مزيقيا قديم لا يجوز أن يكون بينه وبين السموأل ثلاثة آباء ولا عشرة إلا أكثر ... وقد قيل إن أمه كانت من غسان م . ونسب السموأل الى الأزد .

وللأعشى الشاعر الشهير شعر يرويه الرواة في مدح ( الشريح بن السموأل ) .

و عادياء) ، الاغاني ( ٩٨/١٩) ، ابن سلام الجمحي ، طبقات فحول الشعراء ( ص ٢٣٥) ، ( طبعة دار المعارف ) ، Ency., IV, P. 133.

۲ المیدانی ، الامثال (۲/۲۲۲) ، المشرق ، السنة الثانیة عشرة ۱۹۰۹ م العدد۳
 اذار ص ۱۹۲۷ ، (حسان ) ، مروج (۲/۲۷۲) ، (طبعة دار الاندلس) .

٣ المعرب ، للجواليقي ( ص ١٨٨ ) ٠

<sup>؛</sup> الاشتقاق ( ۲۰۹ ) ٠

ه المشرق ، العدد المذكور ( ص ١٦٢ ) ٠

٣ المشرق ، العدد المذكور ، معاهد التنصيص ( ١٣١/١ ) ٠

١ الاشتقاق (٢٥٩) ، المحبر (٣٤٩) ٠

۸ الاغانی ( ۹۸/۱۹ ) ، المشرق ، العدد المذكور ٠

۹ المعرب ( ص ۱۸۸ ) ۰

وقد ورد فيه اسم ولدين للسموأل ، هما : (حوط) و (منذر) ا. ولم يذكر الأخباريون اسم الولد الذي زعم ان ( الحارث بن أبي شمر ) أو ( الحارث بن ألاخباريون اسم الولد الذي زعم ان ( الحارث بن أبي شمر ) أو ( الحارث بن ظلم ) قتله لرفض ( السموأل ) دفع أدرع الكندي اليه ، عسلي نحو ما يذكره الرواة في قصة الوفاء . ونجد مضمون هذه القصة في قصيدة الأعشى الرائية الموجودة في ديوانه . وهي قصيدة تتألف من واحد وعشرين بيتاً ، يروي الرواة انه قالها مستجبراً به ( شريح بن السموأل ) ليفكه من الأسر . وكان الأعشى على ما يقوله الرواة قد هجا رجلاً من ( كلب ) ، فظفر به الكلي وأسره ، وهو لا يعرفه ، فنزل بشريح بن السموأل وأحسن ضيافته ، ومر بالأسرى ، فناداه الأعشى بهذه نفزل بشريح بن السموأل وأحسن ضيافته ، وتوسل اليه بأن يهبه ، فوهبه اياه ، فأطلقه ، وقال له : أقم عندي حتى أكرمك وأحبوك ، فقال له ( الأعشى ): فأطلقه ، وقال له : أقم عندي حتى أكرمك وأحبوك ، فقال له ( الأعشى ): ناجية ، فركبها ومضى من ساعته . وبلخ ( الكلبي ) ان الذي وهبه لشريح ابعث إلى الأسير الذي وهبه لشريح ابعث إلى الأسير الذي وهبه لشريح نقال : قد مضى ، فأرسل الى شريح ابعث إلى الأسير الذي وهبت لك حتى أحبوه ، فقال : قد مضى ، فأرسل الكلبي في أثره ، فلم يلحقه » ٢ .

وروى ( ابن قتيبة ) القصة المتقدمة على هذا النحو : « قال أبو عبيدة : أسر رجل من كلب الأعشى فكتمه نفسه وحبسه ، واجتمع عند (الكلبي) شرب فيهم ( شريح بن عمرو الكلبي ) ، فعرف الأعشى . فقال للكلبي : من هذا ؟ فقال خمّشاش التقطته . قال : ما ترجو به ولا فــداء له ! خلّ عنه . فخلّى عنه . فأراد عنه . فأراد منه الشراب سمعه يترنم بهجاء الكلبي ، فأراد استرجاعه . فقال الأعشى :

شريح لا تتركني بعد ما علقت حبالك اليوم بعد القد أظفاري كن كالسموأل اذ طاف الهام به في جمحفل كهزيع الليل جرّ ار بالأبلق الفرد من تياء منزله حصن حصّين وجار غير غدّ ارّ

المشرق ، السنة الثانية عشرة ، ١٩٠٩ م ، العدد ٣ اذار ، ( ص ١٦٣ ) .

٧ الشعر والشعراء ( ص ١٣٩ ) ، ( الاعشى ميمون بن قيس ) ٠

فجعل الرجل المجير (شريح بن عمرو الكلبي ) ، أي من العشيرة التي أسر أحد رجالها الأعشى ، ولم يجعله ابناً من أبناء السموأل .

وجاء نسب (شریح) فی شرح ( أبي العباس ثعلب ) علی دیوان الأعشی علی هذا الشكل : ( شریح بن حصن بن عمران بن السموأل بن حیا بن عادیا ) ، فصار ( السموأل ) جداً من أجداد ( شریح ) لا والداً له .

وقد اختلف الأخباريون في الرجل الذي طالب السموأل بتأدية سلاح (امرىء القيس) اليه ، فزعم بعضهم أنه (الحارث بن أبي شمر الغساني) . وزعم بعض اخر أنه (الحارث بن ظالم) في بعض غاراته بالأبلق ، وزعم آخرون أنه (المنذر) ملك الحيرة ، وجه به (الحارث بن ظالم) في خيل ، وأمره بأخذ مال امرىء القيس من السموأل ، وزعم انه (الأبرد) وهو الملك الغساني. وكان الحارث بن أبي شمس لما قتل المنذر بعين أباغ ، وجه ابن عمّه الأبرد ، فجعله بن العراق والشام . فلما سمع الأبرد بهلاك امرىء القيس ، طالب السموأل بدفع الدروع اليه ، فامتنع ، فذبح ابنه وهو يراه . ولم يصرح بعضهم باسم الملك الذي طالب بتأدية الدروع ، انما ذكروا انه كان بعض ملوك الشأم ".

واذا تتبعنا الروايات الواردة في قصة وفاء السموأل ، وذبح ابنه ، وامتناعه عن تأدية الأمانة المودعة لديه ، نجد أنها ترجع الى موردين : قصة ( دارم بن عقال ) وشعر الأعشى . ويلاحظ أن في شعر الأعشى كثيراً من أخبار السموأل، ومن شعره أخذ الأخباريون ( تباء اليهودي ) ، وهذه ملاحظة تستحق الدرس أويفهم منه أن الأعشى كان ممن يرتادون حصن السموأل . أما (دارم بن عقال)، فهو من ولد السموأل . وهو راوي خبر قصة الوفاء ، والأشعار المنسوبة الى امرىء القيس المتعلقة بهذا الموضوع . وقد أشار الى ذلك مؤلف كتاب (الأغاني) في أثناء كلامه على قصيدة نسبت الى ( امرىء القيس ) ، ابتداؤها :

طرقتك هند بعد طول تجنب وهنا ولم تك قبل ذلك تطرق

دیوان الاعشمی (۱۲۵) ، ( تحقیق کمایر ) • طبقات فحول الشعراء (۲۳۰) ، الاغانی ( ۹۹/۱۹ ) •

٣ الاغاني ( ٩٩/١٩ ) ، ديوان الاعشى (٢٦٦) ، (كأير ) ، المحبر (٣٤٩) ٠

<sup>﴾</sup> البلدانُّ (٣/٤٤٢) ، الحيوان للجاحظ (٢/١٨٨) ، المشرقُ ، الجزء المذكور (ص١٦٣) .

فقال : « وهي قصيدة طويلة ، وأظنها منحولة ، لأنها لا تشاكل كـــلام امرىء القيس ، والتوليد فيها بين ، ومــا دو نها في ديوانه أحد من الثقات ، وأحسبها مما صنعه دارم ، لأنه من ولد السموأل ، ومما صنعه من روى عنه من ذلك فلم تكتب هنا ... ، ولا أستبعد أن تكون هذه القصة ، قصة الوفاء من صنع هؤلاء الصناع .

ويرى (ونكلر) (Winckler) ان قصة الوفاء هـذه هي أسطورة استمدت مادتها من أسفار (صموثيل الأول) في التوراة ، ومن الأساطير العربية القديمـــة نظمت على هذه الصورة فجعل بطلها شخصان هما : السموأل وامرؤ القيس .

ولا بد لي وقد انتهيت من البحث عن امارة كندة، من الاشارة الى (الأكيدر) صاحب ( دومة الجندل ) ، فقد نسبه أهل الأخبار الى (كندة ) . وقد ذكروا انه من السكون ، والسكون هم من كندة . ومعنى هذا ان عائلة تنتمي الى كندة كانت تحكم هذا الموضع المهم في البادية ، لأنه ملتقى طرق قوافل وسوق معروف من أسواق الجاهلين .

#### كندة في العربية الجنوبية :

وقفنا على أخبار كندة بنجد وفي العربية الشرقية الى العراق . ثم رأينا ما حل بتلك الامارة وكيف تشتت شملها . ونريد الآن أن نتحدث عن دور هـذه القبيلة في العربية الجنوبية .

يرى بعض الباحثين ان الخصومات التي وقعت في امارة كندة ، وتعقب ملوك الحيرة ولا سيا ( المنذر ) لساداتها ، وانفضاض القبائل التي كانت تخضع لها عنها ثم سقوط امارة كندة ، دفعت بعشائر كندة إلى الاتجاه نحو الجنوب نحو العربية الجنوبية ، ولا سيا حضرموت ، وهي موطنها القديم ، فنزحت اليها واستوطنت ها . وكو تت لها امارة كندية بحضرموت .

۱ الاغانسي ( ۸/۷۰) ٠

H. Winckler, Arabisch-Semitisch-Orientalisch, in Mittei. der Vorder Asia.

Gesel., 1901, S. 112. 6 Jahrgang.

وهــذا القول يجب ألا يفسر على أن مجيء كندة الى العربية الجنوبية انما كان بعد سقوط حكومتهم وتشتت أمرهم ، فقد أشرت فــيا سلف في مواضع الى وجود كندة في العربية الجنوبية قبل هذا العهد بزمن طويل ، وأشرت الى ورود اسمها في نصوص المسند والى الأدوار التي لعبتها في ايام ملوك سبأ وذو ريدان ، قبل الاسلام عئات السنين ، بل ربما كان ذلك قبل الميلاد .

وقد رأينا فيما سلف ورود اسم (كندة) (كدت) في نص أمر بتدوينه الملك (معديكرب يعفر ملك سبساً وذي ريدان وحضرموت وبمنت واعرابها في النجاد وفي المنخفضات). وهو من النصوص التي عبر عليها في (وادي مأسل) (وادي ماسل) (مأسل الجمح) وقد دو ن ووضع في موضع (مأسل الجمح) لمناسبة ارسال الحملة العسكرية الى موضع (كتا) لمحاربة (ملر) أي (المندر) الذي أعلن الحرب على قبائل هذه الجهات. وقد اشتركت في هذه الحرب قبائل سبأ وحمر و ( بعنت ) ( رحبة ) وحضرموت و ( بمنت ) (اليمن ) والأعراب و (كدت ) أي (كندة ) و ( منذ حج ). واشترك مع المندر ( مأسر ) بنو ثعلبة ( بن ثعلبت ) و ( شبيع ؟ ) . وقد أرخ النص بشهر ( ذ قيضن ) ( ذو القيض ) من سنة (١٣٦) من التقويم الحميري أي في صيف سنة ١٦٥ للميلاد" .

ويظهر من هذا النص أن ( المنذر ) كان قد بلغ في حروبه مناطق بعيدة عن قاعدة ملكه ، وانه هو الذي غزا القبائل القاطنة في وادي مأسل الجمح ( ما سلم جمحن ).ولعله كان يتعقب عشائر كندة ومن كان يؤازرها ويعادي ملك الحيرة، حتى بلغ هذا المكان الذي كان خطأ أمامياً من خطوط الدفاع لحكومة « سبأ وذي ريدان وحضرموت وبمنت وأعرابها في الأطواد والمنخفضات » . ولهذا السبب هب الملك ( معديكرب ) لمساعدة ( كندة ) على نحو ما ورد في النص .

وقد ذكرت (كدت) كندة مع مراد ومذحج والقبائـل الأخرى في الهجوم الذي قام به الملك (يوسف اسار) (يوسف أسأر) على الأحباش في مدينـــة (ظفار) ، وعلى المدن التي كانت تناصرهم. وقد ورد تأريخ هذا الهجوم في

ا كدأبك من أم العويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمايل

ر بما سلم جمحن ) • ( بما سلم جمحن ) • ( بما سلم جمحن ) • Le Muséon, LXVI, 1953, P. 307, 310, Ryckmans 510-446.

نص سجله القيل ( شرح ايل يقبل بن شرحب ايل يكمل ) من ( ال يزن ) ( Tل يزن ) ( Tل يزن ) ( جدنم ) و (حم) (حب) و ( نسأ ) ( نسن ) و ( جبا ) ( جبأ ) لهذه المناسبة .

ويتبين من هـــذا النص ان الملك ( يوسف اسار ) ( يوسف أسأر ) هاجم ( ظفار ) مقر الأحباش ، واستولى على الكنيسة ( قلسن ) ( القليس ) ، ثم سار بعد ذلك على ( أشعرن ) ( الأشعر ) ، وعين القيل على رأس جيش ، ثم سار الى ( مخون ) ( مخا ) فقتل سكانها واستولى على كنيستها ، وهدم جميع حصون ( شمر ) ومعاقلها والسهل . وعندئذ قام بهجوم ماحق على ( أشعرن ) . وقد قُتل في هذه المعارك عدد كبير من الناس : قُتل ثلاثة عشر الف قتيل ، وأخذ تسعة آلاف وخسمئة اسر ، واستولى على ( ٢٨٠ ) الف من الإبل والبقر والمعز . وأخذت غنائم عديدة أخرى .

وأمر الملك بعد هذه المعارك القيل (شرح ايل يقبل) (شرح ال يقبل) بالالتحاق بالجيش الذي أرسل الى نجران . وفي صعيد هذه المدينة اجتمع رؤساء (بني أزأن) (آل يزأن) (بن يزن) وقبائل همدان وكندة ومراد ومذحج وأعرابها . فتغلبت جيوش الملك على هذه المدينة ، وأنزلت بسكانها خسائر كبيرة في الأموال والأرواح ، ووضعت الأغلال في ايدي الأسرى ، وقتل من وجد هناك من الأحابيش . وكان مع الملك في جيشه من الرؤساء : (لحيعت برخم) و (سميفع أشوع) و (شرحب ايل أسعد) . وقد دون هذا النص في شهر (ذ قيضن) (ذو القيض) من شهور صيف سنة (٦٣٣) من التقويم الحميري الموافقة لسنة (١٨٥) للميلاد .

وقد لعبت (كندة) (كدت) دوراً خطيراً في الأوضاع السياسية والعسكرية في أيام استيلاء الحبش على العربية الجنوبية ، كما يتبن ذلك من الفصل الحساص المتعلق بهذا الموضوع . وقد دخل رؤساؤها في الاسلام ، فتبعهم أتباعهم ، كما يرد ذلك في كتب التواريخ والسر .

ويذكر أهل السير والتواريخ ، أن وفداً من وفود (كندة ) ، كان في جملة

Ryckmans 508, Le Muséon, LXVI, PP. 295., Bulletin, P. 458.

الوفود التي قدمت المدينة لمبايعة الرسول في السنة العاشرة من الهجرة . وكان قد رأسه ( الأشعث بن قيس الكندي ) . « دخلوا على رسول الله مسجده ، وقد رجلوا اجممهم ، وتكحلوا ، عليهم جبب الحيرة ، قد كفيّفُوها بالحرير » ، ثم قال الأشعث : « يا رسول الله ؛ نحن بنو آكل المرار ، وأنت ابن آكل المرار » يفتخر بجده (آكل المرار ) ، وبد « أن كندة كانت ملوكاً » . المرار » ، يفتخر بجده (آكل المرار ) ، وبد « أن كندة كانت ملوكاً » . وقد عرف جد ( الأشعث بن قيس بن معديكرب بن معاوية ) ، ممعاويسة الأكرمين ، وانما سمي معاوية الأكرمين لأنه ليس في آبائه إلا ملك أو رئيس . وكان كريم الطرفين . وقد ذكره ( الأعشى ) في شعر له . وكان أحد ملوك كندة محضرموت .

وكان ( مخوص ) ( مخوس ) ومشرح وجمسد وأبضعة بنو معديكرب بن وليعة بن شرحبيل بن معاوية من سادات كندة عند ظهور الاسلام . وقسد لقب كل واحد منهم نفسه بلقب ( ملك ) . واختص كل واحد منهم بواد ملكه . وقد نزلوا المحاجر ، وهي أحماء حموها ، وقد عرف هؤلاء بالملوك الأربعة من ( بني عمرو بن معاوية ) ، وقد لعنهم النبي " . وقتلوا في الردة أ

ويرجع النسابون نسب كندة الى جد أعلى قالوا له (عُفير بن عدي) وهو والد (ثور). و (ثور) هو كندة . وولد (كندة) معاوية بن كندة وأشرس ، وامها هي رملة بنت اسد بن ربيعة بن نزار . ويمشل هذا النسب صلة كندة بقبائل معد ، وارتباط تأريخها بها ، وتملكها عليها قبل الاسلام بزمن. وهو تملك جعل (كندة) تفتخر به ، حتى صارت تدعو نفسها : (كندة الملوك). ويذكر (الهمداني) ، ان الشاعر (امرؤ القياس) ، كان يفتخر ويقول :

لا ينكر الناس منا يوم نملكهم كانوا عبيداً وكنا نحن أربابا ٢

الطِّبري ( ٣/ ١٣٨ وما بعدها ) ، ( قدوم الاشعث بن قيس في وفد كندة ) ٠

۲ الاکلیل (۱/۹۰)

٣ - ابن الآثيرُ ( ٢/٨٥٢ وما بعدها ) ، البلدان ( ٢٩٤/٣ ) ، ( حضرموت ) ، ابسن خلدون ( ٢/٢٥ ) ، القسم الثاني : الوفود ٠

الاشتقاق (۲۲۰) •

ه الاكليل ( ( ۱۲/۲۱) ٠

۲ الاکلیل (۱/ه۱۶) ۰

الاكليل ( ١/١٤٥) ٠

وان ( تبتّعاً الآخر ) ، وهو ( عمرو بن حسان ) ، عيّن حجراً آكل المرار على معد كلها ، فالملك على ( معد ) لكندة . وان ( كنـدة ) كانت تقول : « لم تزل لها نزار ومن نزل الحبرة والشأم من العرب طعمة ورعية » .

وقد نسب بعض النسابين (كندة) الى كندة ، وهو ثور بن مرتع بن معاوية ابن كندي بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن عمرو بن عريب بن زيد بن كهلان . ونسبه بعض آخر الى (كندة بن عفير بن الحارث)، الى غير ذلك من آراء . وقد زعم بعض النسابين ان (الصدف) واسمه (مالك) ، وهو جد ( الصدف ) ، هو شقيق كندة ٢ .

ومن بطون كندة معاوية بن كندة، ومنه الملوك بنو الحارث بن معاوية الأصغر ابن ثور بن مرتع بن معاوية ، أسلاف الشاعر امرؤ القيس ، وقد حكموا القبائل الأخرى من غير كندة ، ومنها قبائل من عدنان ".

و ( الأشرس بن مرتع )، هو أخو (كندة) ، وهو ابو السكون والسكاسك. ونسب السكاسك الى ( حيس السكسك بن أشرس بن ثور. وهو كندة بن عفير) . ومن السكون ( تجيب ) . وكان ( أكيدر بن عبد الملك ) صاحب دومة الجندل من السكون . وأخوه بشر بن عبد الملك . يذكرون أنه ذهب الى الحيرة ، وتعلم من السكون . م رجع الى مكة فتزوج الصهباء بنت حرب أخت أبي سفيان . ومنه تعلم أهل مكة الكتابة أ

ويذكر أهل الأخبار أن كندة لما خرجت من ( الغمر ) : غمر ذي كندة ، نزلت محضرموت وتآلفت مع الصدف تسذكرت الأواصر والقرابات التي كانت تربطها به ( الهمداني ) أهل حضرموت من كندة والصدف وحمر .

ر جمهرة أنساب العرب ( ص ٣٩٩ ) ، الاكليل ( ٢٠/٤ ) ، الانباء (١١٤) ، الاشتقاق (٢/٨٦) ، ابن خلدون ( ٢/٧٥٢ ) ، صبح الاعشى ( ٢/٣٢٨ ) ، نهاية الارب ( ٢/٣٢ ) ، الروض الانف ( ٢/٥٤٣ ) ، تاج العروس ( ٢/٣٤ ) ، (٢/٧٢ ) ، اللسان ( ٤/٣٨ ) .

۱ الاکلیل (۱۰/۵)

۲ ابن خلدون (۲/۲۰۷) ۰

<sup>؛</sup> الاكليلَ ( ٣٥٨/١ ) ·

ه الانباء (١١٥) ، الاشتقاق (٢٢١) ، تاج العروس ( ١٤١/٧ ) ، تأريخ العرب قبل الاسلام ( ٢٨١/٤ ) .

٢ جمهرة ( ٢٠٤ وما بعدها ) ، ابن خلدون ( ٢/٢٥٧ ) ٠

Beiträge, S. 133. • ( فما بعدها ) • ( ١٥/٢ فما بعدها )

### فلسطى الثالثة:

لقد ذهب ( كوسان دى برسفال ) (Caussin de Perceval) الى أن ( كيسوس ) (Kaisus) ( كيسوس ) المذكور عند (بروكوبيوس ) و (نونوسوس) ( Nonnosus) هو ( امرؤ القيس ) أ .

ذكر (بروكوبيوس) ، أن القيصر (يوسطنيانوس) (Julianus) ، أرسل رسولاً هو (يوليانوس) (Julianus) الى (Esimiphaaeus) (السميقع أرسل رسولاً هو (يوليانوس) (Julianus) الى (السميقع أرسل رسولاً هو (يوليانوس) الله الدين والمصالح المشتركة تنصيب أحد أبناء الأشراف ورؤساء القبائل واسمه (Kaisus) (Kaisus) على (معدد الله والله والله الله والله يشتركون مع الد (سرسين) والد (Maddenin) في غزو مملكة الفرس . وكان (كيسوس) هذا قد قتل أحد أقارب في غزو مملكة الفرس . وكان (كيسوس) هذا قد قتل أحد أقارب (بروكوبيوس) شيئاً آخر عن (كيسوس) هذا ، أي (قيس) . وقد كانت سفارة (يوليانوس) الى الجميريين قبل موت (قباذ) اي قبل سنة (٥٣١م) . وفي الحبر اشارة الى شجاعة (قيس) وكفاءته وحزمه ، لهذه الأسباب ولأسباب وأسياسية أخرى رغب القيصر في تعيينه رئيساً على معد .

وذكر (نونوسوس) ان القيصر (يوسطنيانوس) كلفه الذهاب في سفارة الى (Kaisos) (قيس) حفيد (الحارث) (Aretas) ورئيس قبيلتين عظيمتين من أعظم قبائل اله (سرسينوى) (Saracynoi) هما (Kindyoi) كندة و (معد) (Maadynoi) لمواجهته ودعوته للذهاب الى الانبراطور اذا أمكند ذلك . فذهب اليه ، ونفذ أوامر القيصر ، وعاد الى بلده سألماً . وكان القيصر (أنسطاسيوس) (Anastasius) قد كلف جدد (نونوسوس) أن يذهب الى الحارث ليعقد عهداً معه ، كها ان القيصر (يوسطينوس) ، كلف أبا (نونوسوس) وهو (ابراهام) (ابراهيم) أن يذهب الى (المنائر) (Alamoundaros) رئيس الى (سرسينوى) لمفاوضته في فك أسر قائدين كانا أسيرين لديه، هما (تيموستراتوس)

١

Olinder, P. 114, Caussin de Perceval, Essai., II, P. 317.

Procopius, History of the Wars, P. 193, I, XX, 9-13.

Olinder, P. 114.

و (يوحنا ). تم كلف مرة ثانية في عهد (يوسطنيانوس ) (Justinianus) سفارة اخرى لدى قيس ، لعقد معاهدة معه . وقد تمكن من ذلك ، وعاد ومعه أحد أبناء (قيس ) واسمه ( معاوية ) (Mauias) ليكون رهينة في (بوزنطية ) عند (يوسطنيانوس ) . وكلف ( ابراهيم ) مرة أخرى ان يذهب الى (قيس ) مهمة سياسية اخرى ، فذهب اليه وأقنعه بالقدوم الى ( بوزنطية ) ، فقسم ولايته على القبائل بين أخويه (يزيد ) (Jezidos) و (Aumros) ( عمرو ) ، ونال من الانراطور ولاية ( فلسطين ) ، وجاء معه بعدد لا يحصى من مرؤوسيه .

وقد ذكر ( ملخوس الفيلادلفي ) (Malchus of Philadelphia) اسم عامل عربي سمّاه (Amorkesos) أي ( امرؤ القيس ) . كان كما قال رئيساً على عربي سمّاه (Nokhalian) (Nokalian) هو بطن من بطون الأعراب (Sareceni) هو بطن (نطوس) (Peter) أسقف أهل الوبر (Saraceni) ذهب في عام (٤٧٣) للميلاد الى القسطنطينية ليطلب من القيصر (ليون) (Leo) أن يمنح هذا الرئيس درجة (عامل) (Phylarchus) (فيلارخ) على العرب المقيمين في العربية الحجرية.

وكان هذا الرئيس يقيم مع قبيلته في الأصل كما ذكر (ملخوس) في الأرضين الحاضعة لنفوذ الفرس ، ثم ارتحل عنها ونزل في أرضين قريبة من حدود الفرس وأخذ يغزو منها حدود الساسانيين ، والقبائل العربية المقيمة في الأرضين الحاضعة للروم . فتمكن بذلك من بسط نفوذه وسلطانه على القبائل حتى بلغ ساحل البحر الأحمر ، واستولى على جزيرة (ايوتابا) (Iotabe) ، وهي جزيرة مهمة كان الروم ينزلون فيها لجمع الضرائب من المراكب الذاهبة الى المناطق الحارة أو الآيبة منها ، فتصيب الحكومة أرباحاً عظيمة جداً . فلما استولى على تلك الجزيرة، صار عبيها لنفسه ، حتى صار غنياً جداً . كذلك حصل على ثروة عظيمة من الغنائم الحجيرة وأعالى الحجاز ، فلما المجاورة لهذه الجزيرة والواقعة في العربيسة الحجورة وأعالى الحجاز .

۲

المشرق ، السنة الثامنة ، العدد ٢١ ، ١ تشرين الثاني ، سنة ١٩٠٥ م ، ( ص ١٠٠٥ ) ، شيخو ،النصرانية وآدابها ، ( القسم الثاني ، الجزء الثاني ) ( ص ٤٣٣ وما بعدها ) ،

Migne, Patrol. Gree., Phot., Bibl. CIII, 46-47, Olinder, P. 114.

Musil, Hegaz, P. 306.

وأراد (امرؤ القيس) (Amorkesos) ، بعد ان بلغ من النفوذ مبلغه ، الاتصال بالروم ، والتحالف معهم ، والاعتراف به عاملاً رسمياً على العرب الذين خضعوا له وعلى العرب المعترفين بسلطان الروم عليهم . ولذلك أرسل الأسقف ( بطرس ) أسقف قبيلته ، ليكون رسوله الى القيصر . وقد نجح هذا الأسقف في مهمته ، وتوسط في دعوة ( امرىء القيس ) لزيارة القسطنطنية ، فلما وصل اليها استقبل مها استقبالاً لائقاً ورحب به ترحيباً حاراً ، ولا سيا بعد أن أعلن دخوله في النصرانية ، فأنعم عليه القيصر بالهديا والألطاف وعينه ( عاملاً ) دخوله في النصرانية ، فأنعم عليه القيصر بالهديا والألطاف وعينه ( عاملاً ) ( Phylaechus ) على تلك الجزيرة وعلى مواضع أخرى وعلى أعراب العربية الحجرية . ثم عاد مكرماً ، بالرغم من أن معاهدة الصلح التي كانت بين الروم والفرس كانت قد حرمت دخول رؤساء الأعراب وقبائلهم النازحين من مناطق أحد الطرفين في أرضين الطرف الثاني المرقب الثاني المرقب الثاني المرقب الثاني المرقب الثاني المرقب الثاني المرقب الثاني الرقب الثاني المولون الثاني المولون الثاني العربية المحروب المولون الثاني المولون الثاني المولوب المولوب الثاني المولوب الثاني المولوب الثاني المولوب المولوب الثاني المولوب الثاني المولوب الثاني المولوب المولوب

ويحتمل على رأي (الويس موسل) أن يكون هذا الشيخ قد هاجر من (الوديان) و (الحجيرة) ، الى (دومة الجندل) ومنها صار يغزو أعراب (العربية الحجرية)، والمناطق المجاورة لها من (فلسطين الثالثة) (Palestina Tertia) ويتوسع فيها حتى بلغ ساحل البحر، فتحكم في جزيرة (Iotabe) المهمة التي كانت محطة تجارية خطيرة للاتجار مع الهند، وفي الطريق البري المهم الذي يربط ديار الشأم بالعربية الجنوبية ، فحصل على سلطان واسع ونفوذ عظم .

ولعل هذه الجزيرة هي جزيرة (Ainu) التي ذكرها ( بطلميوس ) ، أخذ تسميته هذه من ( حينو ) ( حاينو ) ( Hainu) الاسم الذي كانت تعرف بـه عند الأنباط " . ويظن أنها جزيرة ( تاران ) ( تيران ) . وذكر ( ياقـوت ) أن سكانها قوم يعرفون بـ ( بني جدان ) أ

ومحدثنا ( ثيوفانس ) ان هذه الجزيرة كانت في عام (٤٩٠) للميلاد في أيدي

Musil, Hegaz, P. 306.

Musil, Hegaz, P. 306.

Musil, Hegaz, P. 307, Ptolemy, VI, 7, 43.

Musil, Hegaz, P. 306. ( ٣٥٢/٢ ) البلدان

أنروم ، استولى عليها حاكمهم (Dux) على فلسطن بعد قتال شديدا . ويدل خبر هذا المؤرخ على ان الروم انتزعوا هذه الجزيرة من ( امرىء القيس ) أو من خلفائه بعد مدة ليست طويلة من استيلاء امرىء القيس عليها . ولعلهم استولوا عليها بعد وفاة هذا العامل على أثر نزاع وقع بين أولاده وورثته أضعف مركز الإمارة ، فانتهز الروم هذه الفرصة وانتزعوا ما تمكنوا من انتزاعه من أملاك هذا الرئيس .

ويظن ان (Nokalian) هو (النخيلة) . و ( النخيلة ) موضع معروف قرب الكوفة على سمت الشام ، وهو موضع ينطبق عليه ما ذكره (ملخوس ) من انه كان في أرض كانت تحت نفوذ الفرس .

وكان محكم هذه المنطقة في ايام (يوسطنيانوس) (Justinianus) رئيس يدعى ( أبوكرب ) (Abochorabus) ، وكانت له واحة خصبة مزروعة بالنخيل ، وهبها الى القيصر . فقبلها منه ، وعينه رئيساً (Phylarchus) على أعراب (Saracens) فلسطين . فحمى له الحدود من غزو الأعراب،ومنع اعتداء القبائل في الداخل . وذكر (بروكوبيوس) ان هناك أعراباً آخرين كانوا بجاورون أعراب هسذا الرئيس ، يدعون به (Maddeni) أي ( معد ) ، محكمهم (Homeritae) أي الحمريون". ويظهر من كلام هذا المؤرخ ان قبائسل معد كانت في أيامه تابعة لحمير . ومعنى هذا ان نفوذهم كان قد امتد في هذا العهد حتى بلغ أعالي الحجاز . وفي كلامه هذا تأييد لروايات الأخباريين الذين يتحدثون عن بلوغ التبابعة هذه الأماكن ، وعن حروب وقعت بين العدنانيين والقحطانيين. وليس في اللذي أورده ( بروكوبيوس ) أو ( نونوسوس ) ، ما يثبت ان (قيساً) هو (امرؤ القيس). ومجرد تشابه الاسمين لا مكن أن يكون حجة على انها لمسمى واحد . ثم ان ما ذكره ( نونوسوس ) من أن ( قيساً ) كان رثيساً على قبيلتي (كندة ) و ( معد ) لا يكون دليلاً على انه كان حتماً من ( كندة ) أو انه كان حتماً ( امرأ القيس ) الشاعـــر الذي يعرفه الأخباريون . لذا فنحن لا نستطيع الجزم في الوقت الحاضر بتعيين هوية هذا الرئيس.

Theophanes, Chronographia, P. 121, Musil, Hegaz, P. 307.

Blau, in ZDMG., 22, 1868, S. 578. • ( مم بعدها ) ٢٧٦/٨ وما بعدها ) ٢

Procopius, De Bello Persico, I, 19, Musil, Hegaz, P. 307.

# النَصَهُ ل الأربَعِولِت

.

((x,y), (x,y), (x,y),

# مملكة الغساسنة

وحكم عرب بلاد الشام في دولة البيزنطيين ، عرب عرفوا بـ ( آل غسان )، وبـ ( آل جفنة ) وبـ ( الغساسنة ) . وقد استمر ملكهم الى الإسلام . فلما فتح المسلمون بلاد الشأم، زالت حكومتهم ، وذهب سلطانهم كما ذهب ملك (آل لحم) منافسوهم في العراق .

وقد نقلت كلمة (غسّان) في زعم الأخبارين من اسم ماء يقال له (غسان)، ببلاد (عك) بزبيد وربيع ، نزل عليه آل غسان ، وأصلهم من الأزد ، بعد خروجهم من اليمن قبيل حادث سيل العرم أو بعده ، فلما أقاموا عليه وشربوا منه،أخذوا اسمهم منه،فسموا (غسان) ، وعرف نسلهم بالغساسة وبه (آل غسان) . ولم يحدد أهل الأخبار زمان حدوث سيل العرم ، وتهدم السد . لذلك لا نستطيع أن نستنبط شيئاً من رواياتهم عن هذا الحادث في تحديد وقت وصول الغساسة الى بلاد الشأم . وحادث تصدع السد لم يكن حادثاً واحداً ، حتى نعتبره مبدأ لتأريخ هجرة الازد وغيرهم من قبائل اليمن نحو الشمال . فقد تصدع السد مراراً ورم

حمزة ( ص ٧٦ ) ، المروج ( ٣٠/٢ ) ، القاموس ( ٢٥٣/٤ ) ،
 أما سألت فانيا معشر نجب الازد نسبتنا والمهاء غسان البرقوقي ( ص ٤١٣ ) ، شرح ديوان كعب بن زهير لابي سعيد السكري ، ( ص ٣٣ وما بعدها ) ، ( طبعة دار الكتب المصرية ) ، الاشتقاق ( ص ٢٥٩ ) ديوان حسان ( ص ) ( هرشفلد ) .

مراراً . والذي يفهم من أقوال الأخباريين أن هـذا التصدع كان قـــد وقع قبل الإسلام بزمن ، وقد بقيت ذكراه عالقة في الذاكرة الى أيام الاسلام .

وأما سبب تسميتهم بآل جفنة وبأولاد جفنة ، فلانتسام الى جد أعلى يدعونه ( جفنة بن عمرو مزيقياء بن عامر ) على رأي ، أو الى (جفنة) قبيلة من غسان من اليمن . ويذكر ( ابن دريد ) ان ( جفنة ) إما من ( الجفنة ) المعروفة ، أو من ( الجفن ) ، وهو ( الكرم) ، وجفن السيف وجفن الانسان . ويذكر ان المثل المشهور بين الناس : « وعند جهينة الحبر اليقين » ، هو خطأ تقوله العامة ، وان صوابه : « وعند جفينة الحبر اليقين » .

ولم نظفر حتى الآن باسم غسان في نصوص المسند ، كذلك لم نظفر بـــه في الأرضين التي عدها الأخباريون في جملة ممتلكات هذه القبيلة .

ويزعم الأخباريون ان الذي قاد الغساسنة في خروجهم من اليمن ، هو عمرو المعروف بـ ( مزيقيا ) ، وهو ابن عامر ماء السهاء بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس البطريق بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث أ . ولهم في نسبه على هذا النحو من ذكر الآباء والأجداد والألقاب أقوال وحكايات أ .

وروى ( ابن قتيبة الدينوري ) ان ( عمرو بن عامر مزيقياء ) لما خرج من البمن في ولده وقرابته ومن تبعه من الأزد ، أتوا بلاد عك ، وملكهم (سملقة ) ( سلمقة ) ، وسألوهم أن يأذنوا لهم في المقام حتى يبعثوا من يرتاد لهم المنازل وبرجعوا اليهم ، فأذنوا لهم . فوجه عمرو بن عامر ثلاثة من ولده : الحارث بن عمرو ، ومالك بن عمرو ، وحارثة بن عمرو ، ووجه غيرهم رو داداً فمات عمرو ابن عامر بأرض عك قبل أن يرجع اليه ولده ورو ده ، واستخلف ابنه ثعلبة بن عمرو، وان رجلاً من الأزد يقال له جذع بن سنان احتال في قتل سلمقة (سملقة) ،

أولاد جفئة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل شرح ديوان حسان بن ثابت ، ( اخراج البرقوقي ) ، ( طبع المطبعة الرحمانية )، القاهرة ١٩٢٩ م ، ( ص ٣٤٣ ) ، اللسان ( ح ١ ق ١ ص ٣٤٣ ) ، اللسان ( ٣١/ ٩١ ) ، ( جفن ) ٠

٢ - شىمس العلوم ، ( ح ١ ق ١ ص ٣٤٢ ) ٠

٣ الاشتقاق ( ص ٢٥٩ ) ، اللسان ( ٩١/١٣ ) ، ( صادر ) ، ( جفن ) ٠

٤ حمزة ( ص ٧٧ ) ٠

مروج ( ۲/۳۰) ۰

ووقعت الحرب بينهم ، فقتلت عك أبرح قتل وخرجوا هاربين ، فعظم ذلك على تعلبة بن عمرو ، فحلف أن لا يقيم ، فسار ومن اتبعه حتى انتهوا الى مكة وأهلها يومشذ جرهم ، وهم ولاة البيت ، فنزلوا بطن مر وسألوهم أن يأذنوا لهم في المقام معهم ، فقاتلتهم جرهم ، فنصرت الأزد عليهم ، فأجلوهم عن مكسة ، ووليت خزاعة البيت ، فلم يزالوا ولاته حتى صار (قصي) الى مكة ، فحارب خزاعة بمن تبعه ، وأعانه قيصر عليها ، وصارت ولاية البيت له ولولده ، فجمع قريشاً ، وكانت في الأطراف والجوانب ، فسمي مجمعاً ، وأقامت الأزد زماناً الم

فلما رأوا ضيق العيش شخصوا ، فصار بعضهم الى السواد، فلكوا بها . منهم ( جذيمة بن مالك بن الأبرش ) ومن تبعه. وصار قوم الى عمان، وصار قوم الى الشأم، فهم ( آل جفنة ) ملوك الشأم . وصار جدنع بن سنان قاتل سلمقة الى الشأم أيضاً ، وبها سليح ، فكتب ملك سليح الى قيصر يستأذنه في انزالهم ، فأذن له على شروط شرطها لهم ، وأن عامل قيصر قدم عليهم ليجبيهم فطسالبهم وفيهم جذع ، فقال له جذع خذ هذا السيف رهناً أن نعطيك . فقال له العامل: اجعله في كذا وكدذا من أمك ، فاستل جذع السيف فضرب به عنقه . فقال بعض القوم : خذ من جذع ما أعطاك ، فذهبت مثلاً .

فضى كاتب العامل الى قيصر فأعلمه ، فوجه اليهم ألف رجل وجمع له جذع من الأزد من أطاعه ، فقاتلوهم فهزموا الروم ، وأخذوا سلاحهم ، وتقووا بذلك ، ثم انتقلوا الى يثرب وأقام بنو جفنة بالشام وتنصروا . ولمسا صار جذع الى يثرب وبها اليهود ، حالفوهم ، وأقاموا بينهم على شروط فلما نقضت اليهود الشروط ، أتوا تبعاً الآخر ، فشكوا اليه ذلك ، فسار نحو اليهود حتى قتل منهم وأذلهم ، وصار الأمر في يثرب للأزدا .

وللأخباريين تفاسير في سبب تلقيب عمرو بن عامر بمزيقياء. وقد ذكر (حمزة) بعض الآراء الواردة في ذلك ، فقال : « وتزعم الأزد أن عمراً انما سمي مزيقياء لأنه كان بمزق كـــل يوم من سي ملكه حلتين لئلا يلبسها غيره ، فسمي هو مزيقياء . وسمي ولده المزاقية . فهذا قول وقيل : إنما سمي مزيقيا ، لأن الأزد

۱ المعارف ( ص ٦٤٠ ) ، ( تحقيق ثروت عكاشة ) ٠

٢ المعارف ( ص ٢٧٨ وما بعدها ) ، (٦٤٠) ، ( تحقيق ثروت عكاشة ) ٠

تمزقت على عهده كل ممزق عند هربهم من سيل العرم ، فاتخذت العرب افتراق الأزد عن أرض سبأ بسيل العرم ، فقالوا : ذهبت بنو فلان أيادي سبأ  $_{\rm N}$  . ومال ( نولدكه ) الى هذا التفسير الأخير ، فرأى أنه مأخوذ من الآية . « فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق ، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور  $_{\rm N}$ .

ويظهر أن الغساسنة اخترعوا أسطورة تمزيق الثياب ، الإشارة الى غنى جدّهم (عمرو) واقتداره . وأما ما ذهب اليه (نولدكه) ، فهو في نظري نوع من الظن ، استخرجه من هذا التفسير الثاني الذي رواه الأخباريون في تفسير الكلمة الخاص بتفرق الأزد عن أرض سبأ لحدوث السيل .

وقد زعم أنه نزح معهم من اليمن قومهم من الأزد ، فنزل المدينة رهط و ثعلبة العنقاء بن عمرو بن عامر ومنهم الأوس والخزرج، ونزل مكة رهط حارثة ابن عمرو بن عامر، وهم خزاعة، ونزل جفنة بن عمرو بن عامر بالشام، وهم الغساسنة ونزل لحم في العراق ومنهم المناذرة أو آل نصر  $^{1}$ . فوصل أهل الأخبار بذلك تأريخ خزاعة والأوس والخزرج وآل لحم بآل غسان . وجعلوا ابتداء ظهورهم في أماكنهم منذ ذلك العهد ، أي منذ وقوع حادث (سيل العرم) .

وقد روى الأخباريون في ذلك شعراً لنفر من الأنصار ، ورد فيه انتساب أهل يثرب الى ( عمرو بن عامر ) ، واتصال نسبهم بنسب غسان . من ذلك شعــر للشاعر الأنصاري المعروف ( حسان بن ثابت ) ، يقول فيه :

ألم ترنا أولاد عمرو بن عامر لنا شرف يعلو على كل مرتقى°

ومن ذلك شعر زعم ان قائله أحد الأنصار هو :

أنا ابن مُزيقيا عمرو ، وجدي أبوه عامــر مــاء السهاء ا

حمزة ( ص ۷۷ ) ، ( وهو مزيقياء ٠ كان يمزق كل يوم حلة لثلا يلبسها احــــد
 بعده ) ، الاشتقاق ( ص ٢٥٨ ) ٠

٢ سبورة سبأ ، ٣٤ ، الآية ١٨ ، نولدكه : أمراء غسان ، ( ص ٣ ) ، ملحوظـــة
 ١ ( الترجمة العربية ) ٠

٣ أمراء غسان (ص ٣ وما بعدها) ، (ص ٥) من النص الالماني ٠

<sup>؛</sup> شرح ديوان حسان ، للبرقوقي ( ص ٢٨٦ ) ٠

ه البرقوقي ( ص ۲۸٦ ) ٠

٦ شرح ديوان حسان بن ثابت الانصاري ، للبرقوقي ( ص ٢٨٦ ) ٠

فالأنصار ، أي أهل يثرب ، وهم من الأوس والخزرج ، هم من الدوحة التي أخرجت الغساسنة ، وقد ظهر تأريخهم في يترب بعد حادث سيل العرم على نحو ما رأيت .

وافتخار أهل يثرب بآل جفنة يزيد كثيراً على افتخارهم بآل لخم، مع أنهم على حد قولهم من أصل واحد ، وقد افترقوا جميعاً في وقت واحد ، وهم في درجة واحدة من القرابة . ونجد لحسان بن ثابت شعراً في الغساسة ، هو أضعاف ما قاله في المنافرة . ويظهر ان لقرب الغساسنة من يثرب ، وللمصالح الاقتصادية، وللهبات والعطايا التي كان ينالها حسان وأمثاله من الغساسنة بيسر وسهولة، لقربهم منهم ، أثر كبير في هذا المدح والتعصب لغسان على آل لخم .

وأما عن نعت عامر بماء السهاء ، فقال حمزة : ﴿ انه انما سمى ماء السهاء لأنه أصابت الأزد مخمصة ، فأنهم حتى مطروا ، فقالوا : عامر لنا بدل ماءالسهاء ، ١٠. وقد عرف أشخاص آخرون بـ ( ماء السماء ) من غير غسان ، منهم ( المنذر بن امرىء القيس اللخمي ) و ( ماء السماء بن عروة ) من ملوك (الحيرة) على زعم ( ابن الكلبي )٢ . وقد نعت ( حسان بن ثابت ) الغساسنة الذين جاءوا من بعده ب ( أولاد مساء المزن ) . و ( المزن = المطر ) . يريد بذلك ( أولاد ماء السماء ) ، أي : ( بني ماء السماء ) ، وماء السماء هو المطر ، وذلك كناية عن الجود والكرم والإغاثة . والمطر هو غوث للناس ورحمة والجود هو غوث لمن بجاد عليه ، فهو بمنزلة المطر للأرضين . فقصد الشاعر بذلك ان ( آل غسان)، للناس بمنزلة المطر للأرض . وقد يكون جد " الغساسنة قد عرف بكرمه وسخائه ، فنعت مذا النعت الــــدال على السخاء والجود . ولا أستبعد أن تكون هذه النعوت من النعوت التي أطلقها الشعراء على المذكورين ، فلازمتهم حتى اليوم" .

ونسب آل غسان الى جد آخر ، يعرف بـ ( ثعلبة ) . وقد أشر الى (عرب الروم من آل ثعلبة )؛ . وقــد ذكر ( محمد بن حبيب ) ، أن رئيس غسان

حمزة ( ص ٧٧ ) ( مانهم - أي احتمل مؤنتهم ، أي قوتهم حتى يأتيهم الخصب ) البرقوقي ( ص ۲۸۷ ) ٠

المُحبَّرُ ( صُ ٣٦٥ ) . كحفنة والقمقام عمرو بن عامـر وأولاد ماء المزن وابنى محسرق ٣ البرقوقي ( ص ۲۸۷ ) ٠

غسان ( ص ٤ ) ٠

الذي قضى على (الضجاعمة) ، وانتزع الملك من (سليح) ، هـو ( ثعلبة ) ابن عمرو بن المجالد بن عمرو بن عدي بن مـازن بن الأزدا . ومن نسله كان ملوك غسان ، فهو اذن ( ثعلبة ) المذكور .

ويظهر من روايات الأخباريين أن الغساسنة أخذوا الحكم بالقوة من أيدي عرب كانوا محكمون هذه المنطقة قبلهم ، ويدعون بـ ( الضجاعمة ) ، وهم من (سليح ابن حلوان ) .

وبنو سليح ، هم عرب ينسبهم النسابون الى ( سليح بن حلوان بن عمران ابن الحاف بن قضاعة ) " . وقد نسبهم ( ابن دريد ) الى ( سليح بن عمران ابن الحاف ) ، وجعل لـ ( سليح ) شقيقاً هو ( تزيد ) جد ( التزيدين ) أ . ولكن ونسبهم ( السكري ) الى ( سليح بن عمرو بن الحاف بن قضاعة ) " . ولكن اختلاف النسابين هـلذا في نسبهم ، يقف عند نهاية سلاسل النسب ، إذ تنتهي هذه النهاية في ( قضاعة ) حيث يتفق الكل أن ( سليحاً ) ، هم من قضاعة . أما صاحب كتاب المعارف ، فقد جعل سليحاً من غسان ، إلا أنه عاد فاستدرك على ذلك بقوله : « ويقال من قضاعة » " .

وقد ذكر أهل الأخبار ان ( بني سليح ) بقوا في بلاد الشأم ، اذ ذكروهم في أخبار الفتوح ، وكانوا في جملة من أقام على النصرانية من عرب الشأم . وقد أسلم قسم منهم ، وكانوا في ( قنسرين ) في ايام المهدي  $^{\vee}$  .

ومن ملوك سليح الذين ذكرهم الأخباريون زياد بن الهبولة ملك الشأم، جعلوه من معاصري حجر بن معاوية بن الحارث الكندي آكل المرار ، وذكروا انه سمع بغارة قام بها حجر على البحرين ، فسار الى أهل حجر ومن تركهم، فأخذ الحريم والأموال وسبى منهم هند بنت ظالم بن وهب بن الحرث بن معاويـــة . فلما سمع

المحبس ( ص ۲۷۱ ) ٠

۲ حمزة (ص ۷٦ وما بعدها) ٠

٣ حمزة ( ص ٧٦ وما بعدها ) ، الاكليل ( ١٨٢/١ ) ٠

<sup>؛</sup> الإشتقاق (٢/٢٢) .

<sup>،</sup> المحبر ( ص ۲۷۰ ) ٠

المعارف (ص ۲۷۸) ، (أول من دخل الشام من العرب: سليح ، وهو مــن غسان ، ويقال من قضاعة) ، (ص ٦٤٠) ، (تحقيق ثروت عكاشة) .

٠ فتوح البلدان ، للبلاذري ( ص ١٥٢ ) ( طبعة القاهرة ( ١٩٠ ) ٠

حجر وكندة وربيعة بغارة زياد ، عادوا عن غزوهم في طلب ابن هبولة ، ومع حجر أشراف ربيعة : عوف بن محلم بن ذهل بن شيبان ، وعمرو بن أبسي ربيعة ابن ذهل بن شيبان وغيرهما . فأدركوا قوم زياد به (البردان) دون عن أباغ ، فحمل أتباع حجر عسلى أتباع ( ابن الهبولة ) ، فانهزموا ، ووقع زياد أسيراً ثم قتل الله .

وتذكر رواية ان (حجراً) أرسل (سدوس بن شيبان) و (صليع بن عبد غم) الى عسكر (زياد) يتجسسان له الحبر ، ويعلمان علم العسكر، ثم عادا فأخبراه بخبره ، فسار على جيش ابن الهبولة ، واقتتلوا قتالاً عنيفاً، فشد (سدوس) على زياد واعتنقه وصرعه ، وأخذه أسيراً ، فلما رآه ( عمرو بن أبي ربيعة ) حسده فطعن زياداً فقتله ، فغضب سدوس لأنه قتل أسيره ، وطالب بديته ، دية الملوك ، فتحاكما الى حجر ، فحكم على عمرو وقومه لسدوس بدية ملك، وأعانهم من ماله الله .

ويقتضي على هذه الرواية ان يكون ملك ( زياد بن الهبولة ) في وقت متأخر اذ لا ينسجم هذا القول مع ما يذكره أهل الأخبار من ان ملك (بني سليح) كان قبل الغساسنة " . ولو أخذنا بالحبر المتقدم ، وجب علينا القول بأن زياداً كان يحكم في ايام الغساسنة لا قبل ذلك .

وقد ذكر ( ابن الأثير ) أن ( زياد بن هبولة ) لم يكن ملكاً على الشأم ، لأن ملوك سليح كانوا بأطراف الشأم مما يلي البر من فلسطين الى قنسرين والبلاد للروم ، ولم تكن سليح ولا غسان مستقلين بملك الشأم ولا بشبر واحد ، وزياد ابن هبولة السليحي أقدم من حجر آكل المرار بزمان طويل . ولم يكن زياد آخر ملوك سليح . ثم خلص من قوله برأي توفيقي ، بأن افترض ان زياد بن هبولة المعاصر لحجر كان رئيساً على قوم او متغلباً على بعض أطراف الشأم ، فهو غير ذلك الملك المذكور .

١ ابن الاثير ( ٢٠٨/١ ) ، حمزة ( ص ٩٢ ) ، الاغاني ( ١٥/٨٢ ) ، أيام العرب ( ٢٤) •

٢ أيام العرب (٤٥) ٠

٣ ابن الإثير ( ٢٠٨/١) ٠

أيام العرب (٤٥)

وقد تحدث ( أبو عبيدة ) عن ذلك اليوم، ولم يذكر ان ابن هبولة من سليح، بل قال : هو غالب بن هبولة ملك من ملوك غسان ا

وقد تحدثت بعض الروايات عن ( زياد بن هبولة ) على هذا النحو : و منهم زياد داوود اللتى بن هبالة بن عمرو بن عوف بن ضجعم . كان ملكاً ، وهبو الذي أغار على ابن هبالة بن عمرو بن عوف بن ضجعم . كان ملكاً . وهبو الذي أغار على حجر آكل المرار . وهو محرق ، وكان أول من حرّق بالنبار » أ . فجعلت والد زياد رجلاً اسمه ( هبالة ) ، وجعلت ( داوود اللئتى ) شقيقاً له . أما الروايات الشائعة ، فتجعل ( داوود اللئتى ) ابناً لـ ( هبالة ) أي انه أخو (هبولة ابن عمرو بن عوف )، فهبولة على هذا وهبالة أخوان ، وزياد وداوود ابنا عم " . وأما ملوك ( سليح ) على رواية ( ابن قتيبة الدينوري ) ، فهم : ( النعان ابن عمرو بن مالك ) ، وقد عينه ملك الروم على قومه — على حد قوله — بعد ان دانوا بالنصرانية ، ثم مالك وهو ابنه ، ثم ( عمرو ) ، وهــو ابن مالك . قال : ولم يملك منهم غير هؤلاء الثلاثة . اذ انتقل الملك من بعد ( عمرو ) الى النساسة؛

ونسب الأخباريون ( الضجاعمة ) الى ( بني ضجعم بن حماطـــة بن سعد بن سليح بن عمرو بن الحاف بن قضاعة ) . فهم على هذا النسب ، ومن ( بني سليح ) ومن قبايل قضاعة ، وقد حكموا بعد حكم ( بني سليح ) .

ونسب بعض الأخباريين (ضبعم) الى (سعد بن سليح) ، أي باسقاط اسم (حاطة) من النسب ، بأن جعلوا (سعد بن سليح) والدا لضجعم. وقد ذكروا ان منهم (داوود اللثق بن هبولة بن عمرو) وهو شقيق (زياد بن هبولة) المذكور. وذكر بعض منهم ان (داوود بن هبولة) هو شقيق (هبالة بن عمرو ابن عوف بن ضجعم) .

ايام العرب (٤٥) •

ر الأشتقاق ( ٢/٩/٢) ٠

٣ الاشتقاق (٢/٣١٩).

<sup>؛</sup> المعارف (ص ۲۷۸ وما بعدها ) ، (ص ۲۶۰ ) ، (ثروت عكاشة ) · ه المحبر (ص ۳۷۰ ) ، الاشتقاق ( ۲/۹۱۳ ) ، ابن خلدون ( ۲/۲۷۹ ) ، حمزة

<sup>(</sup>۷۶) ، غسان (٦) ، الاكليل ( ۱۸۲/۱ ) ٠

۲ الاشتقاق ( ۳۱۹/۲ ) ۰

ويظهر ان ( داوود اللثق ) كان قد اعتنق النصرانية ، وكان قد عمل للروم . واليه ينسب ( دير داوود ) ( دير الداوود ) <sup>١</sup> .

ويظهر من بعض الروايات ان ( زياد بن هبولة ) الذي حارب ( حجراً آكل المرار ) ، كان أخاً لـ ( داوود ) . ويظهر من روايات أخرى انه كان ابن عم له ٢ . واذا اخذنا برواية من زعم ان ( زياداً ) هذا حارب ( حجراً آكل المرار ) ، فعنى هذا ان ( جفنة ) ، وهو مؤسس إمارة آل جفنة ، أي الغساسنة ، قد حكم بعد ( زياد ) . وقد زعم ( حزة ) ان ملكاً من ملوك الروم اسمه ( نسطورس ) هو الذي ملك جفنة على عرب الشام " . وذهب بعض أهل الأخبار الى ان القيصر الذي عين (جفنة ) على عرب بلاد الشام هو (أنسطاسيوس) الأخبار الى ان القيصر الذي عين (جفنة ) على عرب بلاد الشام هو (أنسطاسيوس) فتكون نهاية حكم الضجاعة وبداية حكومة ( آل جفنة ) في هذا العهد أ

و (ضجعم) هو (Zocomus) أحد (العال) (Phylarch) الذين نصبهم الروم على عرب بلاد الشأم، حرّف اسمه فصار على الشكل المذكور. وقد حكم في أواخر القرن الرابع للميلاد. وقد ذكره (ثيوفلكتوس) (Theophylactus) على هذه الصورة: (Zeokomos) ، وذكر انه هو وقبيلته دخلوا في النصرانية وان الله وهبه ولداً بفضل دعاء النساك النصاري .

وقد كان الضجاعم من القبائل العربية المعروفة عند ظهور الاسلام. وقد كانوا مثل سائر القبائل المستعربة المستنصرة ضد الاسلام ، وقد وقفوا مع (دومة الجندل) في عنادهم ومقاومتهم لخالد بن الوليد، وكان رئيسهم اذ ذاك هو (ابن الحدرجان) في عنادهم المؤرخون اليونان والسريان الى ملكة عربية دعوها (ماوية) (Mauia) لقد أشار المؤرخون اليونان والسريان الى ملكة عربية دعوها (ماوية) (Mavia)

Die Araber, II, S. 331.

۲۷۸/۲) ، ابن الاثیر ( ۲/۳۷۱) ، ابن خلدون ( ۲۷۸/۲) .

٠ حميزة ( ص ٧٧ ) ٠

Die Araber, II, S. 332.

Sozomenus, VI, 38, Theophylactus, 2, 2, Die Araber, II, 8. 330.

غسان (ص ٦) ، (ص ٨) من النص الالماني ،

Zosimus, 6, 38, Socrates, 4, 30, Rufinius, II, 6, Theodoretus, 40, 21.

الطبرى ( ٣٧٨/٣ ) ( خبر دومة الجندل ) ٠

فلسطين و ( فينيقية ) ، ويظهر ان هذا الهجوم كان قد حدث بعد ترك القيصر ( والنس ) (Valens) ( ٣٧٨ – ٣٧٨ م ) انطاكية وذلك سنة ( ٣٧٨ م ) . وقد حاربت الروم مراراً ، وانتصرت غير مرة ، ثم تصالحت معهم . وكان من جملة ما اشترطته عليهم أن يُستَقَف على عربها راهب يدعى موسى كان يتعبد في بادية الشأم ، فوافق القيصر على ذلك ، وكان هذا الراهب كاثوليكياً معارضاً لمذهب أربوس .

ويذكر المؤرخون أن غارات تلك الملكة على حدود الروم ، كانت عنيفة كاسحة ، أنزلت الدمار والحراب بقرى وبمدن عديدة ، وألحقت خسائر فادحة بالأرواح والمال . وقد شملت تلك الغارات أرض فلسطين و ( الحدود العربية ) ( المرسين ) ( سرسين ) ( سرسين ) ( سرسين ) ( Saracene) . وتذكر أن عربها كانوا من الد ( سارسين ) ( سرسين ) . « (Saracene ) . « (Saracene ) . « بالمرابق المرابق المراب

وقد وليت ( ماوية ) الحكم بعد وفاة زوجها ، ويظهر أن نزاعاً وقع بينها وبين الروم أدى الى توتر العلاقات بينها ، آل الى هجوم الملكة على حدود الروم. ولما عجز الروم من الانتصار عليها ، استعانوا ببعض سادات القبائل للتغلب عليها ، ولما وجدوا ان القبائل لم تفعل شيئاً ، اضطروا على التفاوض معها ، وعلى ترضيتها على نحو ما ذكرت .

وقد قام موسى (Moses) بنشاط كبير في نشر النصرانية بين العرب . وقد كان من مصلحة الروم تنصر الأعراب ، لأن في تنصرهم تأييداً لهم ، حتى وان خالف مذهب مذهب الروم .

وقد حكم قبل ( ماوية ) ( عامل ) عربي أشار اليه المؤرخ ( أميانوس ) (Assanitarum) ، غير أنه لم يذكر اسمه ، قال إنه (Assanitarum) وإنه من ( السرسين ) ، (Phylarchus Saracenorum Assanitarum) ، وقد حكم

Provincia Arabia, III, S. 286, Theophanes, 64, (Ed. De Boor), Socrates, IV, 36, Sozomenus, VI, 38, Eusebios, 2, 2.

٢ الشرق · السنة العاشرة ، العدد ١١ ، حزيران ، ١٩٠٧ ، ( ص ٢٥٥ ) ، Theodoretus, 4, 21, Socrates, Hist. Eccl., 4, 36.

Die Araber, II, S. 328.

Die Araber, II, S. 328.

Die Araber, II, S. 330.

Ammianus, 24, 4, 2, Provincia Arabia, III, S. 286.

في أيام (يوليان) (جوليان) (Julian) ( ٣٦١ – ٣٦٣م). ويظن البعض أن مراد المؤرخ بـ ( اسانيته ) (Assanitae) الغساسنــة ، أي ان الكلمة من أصل ( غسان ) .

غير أن هذا الظن معناه أن حكم الملكة ( ماوية ) ، كان في أيام الغساسنة ، وأنها أزعجت الروم في وقت كان فيه ( آل جفنة ) على عرب بلاد الشأم . وهذا ما لا تؤيده الموارد التأريخية المتوفرة لدينا الآن . لذلك أرى ان حكم (ماوية) كان قبل تولي ( الغساسنة ) الحكم رسمياً من الروم ، أو ان الملكة كانت تحكم في الأقسام الجنوبية من بادية الشأم ، ومنها أخذت تهاجم حدود الروم المؤلفة لكورة فلسطين ، وتتوغل مها حتى بلغت ( فينيقية ) و ( مصر ) ، ولم يكن حكم فلسطين ، وتتوغل مها حتى بلغت ( فينيقية ) و ( مصر ) ، ولم يكن حكم الغساسنة متمكناً إذ ذاك ، فاستغلت هذا الضعف ، وأخذت تهاجم الحدود .

وزعم المسعودي أن ملك العرب بالشأم يعود الى أيام ( فالغ بن هور ) (فالغ ابن يغور ) . وقد صيره من صميم أهل اليمن ، ملك ثم ترك الحكم الى (يوتاب) ( سومات ) ، وهو ( أيوب بن رزاح ) . ثم انتقل ملك الشأم على رأيه أيضاً الى الروم . وكانت قضاعة من مالك بن حمير أول من نزل الشأم ، وانضافوا الى ملوك الروم، فللكوهم بعد أن دخلوا في النصرانية على من حوى الشأم من العرب. وكان النعان بن عمرو بن مالك أول من تولى من تنوخ بالشأم . ثم ملك بعسده عمرو ، ثم ( الحواري بن النعان ) . ثم انتقل الملك الى سليح . وانتقسل الملك منهم الى آل غسان الله .

وقد كانت سليح – كما يذكر الأخباريون – بجبون من نزل بساحتهم من مضر وغيرها للروم. فأقبلت غسان في جمع عظم يريدون الشأم حتى نزلوا بهم ، فقالت سليح لهم: إن أقررتم بالحرج، وإلا قاتلناكم . فأبوا عليهم ، فقاتلهم سليح، فهزموا غسان . ورئيس غسان يومئذ ( ثعلبة بن عمرو بن المجالد بن عمرو بن عدي بن مازن بن الأزد ) . فرضيت غسان بأداء الحرج اليهم . فكانوا بجبوبهم لكل رأس ديناراً، وديناراً ونصفاً، ودينارين في كل سنة على أقدارهم فلبثوا بجبوبهم حتى قتل (جذع بن عمرو الغساني ) جابي سليح، وهو سبيط بن المندر بن عمرو

Musil, Kusejr 'Amra, Wien, 1907, P. 130.

٧ مروج ( ٢/٢٦ وما بعدها ) ، ( ٢/٨٨ وما بعدها ) ، ( طبعة دار الاندلس ) ٠

ابن عوف بن ضجعم بن حاطة . فتنادت سليح بشعارها وتنادت غسان بشعارها . فالتقوا بموضع يقال له ( المحفف ) ، فأبارتهم غسان . وخاف ملك السروم أن يميلوا مع فارس عليه ، فأرسل الى ثعلبة ، فقال: أنتم قوم لكم بأس شديد وعدد كثير . وقد قتلتم هذا الحي ، وكانوا أشد حي في العرب وأكثرهم عدة وإني جاعلكم مكانهم ، وكاتب بيني وبينكم كتاباً : إن دهمكم دهم من العرب أمددتكم بأربعين الف مقاتل من الروم بأداتهم ، وان دهمنا دهم من العرب فعليكم عشرون بأربعين الف مقاتل على أن لا تدخلوا بيننا وبين فارس . فقبل ذلك ثعلبة، وكتب الكتاب بينهم . فلك ثعلبة وتو جه أ . وكان ملك الروم يقال له ( ديقيوس ) أ .

وقد تحدث الأخباريون وأصحاب كتب الأمثال عن هــذا الحادث في معرض كلامهم عن المثل : « خُذ من جذع ما أعطاك » . وقد اتفقوا كلهم في اسم القائل ، وهو منصوص عليه في المثل ، ولكنهم اختلفوا في اسم المقتول ، فقال بعضهم انه سبيط ، وقال آخرون : انه سبطة ٢ ، ويقول بعض آخر : انه كان رجلاً من الروم ٣ .

وقد زعم بعض أهل الأخبار، ان اليوم الذي انتصر فيه الغساسنة على الضجاعمة هو ( يوم حليمة ) . وذلك أن الحرب لما ثارث بين الضجاعمة والغساسنة للسبب الذي ذكرته ، وقالوا « خد من جذع ما أعطاك ، كان لرئيس غسان ابنسة جميلة يقال لها ( حليمة ) ، فأعطاها خلوقاً لتخلق به قومها ، وانتصر الغساسنة بذلك اليوم على الغساسنة . فقالوا : « ما يوم حليمة بسر » أ .

ونسب ابن خلدون ( سبطة ) القتيل الى المنذر بن داوود ، ويظهر انه قصد ( داوود اللثق ) . والى داوود ينسب ديـر داوود ، وذلك يـــدل على انه كان نصرانياً ، كما أشرت الى ذلك قبل قليل .

وعندي أن ( سبطة ) هو (Aspehbet) (Aspehetos) ،

١ - المحبر ( ص ٣٧٠ وما بعدها ) ، حمزة ( ص ٧٦ ) ٠

ابن خلدون ( ۲۷۹/۲ ) · اليعقوبي ( ۱٫۷۷/۱ ) ( طبعة النجف ) ·

<sup>؛</sup> البلدان (۲/۳۲۰ وما بعدها) (طهران ۱۹۹۰ م) .

ه ابن خلدون (۲/۲۷۷) ۰

ح غسّان (ص ٧) ، الاصل الالماني (ص ٨) ٠

الذي قيل إنه كان عاملاً (فيلارك) (Phylarch) عربياً من عمال الفرس، فأغار على (الكورة العربية) (Arabia Provincia)، وذلك في أواسط القرن الحامس للميلاد، وأعلن نفسه عاملاً على الأرضين التي استولى عليها، واعترف به وبأبنائه عمالاً عليها!

وزعم المؤرخ حمزة أن أول ملك ملك من غسان هو جفنة بن عمرو مزيقيا بن عامر ماء الساء بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس البطريق بن ثعلبة بن مازن ابن الأزد بن الغوث . وقد زعم انه ملك في أيام نسطورس ، وهو الذي ملكه على عرب الشأم . فلم ملك ، قتل قضاعة من سليح الذين يدعون الضجاعمة ، ودانت له قضاعة ومن بالشام من الروم ، وبني جلق والقرية وعدة مصانع ، ثم هلك . وكان ملكه خساً وأربعن سنة وثلاثة أشهرا .

وقد ابتدأ (حسان بن ثابت ) بجفنة هذا في قصيدته التي افتخر فيها بنسبه". وبجفنة هذا سمي ملوك الغساسنة (آل جفنة ) ، كما سمي خصومهم (المناذرة ) بر (آل لحم ) . والى هذا الرأي ذهب (الأصمعي ) ، حيث قال : ووجفنة أول ملك ملك من غسان ، واليه تنسب ملوك غسان التي ذكرها حسان بن ثابت الأنصاري في شعره ، أ . وقد نسب الأصمعي له وصية زعم أنه أوصى بها بنيسه في كيفية السر بالناس ، وتسير الملك .

وعند المسعودي ان اول من ملك من بني غسان بالشأم الحارث بن عمرو بن عامر بن حارثة بن المرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن غسان بن الأزد بن الغوث، ومن بعده الحارث بن ثعلبة بن جفنة بن عمرو بن عامر بن حارثة، وهو ابن مارية

٣

Provincia Arabia, III, S. 286, Euthymili Vita, Ed : Cotelerius, Ecclesiae
Graeca Monumenta, II, P. 221.

حمزة (ص ۷٦) ، (جفنة بن علية بن عمرو بن عامر) ، اليعقوبي (١٦٧/١)
 ( طبعة النجف ) (جفنة بن مزيقيا ) ، ابن خلدون (٢٨١/٢) ، شرح ديوان
 النابغة الذبياني ، للبطليوسي (ص ٦) ، التنبيه (ص ١٥٨) .

أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل الاصمعي ، تأريخ ملوك العرب الاولية ، (ص ١٠٢) ، ( محمد حسن آل ياسين) كجفنة والقمقام عمرو بن عامر وأولاد ماء المزن وابني محرق · البرقوقي (ص ٢٨٧) ·

<sup>؛</sup> الاصمعيّ ، تاريخ ملوك العرب الاولية ( ص ١٠٢ ) ٠

أ المصدر تفسه (ص ١٠١)

ذات القرطين . أما ابن قتيبة ، فذهب الى ان أول من ملك منهم هو الحارث ابن عمرو المعروف بـ ( محرق ) . وسمي بمحرق لأنه أول من حرق العرب في ديارها ، وهو الحارث الأكبر ويكنى بأبني شمر ٢ .

وقد ذكر ابن دريد ان الحارث بن عمرو بن عامر ، ( هو محرّق ، وهو أول من عذّب وحرق أول من عذّب وحرق الناس بالنار .

وذهب ( محمد بن حبيب ) الى أن أول من ملك من الغساسنة بالشأم هو ( ثعلبة بن عمرو بن المجالد بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن بن الأزد ) ، وذلك بعد فتك ( جذع ) بالضجاعمة فعهد اليه ملك الروم ( ديقيوس ) أمر تولي رئاسة عرب بلاد الشأم ، وملكه وتوجه ، فضار بذلك أول ملك من ملوك غسان ، على نحو ما ذكرته قبل قليل .

و ( جفنة ) الذي صيره حمرة أول من ملك من غسان ، هو ( جفنة بن عمرو ، وهو مزيقيا بن عامر ماء السماء ) . وقد نجل عمرو بن عامر على رواية ابن خلدون ، جملة أولاد ، منهم : جفنة ، والحارث وهو محرق، وثعلبة وهو العنقاء ( العنقاه ) ، وحارثة ، وأبو حارثة ، ومالك ، وكعب ، ووادعة ، وعوف ، وذهل ، وواكل . فيكون جفنة على هذه الرواية أخا للحارث بن عرو الذي عدة المسعودي وابن قتيبة أول من تملك من الغساسنة في ديار الشأم .

وتولى الحكم بعد جفنة على رواية حمزة ابنه عمرو بن جفنة ، وكان ملكه خمس سنين . ونسب حمزة اليه بناء عـدة أديرة ، منها : ديـر حالي ، ودير أيوب ، ودير هندا.

أما ( الأصمعي ) فقد أورد اسم ( الحارث بن جفنة بن ثعلبة بن عمرو ) ، بعد اسم ( جفنة ) . وقال عنه ( وهو الحارث الأكبر ) ثم ذكر له وصية وصى

١ مروج ( ٢٩٨/١ ) ( طبع المطبعة البهية ) ٠

المعارف ( ص ۲۸۰ ) ، ( ولد عمرو بن عامر الحارث · وهو محرق · وهو أول من عذب بالنار ) ، الاشتقاق ( ص ۲٥٩ ) ·

الأشتقاق (ص ٢٥٩) ٠

<sup>؛</sup> المحبر ( ص ٣٧١ وما بعدها ) ٠

ابن خلدون (۲/۲۷۹) ، الاشتقاق (۲۵۹) .

حمزة (ص ۷۷) ٠

بها ابنه ( عمرو بن الحارث ) وهي وصية نظمها شعراً. وقد قال له فيها إن هذه الوصية هي وصية أبي لي ، وبها يا عمر أوصي وفيها الملك مرسوم .

وأما ( محمد بن حبيب ) ، الذي جعل ثعلبة أول من ملك من الغساسنة ، فقد جعل الحكم للحارث بن ثعلبة من بعده ، ثم لابنه جبلة بن الحارث بن ثعلبة ، ثم لابنه الحارث ، وهو ابن مارية ذات القرطين ، ثم للنعان بن الحارث ثم للمنذر ابن الحارث ثم للمنذر بن الحارث ، ثم لجبلة بن الحارث .

وأما (ابن قتيبة) ، الذي جعل (الحارث بن عمرو بن محرق) أول ملوك آل غسان ، فقد وضع (الحارث بن أبيي شمر) من بعده . وقال : انه الحارث الأعرج بن الحارث الأكر ، وأمه مارية ذات القرطين . وكان خير ملوكهم ، وأمنهم طائراً ، وأبعدهم مغاراً . وكان غزا (خير) ، فسي من أهلها ، ثم أعتقهم بعد ما قدم الشأم . وكان سار اليه المنذر بن ماء الساء في مئة الف ، فوجه اليهم مئة رجل ، فيهم لبيد الشاعر وهو غلام ، وأظهر انه انما بعث بهم لمصالحته ، فأحاطوا برواقه فقتلوه ، وقتلوا من معه في الرواق ، وركبوا خيلهم فنجا بعضهم وقتل بعض وحملت خيل الغسانيين على عسكر المنذر فهزموهم ، وكانت له بنت يقال لها (حليمة )كانت تطب أولئك الفتيان يومئذ وتلبسهم الأكفان والدروع وفيها جرى المثل : « ما يوم حليمة بسر » . وكان فيمن أسر يومئذ أسارى من بني أسد ، فأتاه النابغة ، فسأله اطلاقهم ، فأطلقهم ، وأتاه علقمة ابن عبدة في أسارى من بني تميم ، فأطلقهم اكراماً لشأنه . وفي جملة من أطلق حريتهم شأس بن عبدة شقيق علقمة " .

وروى ( ابن قتيبة ) أيضاً ان ( علقمة بن عبدة ) قال في ( الحارث بن أبي شمر ) هذه الأبيات :

الى الحارث الوهاب أعلمت ناقتي بكلكلها ، والقُصْريَن وجبيب وجبيب وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحق لشأس من نداك دُنوب فقال الحارث : نعم وأذنبة أ

١ الاصمعي ، تاريخ ( ١٠٣ وما بعدها ) ٠

۲ المحبر ( ص ۳۷۲ ) ۰

٣ المعارفُ ( ص ٢٨٠ ) ، (ص ٦٤١ وما بعدها ) ، ( طبعة ثروت عكاشة ) ٠

<sup>؛</sup> المعارف ( ص ۲۸۰ ) ، ( ص ٦٤١ وما بعدها ) ، ( ثروت عكاشة ) ٠

وزعم ( ابن قتيبة ) ان الذي ولى الملك بعد ( الحارث الأعرج بن الحارث الأصغر الأكبر ) ، هو ابنه ( الحارث بن الحارث بن الحارث ) ويسميه بالحارث الأصغر ابن الحارث الأعرج بن الحارث الأكبر . وكان له احوة ، منهم : النعان بن الحارث ، يقول ، وهو الذي قال فيه النابغة :

هـــذا غلام حسن وجهــه مستقبل الحــير سريع الهام للحرث الأكبر والحارث الأصغر والحرث الأعرج خبر الأنام وله يقول النابغة أيضاً ، وكان خرج غازياً :

إن يرجع النعان نفرح ونبتهج ويأتي معداً ملكها وربيعها ويرجع الى غسان ملك وسؤدد وتلك الميي لو أننا نستطيعها ا

وقد وهم ( ابن قتيبة ) في ( الحارث بن أبي شمر ) إذ صيره الملك الثاني ، وجعله ابناً للحارث الأكبر ، في حين أنسه ( الحارث بن جبلة ) الذي حارب المنفر بن ماء السماء ، وهو صاحب يوم حليمة . ووهم في ( الحارث الأصغر ) أيضاً حين صيره في هذا المكان ، وجعله على هذا النسب ، ولابن قتيبة أوهام أخرى من هذا القبيل .

وتولى بعد عمرو بن جفنة ابنه ثعلبة على رواية حزة ، وكان ملكه سبع عشرة سنة . ونسب اليه بناء عقة وصرح الغدير في أطراف حوران مما يالي البلقاء . وقد نسب البطليوسي اليه بناء صرح السدير في أطراف حوران مما يالي البلقاء . وذكر مثل حزة أنه حكم سبع عشرة سنة " .

ثم تولى من بعده ( الحارث ) ، وهو ابنه ، وكانت مدة ملكه عشرين سنة ، وذكر حمزة أنه لم بين شيئاً . ثم ذكر من بعده ( جبلة بن الحارث ) ، وهو ابنه ، وحكم على روايته عشر سنين أ . وجعل ( البطليوسي ) مدة حكمه عشر سنين أيضاً " .

۱ المعارف ( ص ۲۸۰ ) ۰

حمزة ( ص ۷۷ ) •

٣ البطليوسي (ص ٦)٠

<sup>؛</sup> حَمْزَةً ( صُ ٧٧ ) ٠

البطليوسي ( ص ٦ ) ٠

وجبلة هو أول من مكن أن نطمئن الى وجوده من ملوك الغساسنة كل الاطمئنان وهو ( جبلس ) (Jabalac) عند ثيوفانس . وقد ذكر عنه أنسه غزا فلسطين حوالي سنة ٥٠٠ للميلادا . ولا نعرف من أمر هذا الرجل شيئاً يستحق الذكر . وقد نسب حمزة والبطليوسي اليه بناء القناطر وأدرج والقسطل . وقالا إنه حسكم عشر سنين ٢ . وذكره ( ابن دريد ) على هذا النحو : ﴿ وَمَنْهُمْ جَبِّلُهُ بِنُ الْحَارِثُ الملك . وهو ابن مارية التي يقال لها قرطا مارية ، ٣٠.

وجاء بعد ( جبلة ) ابنه ( الحارث بن جبلة ) ، الذي بمكن عدَّه أول ملك نعرف من أمره شيئاً واضحاً يذكر من ملوك آل جفنة . وهو في نظر (نولدكه) (اريتاس) (Arethas) (Aretas) اللذي ذكره المؤرخ السرياني (ملالا) (Malalas) . وقد ذكر انه كان عاملاً للروم أ . ويظن أن حكمه كان من حوالي سنة (٥٢٩) حتى سنة (٥٦٩) للمبلاد تقريبًا \* . وأرى ان حكمه كـــان قبل سنة (٢٩٥) للميلاد بقليل ، اذ ذكر أنه حارب (المنذر) (Alamundarus) في حوالي السنة (٥٢٨) للميلاد' . ومعنى ذلك أنه ولي الحكم في هذه السنة ، أو قبلها بقليل.

وقد عرف الحارث هذا عند أهل الأخبار بـ (الحارث الأعرج) وبـ(الحارث الأكبر ) .

وذكر حمزة والبطليوسي وآخرون أن والدة الحارث هي (مارية ذات القرطين، بنت عمرو بن جفنة )<sup>٧</sup> . وذكر المسعودي ومحمد بن حبيب أنهــــا ( مارية بنت الأرقم بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة ) . واستدرك ( محمد بن حبيب ) على ذلك بقوله : « ويقال : بل هي مارية بنت ظالم بن وهب بن الحارث بن معاويسة 

غسان ( ص ۸ ) ، Theophanes, 218, O'Leary, P. 164.

حمزة ( ص ٧٧ ) ، البطليوسي ( ص ٦ ) ٠

الاشتقاق (ص ۲۵۹) ٠

Malalas, (Melalas), 2, 166. ، ( و س و ) غسان ( ص Provincia Arabia, II, S. 174, III, S. 285.

Provincia Arabia, III, S. 352.

حمزة ( ص ۷۸ ) ، البطليوسي ( ص ٦ ) ٠

المحبسر (ص ۲۷۲) ٠

ضرب المثل بحسنها ، فقيل : « خذوه ولو بقرطي مارية » . وقالو : وكان في قرطيها مثتا دينار <sup>١</sup> .

وذكر البطليوسي ان الحارث كان يسكن البلقاء ، وبها بنى (الحفير) ومصنعة بين ( دعجان ) وقصر أبير ومعان لا . وكان حكمه على رأيه عشرين سنة . وهو دون العدد الذي يقدره الباحثون لحكمه ، حيث قدر بأربعين سنة . إذ حكم على تقديرهم من حوالي السنة (٥٢٩) حتى السنة (٥٦٩) للميلاد .

ويشك بعض الباحثين في صحة نسبة الأبنية المذكورة الى الحارث ، اذ يرون أنها من عمل شخص آخر . غير أنهم يرون احتمال بنائه للقصر الأبيض في (الرحبة).

وذكر الأخباريون أن الحارث بن مارية الغساني ، كان قد اجتبى أخوين من بي لهد اسمها حزن وسهل ، وهما ابنا رزاح ، فحسدهما زهير بن جناب الكلي وسعى لهما لدى الحارث ، وأظهر له الهما عين للمنذر ذي القرنسين عليه حى قتلها . ثم تبن له فيا بعد بطلان قول زهسر ، فطرده من عنده . واسترضى الحارث والد القتيلين رزاح ، وأبقاه عنده ، فلم يطق زهير عسلى ذلك صيراً ، حتى تخلص منه بمكيدة انتهت بقتل الحارث له وبرجوع زهير الى ما كان عليه وهي قصة من هذه القصص التي يرومها الأخباريون تشير الى معاصرة زهير للحارث وللمنذر الأكبر ذي القرنين ، أي المنذر بن ماء الساء .

وقد ذكر ملالا ان الحارث بن جبلة حاربت (المنداروس) (Alamundarus) رقد ذكر ملالا ان الحارث بن جبلة حاربت (المنداروس) (Alamoundros) أمير عرب الفرس ، وانتصر عليه في شهـــر نيسان من سنة ( (Jnophas) ، وذكر معه اسم أميرين ، هما : ( جنوفاس ) (Jnophas) ،

١ المحبر ( ص ٣٧٢ ) ، البرقوقي ( ص ٣٠٩ ) ٠

٢ حمزة ( ص ٧٨ ) ، البطليوسيّ ( ص ٧ ) ، Provincia Arabia, II, S. 8.

۱ البطليوسي ( ص ۷ ) ، حمزة ( ص ۷۸ ) ٠

Provincia Arabia, II, S. 174.

Provincia Arabia, II, S. 174.

۲ الاشتقاق (۲۵۹) ۰

۷ الاغاني ( ۱۱۸/ وما بعدها )
 Melalas, 2, 166. ( س ۱ )

و ( نعان ) (Naaman) . ويرى ( نولدكه ) ان ( جنوفاس ) هو ( جفنة ) وهو اسم أحد الأمراء الجفنيين ، سمي باسم جفنة مؤسس تلك الأسرة . وأما نعان فهو أيضاً اسم أمير من أولئك الأمراء الجفنين .

وقد تحدث الطبري عن الحرب التي وقعت بين المنذر بن النعان ملك الحيرة ، والحارث بن جبلة ، الا انه وهم في اسمه فصيَّره ( خالد بن جبلة ) . وقال عن الحرب : « وقع بين رجل من العرب كان ملكه يخطيانوس على عرب الشأم ، يقال له خالد بن جبلة ، وبين رجل من لحم ، كأن ملكه كسرى على ما بين عمان والبحرين واليامة الى الطائف وسائر الحجاز ومن فيها من العرب ، يقال له المنذر بن النعان نائرة ، فأغار خالد بن جبلة على حيز المنذر ، فقتل من أصحابه مقتلة عظيمة ، وغنم أموالاً من أمواله ، فشكا المنذر الى كسرى، وسأله الكتاب الى ملك الروم في انصافه من خالد . فكتب كسرى الى يخطيانوس ، الا انه لم يحفل بكتاباته فغزا كسرى بلاده ، وتوغل فيها واضطر ( يخطيانوس) عندئذ الى عقد صلح معه ، والى ارضائه .

ويرى ( نولدكه ) أيضاً ان هذا الحارث هو الحارث الذي ذكر عنه المؤرخ ملالا انه أخمد ثورة السامريين الذين ثاروا في فلسطين في سنة ( ٢٩٥)٣.

وقد ورد في تأريخ ( بروكوبيوس ) (Procopius) ان المنذر ملك العرب ( سركينوى ) (Sarakynou) الذين كانوا في مملكة الفرس ، لما أكثر من الغارات على حدود انبراطوريــة الروم ، وعجز قواد الروم من أرباب لقب (Dux) (Duce) (Duxe) وسادات القباب من أرباب لقب (فيلارخ) (Phylarchus) المحالفين للروم عن صدّه والوقوف أمامه، رأى القيصر (يسطنانوس) (Justinianus) ان منح الحارث بن جبلة الذي كان يحكم عرب العربية (Arabia) لقب (ملك) ليقف بوجه ( المنذر ) (Alamoundaros) . وقد ذكر ان هذا اللقب لم بمنح لأحد من قبل. ولكن المنذر لم يرعو مع ذلك عن غزو الحدود الشرقية لبلاد الشأم والعبث بها مدة طويلة من الزمن أ . وقد ذهب (نولدكه) الى أن هذه الحوادث

غسان ( ص ۱۰ ) ٠

الطبري (٢/ ١٤٩ وما بعدها ) (طبعة دار المعارف بمصر ) ٠

O'Leary, P. 164, Malalas, 2, 180. ، ( ) غسان ( ص ۱۰ ) غسان ( ص ۱۰ ) غسان ( ص ۱۰ ) كسان ( ص ۱۰ ) كسا

كانت في سنة (٢٩٥م)' .

وقد بلغ المنذر في هجومه على بلاد الشأم أسوار ( انطاكية ) ، ولكنه تراجع بسرعة أعجزت بسرعة حيما سمع بمجيء قوات كبيرة من قوات الروم ، تراجع بسرعة أعجزت الروم عن اللحاق به ٢ . ويشك نولدكه في رواية بروكوبيوس بشأن منح الحارث لقب ملك كان خاصاً بقياصرة الروم ، فلا يمنح لغيرهم ٣ .

ويلاحظ أن بعض كتبة اليونان أطلقوا أيضاً لقب ملك على الأمراء العرب ، مثل ( ماوية ) ، فقد لقبت بـ ( ملكة ) . ولم يستعملوا كلمة ( فيلارخوس ) (Phylarcos) (Phylarque) (Phylarkos) التي تعني العامل أو سيد قبيلة . وأما الكتبة السريان ، فقد لقبوا رؤساء القبائل العربية بلقب ( ملك ) في بعض الأحيان على نحو ما نجده في الشعر العربي أ . ولكن نولدكه يرى أن هذا الاستعال لا يمكن أن يكون سنداً لاثبات أن الروم أطلقوا لقب ملك على الحارث أو على خلفائه رسمياً ، لأن الوثائق الرسمية لم تطلق هذا اللقب عليهم .

والذي صح اطلاقه من الألقاب على أمراء الغساسنة ، وثبت وجوده في الوثائق الرسمية ، هو لقب ( بطريق ) (Patricius) ، ولقب ( عامل ) أو سيد قبيلة ( فيلارخوس ) (Phylarcos) (Phylarkos) مقروناً بنعت من النعوت التابعة له ، أو مجرداً منه ، كالذي جاء عن المنذر الذي حكم بعد الحارث بن جبلة البطريق الفائق المديح ، ورئيس القبيلة ( فلارخوس المنذر ) ، و ( المنذر البطريق الفائق المديح ) ، وما ورد عن الحارث ( الحسارث البطريق ورئيس القبيلة ) ،

ولقب ( البطريق ) من ألقاب الشرف الفخمة عند الروم ، ولذلك فلم يكن يمنح إلا لعدد قليل من الحاصة ، ولصاحبه امتيازات ومنزلة في الدولة حيى ان بعض الملوك كانوا يحبذون الحصول على هذا اللقب من القيصر . وقد منح القيصر

غسان ( ص ۱۱ ) ۰

J. B. Bury, I, P. 81.

<sup>&</sup>quot; غسان (ص ۱۲) ، المشرق · السنة الاولى ، الجزء ۱۱ ، حزيران ۱۸۹۸ (ص مي المرك) · ويوان ۱۸۹۸ (ص

<sup>؛</sup> غسان ( ص ١٢ ) ٠

ه غسان ( ص ۱۲ وما بعدها ) •

٣ المشرق . السنة الاولى . الجزء ١١ ، حزيران ١٨٩٨ ( ص ٤٨٥ ) .

(يسطنيانوس) (Justinianus) ( الحارث ) هذا اللقب ، وكذلك لقب (فيلارخ) فكان بذلك أول رجل من الغساسنة يمنح هذين اللقبين اللذين انتقلا منه الى أبنائه فيما بعدا .

ويلاحظ ان نص أبرهة الذي ذكر في جملة ما ذكره ان الحارث بن جبلة أرسل رسولا عنه الى مدينة مأرب ليهنئه بترميمه سد مأرب ، لم يدون كلمة ( ملك ) مع اسم الحارث ، ولكن ذكر ( ورسل حرثم بن جبلت ) ، أي : ( ورسول الحارث بن جبلة ) . فلم يلقبه بلقب ( ملك ) ، ويدل عدم اطلاق أبرهة لقب ملك على الحارث على انه اتبع الأصول الدبلوماسية المقررة عند البيزنطين وان لقب ملك لم يكن لقباً رسمياً له مقرراً دولياً. وقد كان وصول رسول الحارث أو رسله في سنة ( ٥٤٢ م) .

ويتبن من رواية المؤرخين بروكوبيوس وملالا ان الحارث بن جبلة كان قد اشترك في المعركة التي نشبت بين الفرس والروم في ١٩ نيسان سنة (٥٣١ م)، وانتهت باندحار الروم ، وكان قائدهم (بليزاريوس) . وذكر ان الفرس أسروا رجلاً اسمه (عمرو) (Amros) ، وكان حائزاً على درجة (قائله) (Dux) . أ.

وقد أثار تصرف الحارث في الحرب التي نشبت في سنة (١٤٥م) بين الفرس والروم ، شك الروم في إخلاصه لهم ، والحذر منه ، اذ ما كان يعر هذا الأمر بهر دجلة مع القائد بليزاريوس حتى بدا له فرجع الى مواضعه بعد أن سلك طريقاً آخر غير الطريق الذي اتبعه معظم الجيش دون أن يقوم بعمل يذكر في هذه الحرب وهذا مما حمل الروم على الشك في صداقته لهم ، وجعلهم محذرون منه ويراقبون حركاته ، خوفاً من انقلابه عليهم وإلحاقه الآذى بهم واتفاقه سراً مع الفرس .

وقد عاد النزاع فتجدد بين الحارث والمنذر حوالي سنة ( ١٤٤٥م ) ، وانتهى

Provincia Arabia, II, S. 174.

راجع النص الموسوم .Glaser 618

Musil, Palmyrena, P. 274, Procopius, I, 8. غسان Malalas, 2, 199,

غسان ( ص ۱۸ ) Malalas, 2, 202. ۰

Malalas, 2, 203, Procopius 2, 5, 16, 18, ٠ ( ١٨ من ) غسان ( ص Musil, Palmyrena, 266.

بسقوط ملك الحيرة قتيلاً في معركة حدثت في سنة ( ٥٥٤م ) ، على مقربة من ( قنسرين ) بالقرب من الحيار . وهذه المعركة هي معركة يوم حليمة على رأي تولدكه الله . ويظهر أن المنذر كان قد هاجم بلاد الشأم ، وتوغل فيها حتى وصل الى حدود قنسرين ، فصرع هناك . حدث ذلك في السنة السابعة والعشرين من حكم ( يوسطنيانوس ) (Justinianus) على رواية ابن العبري .

وقد كان سبب اختلاف الحارث مع المنذر ، تنازعها على ارض يطلق الروم عليها اسم (Strata) جنوب تدمر ، تمر بها الطرق البرية الموصلة الى بلاد الشأم وهي من الطرق العسكرية المهمة ومرعى مهم للأعراب ، يرعى فيها أعراب العراق وأعراب بلاد الشأم . وقد ألف ( جستنيان ) لجنة تحكيم ، لم تتمكن من فض النزاع . وقد الهم الفرس أعداءهم الروم بأنهم يريدون الاتصال سراً بالمنشذر ورشوته لتحريضه على القيام على الفرس .

وقد ذكر ابن العبري في أثناء كلامه على هـذه الحرب أن ( برحبرت ) ، (Bar-Herath) أي ( ابن الحارث ) سقط قتيلاً في الحرب . وكان قد ذكر قبل كلمات ان المنذر بن النعان ، لما هاجم منطقة (Rhomaye) وتوغل فيها، نازله ( الحارث بن جبلة ) (Herath bar Gebala) بهجوم مقابل ، فهزمـه وقتله في قنسرين . ثم ذكر ان ابن الحارث سقط قتيلاً في هذا الموضع . ويعرف هذا الولد باسم جبلة .

ونجـــد في شعر (حسان بن ثابت ) إشارة الى ( زمين حليمة ) أي زمن حليمة . كما نجد في الأمثال ( ما يوم حليمة بسر ) ، دلالة عملى شهرة ذلك اليوم .

وكان الحارث من أنصار ( المنوفستيين ) (Monophysites) ، أي القائلين بوجود طبيعة واحدة في المسيح ، ويقال أنه سعى لدى الانبراطورة ( ثيودورة )

عسان (ص ۲۰) ٠

J. B. Bury, II, P. 92.

Bar Hebraeus, Vol., I, P. 76.

Michael the Syrian, Chronicle, (ED: Chabot), Vol., 4, PP. 323, Musil,
Palmyrena, P. 144.

ه البرقوقي ( ص ١٤٦ ) ٠

کذلك ( ص ١٤٦ ) ٠

في تعيين (يعقوب البرادعي) ورفيقه (ثيودورس) ، أسقفين للمقاطعات السورية العربية . فنجح في مسعاه هذا في سنة ( ٤٢٥ – ٤٣٥ م ) ، وبذلك وطد هذا المذهب في بلاده .

ونسب المؤرخ السرياني ( ميخائيل الكبير ) الى الحارث محاورة جرت بينسه وبين البطريق ( افرام ) ( ٥٢٦ – ٥٤٥ م ) في السريانية أو اليونانية في طبيعة المسيح وفي مذهب القائل بوجود طبيعة واحدة فيه . وهو مذهب (يعقوب البرادعي) المتوفي سنة ( ٥٧٨ م ) . وقد صيغت الحكاية بأسلوب يفهم منه انه تغلب بأدب ولطف على خصمه البطريق .

ولمعارضة مذهب اليعاقبة أتباع يعقوب البرادعي لمذهب الكنيسة الرسمي للانبراطورية عد الروم هذا المذهب من المذاهب المنشقة المعارضة فقاوموه وناضلوا أصحابه ولا سيا في أيام القيصر يوسطنيانوس ، باعتباره مذهباً من المذاهب المناهضة لسياسة الملوك والدولة ، كمعارضة الأحزاب السياسية في الزمن الحاضر ، الا ان الحارث سعى جهد امكانه في تخفيف حدة غضب الحكومة على رجال هذا المذهب ، ومن التقريب ما أمكن بين آراء رجال الكنيستين . ولجهود الحارث ومسعاه في حمايسة هذا المذهب ، فضل كبير ولا شك في بقائه ، وفي انتشاره بين السريان وعرب الشأم .

وقد زار الحارث القسطنطينية في تشرين الثاني من سنة (٣٦٥م) ، فاستقبل استقبالاً حافلاً. وأثر أثراً عيقاً في نفوس أهل العاصمة وفي رجال القصر والحاشية، ويقال ان رجال البلاط كانوا يخوفون القيصر ( يوسطينوس ) (Justinius) بعد خرفه بالحارث ، فكان بهدأ ويسكت روعه حين سماعه اسمه من والظاهر ان الغاية التي من أجلها ذهب الحارث الى القسطنطينية هي مفاوضة رجال الحسكم فيمن سيخلفه على عرشه بعد وفاته من أولاده ، وفي السياسة التي يجب سلوكها تجاه عمرو

François Nau, Les Arabes Chrestiens, PP. 52.

المشرق ، المجلد ٣٤ ( السنة ١٩٣٦ ) ، الجزء الاول ( ص ٦١ وما بعدها ) ٠

E. Gibbon, Der Sieg, S. 66.

يُ المشرق • السنة الاولى • الجزء ١١ ، حزيران ١٨٩٨ ، ( ص ٤٨٦ ) •

غسان ( ص ۲۰ ) ۰

J. of Ephesus Eccl., 3, 2, O'Leary, P. 165, Huart, I, 60, Les Arabes Chrestiens,
PP. 58, Michel the Syrer, Chronique, I, II, P. 314.

ملك الحبرة ١ .

والى هذا الحارث قصد امرؤ القيس الكنسدي الشاعر ، ليوصله الى القيصر ليشكو له ظلامته ، ويطلب منه مساعدته في استرجاع حقه وأخذه بالثأر حسب رواية الأخباريين . واليه تنسب أيضاً قصة مطالبة السموأل بن عاديا باعادة دروع امرىء القيس التي أودعها لديه في القصة الشهيرة التي يحكيها الأخباريون في معرض كلامهم على امرىء القيس وقصة السموأل والوفاء . وهناك جاعة من الأخباريين ترى ان الحارث الذي طالب بتسلم دروع امرىء القيس اليه ، هو شخص آخر اسمه الحارث بن ظالم . ولكنها لم تذكر الصلة التي كانت بين الحارث بن ظالم وامرىء القيس ، وحملته على المطالبة بتلك الدروع .

وقد ذكر ( الجمحي ) أن ( الحارث بن أبي شمر الغساني ) هو الذي طلب الى ( السموأل بن عادياء ) أن يدفع اليه سلاح ( امرىء القيس ) الذي استودعه عنده ، فأبى السموأل أن يسلمه اليه " . وقد ذكر ( أبو زبيد الطائي ) أنه زاره ونعته بأنه ( الحارث بن أبي شمر الغساني ملك الشأم ) . وقد كان ( أبو زبيد ) هذا « من زو ار الملوك ، ولملوك العجم خاصة . وكان عالماً بسيرها » أ .

وقد تعرّض ( ابن قتيبة ) لموضوع ( امرى القيس ) ، فقسال : « وكان امرؤ القيس في زمان أنو شروان ملك العجم ، لأني وجدت البساعث في طلب سلاحه الحارث بن أبي شمر الغسّاني ، وهو الحارث الأكبر ، والحارث هسو قاتل المنفر بن امرىء القيس الذي نصبه أنو شروان بالحيرة . ووجدت بين أول ولاية أنو شروان وبسين مولد الذي ، صلى الله عليه وسلم ، أربعين سنة » . وذكر أيضاً ان « الحارث بن أبي شمر الغساني ، وهو الحارث الأكبر ، لما بلغه ما خلّف امرؤ القيس عند السموأل ، بعث اليه رجلاً من اهل بيته يقال له ( الحارث بن مالك ) وأمره ان يأخذ منه سلاح امرىء القيس وودائعه فلما انتهى الى حصن السموأل أغلقه دونه ، وكان للسموأل ابن خارج الحصن يتصيد فأخذه

۱ غسان ( ص ۲۰ ) ۰

٧ الاغاني (٦/٣٣١ وما بغدها) ٠

٣ طبقات الشعراء (ص ٧٠)٠

الشعراء ( ص ۱۳۲ ) •

الشعر والشعراء ( ص ٥٠ ) •

الحارث ، وقدال للسموأل : إن انت دفعت إلي السلاح وإلا قتلته ، فأبسى ان يدفع اليه ذلك . وقال له : اقتل أسيرك ، فإني لا ادفع اليك شيئاً ، فقتله ، وضربت العرب المثل بالسموأل في الوفاء، أ

وذكر الأخباريون أن الحارث الأعرج – وهو في روايتهم هـذه الحارث بن أبي شمر الغساني – غزا قبيلة تغلب ، وكان السبب الذي حمله على هـذا الغزو مروره بجاعات منها لم تهم به كما كان بجب ان يكون . وقـد نصحه الشاعر (عمرو بن كلثوم) – على حد قولهم – بعدم غزوهم ، واعتذر عنهم اليه . ولكنه لم يأخذ بنصيحته ، فلما تقابل معهم ، انهزم مع قومه من غسان ، وقد منهم عدد كثير كان في جملتهم أحد إخوة الحارث .

ويظن بعض الباحثين ان الحارث هو الذي أمر ببناء كنيسة الرصافة الكبرى لا الملك يوسنيانوس ، ذلك لأن المؤرخ ( بروكوبيوس ) لم يشر في أثناء كلامه على هذا القيصر الى أي أثر له في هذه المدينة،على حين أشار الى تسوير الحارث لها والى احترامه العظيم للقديس (سرجيوس) المدفون بها ، وهو قديس له منزلة كبرى في نفوس نصارى عرب الشأم ".

وينسب الى الحارث اصلاح ذات البين فيا بين قبائل طيء ، وكانت متخاصمة متحاربة ، فلما هلك عادت الى حربها، ووقع بينها يوم اليحاميم حيث دارت الدائرة فيه على جديلة من طيء ، ويعرف أيضاً بقارات حوق .

ومن الأمراء العرب الذين عاصروا الحارث بن جبلة ، أمير اسمه (أبو كرب ابن جبلة ) ، لعله شقيق الحارث . وقد ورد اسمه في نص ( أبرهة ) ، حيث كان ( أبو كرب ) قد أرسل اليه رسولاً لتهنئته بترميمه سد مأرب . والأمسير (قيس) (Kaisus) وكان عاملاً على ( فلسطين الثالثة ) في حوالي سنة ٥٣٠م . والأسود ، ويظهر انه كان قد تحارب مع الحارث .

الشمعر والشعراء ( ص ٤٦ ) ، ( طبعة ليدن ) •

ابن الآثير ( ١/٢٢٢) .

Rusafah, P. 12, Hertzfeld., I, S. 167.

ا أيام العرب (٦٠)

<sup>،</sup> غسان ( ص ۱۷ ملحوظ**ة** ٤٨ ) ·

وعثر في احدى الكتابات في حرّان على اسم أمير يدعى (شرحيل بن ظالم) يرى نولدكه انه أمير كندي ، لأن هذين الاسمين من الأسماء الشائعة في كندة ويرجع تأريخ هذه الكتابة المدونة باليونانية والعربية الى حوالي سنة ( ٢٦٥ م ) . وقد دُو نت عند تدشين هذا العامل بناء "اقامه للقديس يوحنا المعمدان ، فيكون (شراحيل) شرحيل اذن من المعاصرين للحارث بن جبلة الله ويستنتج نولدك من ذلك ان عدداً من المشايخ ظلوا يتمتعون بسلطانهم حتى بعد تألق نجم آل غسان ويرى ان ذلك مما يوافق سياسة الروم الذين لم يكن من مصلحتهم ظهور أمير واحد قوي وإنما كان من مصلحتهم وجود جملة امراء متنافسين ، ليتمكنوا بذلك من السيطرة عليهم جميعاً بضرب بعضهم ببعض المناهدين المناهدي

وقد دعي الأمير المذكور بـ (Asaraelus) ودعي أبـوه بـ (Talemus) وكان يحكم ( اللجأة ) ، فيظهر من ذلك ان إمارات كانت تنافس امارة الغساسنة في هذا العهد" .

وقد حكم ( المنذر ) من سنة ( ٥٦٩ – ٥٧٠ م ) حتى سنة ( ٥٨١ م ) ، على تقدير بعض الباحثين .

وقد عرف المنذر بـ (Alamundaros) (Alamoundaros) عند اليونان والسريان وقد استهل حكمه بالحرب مع ملك الحيرة قابوس . والظاهر ان عرب الحسيرة كانوا هم البادئين بها ، فانتصر عليهم في يوم ٢٠ أيار (مايس) من سنة ٧٠٥م.

غسان ( ص ۱۷ ) ،

Waddington, Inscriptions Grecques, 3, P. 563, ZDMG., 38, 53.

غسان ( ص ١٦ ) ، النص الالماني ( ص ١٦ ) ٠

Provincia Arabia, III, S. 268, Waddington 2464, Nöldeke, S. 13, Anm : 2.

<sup>؛</sup> غسان ( ص ۲۵ ) ٠

Die Araber, I, B. 10.

۲ غسان ( ص ۲۵ ) Land : I, 13.

ثم انتصر عليهم في معركــة أخرى فيا بعدا . ويرى نولدكه ان المعركة الأولى هي عن أباغ .

والمنسلر هو أبوكرب الذي ذكر اسمه في نص سرياني عثر عليه في احدى ضواحي تدمر ، وهو نص ديبي ورد فيه اسم الأسقفين يعقوب وثيودور ، وهما: يعقوب البرادعي وصاحبه .

لقد حدث سوء تفاهم بين القيصر (يسطينوس) (Justinus) وبين المندر تطور حتى صار قطيعة ولما أحس المندر بأن القصر قد دبر له مؤامرة ، وأنه أمر عامله البطريق (مرقيانوس) (Marcianus) بأن محتال عليه ليقتله ، تمرد على الروم ، وغادر أرضهم الى البادية . فانتهز عرب الحبرة هذه الفرصة المؤاتية فأمعنوا في غزو بلاد الشام ، وايقاع الرعب في نفوس سكان القرى المجاورة لهذه الحدود مما حمل الروم عملى مراسلة المندر والتودد اليه لاسترضائه ، حتى إذا ما تلطف الجو أرسلوا اليه البطريق (يوسطنيانوس) ليجتمع به في مدينة الرصافة عند قبر القديس (سرجيوس) لاقناعه بترك موقفه والموافقة على العودة الى محله. وعند القبر المقديس عقد الصلح بينها في صيف سنة ( ٢٧٨ م ) . فعاد المندر الى أرضه ، ليقوم بالدفاع عن حدود الشأم أ .

وقد أشار ابن العبري الى هذا الحادث ، فذكر أن العرب (طيابة ) كانوا منقسمين الى جاعتين : جاعة المنظر بن الحارث (منظر برحبرت) (Mundar ، وكان نصرانياً وكذلك كان جنوده وجاعة قابوس ، فهاجم قابوس وجنوده العرب النصارى ، وقصد بذلك الغساسنة ، واستاق ما وجده أمامه من ماشية ، ثم قفل الى بلاده . فلما رأى المنظر ما حدث ، جمع جيشاً هجم به على قابوس ، فتغلب عليه ، ورجع بغنائم عديدة وعدد كبر من الابل . وعاد قابوس فهاجم المنظر ، غير أنه مني مزيمة ثانية اضطرته الى طلب النجدة من الفرس . فأخير القيصر يسطينوس بذلك ، وطلب منه امداده بالمال ليؤلف به جيشاً يقف أمام الفرس ، فاستاء القيصر منه ، وقرر التخلص منه بقتله ، لظنه ،

J. of Ephesus, 6, 3.

Provincia Arabia, III, S. 355. ، ( من ٢٧ وما بعدما

Proyincla Arabia, II, S. 174. ( ۲۷ ص ۲۷ ) غسان

J. of Ephesus, 6, 3-46, Provincia Arabia, II, S. 174. ( ۲۲ في ۲۸ ) غسان ( من ۲۸ ميان ( ۲۸ مي)

أنه كان السبب في غزو الفرس لـ (Rhomaye) وكتب الى عامله مرقيانوس وكان معسكراً يومئذ في منطقة ( نصيبن ) (Nisibis) أن يتربص بالمنذر فيقبض عليه، ويقطع رأسه . وقد أخطأ كاتب الرسالة، فأرسل الرسالة الحاصة بالبطريق مرقيانوس الى المنذر، وأرسل الرسالة الحاصة بالمنذر الى البطريق . فلما قرأ المنذر الكتاب وعرف مما أراد القيصر أن يفعله به ، غضب غضباً شديداً ، وتصالح مع قابوس ، وصارا بهاجان بلاد الشأم . فظن يسطينوس ان مرقيانوس قد خانه ، وانه أخبر المنذر بالمؤامرة ، فأمر بالقبض عليه ، وحبسه ولما صار (طيباريوس) (Tiberius) قيصراً ، ذهب المنذر الى القسطنطينية ، فلامه القيصر على ما صنع ، ولكنه قدره واحترمه كثيراً حيما أراه رسالة يسطينوس التي أراد توجيهها الى عامله لاغتيال المنذر ، وأنعم عليه بهدايا كثيرة ، وألطاف سنية ، نم عاد مكرماً الى مركزه السابق .

لقد قام المنفر بالزيارة المذكورة للقسطنطينية في اليوم الثامن من شباط سنة ١٥٥٠ مصطحباً معه ابنين من أبنائه . فلما بلغها ، استقبل بكل احترام وتبجيل ، وأنعم القيصر (طيباريوس) (Tiberius) عليه بلقب (Rex) وبالتاج وهو لقب كان له شأن كبير في انبراطورية الروم . ويرى نولدكه ان الروم لم يمنحوا عمالهم العرب على بلاد الشأم من قبل الا (الاكليل) ، ودرجته دون درجة (التاج) ٢ . وقد أغدق القيصر عليه بالهدايا الثمينة النفيسة ومن بينها مصوغات من ذهب وفضة ، الم ينعم به على أي ملك عربي من قبل . كما أنعم على ولديه بدرجات عسكرية ٢ .

وكان المنذر مثل والده من القائلين بمذهب ( الطبيعة الواحدة ) والمدافعين عنه، ولذلك انتهز فرصة وجوده في القسطنطينية ، فسعى في اقناع رجال القصر بالتسامع مع رجال مذهبه والصفح عنهم . ويظهر انه عقد هناك مجمعاً في اليوم الثاني من شهر آذار سنة ( ٥٨٠م ) لمعاضدة هذا المذهب والدفاع عنه، كما اتصل بالبطاركة للتوفيق بين رجال الكنيستين ، غير انه خابت مساعيه بالرغم من اظهار البطاركة رغبتهم في ذلك وعدم ممانعتهم فيه .

Bar Hebraeus, Vol., I, P. 80, 82.

J. of Ephesus, 4, 39, 42, P. 265, 271. ( ٢٦ من ٢٦ غسان ( ص ٢٦

J. of Ephesus, 4, 39, P. 265, 4, 43, P. 271, Provincia Arabia, II, P. 174, Die
Araber, I. S. 10.

<sup>؛</sup> غسان ( ص ٢٧ ) ، المشرق ، السنة ٣٤ ح ( ص ١٤ ) ، السنة ١ J. of Ephesus, 4, 40, Les Arabes Chrestlens, P. 63, Die Araber, I, 8. 10.

وقد ذكر أن المنفر بني صهاريسج لايصال المساء إلى الرصافة مدينة القديس ( سرجيوس ) ذي المكانة العظيمة عند عرب الشأم . وظهر من كتابة عثر عليها في أنقاض كنيسة في الرصافة أن المنفر بني أو جدد بناء تلك الكنيسة . وأما بناؤها فهو على الطراز البيزنطي .

ولم تمنع قدسية مدينة الرصافة الأعراب ، ولا سيا أعراب العراق من التحرش بها ، فغزتها مراراً ، وأخذت قبيلة تغلب صورة القديس بعد عودتها من غـزو المدينة ٢ ، وهدّم أهل الحيرة صهاريج المدينة مراراً ، ولحايتها من الهجات أحاطها القيصر ( يوسطنيانوس ) بسور قوي ، بدلاً من سورها القديم .

وذكر ان المنفر لما كان في القسطنطينية طلب من البيزنطيين مساعدته في بناء قصر يكون أعظم قصر غساني بُني حتى أيامه ، وذلك بأن يرسلوا البه أحسن المعارين والبنائين الحاذقين . فلي البيزنطيون طلبه فأمدوه بما يحتاج اليه من معادين ومن مواد بناء ومن أبنيته الحربة المعروفة اليوم بناء يعرف باسم (البرج). وقد عثر على اسمه مدوناً على حجارة من ذلك البناء .

ولما حاول الروم غزو حدود الفرس في سنسة ( ٥٨٠ م ) ، وجدوا الجسر المنصوب على بهر الفرات مهدماً ، فاضطروا الى التراجع وترك الغزو . وكان المنفر معهم في هذه الحملة ، فذهبوا الى ان المنفر كان على اتفاق سري مع الفرس ، وانه هو الذي أوعز بهدم الجسر ، ليكتب للحملة الاخفاق ، وقرروا القبض عليه والايقاع به ، انتقاماً منه للخيبة التي منوا بها . ولما عاد المنفر فغزا أرض الحيرة بنفسه فيا بعد ملحقاً بالمدينة أذى كثيراً ، جاعلاً اياها طعمة للنيران ، اتخذ الروم هذه الغزوة دليلاً على تحدي المنذر لهم ، ورغبته في الحروج على طاعتهم، فقرروا الانتقام منه بقتله، فأصدروا الى حاكم بلاد الشأم ( ماكنوس ) (Magnus) صديق

Kirchengeschichte., V, S. 315, H. Gelzer, in Byzantinischer Zeitschrift, I, 1892, S. 245. Les Arabes Chrestiens, P. 69, Musil, Palmyrena, PP. 165, 264,

<sup>› (</sup> طبعة الصالحاني ) ، ( طبعة الصالحاني ) ، Musil, Palmyrena, PP. 263, 267.

Musil, Palmyrena, P. 264, Rusafah, P. 12.

Provincia Arabia, II, P. 175.

Wetzstein, NO: 173, Waddington 2562C, Provincia Arabia III, S. 200.

المنفر أمراً سرياً بالعمل على قتله . وصادف ان الروم كانوا قد انتهوا من بناء كنيسة في (حوارين) ، وقد عزم (ماكنوس) على تدشينها ، فكتب يدعو صديقه الى الاحتفال بذلك . فلما كان على مقربة منه ، قبض عليه وأرسله مخفوراً الى العاصمة حيث أجبر على الاقامة فيها مع احدى نسائه وبعض أولاده وبناته ، وذلك في أيام القيصر طباريوس وفي ابتداء السنة (٥٨٢) للميلاد . ولما انتقل العرش الى موريقيوس ، وكان يكرهه ويعاديه ، أمر بنفيها الى صقلية وبقطع المعونة التي كان الروم يدفعونها الى الغساسنة في كل عام الله .

وقد لقب حمزة المنذر بلقب الأكبر ، وجعل مدة حكمه ثلاث سنين، ونسب اليه بناء (حربا) وموضع ( زرقا ) على مقربة من الغدير ' . وقد أخطأ (حمزة) في مدة حكم المنذر ، إذ هي تزيد على تلك المدة ، فقد حكم على رأي الباحثين من سنة (٥٦٩) حتى سنة (٥٨٢) للميلاد " .

أثار عمل الروم هذا ثائرة أبناء المنفر ، فتركوا ديارهم ، وتحصنوا بالبادية ، وأخذوا بهاجمون منها حدود الروم ملحقين بها أذى شديداً ، فاضطر القيصر على أثره أن يوعز إلى القائد ( ماكنوس ) بتجهيز حملة من أبناء المنفر ألحق بها أحد إخوة المنفر . وكان قد أعد ليتولى مقام أخيه ، غير انه توفي بعد أيام . ولما كان من الصعب على الروم مهاجمة أبناء المنفر في البادية ، عمد القائد الى المكيدة فأرسل الى النعمان كبير أبناء المنفر انه يريد مقابلته للاتفاق معه على وضع شروط للصلح . وقد ظن الأمير أن القائد صادق فيا دعا اليه فذهب لمقابلته ، فقبض الروم عليه ، وأرسلوه محفوراً الى العاصمة حيث حجروا فيها عليه .

وكان موضع (حوارين) في جملة المواضع التي هاجمها النعمان بعد ارتحال (ماكنوس) عنها ، وقد استولت عساكره عليها ، وقتلوا بعض أهلها، وأسروا قسماً من الباقين، ثم عادوا بغنائم كثيرة الى البادية للاحماء بها من هجات الروم .

فسان ( ص ۳۰ وما بعدها ) • Evagrius, 6, 2, Bar Hebraeus, Vol., I, P. 82, J. J. of Ephesus, Eccl. His., III, PP. 40, 42, 54, Provincia Arabia, II, P. 175.

۲ حمزة ( ص ۷۸ ) ، البطليوسي ( ص ۷ ) ٠ ٣ Provincia Arabia, II, S. 174.

Evagrius, 6-2. ( ص ۲۲ وما بعدها ) Musil, Palmyrena, P. 38.

وذكر ابن العبري ان النعان لما بلغته رسالة القائد ماكنوس لم يذهب اليه ، وإنما أرسل اليه بعض الشبان وأمره أن يتظاهر له بأنه هو النعان. فلما وصل الشاب الى القائد ، سأله : أأنت النعان ؟ فقال له : نعم ، جئتك بحسب أمرك ، فقال القائد لمن معه : أقبضوا على عدو الملك ، وقيدوه بالحديد . ولما تبين للقائد أنه م يكن النعان ، همم "بقتله ، ثم أمر باخراجه ، فعاد الى أهله . وتوفي ماكنوس بعد ذلك بأمد قصيرا .

ويدعي ابن العبري أن النعان ذهب بعد ذلك الى (موريقبوس) (Mauricius) واعتذر اليه، وبين له أنه إنما حارب مع الفرس ليتمكن بذلك من انقاذ والده من الأسر ولما طلب منه ( موريقيوس ) أن يدخل في المذهب الحلقيدوني ، أجابه ان جميع القبائل العربية ( طياية ) هي على المذهب الحنيف (الأرثدوكس) (Orthodox)، وانه اذا بدل مذهبه لا يأمن على نفسه من القتل . ولما قف ل راجعاً ، قبض عليه ونفي .

لقد تصدّع بناء الغساسنة وتفكك ، وانقسم الأمراء على أنفسهم، وذلك حوالي سنة (٥٨٣) أو ( ١٨٤ م ) على تقدير نولدكه . ويشير ميخائيل السوري وابن العبري الى انهم انقسموا بعد القبض على النعان الى خس عشرة فرقة تركت بعضها ديارها فهاجرت الى العراق وتشتت الباقون ، ولم يبق لهم شأن يذكر . ولم يشر الكتبة السريان أو البيزنطيون الى ملك الغساسنة بعد هذا الحادث ، وهو أمر يؤسف له غاية الأسف . اذ حرمنا بذلك من الحصول على وثائق مهمة تساعدنا في معرفة تأريخ عرب الشام .

وقد عقب هذا التصدع حدوث اضطراب في الأمن وفوضى بين القبائل التي أخذت تتنافس بينها للحصول على الرئاسة والسيادة ، ولحطورة مثل هذه الأحوال بالنسبة الى الروم وسلامة الحدود ، كان هذا مما حمل البيزنطيين عملى التفكير في اختيار رئيس قوي من سادات القبائل المتنافسين ليقوم بضبط هذه القبائل واعادة الأمن الى نصابه وحماية الحدود من هجات عرب الحيرة أ

Bar Hebraeus, Vol., I, P. 82.

Bar Hebraeus, I, P. 82.

س غسان (ص ۳۳، ۳۰) ٠

Nöldeke, S. 31, Ency., II, P. 143.

ولم يشر الأخباريون الى هذا الحادث ، ويظهر الهم لم يعرفوه . وقد ذكر حزة ان الذي حكم بعد المنذر هو شقيقه النعان . وقد جعل مدة حكمه خمس عشرة سنة وستة أشهرا .

وزاد في ربّك وضع الغساسنة وفي انقسامهم على أنفسهم ، غزو الفرس لبلاد الشأم سنة ( ٦١٣ – ٦١٤ م ) ، فقد اكتسح الفرس كل بـلاد الشأم ، وصار عرب بلاد الشأم أمام حكام جدد ، لم يألفوا حكمهم من قبل ، ولكن ألفوهم دائماً في جانب عرب الحيرة أعداء الغساسنة ومنافسيهم .

وقد تمكن الغساسنة من رؤية وجوه البيزنطيين مرة أخرى وذلك في حوالي سنة ( ٦٢٩ م ) ، فقد تمكن البيزنطيون من طرد الفرس من الأرضين التي استولوا عليها ومن إجلائهم نهائياً عنها ، وإعادة فرض حكمهم عليها ، غير أن الأقدار أبت ان تبقيهم هذه المرة مدة طويلة في بلاد الشأم ، فأكرهتهم على فتح أبوابها للإسلام ، فتساقطت مدنها في أيدي المسلمين تساقط ورق الشجر في أيام الحريف . وصارت دمشق درة بلاد الشأم من أهم حواضر الاسلام . أما ملك الغساسنة ، فقد ولى ، ولم يبق للغسانين حكم في هذه البلاد منذ هذا الزمن .

وقد خمد اسم رؤساء غسان في الموارد اليونانية والسريانية منذ قبض على النعان، فَعُدنا لا نجد في تلك الموارد شيئاً يذكر عنهم . وفي سكوت هذه الموارد عن ايراد أخبارهم ، دليل على زوال شوكتهم وهيبتهم وعدم اهمام الروم بأمرهم ، حيث ضعف أمرهم بسبب تفرق كلمتهم وتنازعهم بينهم. أما الموارد الاسلامية ، فإنها بقيت تذكر أسماء رجال منهم زعمت انهم ملكوا وحكموا ، بل زعمت أن بعضهم حكموا دمشق ، وبقيت تذكر أسماءهم الى ايام الفتح الاسلامي . ومسن هذه الموارد تأريخ حمزة الاصفهاني، الذي استمر يذكر أسماء من ملك من آل غسان حتى انتهى بآخرهم وهو جبلة بن الأمهم . وفي هذه الأسماء تكرار وزيادات ، لللك زاد عدد من ذكرهم من ملوك غسان على عدد ما ورد عند سواه من المؤرخين .

وأنا لا استطيع أن اوافق حمزة على العدد المذكور ، واخالفه في مدد حكمهم

١ حمزة ( ص ٧٨ ) ، البطليوسي ( ص ٧ ) ٠

وفي ترتيبهم على النحو المدوّن في تأريخه . فالذين ذكرهم على أنهم ملوك لم يكن مجال حكمهم كبيراً واسعاً، وهم لم يكونوا في الواقع إلا سادات بيوت أو سادات عشائر منشقة ، تمسكت باللقب القديم الموروث : لقب ملك . وقد كان بعضهم يعاصر بعضاً ، ويدعي الرئاسة لنفسه ، وذلك بسبب تخساصهم ، ولهذا كثرت أسماؤهم في قائمة حمزة . وقد انحسر مد حكمهم وانكمش فاقتصر على البوادي، ولا يتعارض ذلك بالطبع مع ورود أخبار بسكناهم في قصورهم عند أطراف المدن ومشارف القرى ، فإن سادات القبائل في هذا اليوم أيضاً محكمون القبائل ويعيشون في قصور في المدن ، وهم لا محكمون المدن بالطبع .

والذي يظهر من روايات أخرى من روايات أهل الأخبار من غير حمزة ان أبين رجل من غسان ظهر بعد النعان ، هو (الحارث) المعروف بـ ( الأصغر ) ثم ( عمرو بن الحارث ) ، وهو الذي مدحه (النابغة) ، ثم ( النعان بن الحارث ) وهو شقيق (عمرو) ، وقد مات مقتولاً كما يظهر ذلك من شعر للنابغة الذبياني ، ثم ( شرحبيل بن عمرو الغساني ) ، و ( جبلة بن الأيهم ) .

ولما كنا قد سرنا على قائمة حمزة في ترتيب الملوك ، فاننا نجاريه في ترتيبه لهم فنذكر أسماء من حكم الغساسنة بعد النعان على وفق هذه القائمة ، فنقول :

حكم بعد النعان على رواية حمزة وآخرين (المنذر بن الحارث) أي شقيق المنذر والنعان ، وجعل حمزة مدة حكمه ثلاث عشرة سنة ، ولقبه بلقب (الأصغر) وكناه بـ (أبـي شمر) .

وتولى بعده على رواية حمزة أخوه جبلة ، وجعل منزله بـ (حارب ) ونسب اليه بناء ( قصر حارب ) و ( محارب ) و ( صنيعة ) ، وكانت مدة حكمه على رأيه أربعاً وثلاثين سنة ٢ .

وحكم بعد جبلة على رواية حمزة أخوه الأيهم . وقد حكم على رأيه ثلاث سنين ونسب اليه بناء ( دير ضخم ) و ( دير النبوة ) و ( دير سعف ) " .

۱ حمزة ( ص ۷۸ ) ، المحبر ( ص ۳۷۲ ) ٠

٢ حمزة ( ص ٧٨ ) ، البطليوسي ( ص ٧ ) ٠

۳ حمز**ة** ( ص ۸۷ ) ۰

أبناء الحارث بن جبلة . وقد حكم ستاً وعشرين سنة وشهرين ، وذكر انه نزل السدير ، وبنى قصر ( الفضا ) ( قصر الفضة ) و ( صفاة العجلات ) و (قصر منار ) .

وعمرو هذا هو الذي مدحه النابغة الذبياني، وقد كان متكبراً دميماً قبيح السبرة أنشأ في دمشق وضواحيها – على حد قول أهل الأخبار – عدة قصور شامحات، منها: قصر الفضة، وقصر ( صفات العجلات ) ، وقصر منار . وقد صور في بعض هـذه القصور مجالسه وجلساءه ورؤساء دولته ، وأشكسال صورته . ثم اتعظ وتغير على أثر شعر قاله له عمرو بن الصعق العدواني ، وكان قد أسر الأمير أخته ، وحسنت سبرته ومات بعد أن حكم ستاً وعشرين سنة الأمير أخته ، وحسنت سبرته ومات بعد أن حكم ستاً وعشرين سنة الأمير أخته ،

ويقول أهل الأخبار إن من قديم الشعر الذي قاله النابغة في مــــدح عمرو بن الحارث ، قصيدته الباثية التي يقول في جملة ما يقول فيها :

على لعمرو نعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقارب

وللنابغة أشعار أخرى في مدح (عمرو بن الحارث بن أبي شمر الغساني) ، في جملتها أبيات يعتذر النابغة فيها اليه من وشاية أثارت حنق عمرو عليه ، فنظمها في استرضائه، وقد ذكر فيها انه اكرمه وحباه بمثة من الابل ، وانه يريش قوماً ويبري آخرين ، وانه يجزي الناس على أفعالهم .

ونجد في قصيدة للنابغة مطلعها :

أهاجك من أسماء رسم المنازل بروضته نعمى فذات الأجاول

حمزة ( ص ۸۷ ) ٠

٢ البطليوسي ( ص ٧ ) ٠

٣ ديوان النابغة الذبياني ( ص ٩ وما بعدها ) ، ( بيروت ١٩٢٩ ) ٠

٤ - ديوان النابغة ( ص أئه ) ( بيروت ١٩٢٩ ) ٠

خبر غزو قام بـــه ( عمرو بن الحارث ) لبني مرة ، وقد أوجعهم فيها عـلى ما يظهر من هذه القصيدة .

هؤلاء الستة الذين ذكرهم حمزة بعد الحارث بن جبلة ، هم أبناؤه إذن ، وقد حكموا على زعمه بالتعاقب دون فترة . ثم نقل الحكم من عمرو الى رجل دعاه جفنة الأصغر ، وهو على رأيه ابن المنذر بن الحارث . ولم يذكر أي منذر قصد. وذكر أنه كان سيّارة جوّاباً . ثم هلك ، وكان ملكه ثلاثين سنة .

وحكم بعد جفنة الأصغر على رواية حمزة النعان الأصغر بن المنذر الأكبر. حكم سنة واحدة ، ولم ينسب اليه بناء ما " .

ثم انتقل الحكم على زعم حمزة الى النعان بن عمرو بن المنذر ولم يكن أبوه عمرو على رأي حمزة ملكاً، وانما كان غازياً يغزو بها بالجيوش، وكان ملكه سبعاً وعشرين سنة ، ونسب اليه بناء ( السويدا ) و ( قصر حارب ) .

وذكر حمزة ان ( عمرو ) المذكور ، أي والد النعان على زعمه ، هو الذي مدحه النابغة بقوله :

على لعمرو نعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقارب وذكر انه ، أي النابغة ( ذكر أباه المنذر بقوله ) :

## وقصر بصيداء التي عند حارب

وقد أخطأ حمزة في ذهابه الى أن الشخص الممدوح هو ( النعان بن عمرو ) ، فان رواة هذا الشعر يذكرون ان الملك الممدوح الذي قصده النابغة بمديحه ، هو ( عمر بن الحارث بن أبي شمر ) المتقدم ذكره ، وهو شقيق ( النعان بن الحارث ابن أبي شمر في الذي مدحه النابغة كذلك ، وكانت له صلات حسنة وثيقة به أ.

١ ديوان النابغة ( ص ٨٥ ) ( بيروت ١٩٢٩ م ) ٠

۲ حمزة ( ص ۷۸ ) ٠

٣ حمزة ( ص ٧٩ ) ٠

<sup>۽</sup> حمزة (ص ٧٩) · ه حمزة (ص ٧٩) ·

٢ ديوان النابغة ( ص ٩ وما بعدها ) ٠

وجعل حمزة بعد النعان ابنسه جبلة وزعم ان منزله بـ (صفّين) ، وانه صاحب (عين أباغ) ، وقاتل المنذر بن ماء السهاء ، وكان ملكه ست عشرة سنة ا

ثم ملك ـ بعد جبلة ـ النعان بن الأيهم بن الحارث بن مارية ، وكان ملكه إحدى وعشرين سنة لم يحدث خلالها على حد قول حمزة شيء ، فتولى من بعده النعان بن الحارث ، وهو الذي أصلح صهاريج الرصافة ، وكان بعض ملوك لخم خرمها ، وكان ملكه ثماني عشرة سنة ٢ .

وذكر حمزة اسم ( المنذر بن النعمان ) بعد النعمان بن الحارث ، وهــو ابنه . قال : ولم يحدث شي في أيامه ، ثم هلك وكان ملكه تسع عشرة سنة ً .

ثم صار الحكم من بعده \_ على رأي حمزة \_ الى عمرو بن النعان . وهو شقيقه ولم يحدث شيئاً في أيامه ، ثم هلك ، وكان ملكه ثلاثاً وثلاثين سنة وأربعة أشهر . ثم انتقل الحكم الى حجر بن النعان ، وهو شقيق عمرو ، وجعل حمزة ملكه اثنتي عشرة سنة . ثم صير الملك الى ابنه من بعده ، وهو الحارث بن حجر . وجعل ملكه ستاً وعشرين سنة .

وصيّر حمزة الملك الى جبلة بن الحارث ، بعد وفاة والده (الحارث بن حجر). وجعل مدة حكمه سبع عشرة سنة وشهراً واحداً ٧

ثم صير حمزة الحكم الى ( الحارث بن جبلة ) ، وهو على رأيـــه ابن الملك المتوفى ( جبلــة بن الحارث ) . وذكر حمزة أنه يسمى أيضاً بـ ( الحارث بن أبي شمر ) ، وهو الذي أوقع ببني كنانة ، وكان يسكن الجابية . وكان ملكه

حمزة ( ص ٧٩ ) ٠

حمزة ( ص ۷۹ )

Musil, Palmyrena, P. 267.

<sup>۽</sup> حمزة ( ص ٧٩ ) ٠

ه حمزة (ص ٧٩) ٠

٢ حمزة ( ص ٧٩ وما بعدها ) ٠

۱ حمزة ( ص ۸۰ ) ۰

إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر أ . وبجب أن يكون هذا الحارث هو ( الحارث ابن أبني شمر الغساني ) ، الذي ذكر أن الرسول وجه كتاباً اليه ، حمله اليه : شجاع بن وهب كما سيأتي فيا بعد .

وذكر حمزة أن الذي حكم بعد ( الحارث بن جبلة ) ، هو ابنه ( النعان بن الحارث ) ، وكنيته ( أبو كرب ) ، ولقبه ( قطام ) ، وهو الذي بنى مسا أشرف على ( الغور الأقصى ) . وكان ملكه سبعاً وثلاثين سنة وثلاثة أشهر ٢ .

وُقد أخطأ حمزة في إضافة لقب ( قطام ) الى النعان بن الحارث ، ولا نعرف ان أحداً اضاف هذا اللقب اليه .

ونجد للنابغة الذبياني أشعاراً في مدح (النعان ) المذكور،وكان يزوره ويتوسط لديه في فك أسرى قومــه الذين كانوا يقعون في أسر الغساسنة ، وذلك بسبب غاراتهم المتوالية على بني غسان وأعرابهم . وكان قومه ( بنو ذبيان ) وحلفاؤهم ( بنو أسد ) الى جانب عرب الحيرة ، وكانوا ينقمون عــــلى الغساسنة ويغبرون دوماً على أرضهم ، فيتدخل النابغة لـــدى الغساسنة للصفح عن قومه ، ويتوسل اليهم في فك أسرهم . ولما أغار قومه على وادي ( ذي اقر ) ، نهاهم النابغة عن هذه الغارة ، وحذرهم من عواقبها ، وهو هم بكثرة ما لدى ( النعان بن الحارث ) ، من جموع وحشود ، غير أنهم لم يهتموا بنصح النابغة ، ولم يحفلوا بتخويفه لهم ، بل عدوا نصيحته هذه لهم من امارات الحوف والجبن ، فتصدت لهم أعراب ( النعان ) بقيادة (النعان بن الجلاح الكلبي ) ، وأوقعت بهم خسائر فادحة ، ويذكر بعض الرواة أن ( ابن الجلاح ) سي ستين أسيراً وأهداهم الى قيصر الروم" . ولم يتطرقوا لبيان الأسباب التي أدت بالغساسنة الى اهداء هؤلاء الأسرى الى الروم . وأعتقد ان اقحام ( قيصر الروم ) في هذا الاهداء ، هــو من مبالغات الرواة ، وقد عودونا أمثال هـــذه المبالغات . إلا أن يكون أولئك الأعراب قد غزوا حدود الروم ، فأوجعوا أهلها ، فقدم ( ابن الجلاح ) الذي تعقبهم ، من وقع في أسره الى حاكم من حكَّام الروم لتأديبهم .

۱ حمزة ( ص ۸۰ ) ۰

۲ حمزة (ص۸۰) ٠

۲ دیوان النابغة ( ص ۵۶ ) ( بیروت ۱۹۲۹ م ) ۰

وقد طلب ( النابغة ) في شعره في وصف هذه الغارة من (حصن بن حذيفة) سيد ( ذبيان ) ومن ( ابن سيّار ) فك من وقع أسبراً من النساء دفعــاً للخزي والعار من وقوعهن أسيرات في أيدي العضاريط من الأتباع والأجراء .

ونجد النابغة بحدّر ( النعان ) من غزو ( بني حُن بن حرام ) ، ويندحه بعدم التورط في قتالهم ، لأنهم أناس محاربون صعاب . فلما أبى إلا قتالهم ، بعث النابغة الى قومه بخبرهم بغزو النعان لهم ، ويأمرهم أن يمدوا بني حُن ، ففعلوا . فلما غزاهم النعان ، هزم بنو حُن وبندو ذبيان جمعه ، وحازوا ما معهم من الغنائم ، فقال النابغة في ذلك شعراً منه :

لقد قلت للنعان يوم لقيته يريد بني حُن ببرقة صادر تجنب بني حُن فان لقاءهم كريه، وإن لم تُلق إلا بصابر

فهو يعاتب بذلك النعان ، ويذكره بعدم اهتمامه بنصحه له ، وتخويفه اياه من عاقبة هذه الغارة <sup>١</sup> .

وكان في جملة ما قاله النابغة عن بني حُن بن حرام ، وهم من عذرة ، الهم كانوا قد منعوا ( وادي القرى ) عن عدوهم ومن أهله وحموه منهم ، وهو كثير النخل ، فتمنعوا بثمره ، وطردوا ( بليساً ) ، وهم من ( بني القين ) وهم أصحابه من هذا الوادي ، واستولوا على نخيلهم ، ونفوهم الى غير بلادهم، وهم الذين ضربوا أنف الفزارى ، وهم الذين منعوها من قضاعة كلها ومن ( مُضر الحمراء ) ، وقتلوا الطائي بالحجر عنوة ، ويريد به ( أبا جابر الجلاس ابن وهب بن قيس بن عبيد ) ، وكان ممن اجتمع عليه جديلة طيء . ومشل هؤلاء قوم لا يغلبون ٢ .

ويظهر من شعر للنابغة ان ( النعمان ) كان قد غزا تميماً وقيس واثل ، وانه أوجعهم ، وقد غزاهم في الربيع" .

وللنابغة أشعار أخرى في مدح ( النعان ) هذا ، منها أبيات استهلها بقوله :

۱ دیوان النابغة ( ص ۲۰ وما بعدها ) ( بیروت ۱۹۲۹ م ) ۰

۲ دیوان النابغة ( ص ۲۰ وما بعدها ) ۰

٣ ديوان النابغة ( ص ٨٢ ) ٠

## والله والله لنعم الفتى إذ أعرج ، لا النكس ولا الحامل ا

وقد أدرك النابغة أجل ( النعمان بن الحارث بن أبسي شمر ) ، اذ مات مقتولاً فرثاه بقصيدة ، يظهر منها انه كان يكنى بـ( أبسي حجر ) ، وانه قبر في موضع يقع بين ( بصرى ) و ( جاسم ) .

وقد غزا ( النعان ) العراق ، ولا يستبعد ( نولدكه ) أن يكون هو الذي قصده المؤرخ (ثيوفلكتوس) حين تحدث عن غزو قام به عرب الروم على العراق في زمن الصلح أي حوالي سنة ( ٦٠٠ م )٣.

وقد مدح النابغة ( النعان بن الحارث الأصغر ) في القصيدة التي تبدأ بقوله :

إن يرجع النعان نفرح ونبتهج ويأت معداً ملكها وربيعها ويرجع الى غسان ملك وسؤدد وتلك التي لو اننا نستطيعها أ

ورثى ( النابغة ) النعان في قصيدة جاء فيها ان شيبان وذهلاً وقيس بني ثعلبة وتميماً سُرّوا بوفاته ، لأنهم أمنوا بذلك على أنفسهم من غاراته ومن غزوه لهم . ويظهر من شعر النابغة فيه انه كان محارباً يغزو القبائل ، ولذلك هابته . وقد بكاه مقوله :

## بكى حارث الجولان من فقد ربه وجوران منه خاشع متفائل ا

وذكر (ابن قتيبة) ان النابغة لما صار الى غسان ، انقطع الى (عمرو بن الحارث الأصغر بن الحارث الأعرج بن الحارث الأكبر بن أبي شمر الغساني) والى أخيه (النعمان بن الحارث) ، فأقام النابغة فيهم فامتدحهم ، فغم ذلك النعان بن المنذر ملك الحيرة ، وبلغه ان الذي قُذف به عنده باطل ، فبعث اليه من يسأله أن يعود ، فاعتذر النابغة في شعر ، وقدم عليه مع زبان بن سيار ومنظور بن سيار الفزارين ، وقبل عذره ورحب به .

و ديوان النابغة ( ص ٩٠ ) ٠

١ ديوان النابغة ( ص ٨٤ ) ٠

۳ غسان ( ص ۶۲ ) . Theophylactus, Historiae, 8, L

<sup>؛</sup> البطليوسي ( ص ٥٧ ) .

ه البطليوسي ( ص ٦٠ وما بعدها ) ٠

۲ جمزة ( ص ۸۰ )

الشعر والشعراء ( ص ٧٧ ) ( النابغة الذبياني ) ٠

ثم ملك بعده – على رأي حمزة – الأيهم بن جبلة بن الحارث بن أبسي شمر، وهو على حد تعبيره صاحب ( تدمر ) و ( قصر بركة ) و ( ذات أنمسار ) وغير ذلك أ .

ثم ملك بعد الأيهم بن جبلة شقيقه المنـذر بن جبلة ، وكان ملكه على رواية حزة ثلاث عشرة سنة ٢ .

ثم صار الملك الى شقيقه ( شراحيل بن جبلة ) على رواية حمزة . وكان ملكه خسأ وعشرين سنة وثلاثة أشهر " .

ثم انتقل الحكم الى ( عمرو بن جبلة ) بعد وفاة ( شراحيل ) وهو على رأي حزة شقيقه ، وقد حكم عشر سنين وشهرين ً .

ثم حوّل حمزة الحكم الى (جبلة بن الحارث ) ، بعد وفاة (عمرو بن جبلة). وهو على رأيه ابن أخيه . وجعل حكمه أربع سنن .

ثم صير حزة الملك الى ( جبلة بن الأيهم بن جبلة بن الحارث بن مارية)، وهو على رأيه آخر ملوك غسان . وكان ملكه ثلاث سنين . وهو الذي كان أسلم ثم تنصر ، ولجسأ الى الروم . وقد سرد المسعودي نسبه على هسذه الصورة : ( جبلة بن الأيهم بن جبلة بن الحارث بن حجر بن النعان بن الحارث بن الأيهم ابن الجارث بن عمرو بن جفنة ) ، وسرده على هذه الصورة : ( جبلة بن الأيهم بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن مازن ) في مكان آخر . .

وذكره ( ابن عبد ربه ) على هذه الصورة: ( جبلة بن الأيهم بن أبسي شمر الغساني ) . وذكر ( الذهبي ) أن الأصل هو ( الأهيم ) ، لا ( الأيهم ) ، وكنّاه بـ ( أبسي المنذر ) ، وقال إنه كان ينزل ( الجولان ) . .

حمزة ( ص ۸۰ )

حمزة ( ص ۸۰ )

۳ حمزة ( ص ۸۰ )

<sup>۽</sup> حبزة (ص ۸٠)٠

ه حمزة (ص ۸۱)٠

٦ حمزة ( ص ٨١ ) ، المحبو ( ص ٣٧٣ ) ، لسان العرب ( ٩٦/١١ ) ٠

۱ التنبيه ( ص ۱۵۸ ) ٠

٨ مروج ( ١٠٨/٢ ) ، ( ٢٠/٣ ) ، ( طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد ) ٠

٩ العقد الفريد ( ١٨٧/١ وما بعدها ) ( القاهرة ١٩٣٥ م ) ٠

١٠ تاريخ الأسلام ، للذهبي (٢/٤/٢) ( نسخة دار الكتب المصرية ) ٠

وقد و ُصف بأنه كان طويلاً ، طوله اثني عشر شبراً ، وكـــان اذا ركب مسحت قدمه الأرض .

وقد ورد اسم ( جبلة بن الأيهم ) في أخبار الفتوحات الاسلامية لبلاد الشأم، إذ ذكر في ( فتوح البلدان ) للبلاذري : أن ( هرقل ) لما سمع بتجمع المسلمين ومقدمهم ( يوم البرموك ) ، بعث على مقدمته ( جبلة بن الأيهم الغساني ) في مستعربة الشأم من لحم وجذام وغيرهم لمقاتلة المسلمين ، غير أن ( جبلة ) انحاز في القتال الى الأنصار قائلاً : « أنتم إخوتنا وبنو أبينا ، وأظهر الإسلام » ٢ . أما الطبري فقد ذكر : أن خالداً لما صار الى ( مرج الصفر ) ، لقي عليسه غسان ، وعليهم ( الحارث بن الأيهم ) ٣ . ولم يشر الى جبلة . فيظهر أن وهما في الاسم قد وقسع للرواة ، فصار ( جبلة ) عند بعض ، وصار ( الحارث ) عند بعض آخر ، ولعل مرده الى سهو وقع من النساخ .

ولحسّان بن ثابت شعر في مدح ( جبلة بن الأيهم) ، وفي ذكر ملكه وملك ( آل جفنة ) ، يظهر منه شدة تعلمه بهم على بعده عنهم وزوال ملكهم وابتعاده عنهم بالاسلام أ . وقد أورد المسعودي بعض الأشعار التي مدح حسان بها ( جبلة ابن الأبهم ) منها :

أشهرنها فإن ملكك بالشام الى الروم فخر كل يماني

وقد ورد في رواية من روايات أهل الأخبار أن حسان بن ثابت زار ( جبلة ابن الأيهم ) ، وعنده ( النابغة ) و ( علقمة بن عبدة ) فأنشده شعراً ، فأعطاه ثلاثمئة دينار وعشرة أقمصة لها جيب واحد ، في كل عام مثلها . وتـذكر رواية أخرى ان الشخص الذي زاره ( حسان ) هو ( عمرو بن الحارث الأعرج ) ، وأنه مدحه فأعطاه ألف دينار مرجوحة ، وهي التي في كل دينار عشرة دنانير آ.

المعارف ( ص ۲۸۱ ) ٠

٢ فتوح البلدان ( ١٤١ وما بعدها ) ، ( القاهـــرة ١٩٠١ م ) ٠

٣ الطبري (٢/٤١٠) ( دار المعارف بمصر ) ٠

٤ مروج ( ١٣/٢ ) ( محمد محيي الدين عبد الحميد ) ، البرقوقي ( ١١٤ ومـــا تعدهــــا ) •

مروج ( ۲۱/۲ ) ( طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد ) .

٢ الاغاني ( ٢/١٤ وما بعدها ) •

وذُكر ان ( جبلة بن الأيهم ) لما سمع ، وهو ببلاد الروم ، أن حساناً قـد صار مضرور البصر كبير السن ، أرسل اليه خسائة دينار وخسة أثواب ديباج ، فلما سلمها الرسول الذي حمل الهدية اليه ، نظم شعراً في مدحه أوله :

ان ابن جفنة من بقية معشر لم يغسنهم آباؤهم باللــؤم لم ينسي بالشأم إذ هو رأيها كــلا ولا متنصراً بالروم

وأخذ يراجع ذكريات تلك الأيام الحالية التي قضاها معه ومع بقية آل غسان . وقد انفقت روايات أهل الأخبار في موضوع دخول جبلة في الاسلام ، ثم في ارتداده ، إلا رواية واحدة ذهبت الى انه لم يسلم . وقد ذهب أكثرهم في سبب ردته الى ان أعرابياً من فزارة وطيء فضل إزار جبلة وهو يسحب في الأرض بمكة ، فلطمه جبلة ، فنابذه الأعرابي الى عمر ، فحكم عمر له بالقصاص ، فعد جبلة القصاص اهانة له وهو ملك ، ففر الى بلاد الروم وارتد بها ، وبقي بها مرتداً حتى وافته منيته . ولكن رواية ( ابن قتيبة ) ، تختلف عن رواية أكثر مدينة ( دمشق ) ، قالت : و وكان السبب في ارتداده عن الاسلام، اذ جعلته مدينة ( دمشق ) ، قالت : و وكان سبب تنصره انه مر في سوق دمشق ، فأوطأ رجلا فرسه ، فوثب الرجل فلطمه ، فأخذه الغسانيون فأدخلوه على أبي عبيدة بن الجراح : فقالوا : هذا لطم سيدنا . فقال أبو عبيدة بن الجراح : البينة ان هذا لطمك . قال : وما تصنع بالبينة ؟ قال : إن كان لطمك لطمته بلطمتك . قال : ولا يقتل ؟ قال : لا . قال : ولا تقطع يده . قال : لا . انما أمر الله بالقصاص ، فهي لطمة بلطمة . فخرج جبله ولحق بأرض الروم وتنصر ، " .

ونجد خبر ( ابن قتيبة ) المذكور مدوناً في كتاب ( الطبقات ) لابن سعد ، حيث جاء : ( وكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الى جبلة بن الأيهم ملك غسان يدعوه الى الاسلام ، فأسلم وكتب باسلامه الى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأهدى له هدية ولم يزل مسلماً حتى كان في زمان عمر بن الخطاب،

۱ البرقوقي ( ص ۳۹۱ وما بعدها ) ۰

٢ مروّج (٣١/٢ وما بعدها) (طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد) ابسن خلدون (٢/٢٨٥) ، تأريخ الخميس (٢/١٢) ، الاغاني (٢/١٤ وما بعدها)٠ ٣ المعارف (ص ٢٨١) ٠

فبينا هو في سوق دمشق اذ وطيء رجلاً من مزينة ، فوثب المزني فلطمه، فأخذ وانطلق به الى أبي عبيدة بن الجراح ، فقالوا : هذا لطم جبيلة، قال : فليلطمه، قالوا : وما يقتل ؟ قال : لا ، قالوا : فما تقطع يده ؟ قال : انما أمر الله ، تبارك وتعالى بالقود. قال جبلة : أو ترون اني جاعل وجهي ندا لوجه جدي جاء من عمق ! بئس الدين هذا ! ثم ارتد نصرانيا ! وترحل بقومه حتى دخل أرض الروم ، فبلغ ذلك عمر ، فشق عليه ، وقال لحسان بن ثابت : أبا الوليد ، أما علمت أن صديقك جبلة بن الأيهم ارتد نصرانيا ؟ قال : وحق له ، فقام اليه عمر بالدرة فضربه بها ، الم

وذكر بعض أهل السير والأخبار ، ان الرسول كتب الى جبلــة بن الأيهم آخر ملوك غسان ، كتاباً دعاه فيه الى الاسلام . فلما وصل الكتاب أسلم ، وكتب الى الرسول يعلمه باسلامه من . و ذكر أن ( شجاع بن وهب ) انما بعثه رسول الله الى جبلة ، فأسلم ، وأرسل الى رسول الله هدية . وكان ينزل بالجولان .

وتزعم بعض الروايات أنه زار المدينة في خلافة (عمر). وقد عدّ يوم بحيثه اليها من الأيام المشهورة ، اذ جاء اليها في موكب حاف لكبير فيه خيول كثيرة لم تر المدينة مثلها من قبل ، وخرج الناس الى الطرق لرؤية موكبه. وفرح عمر بمجيئه ، وعد ذلك توفيقاً من الله للاسلام ، وأكرمه غاية الاكرام . وبعد أن قابل الحليفة ، استأذن منه بالذهاب الى الحج ، فوقع له عندئذ حادث الإزار مع الأعرابي ، ففر الى بلاد الروم ، ويقال : انه توفي بالقسطنطينية سنة عشرين من الهجرة ° . وذكر أنه لما قدم المدينة كان في خسمئة فارس من على وجفنة . فلما دنا من المدينة ألبسهم ثياب الوشي المنسوج بالذهب والفضة، ولبس تاجه وفيه قرط مارية وهي جدته ، فلم يبق يومئذ بالمدينة أحد الا خرج ينظر اليه آ .

وقد ذكر (البلاذري) أن (جبلة بن الأيهم ) حكم بعد (الحارث بن أبـي شمر ) . وروى أنه لما قدم (عمر ) الشأم سنة (١٧) للهجرة ، حدث أن لطم

طبقات ( ۱/۲۲۹ ) .

۲ تاریخ الخمیس ( ۲۱/۲ ) ۰ ۳ ابن خلدون ( ۲۸۱/۲ ) ۰

ب البي عدول ( ٢/٤/٢ ) ، ( نسخة دار الكتب المصرية ) · الله عند الل

ه ابن خلدون (۲/۲۸۱) ٠

الُعَقد الفريد ( ١/١٨٧ وما بعدما ) ( القاهرة ١٩٣٥ م ) ٠

( جبلة ) رجلاً من مزينة على عينه ، فأمره عمر بالاقتصاص منه ، فقال : أو عينه مثل عيني ! والله لا أقيم ببلد علي به سلطان . فدخل بلاد الروم مرتداً . وروى رواية أخرى خلاصتها أن جبلة أتى عمر على نصرانية ، فعرض عمر عليه الاسلام ، ولكنه لم يتفق مع عمر . فلما قال له عمر : ما عندي لك الا واحدة من ثلاث : إما الاسلام ، وإما أداء الجزية ، وإما الذهاب الى حيث شئت . فدخل بلاد الروم في ثلاثين ألفاً فلما بلغ ذلك عمر ندم الم

وتذكر رواية أن ( جبلة بن الأيهم ) عاش في القسطنطينية حتى مات سنة عشرين من الهجرة ٢ .

فنحن أمام روايتين بشأن مكان ردة جبلة ، وتجاه رواية عن إسلامه . رواية تجعل ارتداده في مكة ، ورواية تجعل ارتداده بدمشق، ورواية تذكر أنه لم يدخل مطلقاً في الاسلام . ويظهر أن رواية دمشق هي أقرب الى المنطق ، اذ لا يعقل فرار جبلة من مكة الى بلاد الروم بمثل هذه السهولة التي تخيلها أهل الأخبار ، وبينه وبين بلاد الروم مسافات شاسعة ما كان في امكانه قطعها قط والنجاة من تعقب المسلمين له ، لو كان موضع هربه هو مكة . أما دمشق ، فانها قريبة من حدود الروم ، ولدى جبلة فيها وسائل كبيرة تساعده على الهرب .

والرأي عندي أن جبلة ، لم يدخل أبداً في الاسلام ، وانما بقي مع الروم . وغادر بلاد الشأم معهم ، وكان يحارب المسلمين الى جانبهم ، وانتقل بأتباعه ممن بقوا على دينهم الى بلاد الروم فأقاموا بها ، وقد مات هناك ودفن في تلك البلاد. وما هذا الذي روي عن اسلامه وعن زيارته ليثرب ولمكة إلا من قصص القصاص وضعوه فها بعد .

إن ما يذكره أهل الأخبار من ملك ( جبلة ) ، لا يخلو من مبالغة . وما يقال عن ملكه وعن استقبال ( هرقل ) له ، ذلك الاستقبال العظيم ، لا يخلسو من مبالغة أيضاً . نعم من الجائز أن الروم قبلوه لاجئاً ، ورحبوا بسه وساعدوه على أمل استخدامه لمهاجمسة المسلمين ، واسترداد بلاد الشأم منهم . غير أننسا لا نستطيع أن نوافق على ما ورد في روايات أهل الأخبار من ذلك الوصف الذي ذكروه من احتفال الروم في القسطنطينية ومن المعيشة التي كان يعيشها في عاصمتهم

فتوح البلدان ( ص ١٤٢ وما بعدها ) ٠

۲ ابن خلدون (۲/۲۸۱) ۰

الى حين وفاته . بل لقد شك بعض المستشرقين مثل (نولدكه) حتى في موضوع تملكه وتولية الحكم له على عرب الشأم .

ونجد في خبر فتح دومة الجندل ، رجلاً من غسان كان قد تزعم قومه وجاء في ( طواف من غسان وتنوخ ) لنجــدة أهل ( دومة الجندل ) . وقد دعاه ( الطبري ) ، ( ابن الأمهم ) . ولم يشر الى اسمه ".

ونجد في ( العقد الفريد ) وصفاً لمجلس ( جبلة ) ولمسكنه في القسطنطينيسة لا يخلو من مبالغة ، وقد نسب وصفه الى رسول ذكر أن الحليفة عمر كان قد أرسله الى ( هرقل ) ليدعوه الى الاسلام . ويذكر الرسول الموفد أن ( هرقل ) هو الذي أشار عليه بزيارة قصر ( جبلة ) فلم ذهب اليه ، وجد على بابه من القهارمة والحجاب وكثرة الجمع مثل الذي على باب ( هرقل ) ، ثم وصف مجلسه وأرائكه المرصعة بالجواهر ، وغناء الجواري في مجلسه بغناء حسان بن ثابت مم مجعله في ثراء الملوك الخارين ألله الماوك الفارين ألم .

واسم الرسول المذكور هو ( جثامة بن مساحق الكناني ) . ويسذكر بعض أهل الأخبار أن الحليفة معاويسة أرسل ( عبدالله بن مسعود الفزاري ) الى ملك الروم فوجد عنده ( جبلة بن الأيهم)، فوصف مجلسه وما كان عليه من فاخر الملبس والمأكل والمسكن ، وهو كلام فيه مبالغات وغلو في الكلام ، على نمط ما رأيناه في وصف ( جثامة ) . وهو يتفق معه في الحر . والظاهر أن الرواة قد أخطأوا في هذا الحر ، فنسبوه مرة الى رسول عمر، ونسبوه مرة أخرى الى رسول معاوية.

## ماوك الغساسنة

وعدة ملوك الغساسنة على رواية حمزة اثنان وثلاثون ملكاً ، ملكوا سيمائة وست عشرة سنة ٬ أما ( المسعودي ) ، فجعل عددهم أحد عشر ملكاً ٬ .

العقد الفريد ( ١٨٨/١ وما بعدها ) ٠

٢ غسان ( ص ٤٥ ) من النص الالماني ، Provincia Arabia II, 8. 174.

<sup>؛</sup> الطبري ( ٣/٨٧٣ ) ( خبر دومة ألجندل ) ٠

٣ - راجع الوصف في العقد الفريد ( ١٨٨/١ وما بعدها ) •

هُ الْاغْانِي ( ١٤/٢ وما بعدها ) •

الاغاني ( ٢/١٤ وما بعدها ) ، البرقوقي ( ٢٣٤ وما بعدها ) ، ابن قتيبـــة ،
 الشعر (٢٢٣) •

٧ حبزة ( ص ٨١ ) ٠

مروّج (7/77) (طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد) ، ابن خلدون (7/1/7)

وقد رَتَب المسعودي أسماء الملوك على هذا النحو: (الحارث بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرىء القيس) ، ثم (الحارث بن ثعلبة بن جفنة بن عمرو) ثم (المنان بن الحارث بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن جفنة) ، ثم (المنذر أبو شمر بن جبلة بن ثعلبة) ، ثم (عوف بن أبي شمر) ، ثم (الحارث بن أبي شمر) ، ثم وكان ملكه حين بعث رسول الله ، ثم جبلة بن الأجم المحمد أبي شمر) ، وكان ملكه حين بعث رسول الله ، ثم جبلة بن الأجم المحمد المحم

والأسماء المذكورة هي أقل من الرقم المذكور كما نرى بكثير ، إذ هي سبعة فقط ، على حين يجب أن تكون بحسب روايته أحد عشر اسماً .

وفي الذي ذكره حمزة عن مدة حكم الغساسنة ، مبالغة . فلو أخذنا بالعدد الذي ذكره لمجموع حكم ملوكهم ، وهو ست عشرة وسيائة سنة ، لوجب علينا القول بأن ابتداء حكمهم كان حوالي الميلاد . وهو قول لم يقله أحد ، ولا يؤيده أي سند أو دليل . والذي نعرفه أن مدة حكمهم هي دون المدة المذكورة بكثير، كما أن في الترتيب الذي ذكره حمزة لملوكهم تكراراً وزيادات . وهو يخالف ما نراه عند المؤرخين الآخرين الذين تعرضوا لآل غسان .

وتختلف قائمة ( ابن قتيبة الدينوري ) بأسماء ملوك غسان اختلافاً كبيراً عن قائمة ( حمزة ) وعن قائمة ( المسعودي ) . وقد ذكرت فيا مضى أنه جعل من ( الحارث بن عمرو ) المعروف بمحرق أول ملك من ملوك غسان ، ثم جعل من بعده الحارث الأعرج، ثم الحارث الأصغر ، ثم النعان، وهو شقيق الحارث الأصغر . وقد ذكر أنه كان للنعان بن الحارث ثلاثة بنين هم : حجر بن النعان وب كان يكنى ، والنعان بن النعان ، وعمرو بن النعان . وقال ان فيهم يقول حسان ابن ثابت :

من يغر الدهر أو يأمنه من قتيل بعد عمرو وحجر ملكا من جبل الثلج الى جانبي أيلة من عبد وحر<sup>٢</sup>

وقال ( ابن قتيبة الدينوري ) : ومن ولد الحارث الأعسرج أيضاً عمرو بن الحارث، الذي كان النابغة صار اليه حين فارق النعمان بن المنذر، وفيه يقول النابغة :

ر مروج (۲۰/۲) (طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد) ، ( ۸۳/۲ وما بعدها )، ( طبعة دار الاندلس ) ·

۲ المعارف ( ص ۲۸۱ ) .

## على العمرو نعمة " بعد نعمة ﴿ لوالده ليست بذات العقارب

قال ﴿: وكان يقال لعمرو أبو شمر الأصغر ، ومن ولده المنسذر بن الحارث ، والأيُّهم بن الحارث، وهو والد جبلة بن الأيهم آخر ملوك غسانًا .

وقد ذكر في كتب السير والتواريخ اسم أمير غساني ، هو الحارث بن أبـي شمر الغساني ، وهو الذي أرسل الرسول اليه شجاع بن وهب ليطلب اليه الدخول في الاسلام ، وكان ملكه على ما يذكره الأخباريون في الشأم ، وكان له قصر منيف وحجَّاب٬ وذكر الطبري أنه كان ( صاحب دمشق )" . وقـــد أدخله ( محمد بن حبيب ) في جملة ( العرجان الأشراف ) ؛ . وقد عرف بـ ( الحارث الأصغر ) في شعر لحسان بن ثابت .

وأرى ان الحارث بن أبي شمر هذا هو ( الحارث ) معاصر (جبلة بن الأيهم) الذي أشار حسان اليه .

وقد كان (حسان بن ثابت ) زار الحارث بن أبي شمــر الغساني ، وكان النعمان بن المنذر اللخمي يساميه ، فقال له وهو عنده : يا ابن الفريعة، لقد نبثت أنك تفضل النعان علي فقال : وكيف أفضله عليك ثم أخذ يشرح تفضيله له على النعمان حتى سر الحارث، ثم عاد حسان فنظم ما قاله نثراً فيه في أبيات زادت من سروره ، وحصل على جوائزه وعطاياه¹ .

وذكر أن حسان بن ثابت كان يفد على جبلة بن الأيهم سنة ، ويقيم سنة في أهله . فقال : « لو وفدت على الحارث أبسي شمر الغساني فإن له قرابة ورحماً بصاحبي ، وهو أبذل الناس للمعروف ، وقد يئس مني أن أفد عليه لما يعرف من انقطاعي الى جبلة ، . فخرج في السنة التي كان يقيم فيها بالمدينة ، حتى قدم على الحارث ، وقد هيأ له مديحاً . فقال له حاجبه وكان له ناصحاً : « إن الملك قد سُر ٌ بقدومك عليه ، وهو لا يدعك حتى تذكر جبلة . فإياك أن تقع فيه ،

الممارف ( ص ۲۸۱ ) •

السيرة الحلبية ( ٣/٥٥٧ ) ، ( طبعة مصر ) ابن خلدون ( ٣٦/٢ ) .

الطبري ( ۲۰۲/۲ ) ( دار المارف ) ٠

المحبر ( ص ۲۰۶ ) ٠

البرقوقي ( ص ۱۸۲ ) •

البرقوقيّ ( ص ١٨١ وما بعدها ) ، مروج ( ٣١/٢ ) ( طَبعة محمد محيى الدين عبد الحبيد) .

فانما يريد أن يختبرك ، وإن رآك قد وقعت فيه زهد فيك ، وإن رآك تذكر عاسنه ثقل عليه ، فلا تبتدىء بذكره ، وإن سألك عنه ، فلا تطنب في الثناء عليه ولا تعيبه ، امسح ذكره مسحاً وجاوزه الى غيره » . ثم نصحه بنصائح أخرى تنم عن سلوك الحارث ، وقد أفادته كثيراً . فلما دخل عليه ، حسنت منزلته عنده وصار يدعوه، ثم حباه وأعطاه خمسمئة دينار وكسي وألطافاً وعاد الى أهله!

ولو صح هذا الخبر ، فانه يدل على ان أمر الغساسنة في هذا الوقت لم يكن واحداً ، وان حكمهم كان قد تبدد وتشتت . وان جبلة بن جبلة كان يحكم على جاعة من غسان ، والحارث بن أبي شمر كان يحكم في الوقت نفسه على جاعة أخرى ، وكل منها كان يحلي نفسه بحلية الملك ، ومن يدري فلعل أشخاصاً أخرين كانوا ينازعونها الحكم أيضاً ، ويحلون أنفسهم بلقب ( ملك ) ، اللقب الحبيب الذي لم يكن يرتفع في الواقع عن درجة سيد قبيلة أو (شيخ ) عشيرة في الصطلاحنا في الوقت الحاضر .

وفي ديوإن حسان قصيدة ، مطلعها :

إني حلفت بميناً غير كاذبة لوكان للحارث الجلفي أصحاب يذكر شُراحها أنه نظمها في رثاء (الحارث الجفني)، وقالوا إن الحارث

۱ الاغانی ( ۲/۱۶ وما بعدها ) ۰ ۲ الاشتقاق ( ۳۱٦/۲ ) ، دیوان النابغة ( ص ۳۲ ، ۶۰ ) ۰

الجفني المذكور هو الحارث بن أبيي شمر الغساني . وقد ذكروا أنه دافع فيها عن هزيمة أدركت الحارث في إحدى حروبه ، فعاد ومن معه بغير أسلاب ولا أسرى بل يظهر من أبياتها أن العدو وقع به فقتل من جمعه ، وقد اعتذر الحارث بأن من معه لم يكونوا من ( جذم غسان ) وإنما كانوا من ( مأشبة الناس ) اي جهاعة أوشاب الناس وأوباشهم أي الأخلاط التي تجتمع من كل أوب . ومثل هؤلاء لا تكرثهم الهزيمة ، ولا يبالون بذلك ، إذ لا أحساب لهم ولا شرف ، فلا عجب ان أصيب نحيبة في هذه المعركة ومعه مثل هؤلاء الناس .

ويظهر من القصيدة المذكورة ، أن الحارث بن أبي شمر ، كان قد توفي قبل ( جبلة بن الأيهم ) . وذلك لرثاء حسان له ولاجاع أهل الأخبار على ان جبلة عاش أمداً بعد ظهور الاسلام ، وأنه مات في بلاد الروم بعيداً عن بلاد الشأم وعن أرض آبائه وأجداده . وبدليل ما ورد في تأريخ الطبري من أن الرسول أرسل شجاعاً بن وهب الى رجل من غسان اسمه ( المنذر بن الحارث بن أبي شمر الغساني ) . يدعوه الى الإسلام ٢ . وهذا الرجل هو أحد أبناء الحارث المذكور .

وذكر الأخباريون رجلاً آخر من غسان ، دعوه (عدياً ) ، وقالوا إنه ابن اخت الحارث بن أبيي شمر الغساني ، وإنه أغار على بني أسد ، فلقيته (بنو سعد ابن ثعلبة بن دودان ) بالفرات ، ورئيسهم ( ربيعه بن حذار الأسدي )، فاقتتلوا قتالاً شديداً ، فقتلت بنو سعد عدياً آ . وقد سمي ( محمد بن حبيب ) هسذا اليوم الذي وقع فيه القتال ( يوم الفرات ) أ .

وأشار الواقدي الى ملك غساني اسمه ( شرحبيل بن عمرو الغساني ) ، وذكر أنه قتل رسول رسول الله الى ملك بصرى في مؤتة . ويشك (نولدكه) في نسبة هذا الأمير الى الغسانيين ، وحجته في ذلك أن الواقدي ذكره في موضع آخر مع أخويه ( سدوس ) و ( بر ) ، ونسبه في هذا الموضع الى الأزد . ثم انه لم يكن من عادة الغساسنة على رأيه ذكر لقب الغساني بعد الاسم .

البرقوقي (ص ٢٩) .

٢ الطبري ( ٢/٢٥٢ ) ( دار المعارف ) ٠

٣ الاغاني ( ١٩٩/١١ ) ( طبعة دار الكتب المصرية ) ٠

المحبر ( ص ٢٤٧ ) •

هُ الواقدي (ص ٣٠٩) ، (طبعة ولهوزن) ، السيرة الحلبية ( ٦٦/٣) .

غسان ( ص ۱۸ ) ۰

وأشير في كتب الأدب الى اسم ملك من ملوك (غسان) قالوا له (قرص)، لم يذكروا عنه شيئاً ذكروه في حديثهم عن (عدي) قالوا: انه ابن (أخي قرص الغساني)، وكان (عدي) هذا قد غزا (بني أسد) فقتلوه، وأوردوا في ذلك شعراً نسوه الى الغساني:

لعمرك ما خشيت على عدي" رماح بني مقيدة الحمار ولكني خشيت على عدي" رماح الجن أوايّاك حاراً

ولم يرد اسم هذا الملك في القوائم التي وضعها المؤرخون أمثال اليعقوبي والطبري والمسعودي وابن خلدون وأمثالهم لملوك غسان . وعدي المذكور في خبر (قرص)، هو (عدي ) المتقدم ولا شك .

وقد وفد (حسان بن ثابت ) على (عمرو بن الحارث ) ، فاعتاص الوصول اليه ، فلما طال انتظاره ، قال للحاجب : « إن أذنت لي عليه ، وإلا هجوت اليمن كلها ، ثم انقلبت عنكم » . فأذن له و دخل عليه ، فوجد عنده (النابغة) وهو جالس عن يمينه ، و (علقمه بن عبدة ) وهو جالس عن يساره ، فقال له (عمرو ) : « يا ابن الفريعة قد عرفت عيصك ونسبك في غسان فارجع ، فاني باعث اليك بصلة سنية ، ولا احتاج الى الشعر ، فإني أخاف عليك هذين السبعين : النابغة وعلقمة ، أن يفضحاك ، وفضيحتك فضيحي » ثم تلا عليه شغراً مما قاله الشاعران في مدحه . فأبى إلا ان يقول شعراً فيسه ، وطلب من الشاعرين أن يسمحا له بالقول ، فقال فيه قصيدته التي تبدأ بقوله :

أسألت رسم الدار أم لم تسأل بين الجوابي فالبضيع فحومل

وقد أورد في هذه القصيدة أسماء مواضع ، منها : (الجوابي) ، أي ( جابية الجولان ) ، و ( البنضيع ) أو ( البصيع ) ، وهو جبل قصير أسود على تـل بأرض البلسة فيا بين ( سيل ) و ( ذات الصنمين ) و ( حومل ) و ( مرج الصفرين ) ، وهو موضع بغوطة دمشق ، و ( جاسم ) ، وهي قرية بينها وبين دمشق ثمانية فراسخ على يمين الطريق الى طبرية . وكل هذه الأماكن التي ذكرها

۱ دیوان حسان ، ( ص ۲۱۹ ) ، ( البرقوقیم ) ، ( ص ۷۹ ) ( هرشفلد ) ۰ ۲ دیوان حسان ( ص ۳۰۰ ) ، ( البرقوقیم ) ۰

هي منازل كانت لآل جفنة ، الا انها خربت، وتركها أهلها حتى صارت دوارس تعاقبها الرياح <sup>1</sup> .

ثم تطرق الى ذكر من كان يناديهم بـ (جلق) ، وهو موضع قبل انه بقرب دمشق ، وقبل انه ( دمشق ) : كيف كانوا كرماء أجواداً بجودون على من يفد عليهم ، لا فرق عندهم بين غني وفقير ، بمشون في الحلل القشيبة المضاعف نسجها ، وبجيرون من يستجير بقبر أبيهم ( ابن مارية الكريم المفضل )، فلا يخاف من عدو ولا بخشى من اعتداء يقع عليه . كلابهم لا تهر ، لأنها أليفت الضيوف وأنست بهم من كثرة تدفقهم عليهم ، يسقون ماءً بارداً من (البريص) ، ومن ( بردا ) ، وهما نهران بدمشق ، ممزوجاً بالرحيق . ثم تذكر ( قصر دومة ) أي دومة الجندل ، وكيف شرب الحمر في حانوتها من ساق متنطف، أي مُقرَ ط وضع القرط في أذنه ، والمنطقة في وسطه المناسة المراب المر

وجلق كما ذكرت موضع من مواضع الغساسنة ، ويظهر أن سلطان البيزنطيين لم يكن كبيراً عليه . وقد اشتهر ببساتينه وبكثرة أشجار الزيتون به، وبوفرة مياهه وقد تغنى به الشعراء في الاسلام ، فورد ذكره في شعسر أبي نواس . وكان الغساسنة يدفنون فيه موتاهم . ولهم ضريح ضم رفات ملوكهم . ومع شهرة المكان فقد اختلف الناس في تثبيت موضعه وتعيينه . والرأي الغالب انه ليس من أطراف دمشق كما ذهب الى ذلك بعض أهل الأخبار .

وقد ترك الروم ساقتهم بـ ( ثنية جلق ) ، وعليها صاحب الساقة ، وذلك لبراقب المسلمين حيمًا تقدموا لطردهم من بلاد الشام . ولم يرد للغساسنة أي ذكر في الدفاع عن هذا المكان .

ويظهر من نظم هذه القصيدة ، ومن أسلوبها ونتَفَسَها ، ومن تذكر (حسان) لآل جفنة بعد أن كبر وتقدمت به السن ، ان هذا الشعر هو من الشعر المتأخر،

١ ديوان حسان ( ص ٣٠٧ ) ، ( البرقوقي ) ، ( ص ٣٢ ) ، ( هرشفلد ) ٠

البرقوقي ( ص ٣٠٨ وما بعدها ) · اللسان ، مادة ( جلق ) ، البلدان ، ( جلق ) ·

<sup>؛</sup> الموسوعة الاسلامية ( ٧/٦٨ ) ، الاغاني ( ٢/١٤ ) اللسان. ( ٣٦/١٠ ) ٠

ه الطبري ( ۳۹۲/۳) ٠

ولا أستبعد أن يكون قد نظمه بعد زوال ملك (الغساسنة) ، وقد أنشده أمام أحد الغساسنة المتأخرين ، ولم يكن ملكاً بالمعنى المفهوم من الملك .

وقد رثى حسان بن ثابت رجلاً من غسان قتله كسرى ، ولم يذكر اسمه ، ولا الأسباب التي حملت كسرى على قتله ، ولا الأحوال التي قتل فيها أ . ويظهر من سياق الشعر الذي رثي به ذلك القتيل أن هذا القتيل قد وقع بعد أفول نجم آل غسان وادبار الدنيا عنهم . ولعله كان قد قتله بعد احتلال الفرس لبلاد الشأم . فكان هذا الغساني من المعدارضين للفرس المناوئين لهم ، ولذلك قتلوه في فترة احتلالهم لها .

وقد أشار (أبو الفرج الأصبهاني) الى أمير غساني سمّاه: (يزيـد بن عمرو الغساني) ، ذكر أنه قتل الحارث بن ظالم . ولا نعرف من أمر هـــذا الأمير شيئاً يذكر . وهناك روايات أخرى تنسب قتل الحارث الى ( النعان الغساني ) ، على حن تنسبه روايات ثالثة الى آل لخم ويرجح نولدكه الرأي الأخير " .

وقد ورد في شعر لحسان بن ثابت هجاء له ( سلامة بن روح بن زنباع الجدامي ) ، وكان يلي العشور للروم . ولا بد أن يكون ذلك في أيام الغساسنة المتأخرين . وقد شبهه به ( دمية في لوح باب ) ، أي كأنه صورة مصورة ، أو صنماً معلقاً على لوح باب .

ومن الأماكن التي وردت في شعر (حسان بن ثابت) على أنها من مواضع الغساسة ( الجواء ) و ( عدراء ) ، وهما موضعان بالشأم بأكتاف دمشق . والى ( عدراء ) هذه يضاف ( مرج عدراء ) ، وكانت في هذه المواضع منازل بني جفنة ، لذلك ذكرها ( حصان ) في شعره " . وذكر كذلك ( بطن جلتق ) و ( البلقاء ) ، و ( المحبس ) و ( السند ) و ( بتُصرى ) و ( حبل الثلج ) " . أما ما يفهم من شعر ( حسان ) وغير حسان من شمول ملك الغساسة مدينة

البرقوقي ( ص ٣٨٧ وما بعدها ) •

٢ الانماني ( ١٠/ ٢٨ وما بعدها ) ٠

ا غسان ( ص ٤٨ ) ٠

<sup>۽</sup> البرقوقي ( ص ٢١٩ ) ٠

ه البرقوقي ( ص ۱ وما بعدها ) ٠

البرقوقيّ ( ص ١١٠ ) ٠

(دمشق) أو تجاوزها ومن وصوله مواضع قريبة منها أو ملتصقة بها ، فيجب أن نحمله محمل المجاز أو محمل مبالغات الشعراء في التفاخر والتباهي والمدح . فإذا استثنينا هذا الشعر لا نجد أي مورد تأريخي يقول باستيلاء الغساسنة على (دمشق) أو على مواضع متصلة بها . وكل ما نعرفه من الموارد التأريخية أن سلطانهم كان على أطراف بلاد الشأم ، أي على المواضع التي رأى الروم أن من الأصلح لهم تركها الى أمراء غسان ، لصعوبة ضبطها من الوجهة العسكرية بالنسبة اليهم . ولعل ما يذكره أولئك الشعراء هو تعبير عن قصور وأملاك اشتراها ملوك الغساسنة وأمراؤهم في ( دمشق ) وفي مواضع حضرية أخرى لقضاء بعض الوقت فيها كما يفعل الأمراء في الزمن الحاضر من شراء بيوت وقصور في لبنان وفي اوروبة يقيمون فيها بعض الوقت التسلية والراحة . فزارهم فيها أولئك الشعراء ، ووصفوها وصفاً فيها بعض الوقت التسلية والراحة . فزارهم فيها أولئك الشعراء ، ووصفوها وصفاً شاعرياً ، صورً الشأم وما حولها كأنها ملك من أملاك الغساسنة .

لقد كان (آل جفنة) كلهم على النصرانية عند ظهور الاسلام، وكانوا أصحاب دين وعقيدة، يدافعون عن مذهبهم كما رأينا . وكانت لهم بيع وكنائس بنوها لهم ولرعيتهم . وقد أشير الى رجل عرف بـ (أرطبان المرني)، قيل انه كان (شماساً) في (بيعة غسان) ، مما يدل على انها كانت بيعة خاصة بـآل غسان .

وقد نسب بعض أهل الأخبار أماكن أخرى الى الغساسنة ، وذلك بالاضافة الى الأماكن التي سبق ان تحدثت عنها . ومن هذه الأماكن : صفين . وقد زعموا ان منزل ( جبلة بن النعان ) كان به . وقد كان في الوقت نفسه صاحب عين أباغ٢.

ومن الأماكن المنسوبة الى الغساسنة موضع (حارب). وقد ورد اسمه في شعر ينسب الى النابغة حيث يقول :

لئن كان للقبرين قبر بجلق وقبر بصيداء التي عند حارب<sup>٣</sup> . وقد نسبه (حمزة) الى النجان بن عمرو بن المنذر<sup>4</sup> .

١ الاصابة (١٠٢/١) ٠

ابن خلدون : المجلد الثاني من القسم الاول ، ( ص ٥٨٦ ) ٠

٣ البلدان (٢/١٨٣) ، البكري ، معجم (١/٧١٤) ، المعاني الكبير (٢/١٠١٥)

حمزة ( ص ٧٩ ) ، الهمداني ، صفة ( ص ١٧٩ ) ٠

ويذكر أهل الأخبار ( السويداء ) في جملة الأماكن التابعة للغساسنة . وقد رجع (حمزة ) بناءها الى ( النعان بن عمرو بن المنذر ) . وتقع في (حوران) . والرصافة من المواضع المهمة عند الغساسنة ، ففيها مشهد القديس (سرجيوس) وهو من القديسين الجليلين عند الغساسنة ، وكانوا يتبركون بزيارة قبره، ويتقربون اليه بالهدايا والندور . وكان لآل جفنة مساكن فيها ، وقد قاموا باصلاح ما كان يتهدم منها ، فقام ( النعان بن الحارث بن الأيهم ) باصلاح وترميم صهاديج المدينة . وكان ( النعان بن جبلة ) فيمن أقام بها " .

أما حدود مملكة الغساسنة ، فلم تكن على وجه العموم ثابتة ، بل كانت تتبدل وتتغير بحسب تبدل سلطة الملوك ، وتغييرها ، وهي عادة نجدها لدى جميع المالك والأمارات التي تكونت في البادية أو على أطراف البوادي ، حيث تكون معرضة لغزو القبائل ، ولنفوذ القبائل الفتية القوية التي تطمع في ملك الإمارات التي تجد فيها شيئاً من الوهن والضعف ، وفي رؤسائها دعة أو حزماً . ولهذا نجد ملك الغساسنة يتوسع ويتقلص بحسب الظروف فيصل الى مقربة من دمشق، والى فلسطن الثانية و ( الكورة العربية ) و ( فلسطين الثالثة ) و ( فينيقية لبنان ) . والى ولايات سوريا الشهالية في بعض الأحيان كلا . وفي مساحات شاسعة من البادية الى المدى الذي يصل اليه سلاحهم . ثم نجده تارة أخرى أقل من ذلك بكثير، لضعف الأمير المالك ولطمع القبائل فيه ولاختلافه مع السلطات . ويظهر من شعر حسان ابن ثابت ان ملك الغساسنة كان يمتد من حوران الى ( خليج العقبة ) .

وتعد منطقة الجولان من أشهر مناطق الغساسنة . وقد ورد ذكرها في الشعسر العربي ، وفيها قُبر بعض الأمراء الغسانيين . وهي من الأرضين التابعة لولاية فلسطين الثانية في التقسيم الاداري عند الروم، وبها كان في الغالب مقر آل غسان . وقد اشتهرت ( الجابية ) بأنها كانت مقر الملوك ، ولذلك عرفت بجابية الملوك ،

۱ حمزة ( ص ۷۹ ) ۰

٢ الحموي ، المسترك ( ص ٣١١ ) ، مراصد الاطلاع ( ٢/٧٠ وما بعدها ) ٠

البلدان ، مادة الرصافة ، البكري ، معجم ، الرصافة .

<sup>۽</sup> غسان (ص ٥١) ٠

ه المشرق ، السنة الاولى ، حزيران ١٨٩٨ م ( ٤٨٠ ) ·

John of Ephesus, 4, 22. ، ( من ١٥ وما بعدها ) ، عسان ( ص ٥١ وما بعدها

كما عرفت أيضاً بجابية الجولان .

وقد ذهب بعض المستشرقين الى أن قصر المشى الذي نقلت بعض أحجار جدرانه المحفورة بالصور الجميلة الى متحف برلين ، هو من القصور التي أنشأها الغساسنة ، وكذلك بعض الآثار الأخرى الواقعة في البادية .

وفي ( البرج ) عثر على كتابة يونانية جاء فيها : « البطريق الشريف والأمير المنذر » . ويدل ذلك على أنه من آثار ( المنذر ) . أما بقيـــة المواضع ، وهي عديدة منتشرة في أماكن واسعة ، فللعلماء في أصلها نظريات وآراء .

### أمراء غساسنة :

وذكر الأخباريون أميراً جفنياً دعوه ( جفنة بن النعان الجفني ) ، قالوا إنه غزا الحيرة في أثناء ذهاب النعان بن المنذر الذي قتله كسرى الى البحرين، فأصاب في الحيرة ما أحب . وذكروا أنه هو الذي عناه عدي بن زيد العبادي في قصدة مطلعها :

## سما صقر" فأشعل جانبيها وألهاك المرو"ح والعزيب

وذكر (أبو حنيفة الدينوري) اسم رجل من غسان ، دعاه ( خالد بن جبلة الغساني ) ، قال عنه : و قالوا : وإن خالد بن جبلة الغساني غزا النعان بن المنظر ، وهو المنظر الأخير ، وكانا منظرين ، ونعانين ، فالمنظر الأول هو الذي قام بأمر بهرام جور ، والمنظر الثاني الذي كان في زمان كسرى أنو شروان ، وكان عمال كسرى على تخوم أرض العرب ، فقتل من أصحاب المنظر مقتلة عظيمة ، واستاق إبل المنظر وخيله ، فكتب المنظر الى كسرى أنو شروان يخره عما ارتكبه منه خالد بن جبلة ه " . وقد ذكره في موضع آخر ، في أثناء كلامه على ذهاب (كسرى) الى قيصر ، إذ قال : و وسار كسرى حسى انتهى الى البرموك ، فخرج اليه خالد بن جبلة الغساني فقراه ، ووجه معه خيلاً سعى بلغ قيصر » .

Ency., I, P. 1029.

٢ الاغاني ( ١١٧/٢ وما بعدها ) ، ( طبعة دار الكتب ) ٠

٣ الاخبار الطوأل ( ص ٦٨ ) ٠

<sup>؛</sup> الاخبار الطوال ( ص ٩١ ) ٠

وقد مدح حسان بن ثابت الأنصاري أميرين من أمراء غسان ، هما : عمرو وحجر . وقد ذكر أنها ملكا من ( جبل الثلج ) حتى جانبي (أيلة) ، وانها غزوا أرض فارس . ويرى ( نولدكه ) احتمال كون حجر هذا هو أحد أبناء النعان الذي كُنتي بأبي حجر .

وقد ذهب بعض الأخباريين الى أن عمراً المذكور في هذه الأبيات هو عمرو بن عدي بن حجر بن الحارث . وأما حجر ، فهو حجر بن النعان بن الحارث بن أبي شمر " . والذي يتبين من هذه القصيدة أن الملكين المذكورين حكما في زمن واحد ، وغزوا مشتركين أرض فارس ، ويقتضي ذلك أن يكونا قريبين ، كأن يكونا أبا أو ابناً ، أو أخوين ، أو أن كل واحد منها كان يحكم فرعاً من فروع غسان ، وذلك بعد تصدع أمر غسان وانقسامهم الى جملة ( مشيخات ) .

ويرى ( ابن الأثير ) أن : أبا جبيلة عبيد بن مالك بن سالم ، وهو ملك من ملوك غسان على رواية بعض الأخباريين ، لم يكن من آل غسان، وانما كان من ( بني غضب بن جشم بن الخزرج )، ذهب الى غسان فصار عظيماً عند ملكهم ، مطاعاً بينهم ، واليه ذهب ( مالك بن العجلان الخزرجي ) مستجيراً به من يهود يثرب ، فأنجده وسار معه حتى أوقع في اليهود ، ثم رجع عائداً الى غسان أ .

ولعل ( أبا جبيلة الغساني ) ، الذي ذهب اليه الشاعر الجاهلي ( الرمق بن زيد ابن غنم )° ، هو هذا الملك الذي نتحدث عنه .

ويتبين من شعر للأعشى ميمون بن قيس أنه زار الغساسنة ، وصحب ملوكهم في ديار الشأم ، واتصل بهم ، وقد خاطب أحدهم بقوله : «اليك ابن جفنة» ،

من يغر الدهس أو يأمنسه من قبيل بعد عمسرو وحجر ملكسا من جبل الثلج الى جانبي أيلسة من عبد وحر
 الاغاني ( ١٦/٣ ) ، ( طبعة دار الكتب المصرية ) ، البرقوقي ( ص ٢٠٥ ) ٠
 عسان ( ص ٤٤ ) ٠

٣ الاغاني (٣/ ١٦) ، (طبعة دار الكتب المصرية ) ٠

إلكامل ، لابن الاثير ( ١/٢٧٦ ) •

ه البيان ( ١/٨٣٨ ) .

وصحبنا من آل جفنة أملاكا كراما بالشام ذات الرفيد في ديوان الاعشى (ص ٢١١) ، (طبعة الدكتور م · محمد حسين ) ، (ص ٢١١) (طبعة كاير ) (Geyer) ، القصيدة رقم ٦٣ ، البيت ١٢ ·

الیك ابن جفنة من شقة دابت السری وحسرت القلوصیا القصیدة ۲۰ ، البیت العاشر ، دیوان الاعشی (ص ۲۰۷) ، (طبعة م محمد حسین ) ، (۱۳۹) ، (طبعة كاین ) ، (Geyer)

غبر أنه لم يذكر اسمه .

ووصل الينا اسم أمير من غسان ، هو ( الشيظم بن الحارث الغساني ) ، قتل رجلاً من قومه ، وكان المقتول ذا أسرة ، فخافهم فلحق بالعراق أو بالحسيرة متنكراً ، وكان من أهل بيت الملك ، ومكث أمداً متنكسراً ، حتى وافق غيرة من القوم، فركب فرساً جواداً من خيل المنفر وخرج من الحيرة يتعسف الأرض، حتى نزل يحي من ( بهراء ) فأخيرهم بشأنه ، فأعطوه زاداً ورمحاً وسيفاً وخرج حتى أتى الشام فصادف الملك متبدياً ، فأتى قبته ، وقص قصته، فبعث الى أولياء المقتول فأرضاهم عن صاحبهم .

#### قوائم ملوك الغساسنة :

ولا بد لي ، وقد انتهبت من الكلام على الغساسنة ، من الاشارة الى ضعف مادة الأخبارين عنهم ، وقلة معرفتهم بهم ، فأنت اذا درست هذا الذي رووه عنهم ، وحللته تحليلاً علمياً لا تخرج منه الا بنتائج تأريخية محدودة ضيقة تريك انهم لم يكونوا يعرفون من أمرهم الا القليل ، وانهم لم يحفظوا من أسماء أفراد الأسرة الحاكمة غير أسماء قليلة ، وما عداها فتكرار واعادة لهذه الأسماء القليلة ، أو أوهام . وأنت اذا راجعت التواريخ مثل تأريخ الطبري لا تكاد تجد فيها شيئاً يذكر عن هذه الأسرة . وقد تفوق كتب الأدب كتب التأريخ في هذا الباب . يذكر عن هذه الأسرة . وقد تفوق كتب الأدب كتب التأريخ في هذا الباب . ويعود الفضل في ذلك الى الشعر ، فلعدد من شعراء الجاهلية أشعار في مسدح لل جفنة أو ذمهم ، ولهم معهم ذكريات حفظت بفضل هذا الشعر الذي يرويه الرواة ويروون المناسبات التي قيل فيها . فلولاه ضاع أيضاً هذا القليل الذي عرفناه من أخبار الغساسنة .

وحتى القوائم ، وهي جافة في الغالب ، لا تستند أيضاً الى عـــلم بالرغم من هذا الترتيب الذي محاول أصحابه اظهاره لنا بمظهر الواقع والحـــق . ولن تكسب سنوات الحكم المذكورة مع كل ملك ثقتنا بها . ولا اعتمادنا عليها . وقـــد اعتمد

١ النوادر ، للقالي ( ص ١٧٩ ) ، ( خبر الشيظم الغساني ونزوله بملك الشام مستجيرا ) ٠

أكثر من رتب أسماء أمراء الغساسنة على رواية ( ابن الكلبي ) ، غير أنهم كما يظهر من مدو ناتهم لم يرووها عنه رواية تامة ، بل تصرفوا فيها ، فزادوا عليها أو نقصوا منها وحر فوا فيها بعض التحريف . وأخذ آخرون من موارد أخرى، واستعان بعض آخر بما رواه ( ابن الكلبي ) وبما رواه غيره وأضافوا اليه مساعرفوا من أسماء المذكورين في الشعر ، وهم من سادات قبيلة ( غسان ) ، ولم يكونوا كلهم ملوكاً ، فجاءت النتيجة قوائم متعددة بتعدد مشارب أصحابها، وهي على العموم شاهد عدل على ضعف الأخبارين في المحاكات وفي منطق التأريخ . وقد درس ( نولدكه ) معظم القوائم التي رواها الأخباريون لأمراء الغساسنة ، ونقدها وغربلها ، وقارن الحاصل بما وجده في الموارد السريانية والبيزنطية ، واستخلص من تلك الدراسة هذه القائمة :

أبو شمر جبلة . حكم حوالي سنة ٥٠٠م تقريباً .

الحارث بن جبلة . استمر حكمه من حوالي سنة ٢٩٥ حتى سنة ٥٦٩ م .

أبوكِرب المنذر بن الحارث . حكم من سنة ٥٦٩ حتى سنة ٥٨٢ م .

النعان بن المنذر . وكان حكمه من سنة ٥٨٧ حتى سنة ٥٨٣ م .

الحارث الأصغر بن الحارث الأكبر .

الحارث الأعرج بن الحارث الأصغر .

أبو حجر النعان . بين سنة ٥٨٣ وسنة ٦١٤م .

عمرو .

حجر بن النعان .

9999

جبلة بن الأبهم . حوالي سنة ٦٣٥م .

ورتب ( ابن قتيبة الدينوري ) ، أسماء ملوك الغساسنة على هذا النحو : الحارث بن عمرو بن محرق ، وهو ( الحارث الأكبر )،ويكنى ( أبا شمر ). الحارث بن أبي شمر ، وهو ( الحارث الأعرج بن الحارث الأكبر ) . وأمه ( مارية ذات القرطين ) .

الحارث بن الحارث بن الحارث . وهو الحارث الأصغر بن الحارث الأعرج ابن الحارث الأكبر .

وكان له أخوة ، منهم : النعان بن الحارث . وهو والد ثلاثة بنين : حجر ابن النعان ، وبه كان يُكنى ، والنعان بن النعان ، وعمرو بن النعان .

ومن ولد الحارث الأعرج أيضاً عمرو بن الحارث ، وكان يقال له : أبو شمر الأصغر . ومن ولده : المنذر بن المنذر والأيهم بن الحارث . وهنو أبو ( جبلة ابن الأمهم ) ، وجبلة آخر ملوك غسان الأمهم ) ، وجبلة آخر ملوك غسان الأمهم )

وأما المسعودي ، فيرى أن عدة من ملكوا من آل غسان أحد عشر ملكاً. ، ذكر منهم :

۱ ــ الحارث بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبــة بن ماس ( مازن ) ، وهو غسان بن الأزد بن الغوث .

٢ ــ الحارث بن ثعلبة بن جفنة بن عمرو بن عامر بن حارثة . وأنه مارية
 ذات القرطين بنت أرقم بن ثعلبة بن جفنة بن عمر .

- ٣ ــ النعان بن الحارث بن ثعلبة بن جبلة بن جفنة بن عمرو .
- ٤ ـ المنذر أبو شمر بن الحارث بن جبلة بن ثعلبة بن جفنة بن عمرو .
  - عوف بن أبـي شمر .
  - ٦ ــ الحارث بن أبي شمر . وكان ملكه حين بعث رسول الله .
    - ٧ ـ جبلة بن الأمهم٢.

وذكر المسعودي ، أن جميع من ملك من ملوك غسان بالشام أحد عشر ملكاً . ولم يذكرهم في قائمته كلهم " .

أما ملوك ( الغساسنة ) ، على ما جاء في ( كتاب المحبر ) ، فانهم على هذا النحو : ( ثعلبة ) ، فابنه ( الحارث ) ، فابنه ( جبلة ) ، فابنه ( الحارث ) وهو المعروف بـ ( ابن مارية ذات القرطين ) ، و ( النعان بن الحارث ) ، و ( المنذر ) ابنه ، و ( المنيذر بن الحارث ) ، و ( جبلة بن الحارث ) ، و ( أبو شمر بن الحارث بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن عمرو بن و ( الحارث الأعرج بن أبي شمر بن عمرو بن الحارث بن عوف بن

المعارف ( ٦٤٢ وما بعدها ) ، ( طبعة ثروت عكاشة ) ٠

γ مروج ( ۲/۲۸ وما بعدها ) ، ( دار الاندلس ) ·

<sup>،</sup> مروج ( ٢/٨٦ ) ، ( دار الاندلس ) ·

عمرو بن عدي بن عمرو بن الحسحاس) وهو (حارثة بن بكر بن عوف بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن بن الأزد) وليس بجفيي، ولكن أمه جفنية، فلم يزل الملك فيهم حيى كان آخرهم (جبلة بن الأيهم بن جبلة)، وهو الذي اتصل ملكه مخلافة عمر بن الحطاب!

وجاء ترتيب ملوك الغساسنة في التعليقات التي طبعها (هرشفلد) مع ديوان (حسان) على هذا النحو: «كان أول من ملك من غسان: الحارث بن عمرو، ابن عدي بن حجر بن الحارث، ثم عمرو بن الحارث، ثم الحارث بن عمرو، وهو أبو شمر الأكبر ثم الحارث بن الحارث بن أبي شمر، فالحارث الأصغر بن الحارث الأوسط وهو الأعرج، فالنعان بن الحارث، فجبلة بن الأيهم، وهو الذي أدرك الاسلام »٢.

#### قائمة حمزة:

وأشهر قائمة ذكرها الأخباريون لملوك غسان،القائمة التي ذكرها حمزة الأصبهاني وتتألف من :

- ١ ــ جفنة بن عمرو المعروف بمزيقياء .
  - ٢ ــ عمرو بن جفنة .
  - ٣ ـــ ثعلبة بن عمرو .
  - ٤ ــ الحارث بن ثعلبة.
  - ه ـ جبلة بن الحارث .
  - ٦ الحارث بن جبلة .
  - ٧ ـ المنفر بن الحارث.
  - ۸ ــ النعمان بن الحارث.
  - ٩ ـ المنذر بن الحارث.
  - ١٠\_ جبلة بن الحارث .
  - ١١– الأيهم بن الحارث .

١ المحبر ( ص ٣٧٢ ) ٠

۲ دیواُن حسان ( ص ۹٦ ) ، ( هرشفلد ) ۰

- ١٢ عمرو بن الحارث .
- ١٣ ــ جفنة بن المنذر الأكبر .
- ١٤ ــ النعان بن المنذر الأكبر .
  - ١٥ ـــ النعمان بن عمرو .
- ١٦ ــ جبلة بن النعان .
  - ١٧ ــ النعان بن الأبهم .
  - ١٨ ـ الحارث بن الأيهم .
  - ١٩ ــ النعمان بن الحارث.
  - ۲۰ ــ المنذر بن النعا**ن** .
    - ۲۱ ــ عمرو بن النعمان .
  - ۲۲ ـ حجر بن النعان .
    - ۲۳ \_ الحارث بن حجر .
  - ۲۶ ــ جبلة بن الحارث .
- ٢٥ ـــ الحارث بن جبلة ( ابن أبـي شمر ) .
  - ۲۲ ــ النعان بن الحارث ( أبو كرب ) .
    - ٧٧ ــ الأيهم بن جبلة بن الحارث .
      - ٢٨ \_ المنذر بن جبلة .
      - ٢٩ \_ شراحيل بن جبلة .
        - ٣٠ \_ عمرو بن جبلة .
      - ٣١ ـ جبلة بن الحارث.
      - ٣٢ \_ جبلة بن الأمهم .

وقد نقل أبن خلدون من جملة كتب ألف منها الفصل الذي كتبه عن تأريخ آل غسان ، وكذلك الفصل الذي دونه عن تأريخ الحيرة . أما الموارد التي نقل منها فصل آل غسان ، فتواريخ ابن سعيد والمسعودي وابن الكلبي والجرجاني . وأما الموارد التي نقل منها ابن خلدون مادة فصله عن تأريخ الحسرة ، فتواريخ السهيلي وأبي عبيدة والطبري وابن اسحاق والمسعودي وابن سعيد والجرجاني والسهيلي . واكبر اعماده في النقل على الطبري .

۱ ابن خلدون (۲/۹۰۲ وما بعدها) ۰

وقد اكتفى ابن خلدون بالنبذ التي أخذها من هذه الموارد ولم يبد رأيه فيها ولم يرتبها ترتبباً زمنياً مع ذكر أهم الأعمال التي قام بها كل ملك من أولئك الملوك كما فعل حزة مثلاً ، فأورد أسماء ملوك الغساسنة ، كما ذكرتها الموارد التي أخذ منها ، أو نقلها في شيء من الاختصار ، فنقل قائمة المسعودي ، والمسعودي نفسه لا يتقيد بالترتيب والتدقيستى ، ونقل قائمة الجرجاني وتبدأ بثعلبة بن عمرو شقيق جذع بن عمرو قاتل ملك سليح . وتنتقل بالملك من ثعلبة الى ابنه الحارث ابن ثعلبة ، وهو ابن مارية عند بعضهم ، يليه ابنه المنذر ، ثم ابنه النعان ، ثم أبي بشر بن الحارث بن عبرو بن جفنة عسلى رواية بعض النسابين أو أبي بشر بن عوف بن الحارث بن عموو بن عمرو بن مازن ، ثم الحارث الأعرج ، ثم ابن أبي شمر ، ثم عمرو ابن الحارث الأعرج ، ثم ابن أبي شمر ، ثم عمرو ابن الحارث بن جبلة بن الحارث بن بهنه بهنه ، ثم ابنه جبلة .

وقد ناقش نولدكه في كتابه عن آل غسان هذه القوائم التي نقلها ابن خلدون كما ناقش غيرها من القوائم التي وجدها في التواريخ المخطوطة أو المطبوعة التي تمكن من الحصول عليها، وأظهر ما فيها من خلل ونقص في نهاية ذلك البحث .

۱ ابن خلدون (۲/۰۸۲) ۰

٢ ( ص ٥٨ وما بعدها ) من النص العربي ، ( وصفحة ٥٣ ) من النص الالماني ٠

# الغَصْلُ الْمَادِي وَالْأُرْبَعُونُ العرب والحبش

صلات العرب بالحبشة صلات قديمة معروفة ترجع الى ما قبل الميلاد . فبين السواحل الافريقية المقابلة لجزيرة العرب وبين السواحل العربية اتصال وثيق قديم ، وتبادل بين السكان . اذ هاجر العرب الجنوبيون الى السواحل الافريقية وكونوا لهم مستوطنات هناك ، وهاجر الأفارقة الى العربية الجنوبية ، وحكموها مراراً ، وقد كان آخر حكم لهم عليها قبل الاسلام بأمد قصير .

ويرى بعض الباحثين ان أصل الحبش من غرب اليمن من سفوح الجبال، وفي اليمن جبل يسمى جبل (حُبيَّش) ، قد يكون لاسمه صلة بالحبش الذين هاجروا الى افريقية وأطلقوا اسمهم على الأرض التي عرفت باسمهم، أي (حبشت) أو الحبشة الى

ويرون أيضاً ان (الجعز) أو (جعيزان) كما يدعون كذلك ، هم Cesani الذين وضع ( بليني ) منازلهم على مقربة من ( عدن ) . فهم من أصل عربي جنوبي . هاجر الى الحبشة وكون مملكة هناك . والى هؤلاء نسبت لغة الحبش، حيث عرفت بالجعزية ، أي لغة الجعز .

۲

Beiträge, S. 75, 119, Conti Rossini, in Expeditions et Possessions des Habasat en Arabie, Journal Asiatique, 1921, P. 5, Die Araber, I, S. 114, E. Littmann, in : Handbuch der Orietalistik, III, 2-3, 350, 376.

Die Araber, II, S. 274.

Die Araber, I, S. 114.

ويظن ان العرب الجنوبيين هم الذين مو نوا السواحل الافريقية المقابلة بالعناصر السامية . وكانوا قد هاجروا مراراً اليها، ومن بين تلك الهجرات القديمة ، هجرة قام بها السبثيون في القرن الحامس قبل الميلاد . وقد هاجر معهم (الحبش) في ذلك الوقت أيضاً . وقد توقف سيل الهجرات هذه حين تدخل ( البطالمة ) في البحر الأحر، وصار لهم نفوذ سياسي وعسكري على جانبي هذا البحر . غير أنها لم تنقطع انقطاعاً تاماً ، إذ يرى بعض الباحثين أن العرب كانوا قد دخلوا الحبشة والسواحل الإفريقية المقابلة فيا بعد الميلاد أيضاً ، فنزحوا اليها فيا بين السنة (٢٣٢) والسنة (٢٥٠) بعد الميلاد مثلاً ، حيث ركبوا البحر ونزلوا هناك! .

وقد تبين أن السبئين كانوا قد استوطنوا في القرن السادس قبل الميلاد المناطق التي عرفت باسم ( تعزية ) Ta'izziya من أرض ( أريتريا ) ونجد الحبشة ، وكو نوا لهم حكومة هناك . وأمدوا الأرضين التي استولوا عليها بالثقافة العربية الجنوبية . ولم يقطع هؤلاء السبئيون صلاتهم بوطنهم القديم ، بل ظلت أنظارهم متجهة نحوه في تدخلهم وهم في هذا الوطن بشؤونه وارسالهم حملات عليه واحتلالهم له في فترات من الزمن . ولعل ما جاء في أحد النصوص من (مصر) الحبشة ، قصد به هؤلاء الذين كانوا قد استوطنوا تلك المنطقة من إفريقية " .

وفي القرن السادس قبل الميلاد، كان الأوسانيون قد نزحوا الى السواحل الافريقية الشرقية ، فاستوطنوا الأرضين المقابلة لـ Pemba ولـ ( زنزبار ) Pamba الشرقية ، فاستوطنوا الأرضين المقابلة لـ Azania ولحي ( عزانيا ) Azania ، وتوسعوا منها نحو الجنوب. وقد عرف هذا الساحل في كتاب « الطواف حول البحر الأريتري » ، باسم Ausaniteae ، وهو اسم يذكرنا بـ ( أوسان ) . وقد ذكر مؤلف الكتاب ، أنه كان خاضعاً في أيامه ( القرن الأول بعد الميلاد ) ، لحكام دولة ( سبأ وذو ريدان ) .

وقد عثر الباحثون عملى حجر مكتوب في حائط كنيسة قديمه بالقرب من

Die Araber, I, S. 126.

Arabien, S. 25.

Glaser 1076, Arabien, S. 25.

Periplus Maris Erythraei, 22, Arabien, 8, 25.

Arabien, S. 25.

(أكسوم) ، وإذا به كتب بالسبئية ، وفيها اسم الإلهــة السبئية ( ذت بعدن ) ( ذات بعدن ) و ذات بعدن ) وعثر على بقايا أعمدة في موضع ( كا ) الواقع شمال شرقي ( عدوة ) Adua ، تدل على وجود معبد سبئي في هــذا المكان ، كما عثر على مذبح سبئي خصص بالإله ( سن ) ( سين ) . وعثر على كتابات وأشياء أخرى تشر كلها الى وجود السبئيين في هذه الأرضين .

وعرف ملك الحبش بـ ( النجاشي ) عند العرب . واللفظة لقب نطلقه العربية على كل من ملك الحبشة ، فهي بمنزلة ( قيصر ) ، اللفظة التي يطلقها العرب على ملوك الروم ، و ( كسرى ) التي يطلقونها على من حكم الفرس ، و (تبع) التي يطلقونها على من حكم اليمن . أما في العربية الجنوبية ، فقد أطلقت لفظة ( ملك ) على من ملك الحبشة . وقد ورد ( ملك اكسمن )،أي (ملك اكسوم) وورد ( ملك حبشت ) ، أي ملك الحبشة . فأخذ العرب اللفظة من الحبش . وهي في الحبشية بمعنى جامع الضريبة ، والذي يستخرج الضريبة ، فهي وظيفة من الوظائف في الأصل ، ثم صارت لقباً ٢ . وورد في بعض النصوص العربية الجنوبية الحنوبية الحنوبية ( حدرة ) مثلاً ٣ .

ويظن ان مملكة (أكسوم) التي ظهرت في أوائل أيام النصرانية ، قد كانت دولة أقامها العرب الجنوبيون في تلك البلاد . وقد استطاع الباحثون من العثور على عدد من الكتابات تعود الى ملوك هذه المملكة ، دوّن بعض منها باليونانية مما يدل على تأثر ملوك هذه المملكة بالثقافة اليونانية وعلى وجود جاليات يونانية هناك نشرت ثقافتها في الحبشة . وقد عرفت هذه المملكة بمملكة (أكسوم) (اكسمن) نسبة الى عاصمتها مدينة (اكسم) (أكسوم) .

وقد كان ملوك أكسوم وثنين . بقوا على وثنيتهم الى القرن الرابع أو ما بعد ذلك للميلاد . ويظن ان الملك ( عزانا ) Ezana وهو ابن الملك ( الاعميدا ) Ela-Amida ، هو أول ملك تنصر من ملوك هذه المملكة وذلك لعثور الباحثين على آثار تعود الى عهده ، ترينا القديمة منها أنه كان وثنياً ، وترينا الحديثة منها

Handbuch, I, S. 34.

Die Araber, II, S. 293.

Die Araber, I, S. 115, II, S. 295.

Die Araber, I, S. 114.

أنه كان نصرانياً ، مما يدل على أنه كان وثنياً في أوائل أيام حكمه ، ثم اعتنق النصرانية ، فأدخل شعارها في مملكته ، وذلك بتأثير المبشرين عليه .

وفي جملة ما يستدل به على تأثير العرب الجنوبيين في الحبش ، هو الأمجدية الحبشية المشتقة من الحط العربي الجنوبي . وقرب لغة الكتابة والتسدوين عندهم من اللهجات العربية الجنوبية . وبعض الحصائص اللغوية والنحوية التي تشر الى أتها قد أخذت من تلك اللهجات . ثم عثور العلماء على أسماء آلهة عربية جنوبيسة ومعروفة في كتابات عثر عليها في الحبشة والصومال . ووجودها في هذه الأرضين هو دليل على تأثر الافريقيين بالثقافة العربية الجنوبية، أو على وجود جاليات عربية جنوبية في تلك الجهات .

وكما تدخل العرب في شؤون السواحل الإفريقية المقابلة لهم ، فقد تدخل الافريقيون في شؤون السواحل العربية المقابلة لهم . لقد تدخلوا في أمورها مراراً. وحكموا مواضع من ساحل العربية الغربية ومن السواحل الجنوبية وتوغلوا منها الى مسافات بعيدة في الداخل حتى بلغوا حدود نجران .

ويظهر من الكتابات الحبشية ، أن الحبش كانوا في العربية الجنوبية في القرن الأول للميلاد . وقد كانوا فيها في القرن الثاني أيضاً . ويظهر أنهم كانوا قد استولوا على السواحل الغربية ، وهي سواحل قريبة من الساحل الافريقي ومن الممكن للسفن الوصول اليها وانزال الجنود بها . كما استولوا على الأرضين المساة ب Kinaidokolpitae في جغرافية ( بطلميوس )

وورد في نص من النصوص الحبشية ، أن ملك ( أكسوم ) ، كان قد أخضع السواحل المقابلة لساحل مملكته ، وذلك بارساله قو ات برية وبحرية تغلبت عسلى ملوك تلك السواحل من الـ (Arrhabite) ( الأرحب ) ( الأرحبية ) (أرحب) والـ Kinaidokolpite ، وأجبرتهم على دفع الجزية ، وعلى العيش بسلام في البر

Handbuch, S. 34, D.H. Müller, Epigraph., S. 37,

<sup>44,</sup> Aksum Expedition, 1913, BD., IV, S. 32.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498.

٣ ( ارحب : حي أو مكان · وفي المعجم : أنه مخلاف باليمن يسمى بقبيلة كبيرة من همدان ) ، ( ارحب : بلد على ساحل البحر بينه وبين ظفار نحو عشمرة فراسخ ) ، تاج العروس ( ٢٩٢/٢ ) ، ( طبعة الكويت ) ، ( رحب ) ·

وفي البحر . ويرى بعض الباحثين أن المراد بـ (Arrhabite) بدو الحجاز . وأن Kinaidokolpite ، هم (كنانة ) . وأن السواحل التي استولى الأحباش عليها تمتد من موضع ( لويكه كومه ) Leuke Kome ( القرية البيضاء ) الى أرض السبئين السبئين السبئين المستين السبئين السبئين المستين المستين المستين السبئين المستين المستي

ويرى ( فون وزمن ) أن احتلال الحبش لأرض Kinaidokolpitae ، الأرض المساة باسم قبيلسة لا نعرف من أمرها شيئاً ، والتي ورد اسمها في كتابسة Monumentum Adulitanum فقط وفي جغرافية ( بطلميوس ) ، كان قبسل تدوين تلك الكتابة وربما في حوالي السنة (١٠٠) بعد الميلاد . ويراد بهسا ساحل الحجاز وعسير من ينبع Ianbia في الشمال الى السواحل الجنوبية الواقعة على البحر العربي شمال ( وادي بيش )، فشملت الأرض المذكورة والتهائم والساحل كله .

غير اننا نجد أن مؤلف كتاب ( الطواف حول البحر الأريتري ) يشير من جهة أخرى الى أن الساحل الافريقي المسمى بد (تنجانيقا ) في الوقت الحاضر كان في أيدي الحميريين في ذلك الوقت . ومعنى ذلك ان ملك حمير استطاع في أيام ذلك المؤلف من الاستيلاء على ذلك الساحل ومن ضمه الى ملكه . كما فعل أهل حضرموت وعمان فما بعد .

ووردت جملة (احرب حبشت) في النص الموسوم بـ (CIH 314+954). وهي تشير الى وجود (أحراب) أي جاعات من الحبش في العربية الجنوبية. وقد يراد بها مستوطنات حبشية وقوات عسكرية كانت قد استقرت في تلك البلاد. كما وردت في النص الموسوم بـ Ryckmans 535 الذي يتحدث عن حرب أعلنها (الشرح يحضب) على (احزب حبشت)، و (ذي سهرتن) و (شمر ذي ريدان).

وأشار ( اصطيفان البيزنطي ) الى قوم دعاهم Abasynoi ، يظهر من قوله ان مواطنهم كانت في شرق حضرموت . ويفهم من كلامه أن هؤلاء كانوا حبشاً

Beiträge, S. 119.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 472.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 480.

Die Araber, II, S. 275.

Le Muséon, 1956, P. 154, Die Araber, II, S. 275.

يقيمون في هذه الأرضين. وقد يكونون قد استولوا عليها بانقوة وألحقوا ما استولوا عليه بمملكة أكسوم · · · عليه بمملكة أكسوم · ·

وقد عقد (علهان ) حلفاً مع الحبش ، ويظهر أنه عقده بعد انتهائه من الحرب التي أعلنها على حمير . تلك الحرب التي اشترك الحبش فيها أيضاً وكذلك أهل حضرموت . ولما عقد (علهان ) الحلف مع الحبش ، كان ابنه (شعر أوتر) قد اشترك معه في الحكم .

ولم يدم الحلف الذي عقد بين (علهان) وابنه (شعر أوتر) من جهسة والحبش من جهة أخرى ، إذ سرعان ما نقض ووقعت الحرب بين (شعر أوتر) وبين (الحبش) على نحو ما ذكرت في أثناء حديثي عن حكم (شعر أوتر) . إلا أنه لم يتمكن من القضاء عليهم ، ولم يزحهم عن اليمن . بل بقوا في الأرضين التي كانت خاضعة لهم والتي تقع في الجزء الغربي من اليمن .

وقد جاء اسم ( جدرت ) ( جدرة ) على هذه الصورة : ( جدر نجش اكسم ) في النصوص . وورد على هذه الصورة : ( جدرت ملك حبشت واكسمن ) في النص الذي وسم بـ Jamme 631 . ومعنى الجملة الأولى ( جدر نجاشي أكسوم ) .

Die Araber, II, S. 275.

Nami 71 + 73, CIH 308.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 47. 1.

CIH 308, 308a, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 471.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 475.

Die Araber, II, S. 284, IV, S. 274.

ومعنى الجملة الثانية ( جدرة ملك الحبشة وأكسوم ) . وقد قدر بعض الباحثين زمان حكم هذا النجاشي بحوالي السنة (٢٥٠) بعد الميلادا .

ويظهر أن الحبش كانوا قد تمكنوا من دخول ( ظفار ) عاصمة حمر ، وذلك في بن السنة (۱۹۰) و (۲۰۰) بعد الميلاد . وذلك في أيام (لعزز يهنف بهصدق) . ولا ندري الى متى بقوا فيها . والظاهر أن حكمهم فيها كان قصيراً .

وقد كان نزول الحبش في أرض اليمن في أيام حكم الملك الحبشي (علبة) على ما يظن . وكان هذا الملك على صلات حسنة بالرومان، ففتح بلاده للمصنوعات الرومانية النفيسة ، وظل الحبش في اليمن في أيامه حتى وفاته ، فلما توفي أو عزل تولى ملك آخر مكانه هو ( زوسكالس ) Zoskales وقد أدى هذا التغيير الى تبدل الحال ، اذ اضطر الحبش الى النزوح من الأماكن التي كانوا قد استولوا عليها . ويرى بعض الباحثين ان ثورة قامت في الحبشة على حكم (عذبة ) وأحلت ( زوسكالس ) محله . فانتهز أهل اليمن فرصة انشغال الحكومة بالاضطرابات التي وقعت بهذه الثورة ، وبهضوا على الحبش فأخرجوهم عن ديارهم، وأخرج الحبش من السواحل التي كانوا قد استولوا عليها ، المعروفة بـ Kinaidokolpitae ، وبهضوا على الحبش فأخرجوهم عن ديارهم، وأخرج الحبش من السواحل التي كانوا قد استولوا عليها ، المعروفة بـ Kinaidokolpitae ،

ووردت في النص الموسوم بـ (Ryckmans 535) ، لفظة (وذبه) (وذبه) ثم ذكرت بعدها جملة : (ملك اكسمن) ، أي (ملك أكسوم) ، أو (ملك الأكسومين) . وهو الملك الذي استعان به (شمر ذو ريدان) . وقد قرأ بعض الباحثين لفظة (وذبه) على هذه الصورة (عذبة) أو (وزبه) . وذهبوا الى أنه ملك الحبشة الذي استعان به (شمر ذو ريدان) ، والـذي تدخل في شؤون اليمن فيا بين السنة (٣٠٠) و (٣٢٠) بعد الميلاد .

ويظهر من اللقب الطويل الذي تلقب به ملك (أكسوم)، أي الحبشة Ethiopia وهو الملك (عيزانا) Ezana، أن اليمن وما جاورها من أرضين كانت خاضعة

Le Muséon, 1958, 147, Die Araber, II, S. 285,

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 480.

Die Araber, II, S. 285.

Die Araber, II, S. 295.

لحكم الحبش في أيامه أيضاً . أما لقبه الذي تلقب به فهو : ( ملك اكسوم وحمير وريدان وسبأ وسلحن ) ، ويذكر بعد هذا اللقب أسماء ثلاثة مناطق افريقية كانت تحت حكمه ، ثم ختم هذا اللقب بتتمته ، وهمي جملة : ( ملك الملوك ) . و ( سلحن ) ( سلحن ) ، هو قصر ملوك سبأ وذو ريدان عمارب .

وكان الملك ( عيزانا ) ( عزانا ) ، قد دخل في النصرانية بتأثر المبشر ( فرومنتيوس ) ، الذي أرسله اليه الملك ( قسطنطين ) ملك البيزنطيين عام (٣٥٠) للمملاد أو (٣٥٦) . وقد فرض هذا الملك النصرانية على شعبه وأعلنها ديانة رسمية لمملكته كما جعلها الديانة الرسمية للعربية الجنوبية .

وكانت العربية الجنوبية خاضعة لحكم أبيه ، ولعلَّه هو الذي أدخلها في حكمه. اذ كان أبوه وهو ( الاعميدا ) Ella 'Amida ، قد لقب نفسه باللقب المذكور". ويرى بعض الباحث ن أن حكم ( عيزانا ) لم يكن فيا بين السنة ( ٣٣٠ ) و (٣٥٠) بعد الميلاد أو بعد ذلك كما ذهب الى ذلك بعض الساحثين ، بل كان اليمن واستولى على ساحل Kinaidokopitae ، هو الملك (سمبروتس) Sembruthes وقد حكم على رأمهم في حوالي السنة (٤٠٠) بعد الميلاد؛ .

وبرى يعض الباحثين أن الحبش استولوا على العربية الجنوبية بعد وفاة (شمر سهرعش ) ، وأن ذلكَ كان في حوالي السنــة ( ٣٣٥م ) . وأن ( ثيوفيلس ) نَصَّر عرب اليمن في حوالي السنة ( ٣٥٤م ) ، إذ أنشأ كنيسة في ( ظفار ). وقد صار رئيس أساقفة ( ظفار ) يشرف على الكنائس التي أنشئت في اليمن وفي ضمن ذلك كنيسة ( نجران ) والكنائس الأخرى التي بنيت في العربية الجنوبيــة الى الخليج° .

وأعرف تدخل للحبش في العربية الجنوبية ، تدخلهم في شؤون اليمن في النصف الأول للقرن السادس واحتلالهم اليمن ، إذ بقوا فيها أمـــداً حتى ثار أهل اليمن

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 448.

Handbuch, I, S. 35, 36.

۲ Handbuch, I, S. 36, 104, E. Littmann, Deutsche Aksum Expedition.

Altheim-Stiehl, Geschichte der Hunnen, 5, 175, Die Araber, II, S. 295.

Grohmann, S. 29.

عليهم ، فتمكنوا من انقاذ بلادهم من الحبش بمعونة من الفرس . وتركوا بذلك اليمن أبداً .

ويظهر من بعض الكتابات أن حصن (شمر ) والسهل المحيط به كان في أيدي الحبش ، وقد ورد فيها اسم موضع ( مخون ) ، وهو ( مخا ) . ويرد اسم هذه المدينة لأول مرة . وتتناول هذه الكتابات حوادث وقعت سنة (٥٢٨) بعد الميلادا .

وتبدأ قصة دخول الحبش الى اليمن على هذا النحو: لما قتل ذو نواس من أهل نجران قربباً من عشرين ألفاً ، أفلت منهم رجل يقال له (دوس ذو ثعلبان) أو رجل آخر اسمه ( جبار بن فيض ) أو غير ذلك ، ففسر على فرس له ، فأعجزهم حتى خرج فوصل الحبشة، وجاء الى ملكها ، فأعلمه ما فعل (ذو نواس) بنصارى نجران ، وأتاه بالانجيل قد أحرقت النار بعضه ، فقال له: الرجال عندي كثير ، وليست عندي سفن . وأنا كاتب الى قيصر أن يبعث إلى بسفن أحمل فيها الرجال ، فكتب الى قيصر في ذلك وبعث اليه بالانجيل المحرق . فبعث اليه قيصر بسفن كثيرة عبر فيها البحر ودخل اليمن المين .

وفي رواية أخرى ان ( دوس ذو ثعلبان ) قدم على قيصر صاحب الروم ، فاستنصره على ( ذي نواس ) وجنوده وأخبره بما بلغ منهم ، فقال له قيصر : بعدت بلادك من بلادنا ونأت عنا ، فلا نقدر على أن نتناولها بالجنود . ولكني سأكتب لك الى ملك الحبشة ، فانه على هذا الدين ، وهو أقرب الى بلادك منا، فينصرك ويمنعك ويطلب لك بثأرك ممن ظلمك . فكتب معه قيصر الى ملك الحبشة يذكر له حقه وما بلغ منه ومن أهل دينه ، ويأمره بنصره وطلب ثأره ممن بغى عليه وعلى أهل دينه . فلما قدم دوس ذو ثعلبان بكتاب قيصر على النجاشي، بعث معه سبعين ألفاً من الحبشة ، وأمر عليهم رجلاً من أهل الحبشة يقال له أرياط، وعهد اليه إن أنت ظهرت عليهم فاقتل ثلث رجالهم ، وأخرب ثلث بلادهم ، واسب ثلث نسائهم وأبنائهم . فخرج أرياط ومعه جنوده ، وفي جنوده أبرهة الأشرم ، فركب البحر ومعه دوس ذو ثعلبان حتى نزلوا بساحل اليمن . وسمع بهم ذو نواس ، فجمع اليه حمير ومن أطاعه من قبائل اليمن ، فاجتمعوا اليه على

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 438.

٢ الطبري ( ٢/١٠٥ ) ، المحبر ( ص ٣٦٨ ) ، تفسير القرطبي ( ٢٩٣/١٩ ) ٠

اختلاف وتفرق لانقطاع المدة وحلول البلاء والنقمة ، فلم تكن له حرب ، غير أنه ناوش ذا نواس شيئاً من قتال ، ثم انهزموا ودخلها أرباط مجموعه . فلما رأى ذو نواس ما رأى مما نزل به وبقومه ، وجّه فرسه الى البحر ، ثم ضربه فدخل فيه ، فكان آخر العهد به . ووطىء (أرباط) اليمن بالحبشة ، فقتل ثلث رجالها وأخرب ثلث بلادها وبعث الى النجاشي بثلث سباياها ، ثم أقام بها أ .

ويظهر من دراسة هذا المروي، أن الرواة كانوا على اختلاف بينهم في حديثهم عن (أصحاب الأخدود). وقد أشار العلماء الى هذا الاختلاف . وقد اختلفوا في زمامهم أيضاً ، واكتفى بعضهم بقولهم: « وكانوا بنجران في الفرة بين عيسى ومحمد » . وقال بعضهم: الهم كانوا باليمن قبل مبعث الرسول بأربعين سنة ، أخذهم « يوسف بن شراحيل بن تبع الحميري ، وكانوا نيفاً وثمانين رجلاً ، وحفر لهم أخدوداً وأحرقهم فيه أ وجعل بعضهم عدد من قتل من نصارى بجران عشرين ألفاً ، وجعله بعضهم اثني عشر ألفاً ، وذكر بعض آخر ان أصحاب الاخدود سبعون ألفاً . وقد قتلهم ( ذو نواس اليهودي ) واسمه ( زرعة بن تبان أسعد الحميري ) ، واسمه أيضاً ( يوسف ) . وجعله بعضهم ( يوسف بن ذي أواس بن تبع الحميري ) ° . وجعلوا زعيم نصارى نجران ، والذي ثبت النصرانية فواس بن تبع الحميري ) ° . وجعلوا زعيم نصارى نجران ، والذي ثبت النصرانية فيها ونشرها بين النجرانيين رجل من أهل نجران ، اسمه ( عبدالله بن ثامر ) . وكان قد أخذ النصرانية عن راهب ، رآه فلازمه وتعلق به ، وأثر في قومه ، بشفائه الأمراض بالدعاء لهم الى الله لشفائهم ، فدخل كثير ممين شفوا وبرؤوا بدينه ، وبذلك انتشرت النصرانية في نجران .

ولم يبين رواة الخبر المتقدم الأسباب التي دعت نجاشي الحبشة الى الطلب من قائده (أرياط) بأن يقتسل ثلث رجال اليمن ، ويخرب ثلث البلاد ، ويسبي

۱ الطبري ( ۲/ ۱۰۵ وما بعدها ) ، ابن قتيبة ( ص ۳۱۱ ) ، الكشاف للزمخشري ( ۲/ ۱۰۵ ) ٠ ( ۲/ ۱۰۹۶ ) ٠

٢ تفسير القرطبي (١٩/٢٨٧)٠

٣ تفسير القرطبي ( ١٩/ ٢٨٧ ) ٠

<sup>؛</sup> تفسير القرطبي ( ١٩/ ٢٨٩) ٠

ه تفسير القرطبي ( ١٩/ ٢٩٠) ٠

٣ تفسير القرطبي ( ١٩/٢٩٩ وما بعدها ) ٠

ثلث النساء وأبناءهم وأن يتبع هذا النظام الثلاثي في العقوبة . ولم يذكروا الموارد الي أخلوا منها خبرهم على طريقتهم في أخذ الأخبار من غبر تمحيص . وزعم ( ابن الكلبي ) أن السفن لما قدمت على النجاشي من عند قيصر ، حمل جيشه فيها ، فخرجوا في ساحل المندب . فلما سمع بهم ذو نواس ، كتب الى المقاول يدعوهم الى مظاهرته ، وأن يكون أمرهم في محاربة الحبشة ودفعهم عن بلادهم واحداً . فأبوا ، وقالوا : يقاتل كل رجل عن مقولته وناحيته . فلما رأى ذلك ، صنع مفاتيح كثيرة ، ثم حملها على عدة من الابل ، وخرج حسى لقي جمعهم فقال : هذه مفاتيح خزائن اليمن قد جئتكم بها . فلما وجه الحبشة ثقات أصحابهم في قبض الحزائن ، كتب ( ذو نواس ) الى كل ناحية أن اذموا كل من يريد اليكم منهم . ففعلوا . فلما بلغ النجاشي ما كان من ذي نواس ، جهز سبعين ألفاً ، عليهم قائدان : أحدهما أبرهة . فاما صار الحبشة الى صنعاء ورأى ذو نواس أن لا طاقة له بهم ، ركب فرسه واعترض البحر فاقتحمسه ، فكان آخر العهد به!

هذا مجمل ما ورد في كتب المؤرخين الاسلاميين والأخباريين عن ذي نواس. وقد أخذ بعضه مما علق في أذهان أهل اليمن عن ذلك الحادث ، وأحد بعض آخر مما علق بأذهان أهل الكتاب عنه ، ويعود الفضل في تدوينه وجمعه الى القرآن الكريم ، إذ أشار بايجاز اليه : « قتل أصحاب الأخدود . النار ذات الوقود . إذ هم عليها قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ، م . فكانت اشارته هذه الى أصحاب الأخدود حافزاً دفع بالمفسرين وأصحاب التأريخ والأخبار على جمع ما على بالأذهان من هذا الحادث ، فجاء على الصورة المذكورة " .

ولم يرد الينا شيء من هـذا القصص السـذي رواه الأخباريون عن ذي نواس مكتوباً في المسند . وكل ما ورد مما له علاقة محادث دخول الحبشة اليمن ، هو ما جاء في النص المهم المعروف بنص حصن غراب والموسوم بـ REP. EPIGR .2633 من أن الأحباش فتحوا أرض حمر وقتلوا ملكها وأقياله الحميريين والأرحبين .

الطبري ( ۲/۷۲ ) ( دار المعارف بمصر ) ، المحبر ( ص ۳٦٨ )

سورة البروج : رقم ٨٥ ، الآية ٤ وما بعدها ٠

Loth, Tabari's Korancommentar, Die « Leute der Grube », in ZDMG., 1881, S. 610.

ولم يذكر في النص اسم هذا الملك . ويعود تأريخه الى سنة ( ٦٤٠ ) من التقويم الحمري الموافقة لسنة (٥٢٥) للميلادا .

ويرى ونكلر مستنداً الى نص (حصن غراب) أن (ذا نواس) كان هو البادىء بالحرب ، وأن السميفع أشرع وأولاده أصحاب النص كانوا في معية الملك ذي نواس في حملته على الحبشة ، غير انه لم يكتب له التوفيق ، وأصيب بهزيمة اذ سقط فهزم جمعه . وعندئذ غزا الحبش أرض اليمن واستولوا عليها . فأسرع السميفع أشوع وأولاده في الذهاب الى حصن (ماوية) للتحصن فيه ولتقوية وسائل دفاعه ، ولم تكن قلوب هؤلاء مع ذي نواس ، وانما أكرهوا على الذهاب معه . وبقوا في حصنهم هذا الى أن دخل الحبش أرض اليمن ، فتفاهم معهم .

وقد أشرت الى ملخص ما جاء في التواريسيخ الاسلامية عن ذي نواس وعن حادث تعذيب نصارى نجران ، وهو حادث لم يكن بعيد العهد عن الاسلام . فقد أشير اليه بايجاز في القرآن الكريم : و قتل أصحاب الأخدود . النار ذات الوقود . اذ هم عليها قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنسين شهود ، " . فجمع المفسرون والأخباريون ما على بالأذهان من هذا الحادث ورووا أخباراً متناقضة متباينسة في أصحاب الأخدود .

أما رأي اليهود – وهم طرف من أطراف هذا النزاع – عن حادث نجران فلا علم لنا برأي رجاله المعاصرين في الحادث . إذ لم يصل الينا شيء مدوّن بقلم مؤلف يهودي معاصر له . وقد أخذ الأخباريون – كما قلت – ما كان على عن ذلك الحادث بأذهان يهود اليمن ويترب ، على لسان وهب بن منبه ، وأضرابه ، أخذوه عن طريق الرواية والحفظ ، فهذا المدوّن في كتب أهل الأخبار والمنصوص على سنده هو كل ما نعرفه من رأي اليهود المتأخرين في حادث نجران .

وأما ما رواه النصارى عنــه ، وهم الطرف الثاني في النزاع ، فإنه أطيب جداً وأوضح مما ورد في الموارد الاسلامية وفي الرواية اليهودية الشفوية اذ اعتمدت

۲

REP. EPIGR., V, I, P. 5, Glaser, Die Abessinier, S. 131-132, Mordtmann,in ZDMG., XLIV, 1890, S. 176.

Winckler, AOF., IV, 1896,

<sup>«</sup> Zur Alten Geschichte Yemens und Abessiniens », S. 327.

٣ سبورة البروج: رقم ٨٥، الآية ٤ وما بعدها ٠

المواد الاسلامية واليهودية على منابع شفوية ، هي الساع والرواية ، فجاء وصفها للحادث مزوقاً . أما الموارد النصرانية فقد اعتمدت على الساع والمشافهة أيضاً ، ولكنها أخذت من موارد ووثائق مسجلة دون بعضها بعد وقوع الحادث بقليل ، وكان لتدوينها الحادث أهمية كبيرة بالنسبة لمن يريد تأريخه والوقوف على كيفية حدوثه ، وإن كانت لا تحلو أيضاً من المبالغات والتهويل ، والعواطف ، لأنها كتبت في ظروف عاطفية حماسية . ونقلت من محيط للمبالغة فيه مكانة كبيرة ومن أفواه أناس ليس لهم علم بمنطق المحافظة على صدق الواقع . وقدد دونت لبعث حمية النصارى على انقاذ أبناء دينهم المضطهدين في اليمن .

وقد أدرك بعضها زمن الحادث وأخذ سماعاً من رجال شهدوه ، أو من رجال نقلوا رواياتهم من شهود العيان . فلهذه الوثائق إذن شأن عظيم في نظر المؤرخ . ومن هؤلاء الرحالة : ( قزما ) ، والمؤرخ ( بروكوبيوس ) المتوفي في حوالي السنة (٥٦٠) للميلاد . ومن المتأخرين: المؤرخ ( ملالا ) Theophanes . وقد نقل من كتابه بعض المؤرخين المتأخرين عنه، مثل ( ثيوفانس ) Theophanes ( مالا ) Georg Cedrenus ، و ( نيقيفورس كالستى ) و ( سدرينس ) Nicephorus Callisti .

وكان ( قزما ) المعروف بـ Cosmas Indicopleutes أي ( قزما محار البحر الهندي )، وصاحب كتاب ( الطبوغرافية النصرانية ) Christian Cosmography المندي ) وصاحب كتاب ( الطبوغرافية النصرانية ) Indicopleutes ( يم مدينة وكتاب ( البحار الهنديسة ) ( محار البحر الهندي المحيط الهندي ينقل كتابة ( أدولس ) Adulis ، الواقعة على ساحل الحبشة على المحيط الهندي ينقل كتابة (بطلميوس) Ptolemaeus البونانية بأمر النجاشي (Elesboan) في المعهد الذي كان فيه النجاشي يتهيأ لغزو أرض حمر " . فكتب في جملة ما كتبه

Procopius, History of the Wars, Musil, Palmyrena, P. 336.

Johannes Malala, Chron., ED : Bonn.

Theophanes, Chronographia, ZDMG., 1881.

Nicephorus Callisti, Hist. Eccl., Lib., XVII, Cap. 32,

<sup>2,</sup> Gibbon, The Decline and fall of the Roman Empire, II, P. 625.

ED: Montfaucon, P. 141, ZDMG., 1881, S. 5.

مجلة المجمع العلمي الغربي بدمشق : المجلد الثالث والعشرون : الجزء الاول ، ١٩٤٨ ، ( ص ١٨ وما بعدها ) •

قصة غزو الحبشة لليمن بعد ٢٥ عاماً من وقوعه الله فلروايته عن الحملة شأن كبير لأنها غير بعيدة عهد عن الحادث ، ثم ان صاحبها نفسه كان قد أدركها وقسد سمع أخبارها من شهود عيان . ولعله كان نفسه من جملة أولئك الشهود ، شاهد السفن وهي تحمل الجنود لنقلهم الى اليمن ، واتصل بالرسميسين الحبش واستفسر منهم عن الحملة .

ويفهم من رواية (قزما) ، ان الحملة كانت في أوائل أيام حمم القيصر ( يسطينوس ) Justinus ( ١٨٥ – ٢٥٥ م ) . أما (ثيوفانس) Theophanes و من اعتمد عليها ، فقد جعلوا الحملة في السنسة و ( سدرينوس ) Cedrenus ومن اعتمد عليها ، فقد جعلوا الحملة في السنسة الحامسة من حكم هذا القيصر ، وذكروا ان الذي حمل النجاشي على هذا الغزو هو تعذيب ملك حمير لنصارى نجران ، وقد قتل هذا الملك .

ويحدثنا (ثيوفانس) و (سدرينوس) عن غزو ثان قام به الحبش عسلى حمير لاعتداء آتهم على تجار الروم، وذلك في السنة الحامسة عشرة من حكم (يوسطنيانوس) عمير لاعتداء آتهم على تجار الروم، وذلك في السنة الحامسة عشرة من حكم (يوسطنيانوس) Justinianus وقي عهد النجاشي (أدد) هسذا الحديث حمير ، فاسمه ( دميانوس ) Damianus ، وقد ذكر ( ملالا ) هسذا الحديث عرقاً بعض التحريف ، فجعل اسم النجاشي ( أندس ) Andas بدلا من ادد، وصير اسم ملك حمير (دمنوس) Damianus عوضاً عن (دميانوس) النصرانية كانت وذكر حملة (اندس) هذه قبل جملة على الحميرين وذكر المؤرخان الآخران ان (أدد) تنصر على أثر احرازه النصر على الحميرين .

وتحدثنا رواية سريانية ان النجاشي المسمى ( ايـدوك ) Aidog حارب الملك ( اكسينودون ) Dimion ملك ملك الهنود . ثم حارب ( دميون ) Dimion ملك حير لاعتدائه على التجار الروم واستيلائه على أموالهم . فانتصر ( ايدوك ) على ملك حير ، ثم تنصر ، وعين على حير ملكاً نصرانياً . فلما مات هـذا الملك ،

J.B. Bury, History of the Roman Empire, II, P. 323.

Cosmas, P. 141, ZDMG., 31, 1877, 66.

ZDMG., 31, 1877, 66, Theophanes, I, 260.

Mordtmann, in ZDMG., 31, 1877, S. 67, Theophanes, 1, 346, Cedrenus, I, 656.

عذ ب خلفه نصارى نجران ، فغزا ( ايدوك ) حمير وانتصر عليها . وأقام عليها وابرهام ) ( ابرهام ) ( ابراهيم ) Abraham . ولا يشك المستشرق ( فيل ) Fell في أن المراد بـ (Aidog) (Andas) (Adad) رجل واحد هو النجاشي (كالب)، وهو Dimion ( كلب الا أصبحه ) ( كالب الا اصبحه ) . وأما Dimion و Xenodon ، فيراد بها ( ذو نواس ) . وقد تحدث ( فل ) و المناب عن محتلف الروايات الواردة عن النجاشي (كالب) (كلب الا أصبحه) و و ( الاعاميدة ) ( عيلاميده ) وعن انتشار النصرانية في الحبشة ، وأمثال ذلك ، فإليه يرجع من يطلب المزيد الله .

وفي المرويات اليونانية عن الشهداء أن الذي قام بتعذيب نصارى نجران هو الملك ( ذو نواس ) Dunaas ملك حمر ، وان ذلك كان في السنة الحامسة من حكم ( يوسطينوس ) Justinus ، أن الذي غزا اليمن هـو النجاشي Ela Atzbeha الله دخلت جيوشه أرض حمر ، فر Dunaas الى الجبال فتحصن فيها ، حتى إذا سنحت له الفرصة خرج فقتل من بقي من جيش النجاشي في اليمن واحتل مدينة ( نجران ) فقام عندئذ Elesbas بحملة ثانية فانتصر بها على ( Dunaas ) وعن Abrames في مكانه "

وفي جملة ما لحق بقصص الشهداء الحمريين ، المناظرة التي جرت بين أسقف ( ظفار ) المسمى ( كريكنتيوس ) Gregentius وبين Herban البهودي ، والظاهر أنها من القصص الذي وضع في السريانية وليست لها قيمة تأريخية بالطبع أ. وقد دو ن ( يوحنا الأفسي ) John of Ephesus المتوفي في حوالي سنة (٥٨٥) للميلاد في تأريخه الكنسي وثيقة مهسة جداً عن حادث تعديب نصارى نجران ، هي رسالة وجهها ( مار شمعون ) أسقف (بيت أرشام) Abt von Gabula يصف فيها المعاصر لهذا الحادث الى ( رئيس دير جبلة ) Abt von Gabula يصف فيها ما سمعه وما قصة عليه شهود عيان من أهل اليمن عن تعذيب نصارى نجران

٤

Mordtmann, in ZDMG., 31, 1877, S. 67, Assemani, Bibl. Orient., I, 359, Fell, in ZDMG., 35, 1881, S. 19.

Fell, in ZDMG., 35, 1881, S. 19.

Mordtmann, in ZDMG., 31, 1877, S. 67, Anecdota Graecca, Vol., V, P. I, (Boissonade Ed.).

Mordtmann, in ZDMG., 31, 1877, S. 69, Bury, II, P. 327.

وما لاقوه هناك من أصناف العذاب . ومنه أخذها البطريق ( ديونيسيوس ) Patriarch Dionysius ، فأدخلها في تأريخه المؤلف بالسريانية . وقد نشرها ( السمعاني ) في مؤلفه ( المكتبة الشرقية ) . وتجد هذه الرسالة أيضاً في تأريخ ( زكريا ) Zacharias von Mitylene المتوفي في حوالي سنة (٥٦٨) للميلاد ، وهو بالسريانية أيضاً ٢ . وفي الرسالة اختلافات عن نسخ الرسالة الأخرى ، ولكنها غير مهمة على كل حال ولا تغير من جوهرها شيئاً ٣ .

وقد ذكر (شمعون) في رسالته أنه كان قد رافق (ابراهيم) (ابراهام) Abraham (والد (نونوسوس) Nonnosus الشهير في رسالة خاصة أمر بها القيصر (يوسطينوس) والد (نونوسوس) الملك الحيرة (المنذر الثالث) . وكان ذلك في العشرين من كانون الثاني من سنة (٨٣٥) من التأريخ السلوقي، وتقابل هذه السنة سنة (٢٤٥) للميلاد. فلها بلغا قصر الملك ، سمعا بأخبار استشهاد نصارى نجران . وعلم به (شمعون) من كتاب وجهه ملك حمر الى ملك الحيرة ، يطلب منه أن يفعل بنصارى مملكته ما فعله هو بنصارى نجران . وقد قرىء الكتاب أمامه ، فوقف على ما جاء فيه، وعلم به أيضاً من رسول أرسله في الحال الى نجران ليأتيه بالحبر اليقين عن هذه الأعمال المحزنة التي حلت بالمؤمنن .

وقد وجّه شمعون في نهاية الرسالة نداءً الى الأساقفة خاصة أساقفة الروم ليعلمهم هذه الفاجعة التي نزلت باخوانهم في الدين ، والى بطريق الاسكندرية ليتوسط لدى

٣

٤

ر مجلة المجمع العلمي العربي ، بدمشق ، المجلد الثالث والعشرون الجـزء الاول السنة ١٩٤٨ (كتاب الشهداء الحميريين ) ، لمار أغناطيوس أفرام ، النصرانية ( ٢١/١ ) ،

Fell, « Die Christenverfolgung, in Südarabien und Himjarish Athiopischen Kriege nach Abessinischer Uberlieferung », in ZDMG., 35, 1881, S. 2, Assemani, Bibl. Orient., I, P. 364, Bury, II, P. 323.

النصرانية ( ١١/١ ) ، مجلة المجمع العلمي العربي بدمشيق ، الجزء المذكبور ( ص ١٨ ) ، اللؤلؤ المنثور في تأريخ الآداب والعلوم السريانية ( ٢٥٤ ) ، حمص سنة ١٩٤٣ ،

Assemani, Bibl. Orient., I, 369, ZDMG., 35, 1881, S. 3.

Zacharias, Historia Miscellanea, by J.P.N. Land, Entitled Zachariae Episcopi Mitylenes Aliorumquae Scripta Historica Graeca Plerumque Deperdita, Constituting, Land, Anecdata Syriaca, vol., 3, Leiden, 1890. ZDMG., 35, 1881, S. 3, Bury, II, P. 323, Fragmanta Histori. Greega,

IV, P. 177.

نجاشي الحبشة في مساعدة نصاري اليمن ، كما وجَّه نداءه الى أحبار (طرية) للتأثير على ملك حمر ، والتوسط لديه بالكف عن الاضطهاد والتعذيب .

وقد درس عدد من الباحثين هذه الرسالة ، ونقدوها، وهي في الجملة صحبحة ووثيقة مهمة لا شك في ذلك بالنسبة الى من يريد الوقوف على موضوع استشهاد نصاری نجران. أما ما جاء فیها علی لسان ملك حمر من جمل وعبارات استخلصت على حد قول (شمعون ) من الرسالة التي وجهها ملك حمير إلى المنذر، فسألة فيها نظر ، وقضية لا يمكن التسليم بها ، فلا يعقل أن يكون ما قيل فيها على لسانه قد صدر منه . وما دو تن فيها من عبارات محق الشهيد (حارثة) (الحارث) Arethas ونصارى نجران لا يعقل أن يكون قد صدر من ملك بهودي . ولكننا لا نستطيع أن ننكر أو نتجاهل أمر الرسالة التي أرسلها الملك إلى المنذر لحثه على اضطهـــاد نصارى مملكته مقابل مبلغ يقدمه ملك حمر اليه . ولا داعي يدعو إلى نكرامها والشك فيها . وكل ما نستطيع أن نقوله إن الرسالة صحيحــة ، ولكن ما دوُّنه شمعون من جمل وعبارات على أنها من كلام ملك حمر ، هو من انشائه وكلامه، لا ترجمة حرفية للكتاب . وخلاصة ما يقال في الرسالة انهـا وثيقة مهمـة ، ولها قيمة تأريخية في الجملة بغض النظر عن التفصيلات الواردة فيها وعن عواطف كاتبها وعن المبالغات التي وردت فيها . وفي مركز صاحبها والمكانة التي كان فيها ما يسوغ صدور مثل هذه الأمور منه ووقفه عليها <sup>٢</sup> .

ومن الوثائق التأريخية التي تتعلق بشهداء نجران كتـــاب ينسب إلى ( يعقوب السروجي ) في السريانية في نصارى نجران ، وقصيدة في رثاء الشهداء لـ (بولس) Paulus Bishop of Eddessa ومدحه ایاهم، ونشید کنسی سریانی له ( یوحنا بسالطس ) Johannes Psaltes رئیس دير قنسرين المتوفى سنة (٦٠٠) للميلاد" ، وميمر ليعقوب الرهاوي<sup>؛</sup> .

ZDMG., 35, 1881, S. 3.

ZDMG., 35, 1881, S. 4.

مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ، الجزء المذكور (١٨) ، اللؤلؤ المنثور في تأريخ الآدآب والعلُّوم السُّريانية (٢٥٤ ) ، وفي رواية أنه توفي في ٣٠ اكتوبُّر ۱۲۵ للميلاد راجع : Bury, II, P. 324, ZDMG., XXXI, 324, 363, 400, XXXV,

<sup>1881,</sup> S. 4.

Bedjan, Acta Martyrum et Sanctorum, I. 372, 397. النصرانية ( ٦١/١) ،

ويظهر مما ورد في (كتاب الشهداء الحميريين) وفي رسالة (شمعون الأرشامي) أن (يعقوب السروجي) أسقف (سرجيوبولس) Sergiopolis ، أي (الرصافة) كان من رجال البعثة المذكورة التي أوفدها القيصر (يوسطين الأول) (يسطينوس) كان من رجال البعثة المذكورة التي أوفدها القيصر (يوسطين الأول) (يسطينوس) منطقة الفرات) Sergiopolis ، و ( الرصافة ) Metropolis of Euphratensis ، منطقة الفرات ) العرب . ويذكر مؤلف الكتاب المذكور أنه عمسد وهو في ( حيرة النعان ) ( حيرتا دى نعانا ) Af'II أحد سادات حمير ، واسمه ( أفعو ) Af'II ، وكان أحد الوثنين الذين جاؤوا من اليمن الى الحيرة ، وقد شاهد بنفسه تعديب نصارى ( نجران ) لا . وقد كلفه ملكه ، أي ملك حمير،السفارة عند ملك الحيرة . ولكنه كان رقيق القلب ، فرق قلبه وهو في الحيرة على النصرانية ، فتنصر على يديه" .

وقد نقل مؤلف كتاب الشهداء الحميريين صورة الكتاب الذي أرسله ملك حمير، وقد دعاه ( مسروقاً ) Masrug ، الى ( المناسر بن الشقيقة ) ( مناسر بر شقيقة ) Mundhar bar Zagiga وهو محرضه فيه على النصارى<sup>3</sup> .

ولا بد من الإشارة الى الآثر المهم المنشور باليونانيسة ل ( يوحنا بولند ) Johann Bolland وجاعته في عشرات المجلدات ، والى أثر آخر نشره (بويسونا) Boissona في اليونانية كذلك في خمسة مجلدات . فقد دو نت في الكتاب الأول قصة الشهيد القديس ( الحارث ) Arethas وبقية شهداء نجران ، وقصة الحرب التي وقعت بين النجاشي وذي نواس . ودو نت في الأثر الثاني مضامين رسالسة ( مار شمعون ) . وقد بين (فينند فل ) Winand Fell رأيه فيا جاء في مجموعة ( بولند ) Bolland .

Le Muséon, 1963, 3-4, P. 349,

Axel Moberg, The Book of the Himyarites, Lund, 1924,

Shshid, The Book of the Himyarites, in, Le Muséon, 1963, 3-4, P. 354.

Le Muséon, 1963, 3-4, P. 352.

The Book of Himyarites, Chapter XXV.

Acta Sanctorum Oct. Tom. X, 721, Antwerp, 1643.

ZDMG., 35, 1881, **S**. 5.

وللنصوص الحبشية ولا شك أهمية عظيمة عند من يريد تدوين غزو الأحباش لليمن وتأريخ شهداء نجران إذ كانوا الطرف الرئيسي في هذا الحادث، وهم الذين أغاروا على اليمن فقتلوا ملك حمر . لهذا وجه الباحثون أنظارهم نحوها وفتشوا عنها ، غير الهم لم يعثروا على نصوص فيها أمور جديدة عن الحادث تنفرد بها وما عثر عليه ليس بكثير . ومن ذلك كتابة عثر عليها (يوسف سابيتو) J. Sapeto وما عثر عليه البوسف سابيتو) Herut وبقية الشهداء ، أشير فيها باختصار إلى القديس الحارث (حروت ) Herut وبقية الشهداء ، وجملة محطوطات حبشية محفوظة في المتحف البريطاني وردت فيها أخبار الشهداء وغزو الحبشة لليمن، وأمر ( ذو نواس ) المسمى فيها به (فنحاس)، وهي لا تختلف وغزو الحبشة لليمن، وأمر ( ذو نواس ) المسمى فيها به (فنحاس)، وهي لا تختلف في الجملة اختلافاً كبيراً عما جاء في أعمال (البولنديين) وأعمال القديس ( أزقير ) التي نشرها (روسيني) ، وهو الذي استشهد بأمر ملك حمر (شرحبيل بن ينكف) مع (٣٨) آخرين الم

يتبن من بعض الموارد الإغريقية والحبشية أن الأحباش كانوا قد نزلوا بأرض هير قبل قيام ذي نواس بتعذيب نصارى حمر بسنن ، والهام تركوا في اليمن ذي نواس ، فاضطر إلى التقهقر إلى الجبال للاحماء بها ، والهم تركوا في اليمن جيشاً لحاية النصارى والدفاع عنهم . فلما مات قائد الجيش ونائب الملك ، انتهز ذو نواس هذه الفرصة فأغار على الحبش فتمكن منهم ، وعائب من وجد في بلاده من النصارى واضطهدهم ، وأغار على نجران ، وحاصرها مدة طويلة بلغت سبعة أشهر على زعم الرواية الحبشية . فلما طال الحصار، عمد ذو نواس إلى الحداع والغش ، ففاوض النجرانين على التسليم له ، وتعهد إن فتحوا له المدينة ، ألا يتعرض لهم بسوء . فلما صدقوه وفتحوا المدينة له ، أعمل فيهم السيف ، فحمل ذلك الحبش على غزو اليمن .

وورد في كتاب الشهداء الحميريين ، ما يفيد بأن الحبش بعد أن نزلوا أرض حمير ، عارضهم رجل اسمه ( مسروق ) وحاربهم وقاومهم ، وهاجم مدينـــة

Sapeto, Viaggio e Mission e Cattalica ، (النصرانية ( ۱ / ۱ وما بعدما ) fra i Mensa i Bogos etc., Roma, 1857, P. 412, ZDMG., 35, 1881, S. 9, Conti Rossini, Rendic. d. Reale Accad. d. Lencei, 1910, Ber., V, Vol., XIX, P. 705.

ZDMG., 35, 1881, s. 13, Bury, II, P. 323.

( ظفار ) عاصمة حمير ، وكان الحبش قد استولوا عليها وتحصنوا بها ، ولما رأى ( مسروق ) أنه لا يتمكن من التغلب على الحبش الذين كانوا يحاربونه في مدينة ( ظفار ) ، أوفد البهم كهاناً وبهوداً من طبرية ورجلين من الحبرة كانا نصرانيين في الاسم ، يحملون معهم كتاباً يعدهم فيه أنهم إن سلموا له ( ظفار ) فلن يؤذيهم ، بل يعيدهم الى الحبشة سالمين . فوثقوا بكلامه وصدقوه ، وخرجوا اليه وكانوا ثلاث مئة محارب على رأسهم القائد ( أبابوت ) ، فقبض عليهم وغدر بهم ، إذ سلمهم إلى اليهود فقتلوهم . ثم أرسل من حرق بيعة ظفار بمن كان فيها من الحبش ، عددهم مئتان وتمانون رجلاً ، وكتب إلى الحمريين آمراً بقتل النصارى قاطبة إن لم يكفروا بالمسيح ويتهودوا . وكتب إلى الحمريين آمراً بقتل مدينة نجران أن يأتيه مع من عنده من حملة السلاح لحاجته الشديدة اليهم . فلما بلغ الحارث مدينة ظفار ، وسمع عا حدث ، رجع الى نجران . فحاصر مسروق المدينة وطال الحصار ، فراسل أهلها على الأمان . فلما فتحوا له مدينتهم ، غدر بهم ، وأحرق بيعتهم وأحرق خلقاً منهم بالنار رجالاً ونساء وأطفالاً . وكان بعض قسيسيهم من حيرة النعان ومن الروم والفرس والحبشة المياه .

فلما تمادى مسروق في غيه وفي قتل النصارى في نجران وغير نجران من مدن اليمن وقراها، سار سيد من سادات القوم اسمه (أمية) الى الحبشة فأخبر مطرانها (أوبروبيوس) و (كالب) النجاشي بما حل بنصارى اليمن ، فأمر (كالب) جيوشه بغزو حمير ، فغزتها وقضى على (مسروق) اليهودي ، وهو (ذو نواس) في كتب الإسلامين .

هذه روآية في السبب المباشر لغزو اليمن . وفي رواية أخرى أن الملك (دميون) Dimion ( دميانوس ) Dimianos ، ملك حمير Homeritae ، كان قد أمر بقتل التجار الروم الذين كانوا في بلاده وبنهب أموالهم انتقاماً من الروم الذين أساؤوا في بلادهم معاملة اليهود واضطهدوهم ، فتجنب التجار الروم الذهاب إلى اليمن أو إلى الحبشة والى المناطق القريبة من حمير ، فتأثرت التجارة مع الحبشة ، وتضرر الأحباش . فعرض النجاشي على ملك حمير عروضاً لم يوافق عليها، فوقعت

مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ، الجزء المذكور ( ١١ وما بعدها ) ، Fell, in ZDMG., 35, 1881, 8. 48.

٢ مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ، الجزء المذكور (١٥) ٠

الحرب . وتزعم الرواية أن النجاشي لم يكن نصرانياً ، فقيل له : إن كتب لك النصر فادخل في دين المسيح . فوافق على ذلك . فلما انتصر ، تنصّر ، وانتقم من حمر . ثم أرسل رجلين من ذوي قرابته الى القيصر يلتمس منه إرسال أسقف وعدد من رجال الدين . وبعد محث واستقصاء وقع الاختيار عملي Johannes Paramonaris من كنيسة القديس يوحنا ، فذهب مع عدد من الكهان ، فعمد النجاشي وأتباعه ، وأقام الكنائس ، وأرشد الناس الى الدين الصحيح. ١

وقـــد عرف ذو نواس في النصوص النصرانيـــة باسم Dimnus = Damian و Damnus = Dimianos و ( مسروق ) . ونرى تشاماً كبراً بن و Damian و Damius وكلمة ( ذو نواس ) العربية . فالظاهر أنها تحريف نشأ عن هذا الأصل . وأما النصوص الحبشية فقد دعته (فنحاس) Phin'has ، وهو اسم من أسماء بهود<sup>۲</sup> .

أما النجاشي الذي حارب حمر وغزا أرضها ، فقد دعاه (بروكوبيوس) باسم Hellestheaeus أ. ودعاه غيره بأسماء قريبة منه مثل Elesbowan = Elisbahaz و Ela-Atzbeha = Elesbaas = Elesboas . ويظهر أنها أخذت من ( ايلا اصباح ) Ela-Asbah أو ( ايلاصباح ) Ela-Sebah في الحبشية . ودعى أيضاً باسم آخر، هو Aidug ، دعاه به (يوحنا الأفسي) Johannes von Ephesus و (اندس ) Andas وقد دعاه (ملالا) بذلك . و Adad ودعاه به (ثيوفانس) و ( سدرينوس ) Cedrenus . أما في الروايات الحبشية ، فقد سمى ( كالب )

Glaser, Die Abessinier, S. 175, Bury, II, P. 322, ١

Dillmann, in ZDMG., VII, 357, Noldeke, Tabari, S. 188.

Glaser, Die Abessinier, S. 177, Fell, in ZDMG., 35, S. 17, ۲ 1881, Ludolf, Comm. Ad. Hist. Aeth., P. 233.

مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ، الجزء المذكور ( ٥٠ ) · Fell, in ZDMG., 35, 1881, S. 17, Ludolf, Comm., P. 233.

٣

Procoplus, History of the Wars, P. .189

ZDMG., 35, 1881, S. 18.

Galser, Die Abessinier, S. 176, ZDMG., 35, 1881, S. 19, Assemani, Bibl. Orient. I, 359.

ZDMG., 35, 1881, S. 19, Malala, P. 434, Glaser, Die Abessinier, S. 176.

Theophanes, I, P. 346, Cedrenus, I, P. 656.

. نهو إذن ( الا أصبحة كالب ) Elle 'Asbeha Kaleb وتعني ( الا ) Elle = Ella ( ذو ) أو من ( آل ) . وأما ( أصبحة ) ، فاسم أجداده وعشرته التي انحدر منها . كما أن (ذا نواس ) ، لا يعني اسم الملك ، بل لقب أسرته . فاسمه هو ( يوسف ) . ويكون النجاشي ، أي ملك الحبشة الذي جهز الجيش وفتح اليمن هو (كالب) من (آل أصبحة) أو (الاأصبحة كالب) كا عرف بذلك .

وقد تحواً ل أسم النجاشي Ela Sebah = Elesbass إلى ( أصحمة ) في العربية . فقد ذكر ' بعض العلماء أن (أبرهة ملك اليمن من قبل أصحمة النجاشي) "، ف ( أصحمة ) إذن هو النجاشي المذكور .

والنجاشي Ela Atybeba = Elesboas ، وهو ابن النجاشي Tayena الذي كان على النصرانية . وقد خلف هذا النجاشي ، النجاشي م Andas الذي كان قد أقسم أنه اذا انتصر في الحرب يتنصر . فانتصر،فدخل في النصرانية . وصارت النصرانية . ديانة رسمية للحبشة . وقد لقب Tayena بلقب ( ملك أكسوم وحمير وريدان وسبأ وسلحين ) في كتابة من كتاباته ، مما يدل على أنه كان قد حكم اليمن 3 .

وقد عثر في خرائب مدينة ( مأرب ) القديمة ، عـــلى نص مصاب بتلف في مواضع عديدة منه ، تبين من دراسة ما بقي منه أنه مدون بلغة أهل الحبشة ، وأنه يتحدث عن غزو محري لمينساء لم يذكر اسمه في النص ، وقد يكون ذلك بسبب التلف الذي أصاب النص ، قام بذلك الغزو مدوّن النص ، وقد كان في سفينة تبعتها إحدى عشرة سفينة أخرى ، فنزل بذلك الميناء وتغلب عليــه ونزل المحاربون من سفنهم ودخلوا الميناء ، فأخذوا غنائم وأسرى . ثم تلت هذه السفن دفعة ثانية من سفن جاءت محملة بالمحاربين ، نزلوا في موضع يقع جنوب الموضع الذي نزل هو فيه . لم يذكر اسمه في النص كذلك . وقد انتصر الغزاة على الأماكن

ZDMG., 35, 1881, S. 20.

Die Araber, III, S. 28.

تفسير النيسابوري ( ١٦٣/٣٠ ، ( حاشية على تفسير الطبري ) ٠ Dilmann, in ZDMG., VII, 357, Nöldeke, Tabari, S. 188, ٣

Bury, II, P. 223.

التي هاجموها ، لأنهم كانوا مع الحق والشرع ، فكان الله معهم ، وكان أهل الميناء على الباطل وضد الشريعة الحقة فعوقبوا بالهزيمة' .

والنص المذكور – وإن كان خلواً من كل إشارة الى ( ذي نواس ) ، أو الى اسم (نجاشي ) الحبشة ، أو الى زمن وقوع الغزو والأماكن التي وقع عليها ـــ يشهر الى غزو الحبش لليمن في حكم ( ذي نواس ) ، والى تغلب الحبش عليه . ويظهر منه أن القافلة الأولى تركت ساحل الحبشة من موضع (ادولس) (عدولس) ( عدولي ) Adulis على ما يظهر وكانت بإمرة ( الا اصبحة ) ، فعرت باب المندب ، حتى وصلت الى ساحل اليمن . وقبد اختارت ميناء ( مخا ) موضعساً للنزول ، فنزلت به وتغلبت على أصحابه . ثم جاءت قافلة أخرى نزلت في موضع يقع جنوب هذا الميناء ، وتغلبت على أصحابه كذلك . وبذلك تم النصر للحبش. وَلَمْ يَشْرُ النَّصِ الى أسماء الموانيء التي تحرك منها الجيش ، أو الموانيء التي نزل مها في ساحل اليمن.

وقد عالج الباحثون هذه الأسماء ، فرأى قسم منهم أنها تعني شخصــــ واحداً هو ملك الحبشة الذي حسارب ذا نواس . ورأى آخرون أن المراد بـ Aidug القرن الرابع للميلاد ، وهو ( الا عاميدة ) ( علا عاميدة ) Ela Amida ، المعاصر للقيصر قسطنطين ، وكان أول من تنصر من ملوك الحبشة على بعض الروايات . وذلك لعدم انسجام هذه الرواية التي تنص على تنصر Aidug بعد انتصاره على حمير ، كما أشرت الى ذلك ، مع روايات أخرى تشير إلى تنصر ملوك الحبشــة قبل غزو اليمن هذا بكثيرٌ .

وترى الروايات العربية أن ذا نواس لما غُـلب على أمره ورأى مصىره السيء، ركب فرسه وسار إلى البحر فدخله فغرق فيه . أما الروايات الحبشية والإغريقية ، فإنها ترى أنه سقط حياً في أيدى الأحباش فقتلوه ".

Die Araber, III, S. 24. ff., Journ. af. Semit. Stud., 9, (1964), P. 56.

ZDMG., 35, 1881, S. 20.

۲ ZDMG., 35, 1881, S. 16, Procopius, I, XX, I, Malala **B.** 433.

وهناك شعر نسب إلى علقمة ذي جدن زعم انه قائله ، هو :

أو ما سمعت بقتل حمير يوسفاً أكل الثعالب لحمه لم يقتبر ؟

وقد استدل منه ( فون كريمر ) على أن ذا نواس لم يغرق في البحر كما في الروايات العربية الأخرى ، بل قتل قتلاً كما ورد في روايات الروم' .

## حكم السميفع أشوع :

وذكر ( بروكوبيوس ) ان الذي حكم حمير بعد مقتل ملكهم هو رجل اسمه Esimiphaeus = Esimiphaeus من نصارى حمير ليكون ملكاً على أن يدفع إلى الأحباش جزية سنوية فرضي بذلك وحكم . غير أن من تبقى من جنود الحبشة في أرض حمير ثاروا عليه وحصروه في قلعة ، وعينوا مكانه عبداً نصرانياً اسمه ( ابراهام ) Abraham كان مملوكاً في مدينة (أدولس ) (عدول) لتأديبه وتأديب من انضم اليه . فلما وصلت إلى اليمن ، التحقت بالثوار ، وقتلت ائدها وهو من ذوي قراب النجاشي . فغضب النجاشي . فغضب النجاشي المعضب التحقت بالثوار ، وقتلت ائدها وهو من ذوي قراب النجاشي . فغضب الوقوف أمام أتباع Abraham عندئذ غضباً ملديداً، وسيتر اليه قوة جديدة لم تتمكن من الوقوف أمام أتباع Abraha فالهزمت ولم يفكر النجاشي بعد هذه الهزيمة في إرسال قوة أخرى . فلما مات ، صالح ولم يفكر النجاشي بعد هذه الهزيمة في إرسال قوة أخرى . فلما مات ، صالح المين ، فعين نائباً عنه الملك على المين ، فعين نائباً عنه الملك على الله فعين نائباً عنه الملك على الهورة المهن ، فعين نائباً عنه الملك على الهورة المهن المنه المهن ، فعين نائباً عنه الملك على الهورة المهن ، فعين نائباً عنه الملك على المهن ، فعين نائباً عنه الملك على الهورة المهن نائباً عنه المهن ، فعين نائباً عنه المهن ، فعين نائباً عنه المهن .

وذكر ( بروكوبيوس ) أيضاً أن القيصر ( يوسطنيانوس ) أرسل رسولاً عنه إلى النجاشي Hellestheaeus Ela Atzbeha والى Esimiphaeus اسمه (جوليانوس) لا النجارية منها اعلان الحرب على الفرس وقطع العلاقات التجارية معهم، لأنها والقيصر على دين واحد ، فعليها مساعدة أبناء دينهم الروم والاشتراك معهم في قضيتهم ، وهي قضية عامة مشتركة ، على النصارى جميعاً الدفاع عنها .

ZDMG., 35, 1881, S. 16, Von Kremer, Südarabische Sage, 92, 127.

Procopius, I, XX. 1-2, Bury, II, P. 324, John Malalas, XVIII, 457.

وطلب من ملك حمر Homeritae خاصة أن يوافق على تعين (قيس) Kaisos والله من المائة على المحمد المحمد المحمد (Phylarch) Caisus وأن يجهز جشاً كبراً يشترك مع قبيلة معد في غزو أرض الفرس. وكان قيس كما يقول (بروكوبيوس) من أبناء سادات القبائل ، وكان شجاعاً قديراً وكفؤاً جداً وحازماً ، قتل بعض ذوي قرابة المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد عليه اجتياز أرض واسعة بعيدة وطرق طويلة تمر بصحارى وقفار لمحاربة أناس أقدر من قومه في الحرب .

وقد رجع السفير فرحاً مستبشراً بنجاح مهمته ، معتمداً على الوعود التي أخذها من الملكين . غير أنها لم يفعلا شيئاً ، ولم ينفذا شيئاً مما تعهدا به للسفير . فالم يغزوا الفرس ، ولم يعنن ( السميفع أشوع ) ( قيساً ) ( فيلارخاً ) على قبيلة معد . وقد تحرش Abramos = Abram بالفرس، غير انه لم يستمر في تحرشه بهم ، فما لبث أن كف قواته عنهم " .

ولا يعقل بالطبع توسط القيصر في هذا الموضوع لو لم يكن الرجل من أسرة مهمة عريقة ، له عند قومه مكانة ومنزلة، وعند القيصر أهمية وحظوة ولشخصيته ولمكانة أسرته ، أرسل رسوله إلى ( السميفع ) لاقناعه بالموافقة على إقامته رئيساً على قومه ومهذا يكتسب القيصر رئيساً قوياً وحليفاً شجاعاً بفيده في خططه السياسية الرامية إلى بسط سلطان الروم على العرب ، ومكافحة الساسانين .

وقد زار ( ابرام ) Abram والد ( نونوسوس ) Nonnosus الذي أرسله

Procopius, I, XX, 9-13.

Bury, II, P. 325. f.

Procopius, I, XX, 9-13.

( جستنیان ) Justinian إلى النجاشي وإلى الیمن وإلى معد Justinian ( قیساً ) هذا مرتین ، وذلك قبل سنــة ( ٥٣٠ م ) ، وزاره ( نونوسوس ) نفسه في أثناء حكمه ، فأرسل ( قیس ) ابنه ( معاویة ) معه إلى القسطنطینیة إلى ( یوسطنیان ) ، ثم استقال ( قیس ) ، وصار أخوه رئیساً على معمد ، وزار القسطنطنیة ، فعیتن ( فیلارخاً ) على فلسطین ا

ويظهر من دراسة خبر المؤرخ ( بروكوبيوس ) أن قيصر الروم المذكور كان قد أرسل رسولاً عنه إلى ( النجاشي ) وإلى ( السميفع ) ، إبان حكم السميفع لليمن ، أي قبل ثورة ( أبرام ) ( أبرهة ) عليه . ولهذا كلمه الرسول في أمر ( قيس ) ، ولكنه أخفق في اقناعه بالعفو عنه وبالاعتراف به رئيساً على معد ، فلم يعترف به الى مقتله . فلما توفي ، جاء رسول القيصر ثانية الى النجاشي والى أبرهة والى ( قيس ) بمهمة تحريضهم لمعارضة الفرس ، وتوحيد كلمتهم . وكان ( أبرهة ) على عكس ( السميفع ) على علاقة طيبة به ( قيس ) ، وقد قرر تنصيه رئيساً على معد .

وقد أشار المؤرخ (ملالا) الى خبر الرسول الذي أرسله القيصر الى النجاشي لاقناعه بالاشتراك مع الروم في محاربة الفرس ، غبر أنه لم يذكر اسم الرسول الذي أوفده القيصر الى بلاط (أكسوم). وقد ذكر أن النجاشي بعد أن تغلب على ملك حمير عين أحد ذوي قرابته ويدعى Anganes = Aggan على الحميريين . وأما (يوحنا الأفسي) ، فقد دعاه (عمله محمد على الحارث) Abramios ، ودعاه (ثيوفانس) (الحارث) Arethas .

و Esimiphaeus الذي نصبه النجاشي ملكاً على حمير بعد مقتل ملكهم اليهودي،

تاریخ العرب قبل الاسلام ، لجواد علی ( ۳۹٤/٤ ) ، Bury, II, P. 326, Fragmenta Historicorum Graecorum, IV, P. 179, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol., XVI, Part: 3, P. 435.

Malala, P. 456, Fell in ZDMG., 35, 1881, S. 34, ZDMG., 7, 473, Bury, II, 324, Malala, XVIII, 457.

Theophanes, I, P. 377, Fell, in ZDMG., 35, 1881, S. 35, Glaser, Mitt., S. 428, S. 69, Seper.

هو (السميفع أشوع) ، صاحب النص الموسوم بد CIH 621 بين العلماء . وقد دو نه مع أولاده : (شرحبيل) يكمل) و (معديكرب يعفر) ، وجاعـة من سادات القبائل منهم : أبناء ملحم (ملحهم) ، وكبراء (كبور) قبائل محرج سيبان ذو نف . وقد كان السميفع أشوع من (بني لحيعت يرخم)،وكان هو وأولاده سادة (الهت) على : (كلعن) (كلعان) أي الكلاع و(ذيزن) (ذي يزان) و (ذي بدن) و (مثلن) (مثلان) (مطلحن) (مطلحان) و (شرفن) (شرفان) (شرقان) و (حب) (حم) ويثعن (يثعان) و (يشر) يشرم ويزر ومكرب (مكرم) و (عقهت) (عقهة) و (بزاي) و (بزايان) ويلجب (يلجم) وغيمن (غيان) (جيان) ويسب وجدوي (جدويان) و (كزران) و (رخيت) وجردان وجبح وجدوي (قبيل (قبلان) و شرجي (شرجا)!

أما أبناء ملحهم ، فقد كانوا على وحظت ( وحظة ) و ( الهان ) ( الهن ) و ( سلفن ) ( سلفن ) ( السلف ) ، و ( ضيفت ) ( ضيفت ) ( الضيفة ) و ( ريان ) ( رئاج ) و ( رياح ) و ( ريحن ) و ( ركب ) ( ركسبن ) و ( مطلن ) ( مطلن ) و ( مطلفن ) و مطلفن ) و ( ساكلن ) (ساكلان)، و ( زكرد ) ٢ .

وقد دو نوا النص المذكور ، لمناسبة ترميمهم واصلاحهم أسوار ودروب ومنافذ وصهاريج حصن ( مويت ) ( عرمويت ) ، (ماويت ) ( ماوية ) ، وتحصنهم فيه بعد أن جاء الحبش إلى أرض حمير ففتحوها ، وقتلوا ملكها وأقياله الحميريين والأرحبيين ، وذلك في شهر ( ذو حجت ) ( ذي الحجة ) من سنة (٦٤٠) من

۲

CIH 621, CIH, IV, III, I, P. 54, REP. EPIG. 2633,

REP. EPIG., V, I, P. 5, Mlaker, in Zeitschrift für Semitistik, VII,

I, 1929, S. 63, Le Muséon, LXIII, 3-4, 1950, P. 271.

Glaser, Die Abessinier, 132.

التأريخ الحمري الموافق لسنة (٥٢٥) للميلادا .

ويظهر أن ( السميفع أشوع ) ، كان من أهل ( نصاب ) ، وكان قد هاجر لسبب لا نعرفه هو وأولاده الى الحبشة فأقام بها ، ثم عاد فاستقر في (عر مويت) أي في ( حصن ماوية ) ، وأخذ يوسع من هذا الحصن أرضه ويفتح أرضين جديدة ويتقدم نحو الأرضين التي حكمها ( ذو نواس ) . فلم جاهر (ذو نواس) عناصبة النصرانية والحبش والروم العداء، كلفه الحبش والروم بمهاجمة (ذي نواس) وقد موا له المساعدات المادية من عون عسكري ومالي ، ليستعين بها في تنفيذ مشروعه هذا . وأخذ يشتري القبائل ويفرض نفوذه عليها بالقوة وبالمال حي انتهى الأمر بزوال ملك ( ذي نواس ) ، فعين ( السميفع ) حاكماً على اليمن ونائباً عن ملك الحبشة عليها ، الا أن ثورة وقعت فيها ، قضت على حكمه ، فولى الأحباش شخصاً آخر في مكانه . وذلك بعد السنة (٥٣١) للميلاد الميلاد الميلون الميلاد الميلاد الميلون الميلاد الميلون الميلاد الميلون الميلون

و (شرحب ال لحمى عت يرخم ) (شرحبيل لحيعت يرخم ) ، هو والد ( السميفع أشوع ) ، ولم يكن ملكاً ، غير أنه لم يكن من العامة ، بل كان من ( اقول ) الأقيال . وذلك لعدم ذكر لقب الملك بعد اسمه ، وعدم نص ابنه ( السميفع ) على أن والده كان ملكاً . ويجوز أن يكون للسميفع أشوع أبناء تحرون،غير الولدين : (شرحب ال يكمل ) (شرحبيل يكمل ) و (معديكرب يعفر ) المذكورين في النص " .

وفي متحف استانبول نص وسم بـ Osma. Mus. No: 281 نشره وترجمه العالم

<sup>(</sup> سطرو ذن مزندن بعرن مويت ) ، السطران السادس والسابع من النص ، ( عرن ) الحصن في الحميرية ، العرب قبل الاسلام لزيدان ( ١٢٥ ) ، وقـــد اختلف الباحثون بعض الاختلاف في قراءة أسماء الاعلام الواردة في هذا النص • السطر الحادي عشر من النص •

G. Hunt, Himyaric Inscriptions of Hisn Ghurab, Translated and Elucidated, 1848, Praetorius, Himjarische Inschriften, in ZDMG., XXVI, 1872, S. 436, J.H. Mordtmann, Neue Himjarische Inschriften, in ZDMG., XXXIX, 1885, S. 230, Von Maltzen, Reise nach Sudarabien, 1873, S. 225, REP. EPIG. 2633, REP. EPIG., V, I, P. 5, Glaser, Zwei Inschriften, S. 86, M. Hartmann, Die Arabische Frage, 1909, S. 367, J. Raymond Wellsted, Travels to the City of the Caliphs, P. 21 Rodiger, Versuch, S. 13.

Belträge, S. 92, 120.

Le Muséon, LXIII, 3-4, 1950, P. 273.

البلجيكي (ريكمنس) G. Ryckmans في مجلة الموردت في مطلعه جملة : « نفس قدس سميفع أشوع ملك سبا » ، وفي آخره عبارة : « بسم رحمن وبنهو كرشتش غلن » ، ومعناها « بسم الرحمن وابنه المسيح الغالب » . وفي هاتين الجملتين دلالة صريحة على أن السميفع أشوع كان ملكاً على سبأ وأنه كان على دين النصارى . وقد استعمل النص كلمة (كرشتس) بمعنى المسيح ويستعملها أهل الحبشة كذلك . وقد أخذوها ، ولا شك من الروم . ويؤيد كون (السميفع أشوع) نصرانياً ، ما ذكره المؤرخ ( بروكوبيوس) من أن الحبشة عينت رجلاً نصرانياً من حمر اسمه Esimiphaeus ملكاً على حمير ، وذلك بعد قتل الملك الحميري الذي عذب النصارى في بلاده ، ويقصد به ذو نواس .

ولم يكن ( السميفع أشوع ) ملكاً مستقلاً كل الاستقلال يتصرف علكه كيف يشاء ، بل كان في الواقع تابعاً لحكومة ( أكسوم ) . يُفهم ذلك صراحة من هذا النص الذي أتحدث عنه . جاء في السطر الثالث منه: ( امراهمو نجشت اكسمن برو وهوثرن ) ، أي ( في أيام أميرهم نجاشي أكسوم بنوا وأسسسوا ) . وجاء في السطر السادس : ( املكن الابحه ملك حبشت ) ، أي ( الملك الابحة ملك الحبشة ) ، ويقصد بـ ( الابحة ) نجاشي الحبشة ( الا أصبحة ) Asbeha ( النبي كان ملك الحبشة في ذلك العهد ، وعاصمته مدينة ( أكسوم ) .

وقد ذكرت في النص أسماء ( ذويزان ) ( ذويزن ) و (حسن) (حسان) و ( شرحبال ) ( شرحبيل ) قيل ( ذو معفرن ) ، أي قيل المعافر. و(اسودن) أي الأسود ( وسميفع ) قيل ( ذو بعدان ) ( ذ بعدن ) ، وزرعة قيل مرحبم ، أي مرحب ( المراحب ) و ( حارث ) و ( مرثد ) أمراء ( ثعبان ) و (شرحبيل

۲

۳

Handbuch, S. 105, Note: 4, Le Muséon, LIX, 1-4, 1964, P. 165, REP. EPIG. 3904, REP. EPIG., VI, II, P. 376, Le Muséon, LXIII, 3-4, 1950, P. 272, Istanbul, 7600, Bis, Conti Rossini, Storia D'Etiopia, Milano, 1925, Vol., I, P. 180.

Le Muséon, LIX, 1-4, 1946, P. 167.

Ency., III, P. 817.

يكمل ) . وجاء بعض هذه الأسماء في نصوص أخرى ، ومنها نص ( حصن غراب ) المتقدم وقد اشتهر بعض هذه القبائل في الإسلام .

ولدينا نص غفل من التأريخ وسمه العلماء بـ REP. EPIG. 4069 ، وردت فيه جملة أسماء ، هي : (شرحب ال يكمل ) (شرحبيل يكمل ) و (شرحب ال يقبل ) (شرحبيل يكمل ) و (شرحب ال يقبل ) ، و (مرثد علن احسن ) (مرثد علن أحسن ) (مرثد علن أحسن ) ، و (سميفع أشوع ) أبناء (شرحب ال لحى عت يرخم ) (شرحبيل لحيعت يرخم ) أقيال (اقول ) ( ذو يزان ) ( ذو يزن ) و ( يلجب ) و ( يصبر ) ٢ . ويظن أن (السميفع و ( جدنم ) ( ذو جدن ) و ( يلجب ) و ( يصبر ) ٢ . ويظن أن (السميفع أشوع ) المذكور هنا ، هو الملك الذي نتحدث عنه ٢ . ولم يلقب في هذا النص بلقب ملك ، كما لم يكن من الأسرة المالكة ، ولكن من أبناء الذوات والأعيان .

ووردت في بهاية النص جملة « الرحمن رب السهاء والأرض » ، وهي عبارة تختلف عن العبارات المألوفة التي نعهدها في النصوص الوثنية القديمة ، تظهر منها عقيدة النوحيد والابتعاد عن الآلهة القديمة بكل جلاء بعير أننا لا نستطيع أن نستخرج منها أن صاحبها كان بهودياً كها ذهب الى ذلك بعض الباحثين ، أو أنه كان نصرانياً " . انما نستطيع أن نقول ان أصحاب هذا النص كانوا على دين التوحيد وكفى .

ومن الأسماء الواردة في هذا النص: (ضيفتن) (ضيفت) (ضيفة) و (ريحم) (ريحم) (رياح) و (مهرت) (مهرة) وقبيلة (سيبن) (سيبان) . وقد تكون مهرت (مهرة) ، هي مهرة التي تنسب الى (مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة) في اصطلاح النسابين .

ويقع ( عرمويت ) ، أي حصن ( مويت ) ( ماوية ) في جزيرة بركانية

Le Muséon, LIX, 1-4, 1946, PP. 167, 171.

REP. EPIG., VII, I, P. 66, Boscawen, 13.

Ryckmans 63, Le Muséon, LXIII, 3-4, 1950, P. 272, Beiträge, S. 92.

السطر الحادي عشر من النص •

Le Muséon, LXIII, 1950, PP. 273, 274.

السطران الرابع والخامس من النص •

منتخبات ( ۱۰۰ ) ۰

تسمى (حصن الغراب) وهو الآن خراب. وقد عثر الباحثون في أنقاضه على كتابة وسمت بـ CIH 728 دو بها (صيد ابرد بن مشن) (صيد ابرد بن مشان) ، أحد أقيال (بدش) (باداش) . وورد فيها اسم (قنا) . وقد كان لهذا الحصن شأن كبر في تلك الأيام لحماية الجزيرة والميناء من الأعداء المهاجمين ومن لصوص البحر . وللدفاع عن التجار الذين كانوا يتاجرون مع افريقية والهند. ولهذا اهتم (السميفع أشوع) وأولاده برميمه وبإصلاحه وتقويته .

وأما ميناء (قنا) الذي ذكرته في مواضع من هذا الكتاب، وهو في الموضع المسمى بـ (بير علي) في الوقت الحاضر على رأي بعض الباحثين، فقد كان من الموانىء المهمة على البحر العربي. وقد كان مرفأ للتجارة الآتية من الشمال، أو من البحر لارسالها الى (شبوة) ومواضع أخرى في شمال هذا الميناء .

ومما يلاحظ أن المواضع الآثارية التي على الساحل الجنوبي لجزيرة العرب قليلة معدودة . وتكاد تنحصر في أرض عدن وأبين وحصن الغراب وفي مواضع من أطراف ( ظفسار ) وحول ( المكلا ) و ( الشحر ) وساحل مهرة . مسع أن السواحل هي من المواضع التي يجب أن تكون في العادة عامرة بالمدن والمرافىء بسبب سهولة اتصالها بالعالم الحارجي ، ووقوعها على طرق ماثية تجلب اليهن السفن والناس . والظاهر أن وخامة الجو في هذه السواحل وصعوبة حماية الساحل من لصوص البحر ، وتفشي الأمراض ، وملوحة المياه الجوفية ، وأسباباً أخرى ، كانت في جملة ما حال بن الناس وبن بناء المدن على هذه السواحل".

وقد اشتهرت ( ظفار ) بأنها المرفأ المعد لتصدير اللبان والمر وحاصلات البلاد العربية الجنوبية الأخرى . وكان محاطاً بسور . أما المواضع الأخرى ، فلم تكن مسورة في الغالب . وقد أشار ( كرب ايل وتر ) في أخباره عن حروبه في السواحل الجنوبية أنه خرب مدينة ( تفض ) في ( أبين ) ، وأحرق مواضع أخرى على البحر ، يظهر أنها لم تكن مسورة . ويظهر أن هذه السواحل لم تكن مأهولة مثل الأرضن الشهالية العالية ، فلم يعثر الباحثون على كتابات كثيرة فيها

Beiträge, S. 91.

Beiträge, S. 93.

Beiträge, S. 87.

حتى الآن . وصارت مدينة ( عدن ) ومدينة ( قنـــا ) من أهم المرافىء عــــلى الساحل الجنوبــي .

هذا ولا بد لي هنا من الإشارة الى كتابة حبشية ناقصة عثر عليها (أحمد فخري) سنة (١٩٤٧م) بمأرب ، فيها إشارة إلى دخول الحبشة إلى اليمن ، وإن لم ينص على ذلك نصاً . ويظن أنها تشير الى استيلاء ( الا اصبحة ) النجاشي على اليمن سنة (٥٢٥) للميلاد . وانتصاره على ( ذي نواس )٢ .

ويظهر من هذه الكتابة أن حملة الحبش على اليمن نقلت في قافلتين من السفن: تحركت القافلة الأولى بقيادة النجاشي السذي كان قد احتجز سفينة خاصة به ، فعبرت به باب المندب ورست عند ساحل اليمن . وكانت سفينه النجاشي أول سفينة بلغته ، ثم تلتها بقية السفن . وقد سقط من الكتابة اسم الموضع الذي رست السفن فيه ، ولعلة ( مخا ) . فوقعت معارك بين الحبش وبين الحميريين ، انتصر فيها الأحباش فأخهدوا أسرى وغنائم . ولما كان النص ناقصاً وقد طمست من الكتابة الباقية منه كلمات ، فقد صار غامضاً مقتضباً ، لا يفهم منه إلا إشارات " .

## أبرهة:

و Abraham و Abramios ، هما اسمان لمسمى واحد ، أريد به (أبرهة) المشهور عند أهل الأخبار الذي اغتصب الملك باليمن ، ونصب نفسه حاكماً عليها، ولقب نفسه بألقاب الملوك ، وإن اعترف اسمياً بأنه ( عزلى ملكن اجعزين ) ، أي (نائب ملك الأجاعزة ) على اليمن أ . وحكم اليمن أمداً ، وترك في نفوس اليانيين اثراً قوياً .

ويرى بعض الباحثين أن (كالب ايلا أصبحة) ، كان قد أرسل حملة سنة (٥٢٣) للميلاد على اليمن ، حملتها اليها سفن بيزنطية ، نزلت في البلاد وتغلبت على (ذي نواس) فهرب (ذو نواس) من (ظفار) ، ثم عاد فباغت

Beiträge, S. 88.

Die Araber, III, S. 24.

Die Araber, III, S. 24.

ا راجع السطر الخامس من النص •

الحبش وأنزل بهم خسائر كبرة ، واضطهد النصارى وعدّبهم . فحمل النجاشي على ارسال حملة جديدة عليه نزلت اليمن سنة (٥٢٥) للميلاد . وصارت في أيدي الحبش حتى سنة (٥٣٠) للميلاد . اذ قامت ثورة على الحبشة ، وانتهز (أبرهة) الفرصة ، فأخذ الأمر بيديه ، وبقي حاكماً على اليمن منذ هـذا الوقت تقريباً حتى سنة (٥٧٥) للميلاد . وكان قد انتزع الحكم من (السميفع أشوع) ، الذي نصّبه الحبش ملكاً على اليمن حين دخولهم اليها وعينوا رجلين من الحبش يحكان معه ويراقبان أعماله لئلا يقوم بعمل يضر مصالحهم .

ولأهل الأخبار روايات عن كيفيــة استئثار ﴿ أَبرِهة ﴾ بالحكم واغتصابه له . لهم رواية تقول : إنه جاء الى اليمن جندياً من جنود القائد الحبش (أرياط) الذي كُلُّفه نجاشي الحبشة بفتح اليمن ، فلما أقام باليمن سنن ، نازعه في أمر الحبشة باليمن أبرهة الحبشي ، حتى تفرقت الحبشة ، وخرج أبرهة على طاعة قائده ، ثم غدر به وأخذ مكانه٬ ورواية أخرى ، تقول إن النجاشي أرسل جيشاً قوامه سبعون ألفاً ، جعل عليه قائدين ، أحدهما : أبرهة الأشرم " . فلما ركب ذو نواس فرسه واعترض البحر فاقتحمه وهلك به ، نصب أبرهة نفسه ملكاً على اليمن ، ولم يرسل له شيئاً ، فغضب النجاشي ووجه اليه جيشاً عليه رجل من أصحابه ، يقال له أرياط ، فلما حل بساحته ، بعث اليه أبرهة : « إنه مجمعني واياك البلاد والدين ، والواجب على وعليك أن ننظر لأهل بلادنا ودينتــا ممن معي ومعك ، فإن شئت فبارزني ، فأينا ظفر بصاحبه كان الملك له ، ولم يقتل الحبشة فيما بينناه. فرضي بذلك أرياط ، وأجمع أبرهة على المكر به . فاتعدا موضعاً يلتقيان به ، واكمن أبرهة لأرياط عبداً يقال له : ﴿ أَرَنجِدُه ، في وهدة قريب من الموضع الذي التقيا فيه ، فلما التقيا سبق أرياط فزرق أبرهة محربته ، فزالت الحربة عسن رأسه وشرمت أنفه ، فسمى الأشرم ، ونهض أرتجده من الحفرة ، فزرق أرياط فأنفذه ، فقتله ، في . وأخذ أبرهة الحكم لنفسه ، واستأثر به .

J. Ryckmans, L'Inst., P. 320, Grohmann, S. 31.

٢ الطبري ( ٢// ١٢٥ ) ( دار المعارف ) ٠

٣ الطبري ( ١٢٧/٢ ) ( دار المارف ) ٠

<sup>؛</sup> وذكر الطبري في خبر آخر أن اسم العبد الذي قتل أرياط ( عتودة ) الطبري ( ١٢٨/٢ ، ١٢٩ ) .

وتذكر رواية أخرى ، أن النجاشي كان قد وجه أرياط أباصحم (ضخم) في أربعة آلاف الى اليمن ، فأداخها وغلب عليها ، فأعطى الملوك ، واستذل الفقراء ، فقام رجل من الحبشة يقال له أبرهة الأشرم أبويكسوم ، فدعا الى طاعته . فأجابوه ، فقتل أرياط ، وغلب على اليمن أ .

وتذكر رواية أن ( أرياط ) أخرب مع ما أخرب من أرض اليمن سلحين وبينون وغمدان ، حصوناً لم يكن في الناس مثلها . ونسبوا في ذلك شعراً إلى ( ذي جدن ) ، زعموا أنه قاله في هذه المناسبة ٢ . ويظهر من روايات أخرى أن تلك الحصون بقيت إلى ما بعد أيامه . وذكر أن (أرياط) كان فوق أبرهة ، أقام باليمن سنتين في سلطانه لا ينازعه أحد ، ثم نازعه أبرهة الحبشي الملك " .

وتجمع روايات أهل الأخبار على أن النجاشي غضب على أبرهة لما فعله باليمن ولما أقدم عليه من قتل أرياط ، وأنه حلف ألا يدع أبرهسة حتى يطأ بلاده ، ويجز ناصيته ، ويهرق دمه . فلما بلغ ذلك أبرهة ، كتب إلى النجاشي كتاباً فيه تودد واعتذار وتوسل واسترضاء ، فرضي النجاشي عنه ، وثبته على عمله بأرض اليمن أ

ولما استقام الأمر لأبرهة باليمن ، بعث إلى ( أبي مرة بن ذي يزن ) ، فنزع منه امرأته ( ريحانة ابنة علقمة بن مالك بن زيد بن كهلان ) ، و (علقمة) هو ذو جدن . وكانت ولدت لأبي مرة معديكرب بن أبي مرة ، وولدت لأبرهة بعد أبي مرة مسروق بن أبرهة ، وبسباسة ابنة أبرهة . وهرب منه أبه مرة .

ولأبرهة ذكر وشهرة في كتب أهل الأخبار والتأريخ. وقد ورد اسمه في الشعر الجاهلي ، وضرب به المثل في القوة والصيت والسلطان ، حتى لنجد أهل الأخبار يذكرون أسماء جملة أشخاص دعوهم ( أبرهة ) ذكسروا أنهم حكموا اليمن .

١ الطبري ( ١٣٧/٢ ) ( دار المعارف ) ، أحبار مكة ، للازرقي (١/١٨ وما بعدها) ، ( ٨٨/١ ) ، ( طبعة خياط ) ٠

٢ الطبري ( ٢/١٢٥ ) ، ( دار المعارف ) ٠

٣ - أخبار مُكَة ، للازرقي ( ٨٧/١ ) ، (خياط ) ، الطبري ( ١٢٨/٢ ) ( سنين ) ، ( دار المعارف ) ٠

<sup>؛</sup> الطبري (٢/٢٨ وما بعدها ) ( دار المعارف ) ٠

الطَبْريّ ( ٢/ ١٣٠ ) ( دار المعارف ) ٠

والظاهر أن الشهرة التي بلغها في أيامه وغزوه القبائل العربية واستعماله القسوة معها، أحاطته بهالة في أيامه تضخمت فيما بعد ، فأحيط بقصص وأساطير وصير من اسمه جملة حكام حكموا باسم ( أبرهة ) .

فقد ذكروا اسم (أبرهة تبع ذي المنار بن الرائش بن قيس بن صيفي بن سبأ). وكان يقال له (الرائد) . وجعلوا لأبرهة هذا ولدين ، هما : إفريقس ، والعبد ذو الأذعار . وأولد إفريقس شمر يرعش . وذكروا (أبرهة) آخر ، قالوا له : (أبرهة بن شرحبيل بن أبرهة) . وسمّى (الهمداني) جملة رجال (أبرهة) ، وأدخلهم في (الأصابح) ". ويظهر من دراسة اسم (أبرهة) ونعته في الحبشية أن الأخباريين أخذوها فصيّروا منها أسماء عربية ربطوا بينها وبين تأريخ اليمن كما فعلوا مع أشخاص آخرين .

وقد ضرب ( لبيد بن ربيعة العامري ) المثل بـ ( أبــي يكسوم ) وهو أبرهة في وجوب الاتعاظ بهذه الدنيا الفانية التي لا تدوم لأحد ، فقال :

لو كان حيّ في الحياة مُخلداً في الدهر ألقاه أبو يكسوم، والتُبّعان كلاهما ومُحمَر ق وأبو قبيس فارس اليحموم،

وقد ترك أبرهة وثيقة مهمة على جانب خطير من الأهمية ، وهي النص الذي وسم بـ Glaser 618 وبـ CIH 541 عند الباحثين في العربيات الجنوبية . وهي ثاني نص طويل يصل الينا من اليمن ، يتألف من (١٣٦) سطراً ومن حوالي (٤٧٠) كلمة ٧ .وتبحث عن ترميم ســـد مأرب ذي المكانة الحالدة في القصص

١ الطبري ( ٢/٢٦٥ ) ( دار المعارف ) ، ( ١١١/٢ ) ٠

الاكليل ( ٢/٣٥ ) ٠

۳ الاکلیل ( ۱۶۳/۳ ) ۰

ديوان لبيد ( ص ١٠٨) ، ( الكويت ١٩٦٢ م ) ٠

ه الآكليل ( ٢/ ١٥٩) ٠

Glaser 618, (+ 553 + 555 + 556), CIH 541, CIH, IV, II, III, P. 278, Glaser, Zwei Inschriften über den Dammbruch von Mareb, in Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft, , 1897, S. 390, Seper., S. 31-126, Ryckmans, 506, Jamme 546, A. J. Drewes, Inscriptions de L'Ethiopie Antique, 1962, 71, 1961, 65.

Handbuch, S. 106, Die Araber, I, S. 587, Le Museon, 66, 1953, P. 340, Beeston, in BSOAS, 16, 1954.

العربي وتجديده مرتين ، وذلك في أيام أبرهة . المرة الأولى في شهر (ذو المدرح) من سنة (٦٥٧) من التأريخ الحميري المقابلــة لسنة (٥٤٢) للميلاد ، والثانية في شهر ( ذو معان ) ( ذمعن ) من سنة (٦٥٨) من التأريخ الحمــيري ، أي في سنة (٥٤٣) من الميلاد .

وقد افتتح النص بالعبارة الآتية : « نحيل وردا ورحمت رحمن ومسحو ورح قدس سطرو ذن مزندن . ان ابره عزلى ملكن اجعزين رمحيز زبيمن ملك سبأ وذ ريدن وحضرموت ويمنت واعربهمو طودم وتهمت ، آي « بحول وقوة ورحمة الرحمن ومسيحه وروح القدس سطروا هذه الكتابة . إن أبرهة نائب ملك الجعزيين رمحز زبيان ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت وأعرابها في النجاد وفي تهامة » . ويلاحظ أن أبرهة قد لقب نفسه في هذا النص باللقب الرسمي الذي كان يتلقب به ملوك حمر قبل سقوط دولتهم ، مع أنه كان ( عزلى ملكن اجعزين ) ،أي نائب ملك الجعزين . والواقع أنه كان قد استأثر بالحكم في اليمن ، وحصر السلطية في يديه ، وصار الحاكم المطلق ، ولم يترك لنجاشي أكسوم غير الاسم ، حتى أنه عده في هذا النص به ( ملك الجعز ) حسب " .

وفي النص حديث عن ثورة قام بها ( يزد بن كبشت ) ( يزيد بن كبشة ) من السادات البارزين في اليمن . وكان أبرهة قد أنابه عنه ، وجعله خليفته على قبيلتي ( كدت ) و ( دا ) ، غير أنه ثار عليه لسبب لم يذكر في النص ، وأعلن العصيان . وانضم اليه أقيال (اقول) سبأ و (اسحرن)، وهم : ( ذو سحر ) و ( مرتة ) و ( ثممت ) ( ثمامة ) و ( حنش ) ( حنشم ) و ( ارأنن ) و ( حنف ) ( حنيف ) و ( ذخلل ) ( ذو خليل ) و ( ازانن ) و القيل ( معديكرب بن سميفع ) ، و ( هعن ) ( هعان ) واخوته أبناء أسلم . فلم بلغ نبأ هذه الثورة مسامع ( أبرهة ) ، سيّر اليه جيشاً بقيادة ( جرح ذربر ) ( جراح ذو زبنور ) ، فلم يتمكن أن يفعل شيئاً ، وهزمه ( جرح ذربر ) ( جراح ذو زبنور ) ، فلم يتمكن أن يفعل شيئاً ، وهزمه

F. Praetorius, Bemerkungen zur den beiden grossen Inschriften vom Dammbruch zu Marib, in ZDMG., 1899, 5, 15.

CIH 541, Glaser 618. : السطور الاولى من النص

Glaser, Zwei Inschriftten uber den Dammbruch von Marlb, II, 1897, S. 421.

<sup>؛ (</sup> خلفتهوذ ستخلفو على كدت ردا ) ، السطو الحادي عشر من النص ، Glaser, Zwei, S. 401, 413, Seper., 42, 54.

(يزيد) ، واستولى على حصن (كلر) (كدار) ، وجميع من أطاعه من (كدت) (كدة) ومن (حريب) حضرموت وهاجم ( هجن اذمرين ) ( هجان الذماري ) وهزمه واستولى على أملاكه ، وحاصر موضع ( عبرن ) ( عبران ) ( العبر ) . عندئذ قرر أبرهة معالجة الموقف بارسال قوات كبيرة لرتق الحرق قبل اتساعه ، فجهز في شهر ( ذ قيضن ) ( ذو القيض ) ( ذو قيضان ) من سنسة (١٩٥٢) من التقويم الحميري أي سنة (١٤٥) للميلاد جيشاً لجباً من الأحباش والحميريين ، وجهه نحو أودية ( سبأ ) و ( صرواح ) ثم ( نبط ) على مقربة من (الوادي) ( عبرن ) ( عبرن ) ( العبر ) . وفي ( نبط ) . جعل أهل ( الو ) ( الوى ) و ( طلح ) و ( عوده ) ( ذو جدن ) . وبيا كان الجيش في طريقه لحرب ( وطاح ) و ( عوده ) ( ذو جدن ) . وبيا كان الجيش في طريقه لحرب ( يزيد بن كبشة ) إذا به يظهر مع عدد من أتباعه أمام ( أبرهة ) يطلب منه العفو والصفح . أما الباقون، فقد تحصنوا في مواضعهم ، وأبو الحضوع والاستسلام.

وبينها كان أبرهة يفكر في أمر بقية الثائرين إذا به يسمع بخـــبر سيء جداً ، هو تصدع سد ( مأرب ) وتهدم بعض توابعــه ، وذلك في شهر ( ذمذرن ) ( ذو مسلران ) ( ذو المذرى ) من سنة (١٥٧) من تقويم حسير ، أي سنة (٥٤٢) للميلاد . فأمر مسرعاً بتحضير مواد البناء والحجارة ، وحدد أجل ذلك بشهر ( ذ صربن ) ( ذو الصرب ) من السنة نفسها . وفي أثناء مـدة التحضير هذه ، افتتح أبرهة كنيسة في مدينة مأرب يظهر أنه هو الذي أمر ببنائها، ورتب لخدمتها جاعة من متنصرة سبأ . ولما انتهى من ذلك عاد إلى موضع السد لوضع أسسه واقامته مستعيناً بحمير ومجنوده الحبش ، ولكنه اضطر بعـد مدة الى السهاح لهم باجازة ، ليهيئوا لأنفسهم الطعام وما يحتاجون اليه ، وليريحهم مدة من هذا العمل المضي الذي تبرموا منه ، وليقضي بذلك على تذمر العشائر السي لم تتعود مثل هذه الأعمال الطويلة الشاقة. ورجع أبرهة في أثنائها إلى مأرب ، فعقد معاهدة مع أقيال سبأ وتحسنت الأحوال ، وأرسلت اليـــه الغلات والمواد اللازمة للبناء ، ووصلت اليه جموع من الفعلة وأبناء العشائر ، فعاد إلى العمل بهمة وجد، فأنجزه على نحو ما أراد ، فبلغ طولــه خسة وأربعين ( أثماً ) ، أي ذراعاً ، وبلــغ ارتَّفَاعِه خَسَةً وثلاثين ﴿ أَيْمًا ﴾ . أمسا عرضُه ، فكان أُربع عشرة ذراعاً ، بني محجارة حمر من ( البلق ) . وانجزت أعمال قنواته وأحواضه والمشروعات الفرعية

المتعلقسة به في (خبشم) (خبش) وفي (مفلم) (مفلل) (مفلول). وقد دو تن أبرهة في نهاية النص ما أنفقه على بناء هذا السد من أموال، وما قد مه إلى العال والجيش الذي اشترك في العمل من طعام واعاشة من اليوم الذي بدىء فيه بالانشاء حتى يوم الانتهاء منه في شهر (ذو معن) (ذو معان) من سنة (١٥٨) الموافقة لسنة (١٤٣) للميلاد.



مدينة مأرب ، وتقع على أنقاض مأرب القديمة من كتاب : (Qataban and Sheba)

ويظهر من النص أن ثورة (يزيد بن كبشة) (يزد بن كبشت) كانت ثورة عنيفة قوية، وأنها شملت حضرموت و (حريب) و ( ذو جدن ) و (حباب) عند ( صرواح ) . ولكنها فشلت وتغلب أبرهة عليها بمساعدة قبائل يمانية ذكرها في النص أ .

أما (يزيد بن كبشة ) فلا نعرف من أمره في الزمن الحاضر إلا شيئاً يسيراً، وهو ما ذكره أبرهة في نصه عنه ، من أنه عينه عاملاً ووكيلاً عنه على قبيلة (كدت ) (كدة ) . وهي كندة على رأي أكثر العلماء من .

Beiträge, S. 121.

Glaser, Mitt., S. 434.

وأما الأقيال الذين انضموا اليه وساعدوه ، وهم : ( ذو سحر ) و (مر"ة) و ( ثمامة ) و ( حنش ) و ( مرثد ) و ( حنيف ) وآل ذو خليل وذو يزان ( ذ يزن ) ( ذو يزن ) ، و ( معديكرب بن سميفع ) و ( هعن ) ( هعان ) واخوته أبناء أسلم . فهم عملون على الجملة الطبقات الأرستقراطية القديمة في سبأ . فآل ذو خليل وذو سحر ، من الأسر التي ذكرت أسماؤها في النصوص المدونة قبل الميلاد . وقد أرخ بأسرة ( ذي خليل ) في نصوص المسند ، وذكروا في كتابات السبئين العتيقة التي تعود إلى أيام المكربين . وكان لهـم في أيامهم شأن يذكر في تأريخ سبأ ، إذ كان منهم المكربون . وذكر ( الهمداني ) اسم جماعة يقال لهم ( البحريون ) ، قال : انهم من ولد ذي خليل من حمير ٢ .

وليس من السهل تشخيص ( مرّة ) و ( ثمامة ) ، فها من الأسماء المتعددة المذكورة في الكتب العربية . وقد أشير إلى ( ثمامة بن حجـــر ) ملك ( قصر الهدهاد ) في ( عمران ) " . وذكر الهمداني ( بني ثمامة ) وقال : إن جبأ مدينة المعافر ، وهي لآل الكرندي من بني ثمامة آل حمير الأصغر ، فهل يكون لحؤلاء صلة بـ ( ثمامة ) النص ؟

وذكر بعض الأخبساريين اسم ملك من ملوك اليمن سمّوه ( مرثداً ) زعموا أنه كان آخر الملوك، وزعم قسم منهم أنه حكم مدة قصيرة بعد ( ذي نواس)، فهل صاحب هذا الاسم هو ( مرثد ) المذكور في النص ؟ ولا عبرة بالطبع بما ذكر من أنه كان ملكاً، فقد كان من عادة الأقيال والأذواء التلقب بلقب ملك .

وورد ( ذو مراثـــد بن ذو سحر ) ، في الموارد العربية أ ، فجمعت بين ( مراثد ) و ( سحر ) ، وورد اسم ( سحر ) واسم مرثد في النص ، فهــل هنالك صلة بن هذه الأسماء ؟

ویری ( کــــلاسر ) أن ( ازان ) ، هم ( یزن ) ، ومنهم ( سیف بن

Glaser, Mitt., S. 456.

١ الصفة (١١٢) ٠

Glaser, Mitt., S. 458.

<sup>؛</sup> الصفة ( ٥٤ ) ٠

Glaser, Mitt., S. 100.

Glaser, Mitt., S. 100.

ذى يزن) الذي ثار على الحبش، واستعان بالفرس لانقاذ بلاده من أيدي الأحباء وأما معديكرب بن سميفع ، فيرى الباحثون أنه ابن ( السميفع أشوع ) ٢. جاء اسمه بين أسماء الأقيال الذين ثاروا على أبرهة ، وانضموا الى ثورة ( ابن كبشة ) . فهو من الأقيال الحاقدين على أبرهة لاغتصاب أبرهة الملك والده . ولهذا انضم الى ( يزين بن كبشة ) سيد ( كدت ) ( كندة ) وحمعه الحبش " .

وفي أثناء وجود أبرهة في مأرب قضي على عصيان الأقيال اللذين انضموا ثورة (يزيد)، وأبوا الخضوع لحكم أبرهة بعد استسلام يزيد وخضوعه.وكا استسلمت قبيلة كدار (كيدار) (كيدر) ، وتحسن موقفه بلذك كثير وأصبح سيد اليمن وصاحب الأمر. أما الذين ساعدوه وآزروه وعاونوه والاحوله، فهم: ذو معاهر و (بن ملكن) ابن الملك ومرجزف وذو ذر وعدل (عادل) و ذو فيش، وذو شولمان (ذو الشولم) و (ذو شعبان وعدل (عادل) و ذو فيش، وذو شولمان (ذو الشولم) و (ذو شعبان و (ذو الشعب) وذو رعين (ذرعن)، و (ذو همدان) و (ذو الكلاع) و (ذو الشعب) (ذو فياكلاع) و (ذو يزان) (ذو نيان ) و (ذو فياكلاع) و (ذو يزان) (ذو يزان) (ذو يزان) (ذو يزان) (ذو اينا و الكلاع) و (خو يزان) (ذو اينا و الكلاع) و النص الهم كانوا إلى جانب الملك، والهم كانوا على ود وصداقة معه. و النصوص المدونة قبل الميلاد.

Glaser, Mitt., S. 101.

Handbuch, S. 106.

Beiträge, S. 93.

٤ ( كدر ) في النص ، السطر ٣٤ من النص ٠

ه ( ذ معهر ) في النص السطّر ٨٢ .

٦ ( بن ملكن ) السطر ٨٣ ٠

٧ ( ذ ذرنح ) ، السطر ٨٣ من النص ٠

٨ ( ذ شولَن ) ، السطر ٨٤ من النص ٠

۹ ( ذ شعبن ) ، السطر ۸۶ من النص ۰ ۱۰ ( د همهن ) ، السطر ۸۰ من النص ۰

١١ ( ذ كلعن ) ، السطر ٨٥ من النّص •

ولم يذكر في هذا النص اسم ( كبر حضرموت ) ، أي كبير حضرموت الذي كان يحكم حضرموت في أيام أبرهة ، ويظهيسر من ذكره مع الرجال الذين حضروا إلى مأرب أنه كان تابعاً لأبرهة ، أو أنه كان حليفاً له الله .

وتدل جملة ( بن ملكن ) ، على أن المراد بها ( ابن الملك ) ، أي ( ابن المبله ) ، والمبله أكبر أولاده . وبرى البعض اله كان يحكم (وعلان) ( ذو ردمان ) ، وانه كان يلقب بـ (ذ معهر ) ( ذو معاهر ) وقد أشار ( الهمداني ) إلى ( ذي المعاهر ) . وذكر انه قصر ( وعلان ) بـ ( ردمان ) .

وفي اثناء وجود أبرهة في مأرب ، وفلت اليه وفود من النجاشي ومن ملك الروم ( ملك رمن ) ومن ملك الفرس ( ملك فرسن ) ، ورسل من ( المنفر ) ( رسل مندن ) ومن ( الحارث بن جبلة ) ( رسل مندن ) ومن بخبلة ) وأب كرب بن جبلة ) ( رسل ابكرب بن جبلة ) ومن رؤساء القبائل . ويلاحظ ان النص قد قد م النجاشي على ملك الروم ، كما قدم ملك الروم على ملك الفرس اسم المنفر والحارث ابن جبلة وأبي كرب بن جبلة ( ابكرب بن جبلت ) . أما تقدم النجاشي على غيره فأمر لا بد منه ، وذلك لسيادة الحبشة ولو بالاسم على اليمن ، واعراف أبرهة بسيادة مملكة اكسوم عليه . وفي ارسال مندوب عن النجاشي إلى أبرهة في مهمة سياسية ، دليل ضمني على انفراد أبرهة بالحكم ، واستقلاله في ادارة اليمن من ملك قامت حكومته بغزو اليمن والاستيلاء عليها . وأما تقديم ملك الروم على مئلك الفرس ، فلصلة الدين والسياسة بين الحبشة والروم واليمن ، فللروم الأسبقية ملك الفرس ، فلطة الدين والسياسة بين الحبشة والروم واليمن ، فللروم الأسبقية والأفضلية اذن على الفرس .

ويلاحظ أيضاً أن النص قد استعمل كلمة ( محشكت ) للوفد أو الرسل الذين جاؤوا الى أبرهــة من النجاشي ومـن ملك الروم ، فكتب ( محشكت نجشين )

Glaser, Mitt., S. 467.

Beiträge, S. 39.

٣ السطر ٨٨ من النص ، وما بعده الى السطر ٩٣ ٠

و ( محشكت ملك رمن ) أي ( رسل النجاشي ) ( سفراء النجاشي ) ( سفير النجاشي ) و ( رسل ملك الروم ) . وتعني كلمة ( محشكت ) في اللغة السبئية ( الزوجة ) ، فعبر في هذا النص بهذه الكلمة عن معنى ( سفير ) ( سفراء ) و ( رسل حكومة صديقة مقربة ) ، فلها إذن هنا معنى دبلوماسي خاص . أما بالنسبة الى رسل ( ملك الفرس ) ، فقد أطلق عليهم كلمة ( تنبلت ) ، فكتب ( تنبلت ملك فرس ) ، أي ( وفد ملك الفرس ) وذلك يشير الى أن لهذه الكلمة معنى خاص أي العرف السياسي يختلف عن معنى ( محشكت ) ، وأن الوفد لم يكن في منزلة وفدي الحبشة والروم ودرجتها .

ولقد أحدث مجيء مندوب النجاشي ( رمحيز زبيمن ) ومندوب ملك الروم ومبعوث ملك الفرس، ورسل المنذر ملك الحيرة ، والحارث بن جبلة وأبي كرب ابن جبلة ، أثراً كبيراً ولا شك في نفوس العرب الجنوبيين ، وفي نفوس الأقيال وقبائلهم ، فحجيء هؤلاء الى اليمن ، وقطعهم المسافات الشاسعة ، ليس بأمر يسير ، وفيه أهمية سياسية كبيرة . وفيه تقدير لأبرهة ولمكانته في هذه البقعة الخطيرة المسيطرة على البحر الأحمر وفه عند باب المندب ، وعلى المحيط الهندي . كا أحدثت الأبهة التي اصطنعها أبرهة لنفسه في اليمن . والقوة التي جمعها في يديسه أثراً كبيراً ولا شك أيضاً في نفوس المبعوثين الذين قطعوا تلك المسافات للوصول إلى عاصمة سبأ ذات الأثر الحالد في النفوس .

ولم يكن مجيء هؤلاء المبعوثين الى أبرهة لمجرد التهنئة أو التسلية أو المجاملة أو ما شاكل ذلك من كلات مكتوبة في معجات السياسة . ولكن لأمور أخرى أبعد من هذه وأهم ، هي جر أبرهة الى هذا المعسكر أو ذلك ، وترجيح كفة على أخرى ، وخنق التجارة في البحر الأحمر ، أو توسيعها ، ومن وراء ذلك الما نكبة تحل بمؤسسات الروم وتجاراتهم ، واما ربح وافر يصيبهم بما لا يقدر . لقد كان العالم إذ ذاك كما هو الآن ، جبهتين : جبهة غربية ، وجبهة أخرى شرقية : الروم والفرس . ولكل طبالون ومزمرون من المالك الصغيرة وسادات القبائل يطبالون ويزمرون ، ويرضون أو يغضبون ، ويثيبون أو يعاقبون إرضاء

Glaser, Mitt., S. 408, Praetorius, in ZDMG., 48, S. 650.

Glaser, Mitt., S. 421.

للجبهة التي هم فيها ، وزلفى اليها وتقرباً . لقد سخر الروم كل قواهم السياسية للهيمنة على جزيرة العرب ، أو ابعادها عن الفرس وعن الميالين اليهم على الأقل . وعمل الفرس من جهتهم على تحطيم كل جبهة تميل إلى الروم وتؤيد وجهة نظرهم وعلى منع سفنهم من الدخول إلى البحر الهندي ، والاتجار مع بلاد العرب . وعمل المعسكران بكل جد وحزم على نشر وسائل الدعاية واكتساب معركة الدعاية والفكر ، ومن ذلك التأثير على العقول . فسعى الروم لنشر النصرانية في الجزيرة ، فأرسلوا المبشرين وساعدوهم ، وحرضوا الحبشة على نصرها ونشرها ، وسعى الفرس لنشر المذاهب النصرانية المعارضة لمذهب الروم والحبشة ولتأييد اليهودية أيضاً ، وهي معارضة لسياسة الروم أيضاً . ولم يكن دين الفرس كما نعلم نصرانياً ولا يهودياً ، وانصرانية أيضاً . ولم يكن دين الفرس كما نعلم نصرانياً ولا يهودياً ، النصرانية أيضاً خالصاً لوجه الله بريئاً من كل شائبة .

أما النجاشي الذي أرسل الوفد إلى أبرهة فاسمه ( رمحيز زبيمن ) (رمحيز زبيان) كما ذكر ذلك أبرهة نفسه . ولا يعرف من أمر هذا النجاشي شيء كثير ، ولا يعرف كذلك أكان قد خلف النجاشي ( كالب ايلا أصبحة ) Kaleb Ela Asbeha الذي بأمره كان الفتح،أم كان خلفاً لحليفته! . وقد أشرت من قبل إلى ما ذكره ( بروكوبيوس ) وأهل الأخبار عن التوتر الذي كان بين نجاشي الحبشة وأبرهة ، وعن امتناع أبرهة عن دفع جزية سنوية اليه . ويظهر ان أبرهة رأى أن من الحبر له مصالحة النجاشي والاعتراف بسلطانه اسمياً ، وفي ذلك كسب سياسي عظيم ، كما هو كسب للنجاشي ولو صورياً ، فدفع الجزية له ، وتحسنت العلاقات .

وأما (ملك رمن) ملك الروم ، فلم يذكر (أبرهة) اسمه في نصه ولكن يجب أن يكون هو القيصر (يوسطنيانوس) Justinian الذي حكم من سنة(٥٢٥) حتى سنة (٥٦٦) للميلاد ، وكان حكمه بعد حكم (يسطن ) السذي ولي الحكم من سنة (٥١٨) حتى سنة (٥٢٧) للميلاد . وكان (يوسطنيانوس) (يوسطنيان) قد وضع خطة للتحالف مع الحبش ومع حمير للإضرار بالفرس . وراسل (السميفع أشوع) عدد القيصر فاتصل به ، وتودد اليه لتنفيذ ما عرضه على (السميفع أشوع)

 $^{1}A_{n}$ 

Glaser, Mitt., S. 427.

من مهاجمــة الفرس . فوافق أبرهة على ذلك ، وأغار عليهم ، غير أنه ترجع بسرعة ١ .

وأما (حرثم بن جبلت) ، فهو الحارث بن جبلة ملك الغساسنة ، وأما (ابكرب بن جبلت) ، فإنه Abochorabus المذكور في تأريخ (بروكوبيوس). وقد ذكر هذا المؤرخ أن القيصر (يوسطنيانوس) (يوسطنيان) Saracens كان عينه عاملاً (فيلارخا) Phylarch على عرب السرسين بفلسطين ، وأنه كان رجلاً صاحب قابليات وكفاية ، تمكن من تأمين الحدود ومن منع الأعراب من التعرض لها ، وكان هو نفسه يحكم قسماً منهم ، كما كان شديداً على المخالفين له . وذكر أيضاً أنه كان يحكم أرض غابات النخيل جنوب فلسطين ، ويجاور عربها عرب آخرون يسمون (معديني ) (معد ) Maddeni .

أراد هذا الرئيس أن يتقرب الى القيصر ، وأن يبالغ في تقرّبه اليه وفي إكرامه له ، فنزل له عن أرض ذات نخل كثير ، عرفت عند الروم بـ Phoinikon ( واحة النخيل ) ، أو (غابة النخيل ) وهي أرض بعيدة ، لا تبلغ إلا بعد مسيرة عشرة أيام في أرض قفرة . فقبل القيصر هذه الهدية الرمزية ، إذ كان يعلم ، كما يقول المؤرخ ( بروكوبيوس ) عدم فائدتها له ، وأضافها الى أملاكه ، وعن هذا الرئيس عاملاً ( فيلارخاً ) على عرب فلسطن ً .

وقد قام ملك هذا الرئيس على ملك رئيس آخر كانت له صلات حسية بالروم كذلك ، هو ( امرؤ القيس ) Amorkesos الذي سبق ان تحدثت عنه في كلامي على علاقة العرب بالبيزنطيين .

و (غابة النخيل) التي ذكرناها ، تجاور أرض قبيلة (معد) Maddenol ، وكانت معد كما يظهر من أقوال المؤرخ ( بروكوبيوس ) خاضعة في عهده لحكم الحميريين . وقد ذكرت كيف أن القيصر توسط لدى ( السميفع أشوع ) ليوافق

ZDMG., 35, 1881, S. 36.

Procopius, I, XIX, 8-16, P. 180, Glaser, Mitt., S. 437.

Procopius, I, XIX, 2-16, Bulletin of the School of Oriental and African
Studies, University of London, Vol., XVI, Part: 3, 1954, P. 428,
Musil, Hegay, P. 307.

على تعيين ( قيس ) رئيساً على معد . وقد تمردت هذه القبيلة على (أبرهة ) ، فسير اليها قوة لتأديبها ، كما يظهر ذلك من كتابة أمر ( أبرهة ) بكتابتها لهذه المناسبة . أدّبها بقوة سيّرها اليها في شهر ( ذو ثبتن ) من شهور فصل الربيع ، فانهزمت معد ، وأنزلت القوة بها خسائر فادحة . وبعد أن تأدبت وخضعت ، اعترف ( أبرهة ) محكم ( عمرو بن مذر ) عليها ، وتراجعت القوة عنها ا .

و Maddenoi ، هي قبيلة Ma'addaya التي ذكرها ( يوحنا الأفسوسي )

John of Ephesus مع ( طياية ) Taiyaye في كتابه الذي وجّهه إلى أسقف ( بيت أرشام ) Beth Arsham ، ويظهر من هذا الكتاب أن عشائر منها كانت مقيمة في فلسطين .

وفي القرآن الكريم سورة ، أشارت إلى سيل العرم ، هي سورة سبأ ، ورد فيها : « لقد كان لسبأ في مسكنهم آية ، جنّات عن يمين وشمال ، كلوا من رزق ربكم واشكروا له ، بلدة طيبة ورب غفور . فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدّلناهم بجنيتهم جنتن ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ٢. ولم محدد المفسرون الوقت الذي تهدم فيه السد" .

ول (أبرهة) نص آخر ، كتبه بعد النص المتقدم ، لمناسبة غزوه (غزيو) (معداً) ، في شهر ( ذ ثبتن ) ( ذى ثبت ) ( ذى الثبات ) ( ذى الثبات ) من شهور سنة (٦٦٢) من التقويم الحميري الموافقة لسنــة (٥٤٥) أو (٥٣٥) للميلاد . وهذا النص عثرت عليه بعثة ( ريكمنس ) مدو ناً على صخرة بالقرب من بثر ( مريغان ) . فوسم بـ Ryckmans 506 . وقد ترجمه ( ريكمنس ) من بثر ( مريغان ) . الهرنسية ، ثم الى لغات أخرى .

Le Muséon, LXVI, 1953, 3-4, P. 277, Ryckmans, No. 506.

٢ سبورة سبأ ، الآية ١٥وما بعدها ٠

تفسير الطبري ( ۲۲/۲۰ وما بعدها ) ، تفسير النيسابوري ( ۲۲/۲۲ وما بعدها ) ، ( حاشية على تفسير الطبري ) تفسير الالوسي ( ۲۲/۱۱ ) .

تاريخ العرب قبل الإسلام ( علم بعدها ) .

Le Muséon, 66, 1953, P. 275, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 1954, Vol., XVI, Part, 3, P. 435, W. Caskel, Entdeckungen in Arabien, S. 27, Sidney Smith, Events in Arabia in the 6th Century A. D. BSOAS, 1954, P. 435, A. F. L. Beeston, Notes on the Muraighan Inscriptions, in BSOAS, 1954, P. 389.

وفي النص مواضع طمست فيها معالم بعض الحروف ، عز بذهابها فهم المعنى وضبط الأعلام . كما أن فيها بعض تعابير معقدة ، عقدت على من عالجه فهم المعنى فهما واضحاً ، ثم هو نص قصير لا يتجاوز عشرة أسطر ، واختصر وصف الحوادث حيى صيره وكأنه برقية من برقيات ( التلغراف ) ، ولكنه مع كه هذا ذو خطر بالغ ، لأنه يتحدث عن حوادث لم نكن نعرف عنها شيئاً ، ويصف الأوضاع السياسية في ذلك العهد ، ويشير الى اتصهال ملوك الحيرة بالحبش والى سلطان حكام اليمن على القبائل العربية ، مثل معد ، مع أنها قبائل قوية وكثيرة العدد . وهو مما يؤيد رواية أهل الأخبار في أنه كان لليمن نفوذ على قبائل معد وأن تبابعة اليمن كانوا ينصبون الملوك والحكام على تلك القبائل .

وقد تلقب (أبرهة ) في هذا النص كما تلقب في نص سد مأرب بلقب الملك الذي كان يتلقب به ملوك اليمن ، وهو : ( ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت ( اليمن ) وأعرابها في النجاد ( طودم ) وفي المنخفضات ( بهمتم ) ، ( بهامة ) ، كما افتتحه بجملة : ( نحيل رحمن ومسحهو ) ، أي ( بحول الرحمن ومسيحه ) ، وقد سبق لـ ( ابرهة ) أن افتتح نصه الذي دو نه على (سد مأرب) بجملة : ( نحيل ودا ورحمت رحمن ومسحهو ورح قدس ) ، ومعناها : ( بحول وقوة ورحمة الرحمن ومسيحه روح القدس ) ، والجملتان من الجمل السبي ترد في نصوص اليمن لأول مرة ، وذلك بسبب كون أبرهة نصرانياً ، وقد صارت النصرانية في أيام احتلال الحبش لليمن ديانة رسمية للحكومة ، باعتبار أنها ديانة الحاكمين . وعرف ( أبرهة ) في النصن بـ ( ابره زيبمن ) ، أي ( أبرهة زيبان ) ، وافظة ( زي ب م ن ) ( زيبمن ) من ألقاب الملك في لغة الأحباش .

واليك هذا النص كما دو نه ( ريكمنس ) عن النص الأصيل :

« بخیل رحمنن و مسحه و ملکن ابره زبیمن ملك سبا و ذریدن و حضرموت و منت واعربهمو طودم و تهمت سطرو ذن سطرن كغزیو معدم غزوتن ربعتن بورخن ذ ثبتن كقسدو كل بنیعمرم و ذكی ملكن ابجر بعم كدت وعل و بشرم بنحصنم بعم سعدم و م . خ ض . و و ضرو قدمی جیشن علی بنیعمرم كدت و علی و د . ع . ز . رن . مردم و سعدم بود بمنهج تربن و هر جو و از رو و منمو ذعسم و مخض ملكن ز . رن . مردم و سعدم بود بمنهج تربن و هر جو

Le Muséon, 1953, 3-4, P. 279.

محلین ودنو کظل معدم ورهنو وبعدنهو وزعهمو عمـــرم بن مذرن ورهنهمو بنهو وستخلفهو علی معدم معـــدم وقفلو بن حلین نخیل رحمــــن ورخهو ذلتی وستی وست مانم ۱۰ .

## ي ونصه في عربيتنا :

و يحول الرحمن ومسيحه الملك أبرهة زبيان ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت ( اليمن ) وأعرابها في الطود ( الهضبة ) وفي تهامة (المنخفضات) السطروا هذه الأسطر لما غزت معد : الغزوة الربيعية بشهر ذو الثبات (ذ ثبتن) (ذو الثبت) ولما غلظ ( ثار ) كل ( بنو عامر ) . أرسل الملك ( أبا جبر ) بقبيلة (كدت) كندة وقبيلة ( عل ) و ( بشر بن حصن ) ( بشرم بن حصنم ) بقبيلة (سعد) لحرب ( بني عامر ) فتحركا بسرعة أ وقد ما جيشها نحو العدو: فحاربت (كدت) كندة وقبيلة ( عل ) بني عامر ومراداً ، وحاربت ( سعد ) بواد ( بمنهج ) كندة وقبيلة ( عل ) بني عامر ومراداً ، وحاربت ( سعد ) بواد ( بمنهج ) ينهج ( يؤدي ) إلى ( تربن ) ( الترب ) . فقتلوا من بني عامر وأسروا وكسبوا غنائم اللك ، فحارب به ( حلبن ) (حلبان ) ، وهزمت معد ، فرهنت رهائن عنده .

وبعدئذ ، فاوض ( عمرو بن المنذر ) ( عمرم بن مذرن ) ، وقد م رهائن من أبنائه . فاستخلفه ( اقره ) على معد . وقفل ( أبرهة ) راجعاً من (حلبن) ( حلبان ) . محول الرحمن . بتأريخ اثنين وستين وست مئة » .

وقد درس بعض الباحثين هذا النص ، فذهب بعضهم الى أنه يشير الى حملة أبرهة على مكة في العام الذي عرف عند أهل الأخبار بـ ( عام الفيل ) وأشير اليها في القرآن الكريم على وذهب بعض آخر الى أنه يشير الى غزو قام به أبرهة تمهيداً لحملة كان عزم القيام بها نحو أعالي جزيرة العرب ، فتوقفت عند مكة م.

Le Muséon, 1953, 3-4, P. 277.

 $<sup>\</sup>gamma$  ( ومخضو ) ، ( وفي الحديث : أنه مر عليه بجنارة تمخض مخضا ، اي تحرك تحريكا سريعا ) ، اللسان (  $\gamma$  /  $\gamma$  ) ، ( صادر ) ، (  $\gamma$  /  $\gamma$  /  $\gamma$ 

٣ ( فعسم ) ( العسم : الاكتسماب ، والاعتسام : الاكتسماب ) ، اللسمان ( ١٠٠/١٢ ) ، ( صادر ) ، ( ع/س/م ) ٠

رة الفيل ، الآية \ فما بعدها ) ،

F. Altheim — R. Stiehl, Araber und Sasaniden, Berlin, 1954, S. 200-207,

Finanzgeschichte der Spatantike, S., 145, 353, Le Muséon, 1965, 3-4, P. 426.

W. Caskel, Entdeckungen in Arabien, S. 30, Le Muséon, 1965, 3-4, P. 426.

وذهب آخرون الى أن ما جاء في هذا النص لا علاقة له بحملة الفيل ، ذلك لأن هذه الحملة كانت في سنة (٥٤٧) للميلاد على تقديرهم ، على حين كانت حملة الفيل سنة (٥٦٣) على تقديرهم أيضاً ١ .

وذهب ( بيستن ) الى أن هذا النص يتحدث عن معركتين : معركة قسام بها ( أبرهة ) في ( حلبان ) : ومعركة كندة وسعد – مرآد بموضع ( تربن ) ( الترب ) ( تربة ) ، وقد حاربت فيها جماعة من القبائل ً .

ويظهر من النص ان ( أبرهة ) غزا بنفسه معداً في شهر ( ذى ثبن ) من ربيع سنة (٦٦٢) من التقويم السبئي ، والتقى بها في موضع (حلبن) ( حلبان ) ، فهزمها وانتصر عليها ، فاضطرت عندئذ الى الحضوع له ومهادنته ، والى وضع رهائن عنده تكون ضهاناً لديه بعدم خروجها مرة ثانية عليه . فوافق على ذلك . وفيها كان في ( حلبان ) بعد اتفاقه مع معد ، جاءه ( عمرو بن المنذر ) (عمرم ابن مذرن ) ، وكان أبوه ( المنذر ) عينه أميراً على معد ، ليفاوضه في أمر ( معد ) فقابله به ( حلبان ) ، وأظهر له استعداد أبيه ( المنذر ) على وضع رهائن عنده لئلا يتكرر ما حدث ، ويحصول اعترافه على تولي عمرو حكم (معد) فوافق أبرهة على ذلك ، وقفلل ( وقفلل ) أبرهة راجعاً الى اليمن ، وسوتى بذلك خلافه مع معد . وصار ( عمرو بن المنذر ) رئيساً على معد بتعيين أبيه له عليها وبتثبيت ( أبرهة ) هذا التعين ".

و (حلبان) موضع في اليمن في أرض (حضور) ، وذكر انه موضع في اليمن على مقربة من (نجران) ، وانه موضع ماء في أرض (بني قُسُير) . وقد وعت ذاكرة أهل الأخبار على ما يظهر شيئًا عن المعركة التي نشبت في هذا الموضع إذ رووا شعرًا للمخبّل السعدي يفخر بنصرة قومه (أبرهة بن الصباح) ملك اليمن '. وكانت (خندف) حاشيته . ذكروا أنه قال :

A. G. Lundin, Yujnaya Arabia W VI Weke (Palestynski Sbornik, 1961, PP. 73, 82), Le Muséon, 1965, 3-4, P. 427.

Le Muséon, 1965, 3-4, P. 426, BSOAS, 1954, P. 391.

عني النص ثغرات والفاظ تجعل من الصعب على الباحث ضبط الترجمة الحرفية
 والمعنى للنص •

<sup>؛</sup> البكري ، معجم ( ٢٦١/٢ ) ، ( حلبان ) ( حلبان من أرض الأخروج بين حضور وحدان ) ، الأكليل ( ١٥٨/٢ ) ، ( حاشية ١ ) ·

صرموا لأبرهة الأمور محلها حلبان فانطلقوا مع الأقوال ومحرق والحارثان كلاهما شركاؤنا في الصهر والأموال ا

وأورد ( الهمداني ) أبياتاً فيها اسم موضع (حلبان) واسم ( أبسي يكسوم ) ، وهي قوله :

ويوم أبيي يكسوم والناس حضر على حلبان إذ تقضي محامله فتحنا له باب الحضير وربّه عزيز يمشي بالسيوف أراجله

وقد روى هذان البيتان وهما من شعر ( المخبل المعدي ) في هذا الشكل : ويوم أبيي يكسوم والناس حضر على حلبـــان إذ تقضي محامله طوينا لهم باب الحصين ودونه عزيز يمشي بالحراب مقاوله ٢

ويظهر من هذا الشعر أن ( أبرهة ) لما جاء بجيشه إلى موضع ( حلبان ) ، وجد مقاومة ، ووجد أبواب الحصن مقفلة ، وقد تحصن فيه المقاومون له ودافعوا عنه ، فهجم قوم الشاعر عليه ، ففتحوا باب الحصن ، ودخلوه .

أما تأديب (بني عامر) ، فلم يقم به (أبرهة) بنفسه ، بل قام به قائد اسمه (الجبر) (أبو جبر) ، قاد قبيلتي (كدت) ، أي (كندة) و (عل) ، وقائد آخسر اسمه (بشرم بن حصم) ، أي (بشر بن حصن) ، قاد قبيلة (سعدم) ، أي (سعد) (بنو سعد) . وسار القائدان بجيشها وتقدما بها الى (بني عامر) ، وحاربا على هذا النحو : حاربت (كندة) و (عل) قبائل سقطت بعض الحروف من اسم كل واحدة منها، فبقي من احداهما (ود.ع) وبقي من الأخرى (زرن) (ز. رن) وقبيلة (مردم) ، أي (مراد) . وحاربت (سعد) بواد يؤدي الى (تربن) (السترب) ، فقتلوا وأسروا (ازرو) وأصابوا غنائم ، ولم يسم النص الوادي الذي يؤدي الى (الترب) .

١ اللسان ( ١/٣٣٤) ، ( صادر ) ، تاج العروس ( ٢/٤/٣ ) ، ( طبعة الكويت ) ، ( ضربوا ) بدلا من ( صرموا ) ، البكري ( ٢/١٦٤ ) ٠

Le Muséon, 1965, 3-4, P 430.

٣ ( بود بمنهج تربن ) ، السطران الخامس والسادس من النص ٠

السطر السادس من النص •

ويظهر أن موضع ( تربن ) الذي يؤدي اليه الوادي الذي جرت فيه المعركة، هو موضع ( تربة ) ، مكان في بلاد بني عامر ، ومن مخاليف مكة النجدية ، على مسافة ثمانين ميلاً تقريباً الى الجنوب الشرقي من الطائف! . وذكر أنه واد بقرب مكة على يومين منها ، يصب في بستان ابن عامر ، حوله جبال السراة، وقيل انه واد ضخم ، مسيرته عشرون يوماً أسفله بنجد وأعلاه بالسراة، وقيل : وقيل انه واد يفرغ في نجران ، وقيل : موضع من بلاد بني عامر بن كلاب واسم موضع من بلاد بني عامر بن مالك؟ .

و ( عمرم بن مذرن ) ، هو ( عمرو بن المنذر ) ملك الحيرة ، وكان أبوه ( المنذر ) حليفاً للساسانيين . فيكون قد عاصر (ابراهة ) اذن ، ويكون (عمرو) ابنه من المعاصرين له أيضاً .

وقصد بـ ( بنيعمرم ) ، ( بني عامر ) . وهم ( بنو عامر بن صعصعة ) من ( هوازن )٣ .

ومراد ، هي قبيلة مراد التي منها ( غطيف ) . وفي أيام الرسول وفد عليه ( فروة بن مسيك المرادي ) مفارقاً لملوك كندة . وقد كانت بين مراد وهمدان قبيل الاسلام وقعة ظفرت فيها همدان ، وكثر فيها القتلي في مراد . وعرفت تلك الوقعة بيوم الروم . ورثيس همدان الأجدع بن مالك والد مسروق .

وأما (سعدم) أي قبيلة (سعد) ، التي قادها (بشر بن حصن) في هذه المعركة ، فلم يذكر النص هويتها . غير أننا إذا ما أخذنا بشعر (المُخبّل السعدي) الذي افتخر به بنصرة قومه لأبرهة في يوم (حلبان) وبانضهامهم اليه، ففي استطاعتنا أن نقول حينتذ : إن قومه هم (سعدم) أي (سعد) القبيلة المذكورة في النص .

و ( انجبر ) اسم قد يقرأ ( أبو جبر ) ، وقد يكون ( أبو جابر ) وقـــد

۱ البكري ( ۲۰۹/۱ ) ، ( مادة تربة ) ، and African Studies University of

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, VOL., XVI, Part 3, 1954, P. 430.

۲ تاج العروس ( ۲/۲۲ وما بعدها ) ( طبعة الكويت ) ، اللسان ( ۲۳۱/۱ ) ،
 ( صادر ) •

The Muséon, 3-4, 1953, P. 341. ، ( ۱۷۸ ، ۱۷۷/۲ ) د الاشتقاق ( ۲/۲) الاشتاق ( ۲/۲) الاشتقاق (

ابن الاثير ( ٢/١٢٣ ) .

يكون ( أبجبر ) وقد يكون ( أبو جبار ) . وكل هذه الأسماء هي أسماء معروفة عند الجاهلين . وقد ذهب ( كستر ) (M. J. Kister) الى احبال كونه ( يزيد ابن شرحبيل الكندي ) أو ( أبو الجبر بن عمرو ) ، وهـو من كندة أيضاً ا . وهو من ( آل الجون ) من بطون كندة ا

وقد أشر في كتب أهل الأخبار الى أمير من أمراء كندة عرف بـ (أبي الجبر) وقد ذكر في مقصورة ( ابن دريد ) " . وروى أنه زار ( كسرى ) ليساعده على قومه ، فأعطاه جاعة من ( الأساورة ) أخذهم معه ليساعدوه ، فلما وصل إلى ( كاظمة ) سئموا منه ، وأرادوا التخلص منه فدسوا السم له في طعامه . ولكنه لم يمت منه ، بل شعر بألم منه ، فأكرهه الأساورة على أن يكتب كتاباً لهم محملونه معهم الى ( كسرى ) يذكر فيه أنه سمح لهم بالعودة ، فكتب لهم كتاباً ثم سافر الى ( الطائف ) ، فعالجه ( الحارث بن كلدة الثقفي ) ، حتى شفي ، فوهبه جارية كانت له اسمها ( سمية ) أهداها له (كسرى )، ثم ذهب الى اليمن ، ولكن عاوده مرضه في طريقه اليها فمات . وقد رأى ( كسرى ) أنه هو ( أبو جس ) المذكور في النص .

وأما (بشرم بن حصم) ، أي (بشر بن حصن) ، أو (بشر بن حصن) أو (بشر بن حصن) ، فقد أو (بشار بن حصن) ، فقد ذهب (لندن) للندن للله أنه احد سادات (كندة) .

لقد أشرت الى رأي بعض الباحثين في هذه الحملة ، والى ذهاب بعضهم الى انها كانت حملة الفيل ، أي حملة أبرهة المذكورة في القرآن الكريم على مكة . كما أشرت الى رأي آخر ، ذكر أن هذه الحملة كانت مقدمة لحملة الفيل ، أي حملة

Le Muséon, 1965, 3-4, P. 434.

Le Muséon, 1965, 3-4, P. 436.

Le Muséon, 1965, 3-4, P. 434.

مقصورة ابن درید ، ( ص ۸۲ ) ( طّبعة الجواثب ) ، القاهرة ۱۳۰۰ هـ ، نزهة الجليس ( ۱۸۲۸ ) .

Le Muséon, 1965, 3-4, P. 434.

Le Muséon, 1965, 3-4, P. 435, A. G. Lundin, Yujnaya Arabia W VI Weke Palestyniski Sbornik 1961, PP. 73-84.

تجريبية سبقت تلك الحملة . وحجة الفريق الأول ما ورد في بعض الروايات من أن مولد الرسول كان بعد عام الفيل بثلاث وعشرين سنة أ . أي في حوالي السنة (٥٤٧) للميلاد . وهو تأريخ ينطبق مع السنة المذكورة في النص ، اذا أخذنا برأي من يجعل مبدأ التقويم الحميري سنة (١١٥) قبل الميلاد المنين عند قريش ، تظهر بنتيجة حسابها وتحويلها أن عام الفيل أخرى في حساب السنين عند قريش ، تظهر بنتيجة حسابها وتحويلها أن عام الفيل كان في سنة (٢٥٥) بعد الميلاد ، وهو تأريخ ينطبق مع تأريخ النص أيضاً اذا أخذنا برأي (ريكمنس) في مبدأ التقويم الحميري من أنه كان سنة (١٠٩)لا(١١٥) قبل الميلاد الميلاد .

وأبرهة هذا هو (صاحب الفيل ) الذي قصد بفيلته وجنده هدم الكعبة وإكراه الناس على الحج الى ( القدليس ) الكنيسة التي بناها بمدينة (صنعاء ) في روايات الأخباريين . وهي كنيسة قال عنها أهل الأخبار ، أنها كانت عجيبة في عظمتها وضخامتها وتزويقها من الداخل والحارج ، حتى ان (أبرهة) لما انتهى من بنائها كتب الى النجاشي : و إني قد بنيت لك بصنعاء بيئاً لم تبن العرب ولا العجم مثله ، أو و إني قد بنيت لك أبها الملك كنيسة لم ين مثلها لملك كان قبلك ، ويبالغ أهل الأخبار في وصفها فيذكر (الأزرق) ، انه بناها بجانب قصر غمدان ، وأنه أقامها بحجارة قصر بلقيس بمأرب ، نقلها العال والفعلة والمسخرون من مأرب الى صنعاء . فهدموا ذلك القصر وأخذوا حجره وما يصلح للبناء من مادة ، ثم نقلوه الى صنعاء لاستعاله في بناء تلك الكنيسة التي بنوها بناء شخماً عالياً ، وجعلوا جدرانها من طبقات من حجر ذي ألوان مختلفة . فوض كل طبقة مختلف عن الطبقة التي تحتها أو التي فوقها . وزينوا الجدران بأفاريز من الرخام والحشب المنقوش . وجعلوا الرخام ناتئاً عن البناء ، وجعلوا فوق الرخام من الرخام والحشب المنقوش . وجعلوا الرخام ناتئاً عن البناء ، وجعلوا فوق الرخام من الرخام والحشب المنقوش . وجعلوا الرخام ناتئاً عن البناء ، وجعلوا فوق الرخام من الرخام والحشب المنقوش . وجعلوا الرخام ناتئاً عن البناء ، وجعلوا فوق الرخام من الرخام والحشب المنقوش . وجعلوا الرخام ناتئاً عن البناء ، وجعلوا فوق الرخام من الرخام والحشب المنقوش . وحعلوا الرخام ناتئاً عن البناء ، وجعلوا فوق الرخام من الرخام والحشب المنقوش .

البدء والتأريخ ( ٤ / ١٣١ وما بعدها ) ، تأريخ الُعرب في الاسلام ( ٩١/١ ) -

Le Muséon, 1965, 3-4, PP. 426, 427.

Le Muséon, 1965, 3-4, PP. 427, 428.

<sup>؛</sup> الازرقي ( ١/٢٨ وما بعدها ) ، تفسير الطبري ( ١٩٣/٣٠ ) ، تفسير القرطبي ( ١٩٣/٣٠ ) . ( ١٨٧/٢٠ )

ابن هشام ( ۱۳/۱ ) ، ابن کثیر ، البدایة ( ۲/۱۲ ) ، ( ۲/۱۷۰ و ما بعدها ،
 ( مطبعة السعادة ، سنة ۱۹۳۲ م ) ، ( القاهرة ، تفسیر ابن کشیر ( ٤/٨٥٥ و ما بعدها ) ، ( عیسی البابی الحلبی ) .

حجارة سوداً لها بريق ، وفوقها حجارة بيضاً لها بريق ، فكان هذا ظاهر حائط القليس . وكان عرضه ست أذرع . وكان القليس باب من نحساس عشر أذرع طولا في أربع أذرع عرضاً . وكان المدخل منه الى بيت في جوفه ، طوله ثمانون ذراعاً في أربعين ذراعاً معلق العمد بالسياج المنقوش ومسامير الذهب والفضة ، ثم يدخل من البيت إلى إيوان طوله أربعون ذراعاً ، عن يمينه وعن يساره ، وعقوده مضروبة بالفسيفساء مشجرة ، بين أضعافها كواكب الذهب ظاهرة ، ثم يدخل من الإيوان الى قبة ثلاثون ذراعاً في ثلاثين ذراعاً ، جدرها بالفسيفساء ، فيها صلب منقوشة بالفسيفساء والذهب والفضة ، وفيها رخامة مما يلي مطلع الشمس من البلق مربعة عشر أذرع في عشر أذرع ، تغشي عين من ينظر اليها من بطن القبدة تؤدي ضوء الشمس والقمر الى داخل القبة ، وكان تحت القبة منبر من خشب اللبخ ، وهو عندهم الآبنوس ، مفصد بالعاج الأبيض . ودرج المنبر من خشب الساج ملبسة ذهباً وفضة . وكان في القبة سلاسل فضةا . وفي القبة أو في البيت خشبة ساج منقوشة طولها ستون ذراعاً يقال لها كعيب ، وخشبة من ساج نحوها في الطول يقال لها : امرأة كعيب كانوا يتركون بها في الجاهلية . وكان في تقال لها كعيب ، وخشبة من ساج يقال لها الكيب الأحوزي، والأحوزي بلساجم الحرا .

وكان أبرهة قد أخذ العال بالعمل أخذاً شديداً ، وأمر بالعمل في بناء الكنيسة ليل بهار . وإذا تراخى عامل أو تباطأ عن عمله أنزل وكلاؤه به عقاباً شديداً ، يصل الى قطع اليد . وبقي هذا شأنه ودأبه حتى أكمل بناؤها وسر من رؤيتها، فأصبحت بهجة للناظرين .

ونجد في وصف ( الأزرق ) ومن تقدم عليه من أهل الأخبار للقليس شيئساً من المبالغة ، ولكنه على الاجال وصف يظهر أنه أخذ من موارد وعته وشاهدته وأدركته . لذلك جاء وصفاً حياً نابضاً بالحياة ، ينطبق على الكنائس الضخمة التي أنشئت في تلك الأيام في القسطنطنية أو في القسدس أو في دمشق ، أو في المدن الأخرى . والظاهر من هذا الوصف ، أن فن العارة الياني القديم قد أثر في شكل بناء هذه الكنيسة ، التي تأثرت بالفن البيزنطي النصراني في بناء الكنائس .

١ نهاية الأرب ( ٢٨٢/١) ٠

<sup>،</sup> الأزرقي ( ١/٤٨ وما بعدها ) ، ( ٩٠/١ ) ، ( خياط ) ٠

ويذكر (الأزرق) ان القليس بقي في صنعاء على ما كان عليه حتى ولى أبو جعفر المنصور الحلافة ، فولي (العباس بن الربيه بن عبيد الله الحارثي) (العباس بن الربيع بن عبد الله العامري) اليمن ، فذكسر له ما في القليس من ذخائر ، وقيل له انك تصيب فيه مالاً كثيراً وكنزاً فتاقت نفسه الى هدمه . ثم استشار أحد أبناء وهب بن منبه وأحد بهود صنعاء فألحا عليه بهدمه، وبيتن اليهودي له أنه اذا هدمه فإنه سيلي اليمن أربعين سنة ، فأمر بهدمه ، واستخرج ما فيه من أموال وذهب وفضة . وخاف الناس من لمس الحشبة المنقوشة التي كانوا يتبركون بها، ثم اشتراها رجل من أهل العراق كان تاجراً بصنعاء وقطعها لدار لها. وخرب القليس حتى عفى رسمه وانقطع خبره .

واذا كان ما يقوله الأزرقي نقلاً عن رواة أدركوا تلك الكنيسة من أن أبرهة أقامها بأحجار قصر بلقيس باليمن ، فإنه يكون بذلك قد قوض أثراً مهماً من آثار مدينة مأرب ، وأزال عملاً من الأعمال البنائية التي أقامها السبئيون في عاصمتهم قبله . وهو عمل مؤسف .

وفي صنعاء اليوم موضع يعرف بـ ( غرفة القليس ) ، يظن أنه موضع تلك الكنيسة ، وهو موضع تُحفير صغير ترمى فيه القامات وعليه حائط ويقع أعلى صنعاء في حارة القطيع بقرب مسجد نصر ".

وذكر ( الهمداني ) اسم قصر دعاه ( القليس ) نسب بناءه الى ( القليس بن عمرو ) ، وهو في زعمه من أبناء ( شرحبيل بن عمرو بن ذي غمدان بن الى شرح يحضب ) . وقال : انه بناه بصنعاء ، وهو بناء قديم . وذكر أيضاً أن ( عمرو ينأر ذو غمدان ابن الى شرح يحضب بن الصوار ) هو أول من شرع في تشييد ( غمدان ) بعد بنائه القديم أ

الازرقي ( ٨٦/١) ، نهاية الارب ( ٣٨٣/١) ، وفي رواية أخرى ، أن السفاح أول خلفاء بني العباس ، هو الذي أمر بهدمها ، البداية ، لابن كثير ( ٢/١٧٠ وما بعدها ) • ( السعادة ) •

<sup>؛</sup> الاكليل ( ٢/ ٨٦موما بعدها ) · السعيدة ، لنزيه مؤيد العظم ، ( ١٦٥/١ ) ، مصطفى مراد الدباغ ، الجزيرة العربية ( ١٨٥/١ ) ·

وقد أمر (أبرهة) ببناء كنيسة في (مأرب) أشار الى بنائها في نصه الشهير، أقامها في سنة (٤٢٥م)، ورتب لحدمتها جماعة من متنصرة سبأ، واحتفيل هو نفسه بافتتاحها، ولعله استعان ببنائها محجارة قصور مأرب ومعبدها الكبير، ذلك لأن حجارتها منحوتة نحتاً جيداً، يجعل من السهل استعالها في البناء على حين يتطلب الحجر الجديد وقتاً طويلاً وأموالاً باهظة. ولهذا السبب ذهب أهل الأخبار الى أنه أمر بنقل حجارة قصر مأرب الى صنعاء.

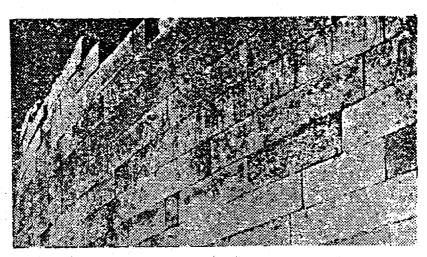

جدار معبد (أوم) (أوام) بمارب، وهو معبد اله سبا من كتاب (Qataban and Sheba)

لقد أصيب مشروع أبرهة الرامي الى هدم الكعبة والاستيلاء على مكة باخفاق ذريع ، يذكرنا بذلك الاخفاق الذي مي به مشروع ( أوليوس غالوس ). لقد كان في الواقع مشروعاً خطراً ، لو تم إذن لاتصل ملك الروم عملك حلفائهم وأنصارهم الحبش في اليمن ، ولتحقق حلم الإسكندر الأكر وأغسطس ومن فكر في الإستيلاء على هذا الجزء الحطير من العالم من بعدهما ، ولتغير الوضع السياسي في الجزيرة من غير شك . لكن حدث ما لم يكن في الحسبان ، حدث أن مكة التي أريد هدمها هي التي هدمت ملك الحبشة في اليمن ، وملك من جاء بعدهم لنجدة أهل اليمن ، وملك البيزنطيين في بلاد الشأم وملك الفرس في العراق وفي لنجدة أهل اليمن ، وملك البيزنطيين في بلاد الشأم وملك الفرس في العراق وفي

کل مکان¹ .

ويظهر من الرواية العربية أن نهاية (أبرهة) كانت بعد عودته من مكة بقليل إذ لازمه الوباء الذي نزل برجال حملته أثناء محاصرتهم لها ، ولم بتركه حتى بلغ صنعاء وهو مريض متعب ، فهلك بها عند وصوله . ويجب أن يكون ذلك سنة (٥٧٠) أو (٥٧١) للميلاد . أما المصادر اليونانية ، فلم تشر الى سنة وفاته .

ويذكر الأخباريون أن الذي حكم بعد ( أبرهة ) ، هو ابنه ( يكسوم ) . وبه كان أبرهة يكنى . فذلت حمير وقبائل اليمن ووطئتهم الحبشة ، وعم أذاهم وقتلوا خلقاً من رجالهم ، وأخذوا نساءهم ، واتخذوا أبناءهم تراجمة بينهم وبين العرب . ويذكر ( المسعودي ) أن ( يكسوم ) كان سيء السيرة في أهل اليمن فعم أذاه سائر الناس ، الى أن هلك بعد عشرين سنة من الحكم .

وذكر (أبو حنيفة الدينوري) ، أن (النجاشي) أقر (أبرهة) على سلطان اليمن ، فحث على ذلك أربعن عاماً °. أما ابنه (يكسوم) ، فحث على اليمن تسع عشرة سنة أ. وصير (حمزة) مدة حكم أبرهة ثلاثاً وعشرين سنة ، مذ قتل (أرياطاً) ، الذي حكم على زعمه عشرين سنة . وجعل حكم (يكسوم) سبع عشرة سنة ، وملك مسروق اثني عشرة سنة ، ومدة حكم الحبشة، اثنتين وسبعين سنة ٧

ويرى (كلاسر) أن أبرهة كان قد عيّن ابنه (أكسوم) (يكسوم) على أرض (معاهر) (معهرن) ، وكانت له (ذي معاهر) ، فعرف (يكسوم) بـ (ذي معاهر) . وفي معاهر (عر وعلن) ، أي حصن وعلان^ .

Nöldeke, Geschichte der Perser, S. 188, Paullys — Wissowa,

Supplementband, VII, 1950, S. 75.

<sup>·</sup> الطبري ( ٢/١٣٧ ) ( دار المارف ) ٠

م الطبري ( ٢/١٣٩) ، مروج ( ٨/٢ وما يعدما ) ( محيي الدين ) ، العسارف ( ٢٧٨ ) ٠

مروج ( ۲/۸ وما بعدها ) ( محيي الدين ) ٠

الاخبار الطوال ( ص ٦٢ ) ٠

۲ الصدر نفسه ( ص ۱۳ ) ۰

٧ حمزة ( ص ٨٩ ) ٠

Glaser, Mitt., S. 420, 461.

وانتقل الحكم من بعد هلاك ( يكسوم ) الى شقيقه ( مسروق ) . وهو من أم عربية هي ( ريحانة ابنة علقمة بن مالك بن زيد بن كهلان ) وهو ( ذو جدن ) . وكانت تحت ( أبا مرة الفياض ذا يزن ) فانتزعها منه أبرهة ، وأولدها مسروقاً . ففر ( ذو يزن ) من اليمن ، ولحق ببعض ملوك بني المنلر ، ويظن (الطبري) بأنه ( عمرو بن هند ) وأقام هناك . وقد كان أسوأ سيرة من ( يكسوم ) ، ويذكر ( المسعودي ) أنه حكم ثلاث سنين . وقد قتل الفرس مسروقاً ، وذلك حين دخولهم اليمن ، وأخرجوا الحبشة عن اليمن .

وقد ذكر المؤرخ ( ثيوفانس ) ملكاً من ملوك حمر قال ان الفرس أسروه ، وذلك في حوالي السنة (٥٧٠) للميلاد ، دعاه باسم ( سنطرق ) ( سنطرقس ) Sanaturces . وهو فيا يرى (كلاسر) تحريف (شناتر) ، والأصل (ذو شناتر). و ( شناتر ) اسم موضع ، والمراد به ( مسروق بن أبرهة ) ، وكان والده قد عينه على هذا الموضع فعرف به . وقد ذكر ( ابن قتيبة ) أن ( ذا شناتر ) ، هو الابن الثاني لأبرهة ، ولهذا يرى (كلاسر) أن Sanaturces هو (مسروق) أ .

وبهلاك ( مسروق ) هلك حكم الحبش لليمن . اذ أخرجوا بعد انتصار الفرس وأهل اليمن عليهم . ويذكر الطبري ، أن حكم الحبشة لليمن دام اثنتين وسبعين سنة ، توارث ذلك منهم أربعة ملوك : أرياط، ثم أبرهة ، ثم يكسوم بن أبرهة ثم مسروق بن أبرهة .

وجاء في شعر للشاعر (لبيد بن ربيعة العامري) انه دخل على ملك من ملوك الحبش، اسمه ( خمير ) ، أتاه فكلمه في فداء قوم ، فأجازه ، وأحسن اليه ، وحمله على خيل ، (وبذرقه) ، أي : أرسل معه من يحرسه ، وأجازه ، وأعطاه (طيرساً) ، اي كتاباً ، كتبه له لأن يعطى ، وغلاماً أطلس اي حبشياً ٢ . ولم يذكر كيف

الطبري ( ۲/۲٪ ) .

۲ مروج (۸/۲) (محيي الدين) ٠

۲ الطبري (۱۳۹/۲) Glaser, Zwei Inschriften, S. 486.

<sup>،</sup> الطبري ( ۱۳۹/۲ ) •

<sup>، (</sup> بذرته : فارسي معرب ) ، شرح ديوان لبيد ( ص ١٥٥ ) ٠

رُ وَالاَطلس : الحَبْشيُ ) ، شرح ديوان لبيد ( ص ١٥٥ ) ٠

وصل الى (خير) ، ولا في اي مكان كان يحكم . وما علاقة ذلك الملك الحبشي مجزيرة العرب إن صح أنه ملك الحبش حقاً ؟ وإذا أخذنا بقول هذا الشاعر وصد قناه ، فقد يكون ذهب ليتوسل الى الحبش لفك أسر جاعه من قومه أو من أصحابه قد يكونون ذهبوا للاتجار أو لشراء الرقيق ، فقبض عليهم لسبب من الأسباب واحتجزوا ، فذهب لالماسهم فنجح في وساطته وقد يكون (خمر) هذا احد الحكام أو الاقطاعيين ، لا النجاشي ملك الأحباش .

ويظهر من كتاب ( الإشتقاق ) أنه كان لأبرهة حفيد اسمه ( ابن شمر ) إذ ذكر مؤلفه ( ابن دريد ) اسم رجل سماه ( ابن شمر بن أبرهة بن الصباح ) ، قال : إنه قتل مع (علي بن أبي طالب ) بصفين أ. ومعنى هذا أنه كان لأبرهة ولد اسمه ( شمر ) . ونجد في كتب أهل الأخبار أسماء رجال كانوا من حفدة ( أبرهة ) .

وقد سعى الأحباش ، مدة مكثهم في اليمن ، في نشر النصرانية بين الناس ، وبناء الكنائس . وبحدثنا ( قزما الرحالة ) Cosmas Indicopleustes في نحسو سنة (٥٣٥ م) ، اي بعد اندحار ( ذي نواس ) ، عن كثرة الكنائس في العربية السعيدة ، وعن كثرة الأساقفة والمبشرين الذين بشروا بين الحميريين والنبط وبيي جرم م . وقد اشتهرت كنيسة ( نجران ) ، وكذلك كنيسة صنعاء ، وكنيسة ( ظفار ) التي بناها الحبش، وقد أشرف عليها الأسقف ( جرجنسيوس ) صاحب ( كتاب شرائع الحميريين ) ، وكان مقرباً لدى النجاشي ومستشاره ومساعده في تنصير الحميريين .

وورد أن القيصر ( يوسطن ) ( جستن ) كان قد أرسل ( كريكنتيوس ) Gregentius of Ulpana من الاسكندرية الى ( ظفار ) ليكون ( أسقفاً ) على نصاراها . وقد تناظر مع ( حبر ) من أحبار يهود فيها ، فغلبه . وقد م قانون الشريعة الى ( أبرام )( Abram )ملك حمر أ

الاشتقاق ( ٢/ ٣٦١ ) ، جمهرة أنساب العرب ، ( لابن حزم ( ٤٣٥ ) ٠

Migne, Patrolo. Gre., Vol., LXXX, Col., 169. ( ١٥/١) النصرانية ( ١/ ٥/١)

۳ النصرانية ( ٦٤/١ ) ، الاعاني ( ٢ / ٧٥ ) ، Migne, Patrolo. Gre., Vol., 86, col. 567-620.

Bury, II, P. 327.

#### حملة أبرهة :

وفي أيام عبد المطلب كانت حملة أبرهة على مكة ، وهي حملة روعت قريشاً وأفزعتهم ، لما عرفوه من قساوة أبرهة ومن شدته في أهل اليمن ، ومن انفراده بالحكم ، واستبداده في الأمور،حتى انه لما مات وذهب مع الذاهبين لم تمت ذكراه كما ماتت ذكرى غيره من الحكام ، بل تركت أثراً عيقاً في ذاكرة أهل اليمن، انتقل منهم الى أهل الأخبار ، فرووا عنه أقاصيص ، ونسجوا حوله نسيجاً من أساطير وخرافات ، على عادتهم عند تحدثهم عن الشخصيات الجاهلية القوية التي تركت أثراً في أهل تلك الأيام ، حتى انهم لم يكتفوا بكل ما قالوه فيه ، وكأنه لم يكن كافياً ، فجعلوا منه جملة رجال سموهم (أبرهة) نصبوهم ملوكاً وتبابعة على مملكة سبأ وحمر .

والرأي الغالب بين الناس ان حملة أبرهة على مكة ، كانت قبل المبعث بزهاء أربعين سنة ، وميلاد الرسول كان في عام هذه الحملة ، وهو العام الذي عرف بد (عام الفيل) . وهو يوافق سنة (٥٧٠) أو (٥٧١م) . وانما عرف يعام الفيل ، لأن الحبش كما يزعم أهل الأخبار جاءوا الى مكة ومعهم فيسل سمتوه (محموداً) ، وقد جاءوا به من الحبشة . وفي بعض الروايات أن عدد الفيلة كان ثلاثة عشر فيلاً ، أو اثني عشر ، أو دون ذلك ، أو أكثر ، وأوصلوا العدد إلى ألف فيل . ولوجود الفيل أو الفيلة في الحملة ، عرفت محملة الفيل ، وعبر عن الحبش في القرآن الكريم به (أصحاب الفيل) .

وقد ذهب بعض الرواة الى أن عام الفيل إنما كان قبل مولد النبي بثلاث وعشرين سنة ، وذكر بعضهم أنه كان في السنة الثانية عشرة من ملك ( هرمز ابن انو شروان ) سنة (٥٧٩) ابن انو شروان ) سنة (٥٧٩) لعملاد لاستة (٥٧٠) او (٥٧١) للميلاد

سورة الفيل ، الطبري (1/100 وما بعدها) ( دار المعارف ) ، الكامل (1/100)، تفسير ابن كثير (1/100 ومسا بعدها ) ، مروج (1/100 ) ، روّح المعالسي (1/1000 ) ، الطبرسي ، مجمع (1/1000 ) ، الازرقي (1/1000 ) ، اللهداية والنهاية ، لابن كثير (1/1000 ) ، تفسير الطبري (1/1000 ) ، ترجمسة ( 1/1000 ) ، دائرة المعارف الاسلامية (1/1000 وما بعدها ) ، ترجمسة الشنتاوي .

كما يذهب الأكثرون الى ذلك . وأما إذا اخذنا برواية من قال من الرواة وأهل الأخبار من أن عام الفيل قد كان لاثنتين واربعين سنة من ملك ( انو شروان )، فيكون هذا العام قد وقع في حوالى السنة (٥٧٣) للميلاد وهو رقم قريب من الرقم الذي ذهب اليه أكثر المستشرقين حين حوالوا ما ذكره اهدل الأخبار عن سنة ولادة الرسول الى التقويم الميلادي .

وقد ورد ذكر هذا الحادث في القرآن الكريم: « ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل . ألم بجعل كيدهم في تضليل ، وارسل عليهم طدراً أبابيل . ترميهم بحجارة من سجيل ، فجعلهم كعصف مأكول » ؟ وقد خاطبت هده الآيات الرسول بأن قريشاً سوف تحيب وتحل بها الهزيمة ، كما حلت بأصحاب الفيل ، واصحاب الفيل اعظم منهم قوة واشد بطشاً ، وهم لا شيء تجاههم ، وفيها تذكير لقريش بما حل بالحبش ، وما كان عهد الحبش عنهم ببعيد .

وينسب الأخباريون حملة أبرهة على مكة الى تدنيس رجل من كنانة (القليس) التي بناها أبرهة في اليمن ، لتكون محجة للناس . فلما بلغ أبرهة خبر التدنيس كما يقولون ، عزم على السير الى مكة لهدم الكعبة، فسار ومعه جيش كبير من الحبش واهل اليمن ، وهو مصمم على دكها دكا ، وصرف الناس عن الحج اليها الى الأبد . فلا وصل ، هلك معظم جيشه ، فاضطر الى العودة الى اليمن خائباً مدحوراً " .

ويذكر اهل الأخبار ان الرجل الذي دنس القليس، هو من النّسأة أحد بني فقيم، ثم احد بني مالك من كنانة . وقد غضب لما رآه من شأن تلك الكنيسة، ومن عزم أبرهة على صرف حاج العرب اليها ، ومن مبالغته في الدعاية لها ، ففعل ما فعل .

١ تفسير القرطبي (٢٠/١٩٤) ٠

٧ سبورة الفيل ، الرقم ١٠٥ ، تفسير الطبري ( ١٩٣/٣٠ ) ، ( بــولاق ) ، القرطبي ( ١٨٧/٢٠ ومابعدها ) ٠

٣ الروض الانف ( ١/٠١ وما بعدها ) ، تفسير القرطبي ( ١٨٨/٢٠ ) ، الاذرقي ( ١/٠١ وما بعدها ) ، ( خياط ) ٠

الطلبري ( ۲/ ۱۳۰ ) ، تاج العروس ( ۱٤/۹ ) ، الكشاف ( ۲۳۳ ) ،
 تفسير الطبري ( ۱۳۷/۳۰ ) ، تفسير النيسابوري ( ۱۹۳/۳۰ ) ، ( حاشية على تفسير الطبري ) .



أحد القصور ، وهو يمثل الطراز اليماني في البناء من كتاب : (Günther Pawelke) (JEMEN)

وقيل ان الرجل المذكور كان من النساك ، من نساك باي فقام ، غاظه ما كان من عزم ابرهة على صرف العرب عن الحج الى مكة، فأحدث في القليس للحط من شأنها في نظر العرب ، ولطخ قبلتها بحدثه ، فشاع خبره بين الناس ، وهزىء القوم من (قليس ) حدث به ما حدث وغضب أبرهة من عمله المشين هذا الموجه اليه والى كل الحبش ، فعزم على هدم البيت الذي يقدسه ذلك الكناني

ومن يحج اليه' .

وينسب أخباريون آخرون عزم ( أبرهة ) على دك الكعبة وهدمها إلى عامل آخر ، فهم يذكرون ان فتية من قريش دخلوا القليس فأججوا فيها ناراً ، وكان يوماً فيه ربح شديدة ، فاحترقت وسقطت الى الأرض ، فغضب أبرهة ، وأقسم لينتقم من قريش مهدم معبدهم ، كما تسببوا في هدم معبده الذي باهى النجاشي به ٢ .

وذكر أن (أبرهة) بنى القليس بصنعاء ، وهي كنيسة لم يُر مثلها في زمانها بشيء من الأرض ، وكان نصرانيا ، ثم كتب الى النجاشي : إني قد بنيت لك أبها الملك كنيسة لم يُن مثلها لملك كان قبلك ، ولست بمنته حتى أصرف اليها حج العرب . فلما تحدث العرب بكتاب أبرهة ذلك الى النجاشي ، غضب رجل من النسأة ، فخرج حتى أتى الكنيسة ، فأحدث فيها ، ثم خرج فلمحق بأرضه ، فأخر بذلك أبرهة ، فغضب عند ذلك ، وحلف ليسيرن الى البيت حتى عهدمه . وبعث رجلا كان عنده الى بني كنانة يدعوهم الى حج تلك الكنيسة ، فقتلت بنو كنانة ذلك الرجل ، فزاد أبرهة ذلك غضباً وحنقا ، ثم الكنيسة ، فقتلت بنو كنانة ذلك الرجل ، فزاد أبرهة ذلك غضباً وحنقا ، ثم مسار وخرج معه بالفيل .

وذكر ( السيوطي ) سبباً آخر في قرار أبرهة غزو مكة ، زعم أن أبرهـة الأشرم كان ملك اليمن ، وان ابن ابنته أكسوم بن الصباح الحميري خرج حاجاً، فلما انصرف من مكة ، نزل في كنيسة بنجران ، فعدا عليها ناس من أهل مكة ، فأخذوا ما فيها من الحلي وأخذوا قناع أكسوم ، فانصرف الى جده مغضباً ، فبعث رجلاً من أصحابه يقال له (شهر بن معقود) على عشرين ألفاً من خولان

۱ الكامل ( ۲/۰۲۱ وما بعدها ) ، تفسير البيضاوي ( ۲۹۹/۳۰ ) ، روح المعانسي ( ۲۳/۳۰ وما بعدها ) ، الكشاف ( ۲۸۸/۳ ) ( بولاق ) ( ۳۸/۳۰ وما بعدها ) ( ۱۹٤۸ م ) ٠ (

الكشاف ٤/٣٣) ، روح المعاني ( ٢٣/٢٨ ) ، تفسير الفخر السرازي ( ٢٩/٢٨ ) ، تفسير الفخر السرازي ( ٢٩/٣١ ) ، تفسير ابن كثير ( ٤٩/٤٥ ) ، تفسير ابني السعود ( ٥/٥٨ ) ، تفسير النيسابوري ( ١٦/٣٠ ) ، وهو حاشية على تفسير الطبري ( بولاق ) ، التيجان في مليك حمير ، لوهب بن منبه ( ص ٣٠٣ ) ، حيدر آباد الدكن ) بالهند • تفسير الطبرسي ، مجمع ( ١٩/١٠٠ ) ، ( طهران ) ، ابن هشام السيرة ( ١/٤٤ وما بعدها ) ، روح المعاني ، للالوسي ( ٣٠٣/٣٠ وما بعدها )، تفسير البيضاوي ( ٢٦٩/٣٠ ) .

۲ ﴿ تَفْسَيْرِ القَرَطْبِي ﴿ ٢٠/ ١٨٨ ﴾ ، تفسير الطبري ﴿ ٣٠/ ١٩٣ وما بعدها ﴾ •

والأشعريين ، فساروا حتى نزلوا بأرض خثعم فتيمنت خثعم عـن طريقهم . فلما دنا من الطائف خرج اليه ناس من بني خثعم ونصر وثقيف، فقالوا : ما حاجتك الى طائفنا ، وإنها هي قربة صغرة ؟ ولكنا ندلك على بيت عكة يعبد فيه ، ثم له ملك العرب ، فعليك به ، ودعنا منك ، فأتاه حتى إذا بلغ المغمس ، وجد إبلاً لعبد المطلب منة ناقة مقلدة ، فأنهبها بين أصحابه. فلما بلغ ذلك عبد المطلب جاءه ، وكان له صديق من أهل اليمن يقال له : ذو عمرو ، فسأله أن يرد عليه ابله ، فقال : إني لا أطيق ذلك ، ولكن إن شئت أدخلتك عــلي الملك . فقال عبد المطلب : افعل . فأدخله عليه ، فقال له : ان لي اليك حاجة " . قال قضيت كل حاجة تطلبها ، ثم قص عليه قصة ابله التي انتهبها جيشه . فالتفت الى ذي عمرو ، ثم ضرب بإحدى يديه على الأخرى عجباً ، فقال : لو سألني كل شيء أحوزه ، أعطيته اياه ، ثم أمر بإرجاع ابله عليه . وأمر بالرحيل نحو مكة لهدَّمها . وتوجه ألف شهر وأصحاب الفيل ، وقد اجمعوا ما اجمعوا نحـو مكة ، فلما بلغوها ، خرجت عليهم طير من البحر لهــا خراطيم كأنها البلس ، فرمتهم بحجارة مدحرجة كالبنادق ، فشدختهم ، ونزل الهلاك بهم فانصرف شهر هارباً وحده ، ولكنه ما كاد يسير ، حتى تساقطت اعضاء جسده فهلك في طريقه الى اليمن وهم ينظرون اليه .

ويتفق خبر (السيوطي) هذا في جوهره وفي شكله مع الروايات الأخرى التي وصلت الينا عن حملة (أبرهة) ، ولا يختلف عنها الا في أمرين : في السبب الذي من أجله قرر أبرهة هدم الكعبة ، وفي الشخص الذي سار على مكة . اما السبب الذي اورده السيوطي ، فهو غير معقول ، لسبب بسيط واضح ، هو ان ابن ابرهة ، وهو أكسوم بن الصباح الحميري ، هو رجل نصراني ، والنصارى لا تحج إلى مكة ، لأنها محجة الوثنين ، وقد عزم جده ابرهة على صرف العرب من الحج اليها ، فكيف بحج اليها ابن ابنته ، وهو على دين جده ؟ واما ما زعمه من ان (شهر بن معقود) ( مقصود ) هو الذي سار على مكة لهدمها ، وذلك بأمر من ابرهة ، فإنه يخالف اجاع اهل الأخبار والمفسرين من ان ابرهة هو نفسه بأمر من ابرهة ، فإنه يخالف اجاع اهل الأخبار والمفسرين من ان ابرهة هو نفسه

ا السيوطي ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ( ٣٩٤/٦) ، الاصبهاني ، دلائــل النبوة ( ١٠٠٠رما بعدها ) ، الكشاف ( ٢٨٨/٣ ) .

قاد تلك الحملة ، وانه هو الذي اخذ الفيل او الفيلة معه، وسار على رأس جيش كبير من الحبش ومن قبائل من اهمل اليمن كانت تخضع له . ثم إن السيوطي يشير الى وجود ( الملك ) في الجيش ، ولم يكن شهر بن معقود ملكاً ولم يلقبه اهل الأخبار بلقب (ملك) ، وانما أنعموا بهذا اللقب على ابرهة وحده . أضف الى ذلك ان ما ذكره السيوطي من حوار وقع بين عبد المطلب وبسين الملك هو حوار يذكر اهل الأخبار انه جرى بين عبد المطلب وبين ابرهة . لذلك ارى ان الأمر قد التبس على السيوطي، فخلط بين ابرهة وبين شهر احد قادته من العرب ، وانه قصد بالملك ابرهة لا القائد ، وإن لم يشر اليه ، بل جعل الفعل كل الفعل القائد المذكور .

وأورد (القرطبي) رواية اخرى نسبها الى مقاتل بن سليمان وابن الكلبي ، خلاصتها : ان سبب الفيل هو ما روى ان فتية من قريش خرجوا تجاراً الى ارض النجاشي ، فنزلوا على ساحل البحر الى بيعة للنصارى ، تسميها النصارى : الهيكل ، فأوقدوا ناراً لطعامهم ، وتركوها وارتحلوا ، فهبت ريح عاصفة على النار فأضرمت البيعة ناراً واحترقت ، فأتي الصريخ الى النجاشي ، فأخره ، فاستشاط غضباً ، فأتاه ابرهة بن الصباح وحجر بن شرحبيل وابو يكسوم الكنديون وضمنوا له احراق الكعبة . وكان النجاشي هو الملك ، وابرهة صاحب الجيش ، وابو يكسوم نديم الملك ، وقيل وزيره ، وحجر بن شرحبيل من قواده . فساروا معهم الفيل ، وقيل ثمانية فيلة ، ونزلوا بذي المجاز ، واستاقوا سرح مكة ا .

وتتفق هذه الرواية مع الروايات السابقة من حيث الجوهر ، ولا تختلف عنها الا في جعل الكنيسة المحترقة بيعة في ارض النجاشي ، اي في ساحل الحبش ، لا في ارض اليمن ، والا في جعل الآمر بالحملة النجاشي ، لا ابرهة نفسه . أما المنفذون لها ، فهم ابرهة ومن معه .

وهناك سبب آخر سأتعرض له فيما بعد ، يذكره أهل الأخبار في جملة الأسباب التي زعموا انها حملت ابرهة على السير نحو مكة لتهديمها . وهو سبب ارجحه وأقدمه على السبين المذكورين ، لما فيه من مساس بالسياسة ، ولأنه مشروع سياسي خطير من المشروعات العالمية القديمة التي وضعها اقدم ساسة العالم للسيطرة على

١ القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ( ٢٠/١٨٧ ، ١٩٢ وما بعدها ) ٠

الطوق الموصلة الى الميساه الدافئة والى الأرضين المنتجة لأهم المواد المطلوبة في ذلك العهد .

وتذكر روايات اهل الأخبار ان أبرهة لما رتب كل شيء وجهنز نفسه السير من اليمن نحو مكة ، خرج له رجل من اشراف اليمن وملوكهم ، يقال له : ( ذو نفر ) وعرض له نقاتله ، فهزم ( ذو نفر ) واصحابه ، واخذ له ذو نفر اسيراً . ثم مضى ابرهة على وجهه ذلك ، يريد ما خرج له ، حسى اذا كان بأرض خثعم ، عرض له ( نفيل بن حبيب الخثعمي ) في قبيلي خثعم : شهران وناهس ومن تبعه من قبائل العرب ، فقاتله فهزمه أبرهة ، وأخذ له نفيل أسيراً وخرج معه يدليه على الطريق ، حتى إذا مر بالطائف ، خرج اليه (مسعود بن وخرج معه يدليه على الطريق ، حتى إذا مر بالطائف ، انما نحن عبيدك ، سامعون معتب ) في رجال ثقيف ، فقال له : أيها الملك ، انما نحن عبيدك ، سامعون لك مطيعون ، ليس لك عندنا خلاف، وليس بيتنا هذا بالبيت الذي تريد \_ يعني اللات \_ انما تريد البيت الذي مكة ، يعنون الكعبة ، ونحن نبعث معك من اللات \_ انما تريد البيت الذي مكة ، يعنون الكعبة ، ونحن نبعث معك من يدلك ، فتجاوز عنهم ، وبعثوا معه أبا رغال ، فخرج أبرهة ومعه أبو رغال يدلك ، فتجاوز عنهم ، وبعثوا معه أبا رغال ، فخرج أبرهة ومعه أبو رغال يرجم الناس بالمغمس ، فهلك أبو رغال به . فرجمت العرب قبره، فهو القبر الذي يرجم الناس بالمغمس .

وكان نفيل بن حبيب الحثعمي من سادات خثعم ، ولما أخـــذه أبرهة أسيراً واحتبسه عنده ، جعله دليله إلى مكة ، وهو الـذي أوصله إلى الطائف ، حيث تسلم أبرهة الدليل الآخر من ثقيف ، وهو أبو رغال موذكر بعضهم أن (نفيل ابن حبيب ) كان دليل أبرهة على الكعبة ، وأنه عرف بـ ( ذي اليدين ) " .

ولأهل الأخبار قصص عن (أبي رغال) ، صيّره أسطورة ، حتى صيّره بعضهم من رجال ثمود ومن رجال (صالح) النبي . فزعموا ان النبي كان قد وجهه على صدقات الأموال ، فخالف أمره ، وأساء السيرة ، فوثب عليه (ثقيف) وهو قسي بن منبه ، فقتله قتلة شنيعة . وهو خبر وضعه أناس من ثقيف ولا

۱ الطبري ( ۲/ ۱۳۱ وما بعدها ) ، تفسير الطبسري ( ۳۰/ ۱۹۷ ) ، ( ۱۹۶/۳۰ ) . ( بولاق ) ، تفسير القرطبي ( ۱۸۸/۲۰ ) .

۲ الاشتقاق ( ۳۰۳) ، تفسير الطبري ( ۳۰/۲۰) ( بولاق ) ٠
 وأرجم قبره في كسل عام كرجم الناس قبر أبي رغال

ا نوادر المخطوطات ( القاب الشمعراء ) ( ص ٣٢٧ ) .

شك ، للدفاع عن أنفسهم ، إذ اتهموا بـأن ( أبا رغال ) منهم ، وقــد جاءوا بشعر ، زعموا أن ( أمية بن أبـي الصلت ) قاله في حقه ، منـه :

وهم قتلوا الرئيس أبا رغال مكة إذ يسوق بها الوضينا ا

فصيروا القاتل جد تقيف ، ونسبوا له فضل مساعدة نبي من أنبياء الله . وقد أشار ( جربر بن الحطفي ) في شعر قاله في الفرزدق إلى رجم الناس قبر أبيي رغال ، إذ قال :

إذا مات الفرزدق فارجموه كرجمكم لقبر أبيي رغال

وذكر (المسعودي) ، أن العرب ترجم قبراً آخر ، يعرف بينهم بقبر العبادي في طريق العراق الى مكة . بين الثعلبية والهبير نحو البطان . ولم يذكر شيئاً عن سببه ، إذ أحال القارىء على مؤلفاته الأخرى" .

وذكر ( الهمداني ) ان قبر أبي رغال عند (الزيمة ) . و ( الزيمة ) موضع معروف حتى هذا اليوم أ

ولما نزل أبرهة المغمس ، بعث رجلاً من الحبشة يقال له الأسود بن مقصود على خيل له ، حتى انتهى الى مكة : فساق اليه أموال أهـل مكة من قريش وغيرهم ، وأصاب منها مثني بعير لعبد المطلب بن هاشم ، وهو يومشد كبير قريش وسيدها ، فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بالحرم من سائر الناس بقتاله ، ثم عرفوا انه لا طاقة لهم به . فتركوا ذلك . ثم قرروا على أن يرسلوا سيدهم ( عبد المطلب ) لمواجهة أبرهة والتحدث اليه ، فذهب وقابله ، وتذكر رواية أهل الأخبار ان أبرهة لما سأله عن حاجته وعما معه من أنباء ، قال له : حاجتي الى الملك أن يرد على مثني بعير أصابها لي ، فعجب أبرهة من هذا القول وقال له : أتكلمني في مثني بعير قد أصبتها لك وتترك بيئاً هو دينك ودين آبائك قد جثت لهدمه لا تكلمني فيه ؟ قال له عبد المطلب : إني أنا رب الابل ، وان

١ مروج ( ٢/٣٥ ) ٠

اذا مات الفرزدق فارجموه كما ترمون قبر أبي رغال

مروج ( ۲/۳۰ ) ، ( دار الاندلس ) ، البداية ( ۲/۳۰ وما بعدها ) ٠

١ مروج (٢/٤٥)٠

الاكليل ( ۲/۳۷۳ ) ٠

للبيت رباً سيمنعه .

وتذكر هذه الرواية أن أبرهة رد على عبد المطلب ابله ، فرجع الى قومه ، وأمرهم بالحروج من مكة والتحرز في شعف الجبال والشعاب تخوفاً عليهم من معرة الجيش . فلم وصل جيش الحبش ، لم يجد أحداً بمكة، وتفشى الوباء فيه ، واضطر الى التراجع بسرعة . فلما وصل أبرهة الى اليمن ، هلك فيها بعد مدة قليلة من هذا الحادث .

ويذكر (الطبري) ان الأسود بن مقصود لما ساق أموال اهل مكة من قريش وغيرهم ، وفي ضمنها ابل عبد المطلب ، وأوصلها الى أبرهة ، وأن قريشاً وكنانة وهذيل ومن كان معهم بالحرم من سائر الناس عزمت على ترك القتال ، إذ تأكدوا الهم لا طاقة لهم به . بعث ابرهة ( حناطة الحميري ) إلى مكة ، وقال له : سل عن سيد هذا البلد وشريفهم ، ثم قل له إن الملك يقول لكم : إني لم آت لحربكم ، إنما جثت لهدم البيت ، فإن لم تعرضوا دونه بحرب ، فلا حاجة لي بدمائكم ، فإن لم يُرد حربي فائتني به ، فلما دخل حناطة مكة ، سأل عن سيد قريش وشريفها ، فقيل له : عبد المطلب ، فقال له ما أمره به أبرهة ، فقال له عبد المطلب : والله ما نريد حربه ، وما لنا بذلك من طاقة ، هذا بيت الله الحرام ، وبيت خليله أبراهم ، فإن يمنعه فهو بيته وحرمه ، وإن نحل بينه وبينه ، فوالله ما عندنا له من دافع عنه . ثم انطلق معه الى أبرهة . فلما وصل المعسكر ، فكلمه ، ثم توصل بوساطته إلى سائق فيل أبرهة وهو أنيس ، وأوصاه خيراً ، بعبد المطلب ، وكلمه في إيصاله الى ابرهة ، وان يتكلم فيه عند ابرهة نحير . بعبد المطلب ، وكلمه في إيصاله الى ابرهة ، وان يتكلم فيه عند ابرهة نحير . بعبد المطلب ، وكلمه في إيصاله الى ابرهة ، وان يتكلم فيه عند ابرهة نحير .

وذكر الطبري : أن بعض اهـــل الأخبار زعموا ان نفراً من سادات قريش رافقوا عبد المطلب في ذهابه مع حناطة الى ابرهة ، ذكروا منهم : يعمر (عمرو)

١ الطبري ( ١٣٢/٢ وما بعدها ) ( دار المعارف ) ، ابن الأثير ( ٣٢١/١ ) ، تفسير القرطبي ( ١/ ٣٢١ ) ،

١ الطبري ( ٢/١٣٧ وما بعدها ) ٠

تفسير الطبري ( ۲۰/۳۰ وما بعدها ) ( بولاق ) ، تفسير القرطبي ( ۲۰/۲۰ وما بعدها ) .

ابن نفاثة بن عدي بن الدُّئل بن بكر بن عبد مناف بن كنانة ، وهو يومئل سيد بني كنانة ، وهو يومئل سيد بني كنانة ، وخويلد بن واثلة الهُلكي ، وهو يومئل سيد هذيل ، فعرضوا على أبرهة ثلث اموال اهل تهامة على ان يرجع عنهم ، ولا يهدم البيت ، فأبسى عليهم الله .

ويذكر أهل الأخبار ان جيوش (ابرهة) حين دنت من مكة، توسل عبد المطلب الى ربه وناجاه بأن ينصر بيته ويسذل ( آل الصليب ) وأنه أخذ بحلقــة باب الكعبه وقال :

ياً رَبِّ لَا أَرْجُو لَمْمُ سُواكَا لِا رَبِّ فَامْنَعُ مُنْهُمْ حَيَاكَا إِنْ عَدُو البَيْتُ مِنْ عَاداكا امْنَعُهُمْ أَنْ يَخْرُبُوا قُراكِا

وقال :

لاهُمَّ إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك لا يغلب صليبهم ومحالهم عدواً محالك وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك

وقد بلغ أبرهة مكة ، غير انه لم يتمكن من دكتها ومن هدمها ، وخاب ظنه ، إذ تفشى المرض بجيشه وفتك الوباء به ، فهلك أكثره ، واضطر الى الإسراع في العودة ، وكان عسكره يتساقطون موتى على الطريق ، وهم في عودتهم الى اليمن وذكرت بعض الروايات ان أبرهة نفسه أصيب بهذا المرض . ولم يبلغ صنعاء الآ بعد جهد جهيد . فلما بلغها ، مات إثر وصوله اليها " .

وعلى هذه الصورة أنهمي اهل الأخبار أخبار حملة ابرهة ، فقالوا انهما انتهت

ر تفسير الطبري ( ۳۰/۳۰ ) ، الطبري ( ۲/۱۳۶ ) ( دار المعارف ) ، تفسير القرطبي ( ۱۹۰/۲۰ ) ٠

السيرة الحلبية ( ١/٤٤١ وما بعدها ) ، يرد البيت الثاني بشكل آخر في كتاب أخبار مكة للأزرقي ( ٢٨٣/١) ، تفسير الطبري ( ٣٠/٩٥ وميا بعدها )
 ( بيولاق ) •

تفسير الطبري ( ١٩٠/٣٠ و ما بعدها ) ( بولاق ) ، تفسير البيضاوي ( ١٩٢١)، مروج ( ٢٦/٢٠) ، روح المعاني ( ٣٣/٣٠) ، تغسير القرطبي ، ( ٢٦/٢٠) ، تفسير الغرطبي ، ( ١٨٧/٢٠) ، تفسير الخطيب الشربيني ، السراج المنير في الاعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير ( ٤/٣١) ، تفسير الرازي ( ١٩٦/٣١) ، البداية والنهاية ( ٢/٩١١) ، ابن هشام ( ٢٨/١) ، الكامل ( ٢/٤٥١) ، الطبرسي ( ٢٥/١٩١) حسرة ( ٩٨/٤) ،

باخفاق ذريع ، انتهت باصابة ابرهة بوباء خطير ، وبإصابة عسكره بذلك المرض نفسه : مرض جلدي ، أصاب جلود أكثر جيشه ، فمزقها ، وأصابها بقروح وقيوح في الأيدي خاصة ، وفي الأفخاذ ، أو بمرض وبائي هو الحصبة والجدري، فيذكر أهل الأخبار في تفسير سورة الفيل ، وفي أثناء تحدثهم عن هذه الحملة وبعد شرحهم لمعنى (طبر أبابيل) : مباشرة ، هذين المرضين ويقولون : «ان أول ما رثبت الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام » أ . وتفسير ذلك بعبارة أخرى ان ما اصاب الحبش ، هو وباء من تلك الأوبئة التي كانت تكتسح البشرية فها مضى ، فلا تذهب حتى تكون قد أكلت آلافاً من الرؤوس .

وكان لرجوع الأحباش الى اليمن وهم على هذه الصورة من مرض يفتك بهم، وتعب ألم بهم، أثر كبير أثر فيهم وفي قريش، ثم ما لبث ابرهة ان مات بعد مدة غير طويلة ، فازداد اعتقاد قريش به ( رب البيت ) وبأصنامها ، وهابت العرب مكة ، فكانت نكسة الحبش نصراً لقريش ولأهل مكة قوتى من معنوياتها. ويتجلى ذلك في القرآن الكريم في سورة الفيل ، وهي من السور المكية القدعة : ( ألم تر كيف فعل ربلك بأصحاب الفيل ، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيراً أبابيل ، ترميهم بحجارة من سجيل ، فجعلهم كعصف مأكول ) .

وقصة تدنيس (القليس) ، قد نكون حقيقية وقعت وحدثت ، وقد تكون أسطورة حيكت ووضعت ، على كل حال ، وفي كلتا الحالتين لا يعقل أن تكون هي السبب المباشر الذي دفع النجاشي إلى السير الى مكة لهدم البيت ونقضه من أساسه ورفع أحجاره حجراً حجراً ، على نحو ما يزعمه أهل الأخبار بل بجب أن يكون السبب أهم من التدنيس وأعظم ، وأن يكون فتح مكة بموجب خطة تسمو على فكرة تهديم البيت وتحريبه ، خطة ترمي الى ربط اليمن ببلاد الشأم ، لجعل العربية العربية والعربية الجنوبية تحت حكم النصرانية ، وبذلك يستفيد الروم والحبش

ا تفسير الطبري ( ١٩٦/٣٠) ( بولاق ) ، ( وهو أول جدري ظهر في الارض ) ، تفسير الطبري ( ١٩٦/٣٠) ، ( حاشية على تفسير الطبري ) ، ( أول ملك رؤيت الحصبة والجدري بارض العرب ذلك العام ، وأول ما دعي من مراير الشجر : الحرمل والحنظل والعشر ، ذلك العام ) ، الازرقي ( ١٩٧١ وملك بعدها ) ، ( خياط ) .

السورة رقم ١٠٥٠

وهم نصارى ، وان اختلفوا مذهباً ، ويحققون لهم بذلك نصراً سياسياً واقتصادياً كبراً ، فيتخلص السروم بذلك من الخضوع للأسعار العالية التي كان يفرضها الساسانيون على السلع التجارية النادرة المطلوبة التي احتكروا بيعها لمرورها ببلادهم، إذ سترد اليهم من سيلان والهند رأساً عن طريق بلاد العرب ، فتنخفض الأسعار ويكون في امكان السفن البيزنطية السير بأمان في البحار العربية حتى سيلان والهند وما وراءهما من محار .

وآية ذلك خبر يرويه أهل الأخبار يقولون فيه إن (أبرهة) تو جمد ابن خزاعي بن حزابة الذكواني) ، ثم السلمي ، وكان قد جاءه في نفسر من قومه ، مع أخ له ، يقال له (قيس بن خزاعي) ، يلتمسون فضله ، وأمره على مضر ، وأمره أن يسير في الناس ، فيدعوهم في جملة ما يدعوهم اليه الى حج (القليس) ، فسار محمسد بن خزاعي ، حتى اذا نزل ببعض أرض بي كنانة ، وقد بلغ أهل تهامة أمره ، وما جاء له ، بعثوا اليه رجلاً من هذيل ، يقال له عروة بن حياض الملاصي فرماه بسهم فقتله . وكان مع محمد بن خزاعي يقال له عروة بن حياض الملاصي فرماه بسهم فقتله . وكان مع محمد بن خزاعي أخوه قيس ، فهرب حين قتل أخوه ، فلحق بأبرهة ، فأخبره بقتله ، فغضب وحلف ليغزون بني كنانة وليهدمن البيت الميت المينون بني كنانة وليهدمن البيت الميت المينون بني كنانة وليهدمن البيت الميت المينون بني كنانة وليهدمن البيت المينون بني كنانة وليهدمن المينون بني كنانة وليهدمن المينون بني كنانة وليهدمن المينون بني كنانة وليهدمن المينون المينون بني كنانة وليهدمن المينون بني كنانه وليه المينون المينون بني كنانه وليه المينون المينون

فقتل ( محمد بن خزاعي ) ، هو الذي هاج أبرهة وحمله على ركوب ذلك المركب الحشن . ولم يكن هياجه هذا بالطبع بسبب أن القتيل كان صاحبه وصديقه بل لأن من قتله عاكس رأيه وخالف سياسته ومراميه التوسعية القاضية بفرض ارادته وارادة الحبش وحلفائهم على أهل مكة وبقية كنانة ومضر ، وبتعيين ملك أو أمير عليهم ، هو الشخص المقتول ، فقتلوه . ومثل هذا الحادث يؤثر في السياسة وفي الساسة ، ويدفع إلى اتخاذ اجراءات قاسية شديدة ، مثل ارسال جيش لقضاء على المتجاسرين حتى لا يتجاسر غيرهم ، فتفلت من السياسي الأمور .

ومن يدري ؟ فلعل الروم كانوا هم المحرضين لأبرهة على فتح مكة وغير مكة حتى تكون العربية الغربية كلها تحت سلطان النصرانية ، فتتحقق لهم مآربهم في طرد سلطان الفرس من بلاد العرب . وقد حاولوا مراراً اقتاع الحبش بتنفيذ

١ الطبري ( ٢/ ١٣١ ) ، تفسير الطبري ( ٣٠/ ١٩٤ ) ، ( بولاق ) ، الازرقـــي ( ١٩٤/٨٠ ) ، ( بولاق ) ، الازرقـــي ( ١٩٤/٨٠ وما بعدها ) ٠

هذه الحطة والاشتراك في محاربة الفرس ، وهم الذين حرضوا الحبشة وساعدوهم بسفنهم وبمساعدات مادية أخرى في فتح اليمن . وهم الذين أرسلوا رسولا "اسمه ( جوليانوس ) Justinian ، وذلك في أيام القيصر ( يوسطنيان ) Hellestheaeus و السميع أشوع ) Esimiphaeus و السميع أشوع ) المتحالف مع الروم ، وتكوين جبهة واحدة ضد الفرس والاشتراك مع الروم في اعلان الحرب على الفرس بسبب الرابطة التي تجمع بينهم ، وهي رابطة الدين أ . وكان في جملة ما رجاه القيصر من ( السميفع أشوع ) ، هو أن يوافق على تنصيب ( قيس ) معدا . ( Casius )

وقد ذكر ( المُسكَّري ) ، أن ( محمد بن خزاعي بن علقمة بن محارب ابن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان السلمي ) كان في جيش ابرهة مع الفيل، أي انه لم يقتل كها جاء في الرواية السابقة".

وقد ورد في بعض الأخبار أن عائشة أدركت قائد الفيل وسائسه ، وكانا أعين مقعدين يستطعان . وقد رأتها .

وقد كان من أشراف مكة في هذا العهد غير عبد المطلب ، المطعم بن عدي، وعمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم ، ومسعود بن عمرو الثقفي ، وقد صعدوا على حراء ينظرون ما سيفعل أبرهة بمكة .

وذكر بعض أهل الأخبار ، أن فلالاً من الحبش من جيش أبرهة وعفاء وبعض من ضمة العسكر ، أقاموا بمكة ، فكانوا يعتملون وبرعون لأهل مكة . وليس في كتب أهل الأخبار اسماء القبائل العربية التي جاءت مع (أبرهة) للاستيلاء على مكة بتفصيل . وكل ما نعرفه انه كان قد ضم الى جيشه قوات عربية قد يكون بينها قوم من كندة ، وقد أشير الى اشتراك خولان والأشعريس فيها ،وذكر أن (خيندفاً) كانوا ممن اشترك في جيش أبرهة، وكذلك (حميس بن أد) .

Procopius, I, XIX, 8-16, P. 180, Glaser, Mitt., S. 437.

Procopius, I, XX, 9-12, P. 193.

٣ المحبن (١٣٠) ٠

ع الكشأف ( ٢٣٣/٤ ) ·

ه تفسیر ابن کثیر ( ۱۸/۵ و ما بعدها ) ۰

۱ الأزرقي ( ۹۷/۱ ، وما بعدها ) ، ( خياط ) ٠ ب Le Muséon, 1965, 3-4, P. 433.

وقد اشر الى أبرهــة الأشرم والى الفيل في شعر شعراء جاهلين ومخضرمن واسلامين . وقد ورد في شعر ( عبدالله بن الزبعرى ) أنه كان مع (أمبر الحبش) ستون ألف مقاتل . وورد في شعر ( امية بن ابي الصلت ) ان الفيل ظل يحبو به ( المغمس ) ولم يتحرك ، وحوله من ملوك كندة أبطال ملاويث في الحروب صقور ٢ . ومعنى هذا أن سادات كندة كانوا مع الحبش في زحفهم على مكة . وذكر ( عبدالله بن قيس الرقيات ) : ان ( الأشرم ) جاء بالفيل يريد الكيد للكعبــة ، فولى جيشه مهزوماً ، فأمطرهم الطير بالجندل ، حى صاروا وكأنهم مرجومون يمطرون محصى الرجم " .

وذكر ان (عمر بن الحطاب) كان في جملة من ذكر (أبا يكسوم أبرهة) في شعره ، واتخذه مثلاً على من محاول التطاول على بيت الله وعلى (آل الله) سكان مكة . وذكر أهل الأخبار انه قال ذلك الشعر في هجاء (زنباع بن روح ابن سلامة بن حداد بن حديدة) وكان عشاراً ، أساء الى (عمر بن الحطاب) وكان قد خرج في الجاهلية تاجراً وذلك في اجتيازه واخذ مكسه ، فهجاه عمر ، فبلغ ذلك الهجاء (زنباعاً) ، فجهز جيشاً لغزو مكة . فقال عمر شعراً آخر يتحداه فيه بأن ينفذ مهديده ان كان صادقاً ، لأن من يريد البيت بسوء يكسون مصيره مصير أبرهة الأشرم، وقد كف زنباع عن تنفيذ ما عزم عليه ولم يقم به أ.

لقد تركت حملة (الفيل) أثراً كبيراً في أهل مكة ، حتى اعتبرت مبدأ تقويم عندهم، فصار أهل مكة يؤرخون بعام الفيل ( في كتبهم وديونهم من سنة الفيل). فلم تزل قريش والعرب بمكة جميعاً تؤرخ بعام الفيل ، ثم أرخت بعام الفجار ، ثم أرخت ببنيان الكعبة ° .

لقد كان لأهل مكة صلات باليمن متينة ، إذ كانت لهم تجارة معها، تقصدها قوافلها في كل وقت ، وخاصة في موسم الشتاء ، حيث تجهز قريش قافلة كبيرة يساهم فيها أكثرهم ، واليها أشير في القرآن الكريم في سورة قريش : « لإيلاف

١ بلوغ الأرب ( ٢٥٨/١ ) ، روح المعاني ( ٢٣٣/٢٨ ) ٠

ب بلوغ الأرب ( ١/٢٦٠ ) ٠

٣ بلوغ الأرب ( ١/٢٦٠ ) ٠

<sup>؛</sup> بَلُوغَ الأرب ( ١/٢٦١ وما بعدها ) ، الاشتقاق ( ٢٢٥ ) ·

الأزرقي (١٠٢/١)

قريش . ايلافهم رحلة الشتاء والصيف ، ' ولهذا فقد كان من سياستهم مداراة حكام اليمن وارضاؤهم ، ومنع من قد يعتدي منهم على أحد من أهل اليمن أو الحبش ممن قد يقصد مكة للاتجار أو للاستراحة بها في أثناء سيره الى بلاد الشأم، خوفاً من منع تجارهم من دخول أسواق اليمن . فلها وثب أحدهم على تجار من اليمن كانوا قد دخلوا مكة ، وانتهبوا ما كان معهم ، مضت عدة من وجوه قريش الى ( أبي يكسوم ) ، أي أبرهة وصالحوه أن لا يقطع تجار أهل مكة عنهم . وضاناً لوفائهم بما اتفقوا عليه وضعوا ( الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار ) وغيره رهينة ، فكان ( أبرهة ) يكرمهم ويصلهم ، وكانوا يبضعون البضائع الى مكة لأنفسهم .

وقد وضع أهل الطائف رهائن عند أبي يكسوم كذلك ، ضاناً لحسن معاملتهم للحبش ولمن قد يقصد الطائف للاتجار من الحبش أو من أهل اليمن " .

#### طرد الحبشة :

لقد عجل الحبش في نهايتهم في اليمن ، وعملوا بأيديهم في هدم ما أقاموه بأنفسهم من حكومة ، باعتدائهم على أعراض الناس وأموالهم ، وأخذهم عنوة كل ما كانوا مجدونه أمامهم ، حتى ضبح أهل اليمن وضجووا ، فهبوا يريدون تغيير الحال ، وطرد الحبشة عن أرضهم ، وإن أدى الأمر بهم الى تبديلهم بأناس أعاجم أيضاً مثل الروم أو الفرس ، اذا عجزوا هم عن طردهم ، فلعل من الحكام الجدد من قد يكون أهون شراً من الحبش ، وان كان كلاهما شراً ، ولكن اذا كان لا بد من أحد الشرين فإن أهونها هو الحيار ولا شك .

وهب اليانون على الحبش ، وثار عليهم ساداتهم في مواضع متعددة غير أن ثوراتهم لم تفدهم شيئاً ، اذ أخمدت ، وقتل القائمون بها . ومن أهم اسباب إخفاقها انها لم تكن ثورة عارمة عامة مادتها كل الجاهير والسادات ، بـل كانت ثورات سادات ، مادة كل ثورة مؤججها ومن وراءه من تبع . هنا ثورة وهناك

الآية الأولى وما بغدها •

Le Muséon, 1965, 3-4, P. 432.

Le Muséon, 1965, 3-4, P. 431.

ثورة ، ولم تكن بقيادة واحدة ، أو بإمرة قائد خبر أو قادة متكاتفين خسراء بأمور الحرب والقتال ، فصار من السهل على الحبش، الانقضاض عليها واخمادها، أضف الى ذلك انها لم تؤقت بصورة تجعلها ثورات جاعية ، وكأنها نيران تلتهب في وقت واحد، يعسر على مخمدي النيران إخمادها ، او اخمادها على الأقل بسهولة .

ولتحاسد الأقيال وتنافسهم على السيادة والزعامة نصيب كبير في هذا الإخفاق، لذلك وجه بعض السادة أنظارهم نحو الحارج في أمل الحصول على معونة عسكرية أجنبية خارجية ، تأتيهم من وراء الحدود ، لتكره الحبش على ترك اليمن. وكان صاحب هذا الرأي والمفكر فيه (سيف بن ذي يزن) ، من ابناء الأذواء ومن أسرة شهيرة . وقد نجح في مشروعه ، فاكتسب صفة البطولة وانتشر اسمه بين اليانيين ، حتى صبر أسطورة من الأساطير ، وصارت حياته قصة من القصص أمثال قصة أبي زيد الهلالي وعنرة وغيرهما ممن تحولوا الى أبطال تقص حياتهم على الناس في المجالس وفي المقاهي وحفلات السمر والترفيه، أو تقرأ للتسلية واللهو.

و (سيف بن ذي يزن) ، هو ( معديكرب بن ابي مرة ) ، وقد عرف ابوه ايضاً بـ ( ابي مرة الفياض ) ، وكان من أشراف حمر ، ومن الأذواء! . وأمه ( ريحانة ابنة علقمة ) ، وهي من نسل ( ذي جدن ) على نحو ما ذكرت. يقال إن أبرهة لما انتزع ريحانة من بعلها ( ابي مرة ) ، فر زوجها الى العراق فالتجأ الى ملك الحرة ( عرو بن هند ) على ما يظن ، وبقي ( معديكرب ) مع امه في بيت ( أبرهة ) على ذلك مدة ، حيى وقع شجار بينه وبين شقيقه من امه ( مسروق ) الذي ولي الملك بعد موت اخيه ( يكسوم ) فأثر ذلك في نفسه وحقد على ( مسروق ) ، فلما مات يكسوم ، خرج من اليمن ، حتى قدم على قيصر ملك الروم ، فشكا ما هم فيه ، وطلب اليه ان نخرجهم عنه ، ويليهم هو ويبعث اليهم من يشاء من الروم ، فيكون له ملك اليمن ، فلم يشكه ولم بجد عنده شيئاً مما يريد ، فخرج حتى قدم الحيرة على النعان بن المنذر ، فأسكنه عنده عنده شيئاً مما يريد ، فخرج حتى قدم الحيرة على النعان بن المنذر ، فأسكنه عنده عما على من يشاء من أمره عليهم ، وبثماني سفن جعل في كل سفينة مشة عارب ، وب ( وهرز ) أمره عليهم ، وبثماني سفن جعل في كل سفينة مشة

۱ الطبري ( ۲/ ۱۳۰ ، ۱۶۳ ) ، ( معــد يكرب بن سيف ) ، مروج ( ۲/ ٥٥ ) ، ( دار الاندلس ) ۰

رجل وما يصلحهم في البحر ، فخرجوا ، حتى اذا لجنوا في البحر غرقت من السفن سفينتان بما فيها ، فخلص الى ساحل اليمن من ارض عندن ست سفائن فيهن ستمئة رجل فيهم وهرز وسيف بن ذي يزن ، نزلوا ارض اليمن، فلما سمع بهم مسروق بن أبرهة ، جمع اليه جنده من الحبشة ، ثم سار اليهم ، فلما التقوا رمى ( وهرز ) مسروقاً بسهم ، فقتله ، وانهزمت الحبشة ، فقتلوا ، وهرب شريدهم ، ودخل ( وهرز ) مدينة صنعاء ، وملك اليمن ونفى عنها الحبشة ، وكتب بذلك الى كسرى . فكتب اليه كسرى يأمره ان مملك سيف بن ذي يزن على اليمن وارضها وان يرجع وهرز الى بلاده ، فرجع اليها . ورضي سيف بدفع جزية وخرج يؤديه في كل عام الله .

وذكر (الطبري) في رواية له اخسرى عن (سيف بن ذي يزن) وعن مساعدة الفرس له ، فقال : « فخرج ابن ذي يزن قاصداً الى ملك السروم ، وتجنب كسرى لابطائه عن نصر ابيه ، فلم بجد عند ملك الروم ما بحب،ووجده عامي عن الحبشة لموافقتهم اياه على الدين ، فانكفأ راجعاً الى كسرى ، لا فقابله وحياه وقال لكسرى : « انا ابن الشيخ الياني ذي يزن ، الذي وعدته ان تنصره فا ببابك وحضرتك ، فتلك العدة حق لي وميراث بجب عليك الحروج لي منه . فرق له كسرى ، وامر له بمال . فخرج ، فجعل ينشر الدراهم ، فانتهبها الناس . فأرسل اليه كسرى : ما الذي حملك على ما صنعت : قال : إني لم آتك للهال ، انما جئتك للرجال ، ولتمنعني من الذل ، فأعجب ذلك كسرى ، فبعث اليه : ان أقم حتى انظر في امرك . ثم إن كسرى استشار وزراءه في توجيه الجند معه ، فقال له الموبدان : إن لهذا الغلام حقاً بنزوعه وموت ابيسه بباب الملك وحضرته ، وما تقدم من عدته اياه ، وفي سجون الملك رجال ذوو نجدة وبأس ، فلو ان الملك وجههم معه ، فإن أصابوا ظفراً كان له ، وان هلكوا كان قد استراح وأراح اهل مملكته منهم ، ولم يكن ذلك ببعيد الصواب . قال كسرى : هذا الرأي . وعمل به " ه.

الطبري ( ٢/ ١٣٦ ) ( دار المحارف ) ابن خلمون ( ٢/ ٦٣)، المقارف ( ٢٧٨ ) ،

<sup>،</sup> الاخبار الطوال ( ص ٦٣ وما بعدها ) ، مروج ( ٢/٥٥ ) ، ( دار الاندلس ) ٠ الطبري ( ٢/١٤٤ ) ، ( دار المعارف ) ٠

١ الطبريُّ ( ٢/ ١٤٤ ) ، ( دار المعارف ) ٠

ويظهر من هذه الرواية ، ان ( ابا مرة ) ، والد ( معديكرب ) ، كان قد فر من اليمن الى العراق ، وقد حاول عبثاً حث كسرى على تقديم العون العسكري لسه لطرد ابرهة وقومه الحبش عن اليمن ، وبقي يسعى ويحاول حتى مات بالعراق ، مات بالمدائن على حد زعم هذه الرواية . ويظهر منها أيضاً ، ان سيف بن ذي يزن ، أي ولد ابي مرة ، كان قد أيس هو من كسرى بعد ان رأى ما رأى من موقفه مع ابيه ، فذهب أولا الى ملك الروم ، عسلى أمسل مساعدته ومعاونته في طرد الحبش عن بلاده ، حتى وان أدى الأمر الى استيلاء الروم على اليمن ، فلما خاب ظنه ذهب الى الفرس ، فساعدوه .

ویذکر (الطبری) أن وهرز لما انصرف الی کسری ، ملک سیفاً علی الیمن، فره ها علی الجشة فجعل یقتلها ویبقر النساء عما فی بطونها ، حتی اذا أفناها الا بقایا ذلیلة قلیلة ، فاتخذهم خولاً ، واتخذ منهم جمّازین یسعون بین یدیسه محرابهم ، حتی اذا کان فی وسط منهم وجأوه بالحراب حتی قتلوه ، ووثب بهم رجل من الحبشة ، فقتیل بالیمن وأوعث ، فأفسد ، فلما باغ ذلك کسری بعث الیهم ( وهرز ) فی أربعة آلاف من الفرس ، وأمره الا يترك باليمن أسود ولا ولد عربیة من اسود الا قتله ، صغیراً كان او كبراً. فأقبل وهرز ، حتی دخل الیمن فقعسل ذلك . ثم کتب الی کسری بذلك ، فأمره کسری علیها . فكان علیها ، وكان مجبیها الی کسری حتی هلك، ا

لقد كان استيلاء الحبشة على اليمن بأسرها سنة (٥٢٥) للميلاد . أما القضاء على حكمهم فكان قريباً من سنة (٥٧٥) للميلاد ٢ . ولكن الحبش كانوا في اليمن قبل هذا العهد ، اذ كانوا احتلوا بعض الأرضين قبل السنة (٥٢٥) للميلاد ، وكانوا محكمونها باسم ملك الحبشة .

وجاء في تأريخ الطبري وفي موارد اخرى ان حسكم الحبش لليمن دام اثنتن وسبعن سنة ، توارث ذلك منهم اربعة : أرياط ، ثم أبرهـة ، ثم يكسوم بن ابرهة ، ثم مسروق ابن ابرهة " . وهو رقم فيه زيادة ، اذا اعتبرنا ان نهايــة

١ الطبري ( ١٤٨/٢ ) ( دار المعارف ) ، المعارف ( ٢٧٨ ) ٠

W. Phillips, P. 223.

الطبري ( ۱۳۹/۲ ) ٠

حكم الحبش في اليمن ، كانت في حوالي السنة ( ٥٧٥ م ) . اما اخذنا برواية اهل الأخبار مثل حمزة ، الذي ذكر كما سبق ان بيّنت ان حكم ( أرياط ) دام عشرين سنة ، وان حكم ابرهة ثلاثاً وعشرين سنة ، وان حكم ( يكسوم ) سبع عشرة ، وان حكم مسروق اثنتي عشرة سنة ، فيكون ما ذكره (الطبري) وحمزة صحيحاً من حيث المجموع ، لأن مجموعه (٧٢) سنة . ولكني أشك في ان حكم (أرياط) كان (٢٠) سنة . إذ يعني هذا ان حكمه استمر الى سنة (٥٤٥) للميلاد، والمعروف من نص ( ابرهة ) المدون على جدار سد مأرب ، ان ابرهة رمم السد وقوتى جدرانه سنة ( ٥٤٢) للميلاد . ومعنى هذا أنه كان قد استبد بأمر اليمن قبل هذا الزمن .

وقد تعرَّض ( حمزة ) لهذا البحث ، ولفت النظر الى تفاوت الرواة في مدة لبث الحبشة باليمن وفي تأريخ اليمن كله . فقال : 1 وليس في جميع التواريخ تأريخ أسقم ولا أخل من تأريخ الأقيال ملوك حمير ، لما قد ذكر فيه من كثرة عدد سي من ملك منهم ، مع قلة عدد ملوكهم ، ، و و قـــد اختلف رواة الأخبار في مدة لبث الحبشة باليمن اختلافاً متفاوتاً ، ' . والواقع اننا نجد اختلافاً كبيرًا بين اهل الأخبار في تأريخ اليمن، حتى في المتأخر منه القريب من الاسلام. ويذكر ( ابو حنيفة الدينوري ) ، ان ( وهرز ) كان شيخاً كبيراً ، قد أناف على المائة ، وكان من فرسان العجم وابطالها،ومن اهل البيوتات والشرف ، وكان اخاف السبيل ، فحبسه كسرى . ويقال له ( وهرز بن الكاسجار )،فسار بأصحابه الى ( الأبلة ) فركب منها البحر . وذكر ان ( كسرى ) لما ردّه الى اليمن ، بعد وثوب الحبش بـ ( سيف بن ذي يزن ) ، وبقي هناك الى ان وافاه اجله ، قُبْر في مكان سمّي ( مقبرة وهرز ) ، وراء الكنيسة ، ولم يشر الى اسم الكنيسة ٢ ، ولعله قصد موضع ( القليس ) .

أما ( المسعودي ) ، فصير ( وهرز ) موظفاً كبيراً بدرجة ( اصبهبذ ) ، ودعاه بـ ( وهرز اصبهبذ الديلم ) . اي انه كان اصبهبذا على الديلم اذ ذاك . وذكر انه ركب ومن كان معه من اهل السجون البحر في السفن في دجلة ومعهم

حمزة ( ص ۸۹ ) · الاخبار الطوال ( ص ٦٤ ) ·

خيولهم وعُددهم وأموالهم حتى أتوا ( الأبلة ) ، فركبوا في سفن البحر، وساروا حتى أتوا ساحل حضرموت في موضع يقال له ( مَثُوب ) ، فخرجوا من السفن فأمرهم ( وهرز ) ان محرقوا السفن ، ليعلموا انه الموت . ثم ساروا من هناك براً حتى التقوا بـ ( مسروق ) .

وذكر ( المسعودي )، ان ( كسرى انو شروان ) ، اشترط على (معديكرب) شروطاً : منها أن الفرس تتزوج باليمن ولا تتزوج اليمن منها ، وخراج يحمله اليه . فتوج ( وهرز ) معديكرب بتاج كان معه وبدنة من الفضة ألبسه اياها ، ورتبه بالملك على اليمن ، وكتب الى ( أنو شروان ) بالفتح .

قال (المسعودي) ولما ثبت (معديكرب) في ملك اليمن ، أتته الوفود من العرب تهنيه بعود الملك اليه ، وفيها وفد مكة وعليهم عبد المطلب ، وأمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، وخويلد بن أسد بن عبد العُزى ، وابو زمعة جد امية بن ابي الصلت ، فدخلوا اليه ، وهو في اعلى قصره بمدينة صنعاء المعروف بغمدان ، وهنأوه ، وارتجل عبد المطلب خطاباً ، ذكر المسعودي وغيره نصه ، وأنشد (ابو زمعة) شعراً ، فيه ثناء على الملك وحمد للفرس (بنو الأحرار) الذين ساعدوا أهل اليمن ، على (سود الكلاب) ".

واذا أخذنا برواية ( المسعودي ) عن وفد مكة ، وبما يذكره اهمل الأخبار عن مدة حكم الحبش على اليمن ، وهي اثنتين وسبعين سنة ، وجب ان يكون ذهاب الوفد الى صنعاء بعد سنة (٥٩٧) للميلاد ، وهذا مستحيل . فقد كانت وفاة ( عبد المطلب ) في السنة الثامنة من عام الفيل ، والرسول في الثامنة اذ ذاك فتكون وفاة ( عبد المطلب ) اذن في حوالي السنة (٥٧٨) أو (٥٧٩) للميلاد ، اي في ايام وجود الحبش في اليمن ، وقبل طردهم من بلاد العرب . اما لو اخذنا برواية الباحثين المحدثين التي تجعل زمن طرد الحبش عن اليمن سنة (٥٧٥) للميلاد ، او قبلها بقليل ، فيكون من الممكن القول باحمال ذهاب (عبد المطلب) الى اليمن ، على نحو ما يرويه ( المسعودي ) .

١ مروج (٢/٥٥ وما بعدها) ٠

۲ مروج (۲/۲ه وما بعدها) ، دار الاندلس ۰

٣ مروج ( ٢/٨٥ وما بعدها ) ٠

لم يذكر اهل الأخبار السنة التي تولى فيها (سيف بن ذي يزن) الحكم على اليمن بعد طرد الحبش عنها ، ويرى بعض الباحثين الهما كانت في حوالي السنة (٥٧٥) للميلاد . وان حكمه لم يكن قد شمل كلّ اليمن ، بسل جزءاً منها ، ويظهر ان الفرس استأثروا محكم اليمن لأنفسهم ، اذ نجد ان رجالاً منها تحكمها منذ حوالي السنة (٥٩٨) للميلاد تقريباً، وكان احدهم بدرجة (سراب) (سطراب) . Satrapie

وذكر ( ابن دريد ) ان من ذرية ( سيف بن ذي يزن ) ، ( تُعفير بن زرعة بن عفير بن الحارث بن النعان بن قيس بن عبيد بن سيف ) . وكان سيد حمر بالشأم في ايام عبد الملك بن مروان ٢٠ .

ورووا ان ( وهرز ) كان يبعث العبر الى كسرى بالطيوب والأموال فتمر على طريق البحرين تارة وعلى طريق الحجاز اخرى، فعدا بنو تميم في بعض الأيام على عيرة بطريق البحرين ، فكتب الى عامله بالانتقام منهم ، فسار عليهم وقتل منهم خلقاً ، وذلك يوم ( الصفقة ) " . وعدا بنو كنانة على عبره بطريق الحجاز حين مرت بهم ، وكانت في جوار رجل من أشراف العرب من قيس ، فكانت حرب الفجار بين قيس وكنانة أ

وامر كسرى بتولي ابن وهرز ، وهو ( المزربان بن وهرز ) منصب ابيه ، لما توفي والده . فكان عليها الى ان هلك° .

ثم امر كسرى ( البينجان بن المرزبان ) اي حفيد ( وهرز ) بتولي منصب ابيه حين داهمته منيته . فأمّر كسرى بعده ( خُرَّخرة بن البينجان ) ، فكان عليها ، ثم غضب كسرى عليه . واستدعاه الى عاصمته ، فذهب اليها ، فخلعه كسرى وعين باذان ( باذام ) في مكانه ، فلم يزل على اليمن حيى بعث الرسول . وذكر بعض اهل الأخبار ان ( خذ خسرو بن السيحان بن المرزبان ) هو الذي

Beiträge, S. 121, W. Phillips, P. 223.

۲ الاشتقاق (۲/۲۳) ۰

٣ ابن خلدون ( ٢٠/٦٠ ) ، الانحاني ( ١٣١/١١ ) .

<sup>،</sup> ابن خلدون ( ٢/٥٢ ) ، اللسان ( ٦/٤٥٣ ) ، القاموس ( ١٠٨/٢ ) ٠

ه الطبري ( ١٤٨/٢ ) ، صبح الأعشى ( ٢٥/٥ ) ٠

الطبريّ ( ۲/۸٪۲ ) •

حكم بعد ( المرزبان بن وهرز ) ، وهـو الذي عزله كسرى ، وولى ( باذان ) ( باذام ) بعده على اليمن .

لقد كانت السنة السادسة من الهجرة ، سنة مهمة جداً في تاريخ اليمن . فيها دخل ( باذان ) ( باذام ) في الاسلام ، وفيها قضى الاسلام على الوثنية واليهودية والنصرانية وعلى الحكم الأجنبي في البلاد ، فلم يبق حكم حبشي ولا حكم فارسي . ويرى بعض المستشرقين ان دخول باذان في الإسلام كان بن سنة (٦٢٨) و(٦٣٠) للميلاد " . ويذكر ( الطبري ) ، ان اسلام ( باذان ) ، كان بعد قتل (شيرويه) لأبيه ( كسرى أبرويز ) ، وتوليه الحكم في موضع والله. فلما جاء كتاب شيرويه اليه يبلغه بالحبر ، ويطلب منه الطاعة ، اعلن اسلامه ، وأسلم من كان معه من الفرس والأبناء ؛ . وقد ولى ( شيرويه ) الحكم في سنة (٦٢٨) للميلاد ، ولم يدم حكمه اكثر من ثمانية اشهر . وقد عرف بـ ( قباذ )° .

وقد ذكر ان ( باذان ) ( باذام ) كان من ( الأبناء ) ، أي من الفرس الذين ولدوا في اليمن ، وأن الرسول استعمل ابنه ( شهر بـن باذان ) مكانه ، أي بعد وفاة والده<sup>٦</sup> .

ويذكر أهل الأخبار ان الفرس الذين عاشوا في اليمن وولدوا بهـــا واختلطوا بأهلها ، عرفوا بـ ( الأبناء ) ، وبـ ( بني الأحرار )<sup>v</sup> .

ولما قتل ( الأسود العنسي ) ( شهر بن باذام ) ( شهر بن باذان ) ، واستبد ( العنسي ) بأمر اليمن ، خرج عمال الرسول عن اليمن . فلما قتل ( العنسي ) ورجع عمال النبي الى اليمن ، استبد بصنعاء ( قيس بن عبد يغوث المرادي ) ، وتوفي الرسول والأمر على ذلك . ثم كانت خلافة ابي بكر ، فولى على اليمن (:فىروز الديلمي )^ .

صبح الاعشى ( ٥/٥٥ ) ٠

الطَّبْرِي ( ٢/ ١٥٥ وُما بعدها ) ٠ .W. Phillips, P. 223

الطبري ( ٢/٥٥/ ، وما بعدها ) ، ( دار المعارف ) ٠ أ

Ency., 4, P. 178.

الاصابة (١٧٠/١) ٠

الانحاني ( ١٦/٧٣ ) ٠٠٠

صبح الأعشى ( ٥/٢٦ ، ٤٦ ) •

وقد تطرق ( ابن قتيبة ) الى ( ملوك الحبشة في اليمن ) ، فذكر اسم (أبرهة الأشرم ) ، ثم ( يكسوم بن أبرهة ) ، ثم ( سيف بن ذي يزن ) ، فقال عنه : انه ( أنى كسرى أنو شروان بن قباذ ) في آخر ايام ملكه – هكذا تقول الأعاجم في سيرها، وانا احسبه هرمز بن أنو شروان على ما وجدت في التأريخ ما يدل على أنه نقل أخباره عن حملة الفرس عسلى اليمن من كتب سير ملوك العجم ، المؤلفة بلغتهم ، كما نقل من موارد أخرى غير أعجمية . وقد ذكر أيضاً أن المؤرخين اختلفوا اختلافاً متفاوتاً في مكث الحبشة في اليمن .

وكو ن الأبناء طبقة خاصة في اليمن ، ولما قدم ( وبر بن مُحَنَّس ) على الأبناء باليمن ، يدعوهم الى الاسلام ، نزل على بنات النجان بن أيزرج فأسلمن ، وبعث الى فيروز الديلمي فأسلم ، والى (مركبود) وعطاء ابنه ، ووهب بن منبه، وكان أول من جمع القرآن بصنعاء ابنه عطاء بن مركبود ووهب بن منبه "

ونجد عهد استيلاء الحبشة الأخير على اليمن عهداً كريماً من ناحيته التأريخية ، اذ دون جملة نصوص ، تحدثت عنها فيا سلف . أما عهد استيلاء الفرس على اليمن الى دخولها في الاسلام ، فلم يترك شيئاً مدوناً ولا أثراً يمكن أن يفيدنا في الكشف عن اليمن في هذا العهد . لم يترك لنا كتابة ما، لا بالمسند ولا بقلم الساسانيين الرسمي يشرح الأوضاع السياسية أو أي وضع آخر في هذا العهد .

وحالنا في النصوص الكتابية في أول عهد دخول اليمن في الاسلام ، مثل حالنا في استيلاء الفرس عليها ، فنحن فيه معدمون لا نملك ولا نصاً واحداً مدوناً من ذلك العهد . وهو أمر مؤسف كثيراً ، وكيف لا وهو والعهد الذي قبله المتصل به ، من أهم العهود الحطيرة في تأريخ اليمن وجزيرة العرب ، ونص واحد من هذين العهدين ثروة لا تقدر بثمن لمن يريد الوقوف على التطورات التأريحية التي مرت بالعرب قبيل الاسلام وعند ظهوره .

المعارف ( ص ٦٣٨ ) ، ( ثروت عكاشمه ) ٠

۲ المصدر نفسه ۰

٣ الطبري ( ١٥٨/٣ ) ٠



بشر من آبار صنعاء Jemen, das Verbotene Land : من كتاب لؤلفه : Günther Pawelke

هذا ولا بد لي من الاشارة الى أن حكم الفرس لليمن لم يكن حكماً فعلياً واقعياً ، فلم يكن ولاتهم محكمون اليمن كلها ، وانما كان حكمهم حكماً اسمياً صورياً ، اقتصر على صنعاء وما والاها ، أما المواضع الأخرى ، فكان حكمها لأبناء الملوك من بقايا الأسر المالكة القديمة والأقيال والأذواء . ذلك أن أهل كل

ناحية ملكوا عليهم رجلاً من حمر ، فكانوا ( ملوك الطوائف ) ا فكان عسلى حمر عند مبعث رسول الله سادات نعتوا أنفسهم بنعوت الملوك، من بينهم (الحارث ابن عبد كلال ، والنعان قبل ذي رعين وهمدان ومعافر وزرعة ذو يزن بن مالك بن مرة الرهاوي ) . وقسد أرسلوا الى الرسول مبعوثاً عنهم يخبره برغبتهم في الدخول في الاسلام ، وصل اليه مقفله من أرض الروم ، ثم لقيه بالمدينة وأخبره باسلامهم ومفارقتهم الشرك ، فكتب اليهم رسول الله كتاباً يشرح فيه ما لهم وما عليهم من واجبات وحقوق .

## همدان وصنعاء ومأرب :

وكانت همدان عند مبعث الرسول ، مستقلة في ادارة شؤونها ، وقد أسلمت كلها في يوم واحد على يد علي بن أبيي طالب ً .

ولقد صارت (صنعاء) عاصمة لحكام اليمن منذ عهد الحبش حتى هذا اليوم، أما (مأرب) فقد صارت مدينة ثانوية ، بل دون هذه الدرجة ، وأفل كذلك شأن ظفار ، وسائر المواضع التي كان لها شأن يذكر في عهد استقلال اليمن وفي عهد الوثنيسة . ويرجع بعض أهل الأخبار بناء صنعاء الى (سام بن نوح) ، وزعموا أنها أول مدينة بنيت باليمن ، وأن قصر (غمدان) كان أحد البيوت السبعة التي بنيت على اسم الكواكب السبعة ، بناه (الضحاك) على اسم الزهرة . وكان الناس يقصدونه الى أيام (عثمان) فهذمه ، فصار موضعه ثلاً عظيماً أ.

المعارف ( ۲۷۸ ) ۰

<sup>﴾ (</sup> قدوم رُسول بلُوك حميد عملي رسول الله بكتابهم ) ، الطبري ( ١٢٠/٣ ) ( دار المعارف ) ٠

٣ الطبري ( ١٣٢/٣ ) ، (دار المعارف ) ٠

صبح آلاعشى ( ٣٩/٥ وما بعدها ) ، ( وكان الضحاك بناه على اسم الزهسرة ، وخربه عثمان بن عفان ، رضى الله عنه ، فهو في وقتنا هذا ــ وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلثمائة ــ خراب قد هدم فصار تلا عظيما ، وقد كان الوزير على بسن عيسى الجراح ، حين نفي الى اليمن وصار الى صنعاء ، بنى فيه سقاية وحفر فيه بشرا · ورأيت غمدان ردما وتلا عظيما قد انهدم بنيانه ، وصار جبل تراب كأنه لم يكن ) ، ( وقد قيل ان ملوك اليمن كانوا اذا قعدوا في أعلى البنيان بالليسل واشتعلت الشموع ، رأى الناس طلك من مسيرة ثلاثة أيام ) ، مروج ( ٢٢٩/٢ وما بعدها ) ، ( والبناء القائم مكانه يدعى باسمه ويختصر في صنعاء ، فيقولون: القصر ، وفيه معمل للخرطوش ) ، مصطفى مراد الدباغ ، الجزيرة العربيسة القصر ، وفيه معمل للخرطوش ) ، مصطفى مراد الدباغ ، الجزيرة العربيسة

وقد ورد اسم ( صنعاء ) لأول مرة على ما نعلم في نص يعود عهده الى أيام الملك ( الشرح يحضب ) ( ملك سبأ وذي ريدان ) ، ودعيت فيه بـ ( صنعو) ١. وذكر الأخباريون أنها كانت تعرف بـ ( ازال ) وبـ ( أوال ) . أخذوا ذلك على ما يظهر من (أزال) في التوراة بواسطة أهل الكتاب مثل ( كعب الأحبار) ووهب بن منبقة . وذكروا أن قصر غمدان الذي هو بها قصر (سام بن نوح )، أو قصر ( الشرح بحضب) ( ليشرح بحضب ) ، وذكروا أيضاً أنها أول مدينة اختطت باليمن بنتها ( عاد )° . ورووا قصصاً عن ( غمدان ) ، فزعم بعضهم أن بانيه ( سليان ) أمر الشياطين ، فينوا لبلقيس ثلاثة قصور : غمدان وسلحين وبينون . وزعم بعضهم أن بانيه هو : ( ليشرح يحضب ) أراد اتخاذ قصر بين صنعاء و ( طيوة ) ، فانتخب موضع ( غمدان ) . وقد وصف ( الهمداني ) ما تبقى منه في أيامه ، وأشار الى ما كان يرويه أهل الأخبار عنه · .

### نجران :

وأما ( نجران ) ، فقد كانت مستقلة بشؤونها ، يديرها ساداتها وأشرافها ، ولها نظام سياسي واداري خاص تخضع له ، ولم يكن للفرس عليها سلطان . وكان أهلها من ( بني الحارث بن كعب ) ، وهم من ( مذحج ) و ( كهلان ) ،

<sup>(</sup> وكانت تسمى أوال من الاولية بلغتهم ) ، مختصر تأريخ اليمن المنقول عـن كتاب العبر لابن خلدون ، ( ص ١٢٥ ) ، تحقيق ( (H. C. Kay) ) لندن Ency., IV, P. 144, Glaser, Skimme, II, S. 310, 424.

الاكليل (ص ١٨) .

الاكليل ( ص ٤ ) ، القرويني ، آثار البلاد (١١) ٠

مختصر تأريخ اليمن ( ١٢٥ ) ٠

البُلدان ( ١/٦/٦ وما بعدها ) ،

Ency., II, P. 166, Niebuhr, Reisebeschreibung nach Arabien, I, S. 418, 421.

الاكليل ( ۱۲/۸ وما بعدها ) •

وكانوا نصارى . ومن أشرافهم ( بنو عبد المدان بن الديّان ) ، أصحاب كعبة نجران ا وكان فيها أساقفة معتمون ، وهم الذين جاؤوا الى النبي ودعاهم الى المباهلة ، مع وفد مؤلف من ستن أو سبعن رجلاً راكباً ، فيهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم ، منهم ثلاثة نفر اليهم يـؤول أمرهم . العاقب أمير القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه ، واسمه عبد المسيح ، والسيد تمالهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم واسمه الأيهم ( وهب ) ، وأبو حارثة بن علقمة أحد بني بكر بن وائل ، أسقفهم وحرهم وإنامهم وصاحب مدراسهم معلم ويذكر الأخباريون ،ان أبا حارثة كان قد شرف في أهل نجران ودرس الكتب حتى حسن علمه في دينهم ، وصار مرجعهم الأكبر فيه . وكانت له حظوة عند ملك الروم ، حتى أنه كان يرسل له الأموال والفعلة ليبنوا له الكنائس ،لما كانت له من منزلة في الدين وفي الدنيا عند قومه . وكان له أخ اسمه (كوز بن علقمة) .

ويظهر من الحبر المتقدم أن ملوك الروم كانوا على اتصال بنصارى اليمن ، والهم كانوا يساعدون أساقفتهم وبمولومم ، ويرسلون اليهم العطايا والهبات. وقد أمد وهم بالبنائين والفعلة وبالمواد اللازمة لبناء الكنائس في نجران وفي غيرها من مواضع اليمن . وقد كان من مصلحة الروم مساعدة النصرانية في اليمن وانتشارها، لأن في ذلك كسباً عظياً لهمم . فبانتشارها يستطيعون محقيق ما عجز عنه ( أوليوس غالوس ) حيما كلفه انبراطور روما اقتحام العربية السعيدة والاستيلاء عليها .

وذكر أهل الأخبار أيضاً ، أن رؤساء نجران كانوا يتوارثون كتباً عندهم ، كلا مات رئيس منهم فأضيفت الرئاسة الى غيره ، انتقلت الكتب اليه. وقد عرفت

الطبري ( ١٣٢/٣ ) ( دار المعارف ) ٠ صبح الأعشى ( ٥/٩٧وما بعدها ) ٠٠

۲ ابن هشام (۲/۲۲ وما بعدها) ، ابن الأثير (۲/۲۲) ، ابن خليدون (۲/۲۰) ( الوفود ) ، البلدان (۲۰۸/۸ وما بعدها ) ، الطبري (۲/۳۹) ) ، تاج العروس (۲/۲۸) ، . . Raccolta, III, P. 128.

۲ ابن هشام (۲/۲۲۲ وما بعدها) ۰

تلك الكتب بـ ( الوضائع ) . وكانوا يختمونها ، فكلما تولى رئيس جديد ختم على تلك الكتب فزادت الخواتم السابقة خمّاً ١ . وذكر علماء اللغة ان الوضائع هي كتب يكتب فيها الحكمة . وفي الحديث : أنه نبي وان اسمه وصورته في الوضائع <sup>v</sup> .

ونجران أرض في نجد اليمن خصبة غنية ، وفيها مدينة نجران من المدن المانية القديمة المعروفة قبل الميلاد . وقد ذكرها ( سترابون ) في جغرافيته ، وسمّاهــــا Negrana = Negrani في معرض كلامه على حملة ( أوليوس غالوس ) على العربية ، كما ذكرها المؤرخ ( بلينيوس ) في جملة المدن التيأصابتها يد التخريب في هذه الحملة " . كما ذكرها ( بطلميوس ) ، فسماها Negara Metropolis في هذه الحملة " . كما ذكرها ( · Nagera Mytropolis

وفي ذكر (بطلميوس) لها على أنها ( مدينة ) دلالة عـلى أنها كانت معروفــة أيضاً بعد الميلاد . وأن صيتها بلغ مسامع اليونان .

ويعد النص الموسوم بـ Glaser 418, 419 ، من أقدم النصوص الـتي ورد فيها اسم مدينة نجران . إذ يرتفع زمنــه الى أيام ( المكربين ) . وقد ذكر كما سبق في أثناء كلامي على دور المكربين، في مناسبة تسجيل أعمال ذلك (المكرب) وتأريخ حروبه وما قام به من فتوح . وورد ذكرها في النص: (Glaser 1000) ، الذي يرتقي زمنه الى أيام المكرب والملك( كرب ايل وتر ) آخر (مكربـي) سبأ، وأول من تلقب بلقب (ملك سبأ). فورود اسم ( نجران ) في النصين المذكورين يدل على أنها كانت من المدن القديمة العامرة قبل الميلاد ، وأنها كانت من المواضع الناسة في أول أيام سبأ .

وورد اسمها في نصوص أخرى . كما ذكرت في جملة المواضع التي دخلها رجال

ابن هشام ( ۲۲۲/۲ وما بعدها ) ٠

اللسان ( ۲۹۹/۸ ) ، ( و/ض/ع ) . Strabo, XVI, IV, 24, vol., III, P. 212, Pliny, Nat. Histo., II, ۲

P. 458, VI. 160.

Ptolemy, VI, 7, 37.

Beiträge, S. 9.

وقد ذكر ( الهمداني ) ان موضع ( هجر نجران ) أي مدينة نجران ، هو الأحل الأخدود . ومدح خصب أرض نجران . ولم يكن (نجران) اسم مدينة في الأصل كا يتبين من النص 363 CIH 363 ، بل كان اسم أرض بدليل ورود أسماء مواضع ذكر أنها في ( نجرن ) نجران . ويرى بعض الباحثين أن مدينة (رجمت) كانت من المدن الكبرى في هذه الأرض ، ثم تخصص اسم نجران فصار علم على المدينة التي عرفت بنجران .

وذهب بعض الباحثين الى أن (رجمت) ( رجمة ) هي ( رعمة ) المذكورة في التوراة . وقد تحدثت فيا سلف عن (رعمة ) وعن انجار أهلها وتجار ( شبا ) Sheba مع ( صور ) Tyrus .

Beiträge, S. 11.

Beiträge, S. 11.

Paulys-Wissowa, 32ter Halbband, 1574.

Halevy, Rapport sur une Mission Archéologique dans le Yemen, in Journal Asia., VI, XIX, 1872, 39, 90.

Glaser, Skizze, II.

Beiträge, S. 10.

العام ، الاول ، الاصحاح الاول ، الآية ٩ ، التكوين الاصحاح العاشر ،
 الآية ٧ ، حرقيال ، الاصحاح ٢٧ ، الاية ٢٢ ، ١٤.

ويذكر الأخباريون أن قوماً من (جرهم) نزلوا بنجران ، ثم غلبهم عليها بنو حمير ، وصاروا ولاة للتبابعة ، وكان كل من ملك منهم يلقب (الأفعى) . ومنهم (أفعى نجران) واسمه (القلمس بن عمرو بن همدان بن مالك بن منتاب ابن زيد بن وائل بن حمير) ، وكان كاهناً . وهو الذي حميم على حد قولهم بين أولاد نزار . وكان والياً على نجران لبلقيس ، فبعثته الى سليان ، وآمن ، وبث دين اليهودية في قومه ، وطال عمره ، وزعموا انه ملك البحرين والمشلل . ثم استولى ( بنو مذحج ) على نجران . ثم ( بنو الحارث بن كعب ) ، وانتهت رياسة بني الحارث فيها الى بني الديان ، ثم صارت الى بني عبد المدان ، وكان منهم ( يزيد ) على عهد الرسول .

ويرى بعض أهل الأخبار أن ( السيد ) والعاقب أسقفي نجران اللذين أرادا مباهلة رسول الله هما من ولد الأفعى بن الحصين بن غسم بن رهم بن الحارث الجرهمي ، الذي حكم بن بني نزار بن معد في ميراثهم ، وكان منزله بنجران . وقد سميت (نجران) بنجران بن زيد بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان على رأي بعض أهم الأخبار . وقد اشتهرت بالأدم .

وقد أرسل الرسول خالد بن الوليد الى ( بني الحارث بن كعب ) بنجران ، وأمره أن يدعوهم الى الإسلام قبل أن يقاتلهم ، فإن استجابوا اليه قبل منهم ، وإن لم يفعلوا قاتلهم . فلما دعاهم الى الاسلام أجابوه ، ورجع خالد مع وفد منهم الى رسول الله ، فأعلنوا إسلامهم أمامه ، ثم رجعوا وقد عين الرسول ( عمرو ابن حزم ) عاملاً على نجران . فبقي بنجران حتى توفى رسول الله .

ولما عاد خالد بن الوليد من نجران الى المدينة ، أقبل معه وفد ( بلحارث بن

ر مختصر تاریخ الیمن المنقول من کتاب العبر لابن خلدون ( ۱۳۳ وما بعدها ) ،
 مطبوع مع کتاب تاریخ الیمن لعمارة الیمنی ، سنة ۱۸۹۲ ، بلندن ، بعنایة :
 Henry Cassels Kay.

۱ المعبر (۱۱۱) . ۱ صبح الأعشى (ه/٤٠ وما بعدها) ، الاكليل (١٤/١) .

ع الطبري ( ٣/ ١٢٦ ومـاً بعدهـا ) ( سرية خالـد بن الوليد الى بني الحارث بــن كعب واسلامهم ) •

كعسب) ، فيهم قيس بن الحصين بن يزيد بن قنان ذي الغصة ، ويزيد بن عبد الله عبد المدان ، ويزيد بن المحجل، وعبد الله بن قريظ الزيادي ، وشداد بن عبد الله القناني ، وعمرو بن عبد الله الضبابي . فلما رآهم الرسول ، قسال : من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال الهند ؟ ثم كلمهم ، وأمر (قيس بن الحصين) عليهم، ورجعوا ، وكان ذلك قبل وفاة الرسول بأربعة أشهرا .

وقد اشتهرت نجران بثيابها ، ولما توفى الرسول ، كُفِّن في ثلاثة أثواب نجرانية .

وقد زار ( فلبي ) وادي نجران ، وعثر على خرائب قديمة ، يرجع عهدها الى ما قبل الإسلام ، كما تعرف على موضع ( كعبة نجران ) . ووجد صوراً قديمة محفورة في الصخر على مقربة من ( أم خرق ) ، وكتابات مدوّنة بالمسند. وعلى موضع يعرف بـ ( قصر ابن ثامر ) ، وضريح ينسب الى ذلك القديس الشهيد الذي يرد اسمه في قصص الأخباريين عن شهداء نجران . ويرى ( فلبي ) أن مدينة (رجمت) (رجمة) هي ( الأخدود ) ، وأن الحرائب التي لا تزال تشاهد فيها اليوم تعود الى أيام المعينيين . ويقع ( قصر الأخدود ) الأثري بين ( القابل ) و ( رجلة ) ، وهو من المواضع الغنية بالآثار أ . وقد تبسط بين ( القابل ) و ( رجلة ) ، وهو من المواضع الغنية بالآثار أ . وقد تبسط في ذلك المكان .

ويتضح من مخطط ( فلبي ) لمدينة (نجران) أنها كانت مدينة كبيرة مفتوحة، وعندها أبنية محصنة على هيأة مدينة مربعة الشكل ، وذلك للدفاع عنها، وبها مساكن وملاجىء للاحتماء بها ولتمكن المدافعين من صد هجات المهاجمين لها أ

الطبري ( ١٢٨/٣ ) ، سيرة ابن هشام ( ٢/٧٤٧ وما بعدها ) ٠

٢ اللسان (٥/١٩٥)، (ن/ج/ر)٠

Philby, Arabian Highlands, PP. 221, 238, 252, 257.

فؤاد حمزة ، في بلاد عسير ( ١٩٠ ) ( القاهرة ١٩٥١ م ) ٠

Philby, Arabian Highlands, P. 237.

Beiträge, S. 11. Beiträge, S. 17.

# أثر الحبش في أهل اليمن:

ولا بد أن يكون فتح الحبش لليمن قد ترك أثراً في لهجات أهلها ، ولا سيا بين النصارى منهم ، ممن دخلوا في النصرانية بتأثير الحبش من ساسة واداريين ومبشرين ، فاستعملوا المصطلحات الدينية التي كان يستعملها الأحباش لعدم وجود ما يقابلها عندهم في لهجاتهم لوثنيتهم . ولكني مع ذلك لا أستطيع أن أقول إن تلك المصطلحات كانت كلها حبشية الأصل والأرومة ؛ لأن الكثير منها لم يكن حبشياً في المنشأ والوطن ، وانما كان دخيلا مستورداً ، جاءت به النصرانية من لغة بني إرم ، أو من اللغات الأخرى المتنصرة ، فأدخلتها الى الحبشة ، فاستعملها الأحباش وحرقوا بعضها على وفق لسانهم ، ومنهم انتقلت بالفتوح وبالاتصال الى اليمن .

وقد عرض علماء اللغة المسلمون والمستشرقون لعدد من الألفاظ العربية ، ذكروا انها من أصل حبشي ، وهي من الألفاظ التي كانت مستعملة معروفة قبل الاسلام، وقد ورد بعضها في القرآن الكريم وفي الشعر المنسوب الى الجاهليين . ومثل هذه الألفاظ تستحق أن تكون موضع درس وتمحيص لمعرفة صحة أصلها ونسبها ودرجة أرومتها في الحبشية ، لمعرفة أثر الأحباش في العرب ، وأثر العرب في الأحباش ، لأن بعض ما نسب الى الأحباش من كلم هو من أصل عربي جنوبي ، هاجر من اليمن بطرق متعددة الى افريقية ، واستعمل هناك ، ظن انه حبشي الأصل ، وان العرب أخذوه من الأحباش .

وقد أثر فتح الحبش لليمن على سحن الناس أيضاً . فظهر السواد على ألوانهم عند غلبة الحبشة على بلادهم . وقد تأثروا بأخلاق الحبش كذلك .

١ الروض ( ٢:/ ٣١٥) ٠

# الفهري

| ٥   | ٣٤. مملكة النبط                      |
|-----|--------------------------------------|
| ۳۰  | مدن النبط                            |
| ٥٥  | الحجر                                |
| ٥٧  | الكورة العربية                       |
| ٧٢  | أهل الكهف والرقيم                    |
| ٧٦  | ۳۵. مملکة تدمر                       |
| ۲۰۳ | الزباء                               |
| ۱۳۱ | حصن ( زنوبية )                       |
| ۱۳۸ | عانة                                 |
| 184 | ٣٦. الصفويون                         |
| ٥٥١ | ٣٧. مملكة الحيرة                     |
| 771 | ملوك الحيرة                          |
| 739 | ۳۸. عمرو بن هند                      |
| 797 | ذو قار                               |
| 4.8 | قواثم ملوك الحيرة                    |
| ۳۰۸ | ملوك الحيرة بحسب رواية ( ابن قتيبة ) |
| ۳٠٩ | ملوك الحيرة بحسب رواية اليعقوبـي     |
| ٣٠٩ | ملوك الحيرة تحسب رواية المسعودي      |
| ۳۱. | قائمة حمزة لملوك الحيرة              |
| ۳۱۳ | ملوك الحيرة بحسب رواية الحوارزمي     |

| ۳۱۵                    | ٣٩. مملكة كندة           |
|------------------------|--------------------------|
| <b>70</b> 4            | كندة تلحق محضرموت        |
| 404                    | امرؤ القيس الشاعر        |
| 475                    | السموأل                  |
| 444                    | كندة في العربية الجنوبية |
| <b>የ</b> ለሦ            | فلسطين الثالثة           |
| <b>*</b> ***           | . عملكة الغساسنة         |
| <b>££</b> \            | امراء غساسنة             |
| <b>\$ \$ \( \pi \)</b> | قوائم ملوك الغساسنة      |
| 117                    | قائمة حزة                |
| 119                    | العرب والحبش             |
| £VY                    | حكم السميفع أشوع         |
| ٤٨٠                    | أبرهة                    |
| ٥٠٧                    | حملة أبرهة               |
| CY1                    | طرد الحبشة               |
| ٥٣١                    | همدان وصنعاء ومأرب       |
| ٥٣٢                    | نجران                    |
| ٥٣٨                    | أثر الحبش في أهل اليمن   |